# المجالة المنابعة المن

عُمِعُبَيْدِجَسِينه المحكلة الجناميس

## المالية المالي

عُرْعُبَيْدُجَسِنَه

الجُكَلْدُ الجِنَامِسُ

جسيم أنحسُقوق محفوظت الطبي<u>ة ا</u>لأولى ١٤٣٧هـ - ٢٠١١م

الکت<u>الی</u> بسیروت : ص.ب: ۱۳۷۱ ۱۱ ـ علف: ۱۲۸۰ه (۵۰) عسمان : ص.ب: ۱۸۲۰ ـ علف: ۱۹۵۰۵ ۲۵ نسب التالزمن ارحيم

يَقُولُ تَعَـالَىٰ.

﴿ قُلْ هَلَاهِ عَسَبِيلِ آدْعُواْ إِلَى ٱللَّاعَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنَى وَسُبْحَنَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

(بُوسُفَ، ۱۸)

### فهرسس المحتومايت

| الصفحة      | الكتاب                             | الرقم   |
|-------------|------------------------------------|---------|
| 1507 - 7577 | رحاب الحرم                         | ۱۲ ـ في |
|             | فقه التغيير ملامح من المنهج النبوي |         |
|             | النهوض الحضاري بصائر وبشائر        |         |
|             | منهجية الاقتداء                    |         |
|             |                                    |         |











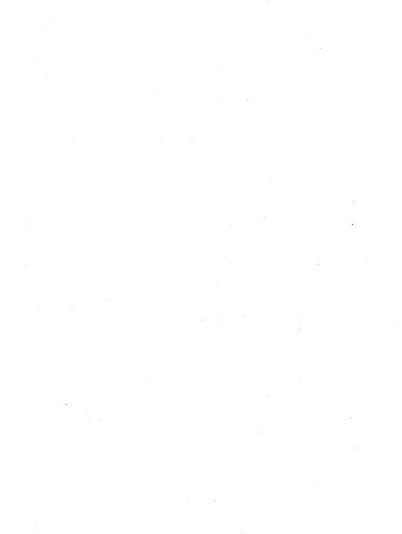



الحمد الله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمناً، ووحد به الوجهة، والملة والأمة، وحقق التواصل، بين النبوة الأولى، حيث بوأ لسيدنا إبراهيم أبي الأنبياء، مكان البيت، ليبنيه على التوحيد، ويطهره للطائفين، والركع السجود، وبين النبوة الآخرة الخاتمة، حيث جعل الله حج البيت، فريضة العمر، لعن استطاع إليه سبيلاً... وفرض التوجه إليه، واستلهام معاني التوحيد، خمس مرات يومياً، يستقبله المسلم، ابتداء من استقاطه فجراً، ويودعه بالاستقبال والتوجه قبل نومه مساءً، مصراً بذلك على الانسلاك في قافلة التوحيد... حتى أثناء الاحتضار، يعتضر مُوجّها إلى البيت... وما بعد الموت، يوجه إليه في قبره، بانتظار القيامة، أملاً أن يعث وهو متوجه إليه.

والصلاة والسلام على صاحب النبوة الآخرة الخاتمة، الذي اختزل برسالته النبوات جميماً، وشرع الله له من الدين، ما وصّى به الانبياء: قال تمالى: ﴿ فَ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَصَّى بِهِ الْمَاسِلَةِ اللهِ عَمَا وَاللّهِ عَمَا وَاللّهِ عَمَا وَاللّهِ عَمَا وَاللّهِ عَمَا وَصَّدَيْنَا بِدِيدُ إِلَيْهِ مَا وَاللّهِ عَمَا وَاللّهِ عَمَا وَصَدّيْنَا بِدِيدًا إِلَيْكَ وَمَا وَصَدّيْنَا بِدِيدًا إِلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا وَصَدّيْنَا بِدِيدًا إِلَيْكَ وَمَا وَصَدّيْنَا بِدِيدًا إِللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا وَصَدّينَا بِلّهِ اللّهُ وَمُواللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَمُؤْمِلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَا وَمُعَلّقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا وَمُعَلّقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

فالمؤمن بمحمدﷺ، مؤمن بإبراهيم، وعيسى، وموسى، وسائر الأنبياء، الذي كلفه الله \_ وهو محل الأسوة والقدوة \_ بأن تكون وجهته وهدفه، أينما كان، وفي أي نشاط يمارس، بيت الله الحرام: ﴿ قُلْ إِنْ سَكَانِي وَمُشْكِى وَتَمْاكِى وَمُمَاكِي يَّو رَبِّ الْعَلِينِ ﴿ وَالْ الْمَامِ: ١٩٢)، ﴿ قُولُ وَمُهَاكَ شَعْلَ الْمَسْجِدِ الْمَرَارِ وَمَيْتُ مَا كُنتُرْ فَوَلُوا وَجُومَكُمْ شَعْلُومُ ﴾ (البقرة: ١٤٤)، ﴿ وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْلُ وَجَهَكَ شَعْلَ الْمَسْجِدِ الْحَرَارِ وَاللَّمُ لَلْحَقُّ مِن تَزِكُ وَمَا اللَّهُ مِنْغِلِ عَنّا تَشَمَّلُونَ ۞﴾ (البقرة: ١٤٩).

وَبَهَد: فلعل ما يلفت النظر، ويدعو للتأمل، أن سيدنا إبراهيم أبا الأنبياء، ومحل النبوة الأولى، هو الذي أسس التوحيد، وبنى وجهة التوحيد وكعبته، في الأرض المحرمة، قادماً من فلسطين، الأرض المقدسة المباركة... وأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء، ومحل النبوة الآخرة، كانت ولادته، ونبوته، في الأرض المعرمة، وكانت قبلته الأولى، إلى الأرض المقدسة، أرض النبوات، ذلك أن الإسلام، الذي جاء به محمد 激، لم يكن بدعاً من الدين، والرسول 激، لم يكن بدعاً من الدين، كانت أرض النبوة المقدسة واقتفاء أثر الأنبياء. فليس الإسلام الأولى، كانت أرض النبوة المقدسة واقتفاء أثر الأنبياء. فليس الإسلام إلا لبنة من كان بد من المود على بدء... ومن ثمّ التحوّل بعيرات النبوات جميعها، لا محور النبوة الأولى، ووجهتها، إلى قبلة التوحيد، المسجد الحرام.

ومما يدعو للتأمل أيضاً، أن إبراهيم عليه السلام، في النبوة الأولى، هاجر من الأرض المقدسة، لتأسيس التوحيد... وأن محمداً عليه الصلاة والسلام، عندما اشتد به الأذي، في رحلة الطائف، أسري به إلى الأرض المقدسة، ليوم الأنبياء، ويستلهم سيرتهم، وليصبر، كما صبر أولو العزم من الرسل، وفي مقدمتهم سيدنا إبراهيم عليه السلام، ليعود من ثمّ، بالصبر والعزم إلى محور التوحيد، في الأرض المحرمة، مؤكداً أن ما جاء به هو الحنيفية السمحة، وأنه امتداد واتباع لملة إبراهيم: ﴿ فِلْهَ أَيْكُمُ إِلَيْ هِ مَكَنَكُمُ الشَّيلِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُرُ وَوَهُ مُثَلِّا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُرُ وَوَهُ مُثَلًا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُرُ وَوَهُ مُثَلًا اللَّهُ الْمَالِينَ فِي مَنْكُمُ وَالْمَالِينَ فِي مَنْلُ وَفِي هَنْذًا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُرُ وَلَا المَّهُ السَّهُ المَّهُ المَّسُولِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنْذًا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُرُ المَّهُ وَالْمَالِينَ فِي مَنْكُمُ المَّسُولِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنْدًا لِيكُونَ الرَّسُولُ أَنْ المِنْ الْمِنْكُمُ السَّهُ المَّهُ المُنْ اللَّهُ فَي مَنْ اللَّهُ الْرَاسُ المَالَعُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وإن التأهل للشهادة على الناس، يقتضي التحقق بالمعيارية، التي تمنحها مرحلة القدوة، التي كان المسجد الحرام، وما حوله، وعاهها الزماني، والمحاني، ومحورها الفكري، والإيماني... والمعيارية لا تتحقق إلا بوضوح أبعاد القدوة، والالتزام بتعاليمها... ذلك أن شهادة الرسول القدوة على المسلم وذلك عندما يكون سائراً على قدم النبوة مي التي تؤهله ليكون شهيداً على الناس، قادراً على قيادتهم... وتنقله من المشاهدة لمواقع القدوة، ومنازل الوحي، إلى الشهود الحضاري والقيام بأعباه الاستخلاف وفق منهج الله، واستحضار المعاني كلها، الأمر الذي تحققه الرحلة إلى تلك المواقع، ولو في العمر مرة، لمعاودة الاستنبات، واسترداد الشهادة للرسول علينا، وتحقيق الشهود، والولادة الجديدة، التي تبدأ من هناك وتؤهل للشهادة على الناس.

ذلك أن القيم، والأفكار، والتاريخ، والأرض، والجغرافيا، والإنسان، والمناخ، والتدافع، الذي أنتج الجيل الأول، قادر باستمرار على إنتاج الجيل، الذي يمكنه الشهادة على الناس، والعطاء في كل زمان ومكان، طالما أن قيم النبوة، وشهادة النبي (كتاب الله وستة الرسول )، لم ينلهما التغيير، والتبديل... لذلك كان لا بد لنا من التحقق بشهادة النبي ، حتى نتمكن من الشهادة على الناس.

ولذلك كان على المسلم أن يطوي مسافة الزمان والمكان، للوصول إلى الينابيع الأولى، ورؤية المناسك: ﴿ وَآرِنَا مَنَاسِكُمّا رَبِّ عَيّنَا ﴾ (البقرة: ١٢٨)، وإدراك الآيات البينات، التي لا تغيب عند كل منسك، بل عند كل حبة رمل، في منزل الوحي... فالتحقق بشهادة الرسول علينا، تعني فيما تعني: أن ندرك أبعاد هذه المواقع، ونتوغل في تاريخها، ونسترد المعاني، والأبعاد الغائبة، حتى نعيد البناء، ونبرا من الإصابات، ونعود جدداً، متجددين للشهادة على الناس.

فالعقم، ليس في الأرض، وقد سبق لها أن أنبتت الجيل الأول... وليس في شهادة الرسول (القيم في الكتاب والسنة)، وإنما في قدرة الإنسان اليوم على التعامل مع تلك القيم، وتأمين الظروف، والشروط لمعاودة الإنتاج، والتحقق بالشهادة المطلوبة.

وستبقى منازل الوحي، حيث الاتصال الأخير للسماء بالأرض -والله أعلم حيث يجعل رسالته، أرضاً، وإنساناً - محملة بالمعاني، التي تحقق الولادة الجديدة، ومحلاً لانطلاق الإنسان الجديد، المتجدد، المتحقق بشهادة الرسول義، مهما حاول أعداء الإسلام، محاصرتها، وتحنيطها، وتغييب معانيها، وإلغاء التفاعل معها، والانفعال بها.

وسيبقى عالم الإسلام، مُصراً على وجهته، ومنطلقاتها، صباح مساه... مُصراً على التوجه إلى مطلع النور، ليطلع النور من جديد...

وإن المسلم بالتزامه الدائب بوجهة الترحيد، والاجتهاد في بناء الاستطاعة لرحلة الحج، حيث يسقط مسافة الزمان والمكان، إنما يصر على تحقيق الانبئاق الجديد الرشيد، من هنا، من أرض الوحي.

لذلك قد لا يكون غريباً، ولا مفاجئاً وقد البدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأً واستمرار إشعال المنطقة، وحمل الحطب إليها، ومحاصرة إنسانها، والصد عن سبيل الله، وقبلته المسجد الحرام، وممارسة إرادة الإلحاد والظلم، الذي لا يتوقف . . فخلود الآيات، ونماذج هذا الخلود، وسنن المدافعة، تقتضي استمرار ذلك كله. وإلا انتهت الآيات إلى ضروب من قصص الماضي وافتقدت خاصية الخلود.

ومهما اشتد الظلم، وأحكم الحصار على أطراف الجسم الإسلامي، يبقى القلب، وإنسان القلب، هو المستهدف بالدرجة الأولى.

وقد يكون المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضيًّ، أن يدرك

إنسان منزل الوحي، دوره، ورسالته، وموقعه، بالنسبة للعالم... وأنه يمثل موقع الوجهة، والقلب، الذي يضخ الغذاء، واستمرار الحياة للأطراف... ويدرك أبعاد الكيود التي تحيط به، لشلّه عن أداء دوره... وأن قوله تمالى: ﴿ بَلَ مَكُرُ النّيلِ وَالنّهَارِ ﴾ (سبأ: ٣٣)، نزل في أرضه ليكون إحدى الآيات البينات... وما ذلك كله، إلا لإلغاء إنسان الوجهة، وتحويله عن مقاصد الإيمان، إلى ضروب من الأشكال، والشكليات، التي لا روح فيها، والشعائر الخالية من الشعور، والمشاعر، والانفعال بالمعاني.

لذلك، فليس الاقتصار على سقاية الحاج، وعمارة المسجد الحرام، كما قال تعالى: ﴿ ﴿ أَبَعَنَاتُمْ سِقَايَةٌ لَمُآخِرَ وَكَارَةً الْمَسْجِدِ لَلْمَرْارِ كَنَ مَامَنَ الْحَرام، كما قال تعالى: ﴿ ﴿ أَبَعَنَاتُمْ سِقَايَةٌ لَمُآخِرَ وَكَارَةً الْمَسْجِدِ لَلْمُرْرِدِ اللّهِ اللّه الله الله الله الله المقصود: ﴿ ﴿ فَإِنَّسَ اللّهِ السّمَلِي اللّهِ الله الله المقصود مدلول البّرة أَنْ تُولُوا كُبُومَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَجْمِ ﴾ (البقرة: ١٧٧). إنما المقصود مدلول التوجه ونتائجه العملية في النفس والمجتمع.

إن حج الناس إلى موقع القبلة، ومنزل الوحي، وعاء فترة القدوة، في الزمان والمكان، هو في الحقيقة، رؤية للآيات البينات، وإدراك أن هذه المواقع، تمتلك الطاقة الروحية، التي تحرك العالم، وتحمل له الهداية، وتتمركز فيه الطاقة المادية، التي تحرك عجلة الحضارة العالمية، وتمتلك الطاقة، التي تمثل أشياء الإنسان، سوف تكون قادرة في كل وقت، على استرداد دورها، في توليد الإنسان الجديد، القادر على استثناف دوره الحضاري: «فمن حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه» (رواه البخاري).

إن هذه الجموع البشرية، التي تتحرك من مواقعها سنوياً، إلى

مواقع القدوة، لتصحيح مسارها، وتصويب شهادة الرسول عليها، وتحقيق توبة الفكر والسلوك، ومن ثم تعود بهذه المعاني إلى مجتمعاتها، قادرة لو استطاعت رؤية الآيات البينات حقاً، أن تحرك هذه البرك الراكدة، وتعبد إليها الفاعلية، وتمنحها التجدد والتجديد سنوياً.

وهكذا يصوّب التاريخ، ويعدّل المسار باستمرار، كما صوّب نظام الكون، وعاد إلى وضعه الطبيعي، واستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. . . هنا، عند أول بيت وضع للناس، أعلىن الرسول كله تصويب الزمان، والمكان، والإنسان.

#### وَبِعَثِد:

فهذه خواطر، ونفحات، وأفكار، من رحاب الحرم، وقبسات من مواقع القدوة والتأسي، جاء استلهامها من مواقف ومواقع متعددة، من أرض الوحي... وكتبت في فترات متباعدة... نقدمها للقارىء، في محاولة لاستعادة بعض المعاني الغائبة، والمساهمة في إعادة البناء، واستبطان الظروف والشروط، التي تربئ من خلالها جيل القدوة، فلعل استرجاعها، وتوفرها، ورؤية مواقمها، يساهم بشحذ الفاعلية، وولادة الإنسان الجديد، الغائب عن الشهادة على الناس، بحيث يقدم الأنموذج، الذي يثير الاقتداء، ويعموب المعادلة، ويخرج الناس من عبادة العباد، إلى عبادة الله، ومن خور الناس على على الإسلام... ومن جور الأديان، إلى عدل الإسلام... والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

الدوحة في ه. ال ۱۶۱۶ هـ الس في رحاب البحرم



#### ﴿ لِيَنْهَدُوا مَنْفِعَ لَهُمْ ﴾ (١)

الغاية الأساسية من العبادة، هي تحقيق العبودية لله سبحانه، والخضوع له، فيما أمر ونهي، والانعتاق من سائر العبوديات بأشكالها وألوانها، التي كانت سبب الشر في العالم، الكامن في تسلط الإنسان على الإنسان، وعدم التسليم، بأن السيادة لله، فمن لم يكن عبداً لله، فهو عبد لسواه يقيناً. وإن الذين يحاربون الإيمان بالله والعبودية له، إنما يحاربونه لأنه يسويهم بغيرهم، وهذا يحول دون استعبادهم للناس واستخفافهم لهم، وتسلطهم عليهم.

والعبادات في الإسلام - التي بها قوامه، وبناء أركانه - وقد قال الرسول ﷺ: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً - (متفق عليه) - هي التعبير الإيجابي العملي المعضوي عن العقيدة، والغذاء الدائم لها. وهي أشبه بالمحطات التي يتزود منها الإنسان بطاقات، تضمن له ديمومة تغلب دوافع الخير على نوازع الشر، ليبقى معنى العبودية الحقة، في حراسة دائمة، وحرز أمين.

ولكل عبادة من العبادات الإسلامية، معنى خاص بها، ذلك أنها تتولى بناء جانب من جوانب الشخصية المسلمة، ولو كان للعبادات في

<sup>(</sup>١) الأمة، المدد ١٢، ذر الحجة ١٤٠١ هـ.

الإسلام مدلول واحد، لكانت إحداها كافية في عملية بناء الشخصية المسلمة، وتربيتها على العبودية لله تعالى.

صحيح بأن الصلاة فرض على كل مسلم، تبدأ مع تمييزه، ولا يخرج من عهدة التكليف، ما لم يؤدها بشروطها وأركانها، ولا تسقط إلا بسقوط العقل. وإن بنامها النفسي والعملي للمسلم أمر على غاية من الأهمية، حيث تتكرر في اليوم خمس مرات، إلا أن أركان الإسلام الأخرى، كالصوم والزكاة والحج، إنما فرضت أيضاً لكنها أنيطت بالاستطاعة، لأن هذه الحالة من الاستطاعة التي يصير إليها المسلم، لا بد لها من تربية خاصة بها لتتوجه الوجهة النافعة المفيدة لصاحبها وللمجتمع تسير وجهة النعم ولا ترتكس ارتكاس النقم. وشكر المنعم سبب دوام النعم، وشكرها إنما يكون بوضعها، حيث أراد المنعم.

فلعل الإنسان إذا ملك نصاباً \_ والنصاب كما هو معلوم، بلوغ المال حداً معيناً زائداً عن نفقته ونفقة من تجب عليه نفقته \_ استيقظت في نفسه نزعة الاستغناء والطغيان، قال تعالى: إِنَّ الإِسْنَنَ لِتَكُفَّ ﴿ أَنَ أَمَاهُ اسْتَغَنَا ﴿ ﴾ (العلق: ٦).

من هنا كان لا بد لهذه الاستطاعة من تربية خاصة بالحالة التي انتهى إليها هذا الإنسان، حتى لا تضل مسارها، ولا تحمل صاحبها على الطغيان والظلم للآخرين، حيث السقوط في إسار المادة القاتل.

ومن هنا كانت عبادة الزكاة، أو تربية الزكاة لازمة بالنسبة لمن بلغوا من المال حداً معيناً، حتى يسير الجانب المادي في حياتهم، منسجماً ومتوازناً مع سائر الجوانب الأخرى، والزكاة عبادة سنوية. وما يقال في شأن الزكاة، يقال في شأن فريضة الصيام على المستطيع المعافى، لأن الإنسان القوي المعافى الذي لا يشكو ضعفاً تتسرب إلى نفسه بعض نزعات التأله الكاذب، والاستغناء بقوته عن قوة الله، فكان لا

بد له من تربية الصيام، التي تشعره ببشريته المحتاجة إلى الطعام والشراب، إلى جانب الشعور العملي بحاجة الآخرين، فيكون أقدر على مساعدتهم.

أقول: الشعور العملي، والتدريب العملي، وليس الشعار السياسي، الذي يطرحه المترفون من شرفاتهم العالية، لذا نرى أن رمضان ارتبط بالأشهر القمرية يتكرر كل عام مرة حتى يستغرق كل الفصول وكل الأنواء، ويحكم مختلف الحاجات.

والحج هو الركن الخامس، تربية للمسلم الذي يملك الزاد والراحلة، تربية لا تتأتى في تأدية كل العبادات الأخرى، فلكل عبادة مدلولاتها في النفس وبناؤها للفرد المسلم، ولو تأتى هذا البناء من الصلاة أو الزكاة أو الصوم، لما فرض الحج مرة في العمر، ولما كان لفرضيته معنى.

صحيح أن العبادات تـوقيفية، وأن الغاية منها: العبودية والخضوع لله، لكن هذا لا يمنع أبداً من معرفة الحكم والتماسها، خاصة وأن الله تعالى الذي فرض علينا هذه العبادات قد نص على بعض حكمها، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمَتَكَانُوا تَنَعَىٰ عَنِ الْفَحَتَاءَ وَالْسُكِرُ ﴾ (المنكبوت: ٥٤). وقال: ﴿ خُذُ مِنْ أَمْوَلُهُمْ مَسْدَقَةٌ لُطُهُوهُمْ وَتُرْتُهُم مِنَا﴾ (التوبة: ١٠٣). وقال: ﴿ خُدُ مِنَا مُلَا كُنِبَ عَلَ اللهِ عَلَى اللهُ المُلَامُ مَنَا كُنِبَ عَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عليه).

يبقى الأمر المطروح هنا، أن الصلاة والزكاة والصيام تتكرر في اليوم أو السنة، أما الحج ففرضه في العمر مرة، على المسلم الذي يملك الزاد والراحلة، حيث لا بد للمسلم من أن يشهد ولو لمرة واحدة في مستوى الفرضية، الآيات البينات قال تعالى: ﴿ فِيهِ مَايَكُ ۚ بِيَّنَكُ ﴾ (أل عمران: ٩٧).!

يشهد مهبط الوحي، ويترسم خطوات النبوة الأولى، يشهد العرابع، التي تربى فيها رسول الله 義، وقد حفظه الله من عقائد الجاهلية، السائدة وعاداتها، وكره إليه أصنامها... يشهد مكان صراع قريش، على وضع الحجر الأسود، وحكمة الرسول الأمين 義، يشهد المكان الذي اتصلت به السماء بالأرض، وكان بدء الوحي، وكان اكتماله. يعيش رحلة الدعوة، التي قطعها رسول الله 義، بين مكة والمدينة، متجاوزاً كل المعاني الكبيرة الخالدة، حيث البلاء يشتد هنا وهناك، وحيث المواجهة المؤمنة، حيث الأمل والرجاء وبرد اليقين، ﴿لا عَسَنَ إِلَى الله الله مَمَنَا ﴾ المهانة والمعاني يعيشها ويتمثلها... يستذكر (التوبة: ٤٠) يستروح الذكريات والمعاني ليعيشها ويتمثلها... يستذكر المماناة والمعذاب وإن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، فيكون شعاره: لا يأس مع الإيمان، ولا إيمان مع اليأس، ولا يبأس من روح الله إلا

يرى التاريخ أمامه على أرض التاريخ، على مقربة من منى، حيث بيعة العقبة الأولى والثانية، وعمادها: السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى قول الحق، وعدم الخوف في الله لومة لاثم.

يشهد المسلم في حجه دورة سلمية، يدخلها ويتدرب عليها، مع نفسه، ومع المخلوقات من حوله، حيوانها ونباتها، يعيش في الحرم آمناً ﴿ وَمَن دَخَلَمُ كَانَ مَا مِناً ﴾ (آل عمران: ٩٧) حيث لا يزال العالم عاجزاً عن تأمين بقعة من الأرض، محايدة آمنة: يشهد مؤتمر المسلمين العام، حيث يتحدر المسلمون من شتى أنحاء الدنيا، من كل فج عميق.

يدخل مكة، فيذكر دخول الرسول 難، عندما دخلها فاتحاً، ويكاد رأسه يلامس سرج راحلته، تواضعاً وشكراً أن فتح له مكة، لأن ذلك اليوم، هو يوم المرحمة، فلم تعصف بنفوس المسلمين نشوة الظفر، وصلف المنتصرين، وما يمكن أن يستدعي ذلك من تجاوز.

يسمع كلام أبي سفيان للعباس رضي الله عنه: لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً، ويسمع جواب العباس، وكيف يصحح المفاهيم، فيقول: يا أبا سفيان إنها النبوة، وليس الملك.

إن كل حبة رمل في تلك البقاع، تحمل تاريخاً مشرقاً، وتنطق بحضارة، ما زال عطاؤها للبشرية مستمراً.

لقد شهدت هذه الأماكن، لحظات الانتصار، للمعاني الإسلامية، المعاني الإنشار، والصدق، المعاني الإنسانية، شهدت انتصار، الصبر، والحلم، والإيثار، والصدق، والأمانة، هذه المعاني، التي تجسدت في حياة المسلمين الأوائل، على طريق الدعوة، وصاغت سلوكهم من جديد، حتى أصبحوا مؤهلين لدولة الإسلام.

يعيش ولو مرة في العمر، على أرض الدولة الإسلامية، التي تربى أفرادها على عين الله، وتسديد وحيه، لتبقى الدولة القدوة، والخلافة الراشدة... يعيش المساواة الكاملة، فلا تمييز ولا امتياز... يهيج اشتياقه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحاكم المسلم العادل، يقول لجبلة بن الأيهم الأمير الفساني، عندما كان يطوف حول الكعبة، لكنه يطوف في الحقيقة حول نفسه، وأمارته، وداس الأعرابي على ثوبه، فشكا الأعرابي جبلة، إلى عمر رضي الله عنه، فحكم للأعرابي بأن يقتص منه، فاستنكر جبلة هذه القيم، وقال: كيف يا أمير المومنين، وأنا أمير وهو سوقة، فتكون كلمة عمر التي تربي عليها في الإسلام: (الإسلام سوى بينكما)، فيفضل جبلة العمالة للروم، حيث في الإسلام: (الإسلام سوى بينكما)، فيفضل جبلة العمالة للروم، حيث

ضمان التميز على الإسلام، الذي يحكم بالمساواة... يشتد اشتياق المسلم لسيدنا عمر رضي الله عنه، أكثر، عندما يتفلت من ذكرياته وتاريخه، ويعود إلى واقعه الذي يحاول الهروب منه، حيث المآسي، والظلم، والتمييز، والامتيازات وكل ما أنتجته العقول الظالمة، يُصَدُّرُ إلى عالم المسلمين. إذ يعود الإسلام غريباً كما بدأ، ويغيب عمر، ويحضر جبلة، ويصبح حالنا كحال الغاص بالماء، وفي أمننا يخاف البريء... وشر الملوك من خافه البريء) يشهد المسلم في عبادة الحج ويقف على الأرض التي سقطت فيها قيم الجاهلية ونخوة الجاهلية وتعاظمها بالآباء، لأول مرة في تاريخ البشرية حتى باتت تحت الأقدام، إلا عند الذين نكسوا على رؤوسهم، وأخلدوا إلى الأرض، ينبشون ما تحت الأقدام،

يشهد يأس الشيطان، وقافلة الشيطان من دين الإسلام، قال تعالى: ﴿ آلَيْرَمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْمِن دِينِكُمْ فَلاَ تَسْتَوْهُمْ وَالْحَشُونَ ﴾ . (المائدة: ٣) يشهد كمال الدين، واكتمال التشريع ﴿ آلَيْمَ أَكُمْلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَقِي فِعَيْقَ وَوَصِيتُ لَكُمْ أَلُومَلَمْ وَيَأْكُمُ (المائدة: ٣).

يشهد أرض خطبة حجة الوداع، حيث الرسول ﷺ، يضع المعالم الرئيسة للدولة الإسلامية عبر التاريخ، بقوله: ﴿إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في مثوكم هذا، في الملاكم هذا، المحل شهركم هذا، ويعلموا أن الصدور لا تغل على ثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أهل الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، ألا أن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع... قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: ﴿ كتاب اللهُ الهُ (رواه مسلم وأبو داود والنسائي)

يشهد الطواف حول البيت العتيق، الذي بني على التوحيد، من أول يوم لتتأكد هذه الحقيقة في نفسه، أكثر من مرة بكثرة طوافه. يستعرض بطوافه عكس عقارب الساعة ماضيه، وما فرط في جنب الله، ويقابله بماضي هذا البيت، وهذه الأرض، فيلتجىء إلى غافر الذنب، وقابل التوب، ليتجدد في حياته، وينخلع من كل ما لا يرضي الله.

قال رسول ا 鐵業: دمن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، (البخاري وأحمد والنسائي).

\* \* \*

#### ﴿ وَلَـبَطَّوْفُوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَيْسِينِ ﴾ (١)

قال تعالى: ﴿ الْعَبُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتُ فَمَن وَمَن فِهِكَ لَلَمُ فَلا وَهُ وَكُل مُسُوفَ وَلا مِعالِمَ إِلَى السّبَعُ ﴾ قد لا نكون بحاجة إلى التذكير، بدور العبادات في بناء الشخصية المسلمة، وكيف أن لكل عبادة من العبادات، التي شرعها الإسلام، حكمة خاصة بها، وأداء معيناً، بحيث لا تغني في ذلك عبادة عن أخرى، فيما بني عليه الإسلام، من العبادات، بعد أن تتحرر النية، وتلغى العبوديات لغير الله بأداء شهادة ألا إله إلا الله، التي بها ينتقل الإنسان إلى الإسلام، ويحقق انعتاقه من العبوديات لغير الله. ووقودي العبادات المتنوعة، من صلاة وصيام وحج وزكاة دورها في حماية الشخصية المسلمة من السقوط، وتضمن لها ديمومة تغلب دوافع الخير على نوازع الشر، فهي أشبه بمحطات، يتزود منها الإنسان بالطاقة والعطاء والإيجابية، وتجديد المعاني التي نكاد تغيب من نفسه، في زحمة الممارسات اليومية، والتدافع البشري.

وقد تكون مشكلتنا، في عدم الإحساس بأثر العبادة، وحكمتها وعطائها، وروائها، ومعانيها، لأنها تحولت عند الكثير منا، إلى لون من الآلية والتكرار، والألف، بمعنى أنها تحولت من نطاق العبادة وعطائها إلى رتابة العادة وآليتها، إلى درجة لم نعد نحس معها بالفارق المطلوب،

<sup>(</sup>١) الشرق، ٤/ ١٩٩٣.

بين حالنا قبل أداء العبادة، وحالنا المفترض بعدها، مما جعل الكثير منا، بدأ يشعر بأن بعفى العبادات لا معنى لها، لأنها ممارسات حركية عضلية، مقطوعة عن فكرتها وحكمتها.

ولعل عبادة الحج، والتوجه صوب البيت، الذي بني على التوحيد، تشكل عبادة موصولة ومستمرة، في حياة المسلم، بشكل أو بآخر، حتى ولو لم يمتلك الاستطاعة، من الزاد والراحلة، للذهاب إلى هناك، والتي لو امتلكها، لوجب عليه الحج مرة في العمر، يذهب فيها ليشاهد عياناً منزل الوحي، ويلغى بهذه الرحلة، التاريخ والجغرافيا على سواء، ويصوب المنطلق، ويترسم خطوات النبوة، ويعيش مرابعها ومراحلها، ليولد من جديد، «من حج له فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (متفق عليه) إنها رحلة التجدد والاتصال بالجذور، والعب من الينابيع الأولى، بعد أن امتلك المسلم القدرة على تجاوز الزمان والمكان، ليلتقى بجذور النبوة الأولى ويجدد الانتساب إليها، ذلك أنه بحجه إلى البيت الحرام، وطوافه حول البيت العتبق، لا يقتصر على أن يكون تاريخه ممتداً إلى نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يتوغل في تاريخ النبوة، إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي وضع القواعد من البيت على التوحيد، وجعله رمزاً للتحرر والتحرير، من العبوديات لغير الله، وطهره من الأوثان، وسائر الشركيات، ودعا ربه هناك، مع ولده إسماعيل: ﴿رَبُّنَا وَٱجْمَلُنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن دُرِّيَّيْنَا أَمُّةَ تُسْلِمَةً لَكَ وَأَوْيَا مَنَاسِكُمَا وَثُبُ مُلِيَنَآ ﴾ (البقرة: ١٢٨) إنه البيت العتيق، وسواء قلنا بأن العتيق هنا، هو القديم، الضارب في القدم، في التاريخ، الذي يتوجه إليه الإنسان المسلم يومياً خمس مرات، ويحجه في العمر مرة، حيث يدخل في قافلة الخلود، المستمرة العطاء والأداء، ذلك أن المسلم بالتوجه إلى البيت العتيق والطواف بالبيت العتيق، يضيف تاريخاً إلى تاريخه، وعطاءً إلى عطائه، وينضم إلى قافلة النبوة، ويرتبط بمعانيها، فهو أحد أبناء

سيدنا إبراهيم، الذي حرر البشرية ووضع لها رمز التحرير، لنتوجه إليه يومياً، ونحاول الوصول إليه، لنتمحور حوله، ونؤكد عملية الانتساب إليه بشكل عملي مادي، ولا نقتصر على الارتباط النفسي، هذا إذا قلنا بأن البيت العتيق يعني البيت القديم، الذي بني على التوحيد، وكان رمزاً له، وهو معنى كبير، وكبير جداً، يستدعي التوجه اليومي، ويقتضي المجاهدة، لطي مسافة الزمان والمكان، للوصول إليه، إنه التوجه اليومي خمس مرات، الذي يبدأ الإنسان فيه يومه، وينهي فيه نهاره، ويوجه إليه حال موته وفي قبره.

وإذا قلنا: بأن العتيق هنا، يعني الذي لا سلطان، ولا تسلط لأحد عليه لأنه رمز الحرية والانعتاق من سائر العبوديات والشركيات والطواغيت، والذي يعني التوجه إليه والوصول بالحج إليه، التخلص والخلاص من أسر المعاناة والعبودية، فإن الحج إليه والتمحور حوله، والطواف بساحته، وإدراك معانيه، هي بلا شك استرداد لإنسانية الإنسان، واسترداد لكراماته المفقودة، وحقوقه المهدورة.

إن التوجه صوب البيت العتيق، خمس مرات يومياً، حيث يغتتح المسلم يومه بالتوجه ويختم يومه بالتوجه، ويملأ يومه بالتوجه معناه الإصرار على استراد المعاني النبوية الغائبة، عن حياة الإنسان التي يحمل دلالاتها البيت العتيق، إنه التوجه صوب مطلع النور، وأرض النبوة والتحرير، والسلام والأمان، ذلك أن هذه القبلة أو الوجهة، تعني التوجه صوب هذه المعاني الكبيرة، ومحاولة إبصارها ورؤيتها، والإصرار عليها، والاستمساك بها، مهما كانت الظروف، والتي تمثل المساجد المنتشرة على أرض الدنيا كلها، مواضع لاستقبالها. فإذا استطاع المسلم وامتلك الزاد والراحلة، فما عليه إلا الذهاب للوصول إلى المشاهدة بعد الشهود، والمعايشة اليومية، لمواقع النبوة ومراحلها ومرابعها، بعد دراستها وسماع أخبارها، فإذا وصل مكة، بدأ بالطواف حول البيت العتيق، وقام مصلياً

عند مقام إبراهيم عليه السلام، وإذا أدى المناسك، عاد إلى الطواف، قبل المغادرة، وإذا دخل المسجد الحرام، فلا بد له من الطواف في كل دخلة، فتحية المسجد الحرام الطواف، وحاول في كل طوافه، إن استطاع، أن يقبل الحجر، وتلمس شفتاه ملمس شفاه النبوة، ليؤكد وحدة المعورد، ووحدة المصدر، ووحدة المنطلق، ويستذكر قوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني أعلم أنك حجر، لا نضر، ولا تنفع، ولولا أن رسول الله مجمعة قبلك ما قبلتك، إن سيدنا عمر تجاوز الشكل إلى المعنى، والمضمون، الذي يعني فيما يعني الالتزام حركياً، وليس فكرياً وعقيدياً فقط، السير على قدم النبوة وحسن الاقتداء بها.

إن المسلم يذهب إلى الحج، ويطوف بالبيت، بعكس عقارب الساعة، إنه يطوف باتجاه الماضي، ليصل تاريخه بالنبوة الخالدة، التي لا تقصر على النبوة الخاتمة، ويعود من الحج مرتكزاً إلى تاريخ النبوة الطويل، بعد أن تأهل ليكون أحد أفراده وصناعه ليبدأ حياته من جديد، جديداً متجدداً، خالياً من الذنوب والخطايا، متسأنفاً رحلة الحياة، بطهر، ونظافة، وتاريخ مضيء، فنمن حج لله، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه (البخاري وأحمد والنسائي) إنها رحلة باتجاه تصويب الماضي، والتزود بالتقوى، إلى حسن صناعة المستقبل، قال تعالى عن رحلة الحج: ﴿ وَلَكَرُودُوا فَإِلَى خَيْرٌ الزَّاهِ النَّقُوئُ ﴾ (البقرة: ١٩٧٧). إنها المحج، ويمنحها الطواف حول البيت العتيق، ليعود الإنسان خلقاً آخر، استرداد المعاني المفقودة، من حياة المسلم، التي يمنحها البيت، وإنه الإنسلاك في قافلة الخير والنور والخلود، والماضي والمستقبل، فليس المسلم عرضاً زائلاً، وإنها هو خيار الخلود.

من هنا نقول: إن اختزال الإسلام، في موقف، أو جماعة، أو تنظيم، أو قوم، أو جنس، أو عصر، أو معركة، أو نظام، أو حاكم، أو شعب، والخروج به من خلوده الحضاري، والتاريخي، والمستقبلي، هو نوع من القصور في الإدراك للمعاني الكبيرة، التي يحملها الإسلام، وتقاصر عن إدراك أبعاد الأمانة والعبادة.



﴿ فِيهِ ءَايَكُ مُ بَيِّنَكُ ﴾ (١)

- 1 -

إن حياة المسلم كلها موصولة بالبيت العتيق حيث يبدأ صباحه بالتوجه إليه، وينهي نهاره، ويبدأ ليله بالتوجه إليه أيضاً، ويمارس عملية التوجه، والصلاة خمس مرات يومياً، مصراً على استرداد معاني التوحيد وآثاره، التي انطلقت من البيت العتيق، معتقداً أن هذا الموقع الذي انطلقت منه خير أمة أخرجت للناس، يمتلك الإمكان والقدرة، في كل وقت، حين إذا توافرت الشروط ،على معاودة إخراج الأمة، التي تمتلك المخيرية للعاملين، ذلك أن نهوض أي مجتمع، مرهون بتوفير شروط وظروف ميلاده الأول.

إن توجه المسلم المستمر، إلى البيت العتيق، نفسياً في المعتقد، وحركياً في عبادة الصلاة والحج، يعني فيما يعني، الخلوص من العبوديات، والتحرر من كل ألوان التسلط، والضغط، والإكراه، والانعتاق من كل المغريات المادية والمعنوية، والانطلاق إلى أداء الرسالة، التي بنى عليها البيت من أول يوم في تاريخ النبوة، رسالة التوحيد والتحرير.

إنه البيت العتيق، قبلة الإنسان العتيق من كل القيود والإصار، الذي يمتلك المسلم التاريخ بالتوجه إليه، فينسلك في قافلة النبوة، التي

<sup>(</sup>١) الشرق، ١١/٥/١٩٣٠.

انطلقت من ذرية إبراهيم، ومقامه عند البيت الحرام، ويسعد بكسبها ويستمد من عطائها، ويدخل في قافلة الخلود، الذي لا يحده الموت، وقد يتوج هذه المعاني كلها عملياً، إذا امتلك الزاد والراحلة، فيسقط جدار الزمان، ويختزل مساحة المكان، ليحج البيت العتيق ويطوف حوله، متمحوراً حول المعاني الكبيرة، التي يحملها في تاريخه الطويل، واقفاً أمام الآيات البينات وجهاً لوجه، وفي مقدمتها مقام إبراهيم، باني النوحيد تاريخه، وصاحب الحنيفية السمحة، ﴿ فِيهِ مَالِئَكُ مُقَامُ إِبَرُهِيمُ النَّرِهِيمُ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الله عمران: ٩٧) ﴿ يَلْهُ أَيْكُمُ إِنْ لِهِيمُ شَوْ سَمَنَكُمُ وَمَنْ يَنْ فَيْلُ ﴾ (آل عمران: ٩٧).

إن الآيات البينات، التي يقرأ عنها المسلم، ويتوجه إليها يومياً، والتي كان يؤمن بها غيباً من الغيب، يشهدها هنا في رحاب البيت الحرام، عياناً في لحظات، يحس معها بمعاني الخلود وآفاق الامتداد، وأخوة البشرية، ووحدة الإنسانية، ويسقط معها كل صور الزيف، والتمييز، ويستشعر أنه لم يعد بينه وبين الله حجاب، فيعب من الخير على أرض النبوة، وفي مواقع القدوة، مترسماً خطا النبوة، متوسماً الآيات البينات، لأنها آيات للمتوسمين، هنا في رحاب البيت العتيق، يتحرر من كل قيد، ويطلق سمعه، وبصره، وعقله، وحسه، وحدسه، لإدراك الآيات البينات.

هنا في رحاب البيت الحرام، وعلى مقربة منه، يسمع من وراء الزمن المنظور، ومن غار حراء عطاء الوحي الخالد: ﴿ أَوْمًا مِاتِم بَالِكُ اللَّهِ عَلَى الخالد: ﴿ أَوْمًا مِاتِم بَانِ الله للم كان المرحلة الفاصلة بين العلم والجهل، بين الضلال والضياع، بين الإيمان واليقين، ويدرك أيضاً أن العلم مفتاح هذا الدين، ويعتصر قلبه أسى وحسرة، على أن نسبة الأمية في عالم المسلمين اليوم، هي أعلى النسب، ذلك أن أمة اقرأ أصبحت لا تقرأ!

ولعل ذلك الصوت الغائب اليوم، عن الحياة الإسلامية، بالشكل المطلوب، صوت الوحي: باقرأ، هو من أولى الخطوات المطلوب استردادها، وأولى الآيات البينات.

فإذا نظر المسلم إلى الكعبة، التي جعلت مثابة للناس وأمناً، يلمح في تاريخ النبوة، كيف أن هذا البيت الذي بني على التوحيد، ترجمت النبوة الخاتمة، معاني التوحيد فيه، إلى واقع الناس، وأعلنت وحدتهم العملية، وكأنه يرى بلالاً رضي الله عنه يصعد الكعبة، بساقية السوداوين، ليعلن نداء التوحيد، والمساواة، وتتعاظم مكانته وتتعاظم، ليدوس بقدمه سطح الكعبة ويصبح سيداً، فالإنسان المؤمن أكرم من كل شيء - وأبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا - بعد أن كان يسمى الغراب الأسود.

إن المسلم، الذي يبصر مكانة بلال، من وراء الحجب، يدرك من الآيات البينات، الشيء الكثير الغائب عن حياة المسلمين اليوم، والذي يمثل روح الحضارة الإسلامية، وهو المساواة، وعدم التمييز، وأن الأكرم هو الأنقى: ﴿ إِنَّ أَحَرَمُكُمْ عِندَ اللهِ المَّقَادُمُ ﴾ (الحجرات: ١٣). وعندما يطرف في خياله، نموذج بلال وسلمان، لا بد له أن يقف ولو للحظات، عند معاني الكرامة، وتصويب الموازين، فبلال يصعد حتى يقف على الكعبة، والقرآن، يتلى: ﴿ تَبَتَّ بَدَا أَيْ لَهُبُ وَنَبُّ هُمَا أَغْنَى عَنْهُ مَا لُهُ وَمَا الله مِنْ مُسَيِّ فِي ﴿ (سورة المسد) فيدرك هذه الآيات البينات، وكيف أن رموز المعاندين للحق، لقد غابت الجاهلية برموزها وتاريخها، وبدأت الآيات والمعاندين للحق، لقد غابت الجاهلية برموزها وتاريخها، وبدأت الآيات البينات، والمعاندين للحق، لقد غابت الجاهلية برموزها وتاريخها، وبدأت الآيات البينات، والمعاندين الجديدة المقيم الإنسانية الجديدة.

قال رسول الله على فيما معناه: ﴿إِنْ اللهِ قد أَدْهُبُ عَنكُم نَحُوهُ

الجاهلية، وتفاخرها بالآباء، كلكم لآدم وآدم من تراب (حديث حسن) ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفْسَاضُ اَلْكَاشُ﴾ (البقرة: 199).

المسلم في رحلة الحج، يقف كما أسلفنا، وجهاً لوجه أمام الآيات البينات، هنا في الحج، يصبح الماضي مستقبلاً، ويتحول التاريخ، من الوراء إلى الأمام، فيتزود الإنسان بالآيات البينات، ليعود مولوداً جديداً، «فمن حج لله، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (متفق عليه).

إنه يرى صورة أبي لهب الدارسة، ويرى معها صور كل أولتك الذين يحملون الحطب اليوم، ليحاربوا الدعوة والصحوة، ويرى مصارعهم، وكيف أنهم سيصبحون وسائل إيضاح للطغاة والمتألهين، الذين يسيرون وراء لواء أبي لهب، إلى النار، فيزداد المسلم قوة على قوة، وتصميماً على تصميم، في الثبات على الحق، والدفاع عنه، لأنه يعلم أن الله يضرب الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

ومن الآيات البينات أيضاً ما يقرره العلماء: من أن النظر إلى البيت الحرام: الكعبة عبادة، ذلك أن هذا النظر، والتأمل، والتوسم سوف يستدعى الكثير من المعاني الغائبة.

إن هذا النظر، يذكر أول ما يذكر، بحكمة الرسول غلا أثناء إعادة بناء الكمبة، ووضع الحجر كما أنه يذكر بحكمته في الدعوة، وأخذ الناس بأحكام الإسلام شيئاً فشيئاً، فيستمع إلى حديثه العظيم في قولته لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بالإسلام لهدمت البيت، وأقمته على قواعد إبراهيم"، ويدرك حكمته وكيف أنه تحول إلى تغيير النفوس، لا إلى تحطيم الرؤوس، فكان يقرأ القرآن، ويطوف البيت الحرام، والأصنام تملأ ساحاته، فلم يمسها بأذى، حتى انتهى الأمر بها إلى أن كسرها عبادها، بأيديهم بعد أن آمنوا.

يتأمل المسلم في الكعبة، وتأمله عبادة فيستثير التأمل في نفسه الكثير والكثير، من المعاني الغائبة، يتذكر ما كان عليه الرسول 磐 من الصبر والمصابرة، وما كان عليه المسلمون من الاستعجال، والرغبة في النضر السريع والفيق، بالمعاناة الشديدة، وكيف أنهم لا يدركون تماماً أن مع العسر يسراً، وأن العسر والشدة مقدمات النصر.

وكأن المسلم الذي يتأمل في الكعبة، ليدرك الآيات البينات، يبصر من السيرة، وعند هذا المكان كيف أن الرسول ﷺ: كان متوسداً بردته في ظلها، عندما جاءه المسلمون يقولون: ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، وقد أصابهم من الشدة ما أصابهم، فيقول لهم بما معناه: لقد كان فيمن كان قبلكم يؤتى بالرجل، فينشر بالمناشير ما بين فرقه وقدمه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يثنيه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، ولكنكم تستعجلون (رواه البخاري). فيتعلم المسلم من رحلة الحج، فن الصبر، ويدرك أبعاده وآماده، وأعماره المطلوبه، فيدرك خطورة حرق الزمان، ويدرك خطورة الاستعجال، ويدرك خطورة من المتعجال، ويدرك خطورة الاستعجال، ويدرك خطورة الإستعجال، ويدرك خطورة الإطاحة بالخصوم.

يدرك المسلم في جنبات هذا البيت، كيف أن الكثير من الصحابة، سمعوا آيات الله تتلى وهم أهل الفصاحة والبيان، ومع ذلك لم يؤمنوا لسنوات من السماع طويلة، ثم ما لبثوا أن آمنوا، وكانوا عدة الإسلام، ورجاله العظام، فيعيد حسابه من جديد، ويدرك أن عملية التربية، والتحويل الثقافي، وتغيير النفوس من الصناعات الثقيلة، التي تقتضي الكثير من الصبر، والاحتساب، والمصابرة، حتى تنضج الثمار، ذلك أن أي استنهاض للنبئة قبل أوانها، يعني قطعها والقضاء عليها، فيتعلم من الصبر، والاحتمال في سبيل الله، وأن لكل أجل كتاباً.

())﴿ثَنِيهِ النَّكَ ﴾ - ۲ -

إن صلة المسلم بالبيت العتيق مستمرة، لما في هذه الصلة من التحرر والانعتاق، من كل تأله وعبودية لغيرالله، والارتباط بجدور التوحيد، التي بني عليها هذا البيت، على يد أبي الأنبياء، وإعادته إلى أداء رسالته في التحرير، مطهراً من الوثنية والشرك، للطائفين والقائمين والركم السجود، على يد الرسالة المخاتمة.

إن المسلم، مطالب بأن يحسن قراءة وجهته، ويعرف قبلته، ويدرك معناها تماماً، ويعرف أبعاد توجهه خمس مرات يومياً حيث يبدأ نهاره بالتوجه كما يبدأ ليله به، ويسعى بجهده الذي قد يعمل له طيلة حياته ليمتلك الاستطاعة ـ الزاد والراحلة ـ ليسقط مسافة الزمان، ومساحة المكان، ليصل في نهاية المطاف، إلى ينبوع التوحيد، وأرض التوحيد، ورمز التوحيد، فيقف أمام البيت العتيق، ويتمحور حوله، عتبقاً من كل حواجز التاريخ والجزافيا، ويحاول بالإحرام الذي يهيئه لاستقبال البيت، التجرد والخلوص من كل مظاهر الدنيا، ومفاتن الحياة، وإصاباتها المختلفة، والتلقي من البنابيع الأولى، بعيداً عن كل القيود والأثقال والآصار، ليعود من جديد، يعاود البناء على تقوى من الله ورضوان: فدمن حج الله فلم يوفث ولم يفسق رجم كيوم ولدته أمه.

إنه الرجوع المتجدد، والولادة الجديدة، التي إن لم ندرك أبعادها

<sup>(</sup>١) الشرق، ١٨/ ١٩٩٣.

تماماً، فسوف ينقلب الحج إلى لون، من الآلية والتكرار والعادة، بعيداً عن عطاء العبادة، التي تغير ما في النفس، وتعيد صياغة الشخصية.

والكعبة، التي جعلها الله مثابة للناس وأمناً، جعل النظر إليها، والتأمل في معطياتها عبادة ووسيلة ثواب، تغييراً وتجدداً، لما يحمل هذا النظر، والتأمل إلى النفس، من المعاني المفقودة، ويعيد بناء مركز الرؤية، القادر على إبصار المناسك، والاهتداء إليها، وإدراك معانيها وأداء مبانيها ومحاولة القيام بإعادة النظر في بناء الذات، تحت شعار: ﴿ وَآرِيّا مُنَاسِكًا وَشِي بَنَاءَ الله من مواقع القدوة، وتقلع من مواقع القدوة، ورصيد النبوة المتجسد في هذه المناسك.

وكم سيكون التغيير كبيراً، والعطاء متميزاً، لو تأمل العسلم في المناسك، وأحسن رؤيتها، وأدرك حكمتها، وتمثل عطاءها، واعتمد السيرة كأنموذج للاقتداء اخذوا عني مناسككمه (رواه النسائي).

من هنا ندرك أبعاد الترهيب الكبير، الذي توعد به الرسول ﷺ (من السخطاع الحج ولم يحج) لما لهذه العبادة المستطاعة من أثر وبعد في صياغة الشخصية، والعقيدة... إنها فرصة العمر، وعبادة العمر، وعطاء التاريخ، ابتداء من أبي الأنبياء وانتهاء بالنبوة الخاتمة.

نعود إلى القول كم نحن بحاجة اليوم، وبعد هذا الجنوح، والمخروج، والتخلف، والإصابات في المفاهيم، والممارسات، التي تحمل لنا يومياً الخسران، تلو الخسران، كم نحن بحاجة إلى العودة إلى الينابيع الأولى، على أرض النبوة، لنصوب المسيرة، ونراجع الماضي، وندعو الله أن يرينا مناسكنا لننطلق من جديد.

ولعل من هذه المناسك والبينات، التي أشرنا إليها، أن ندرك أن من أخص خصائص الداعية الذي يسير على قدم النبوة، أن يتعلم فضيلة الصبر وفائدة الصبر، ويستوعب مخاطر الاستعجال، وحرق المراحل،

YOA9/14

ويتدرب على الإخلاص في النية، والاحتساب في العمل. فعند هذا البيت، وعلى هذه البقعة المباركة من الأرض، قرئت دعوة الرسول بالبجدية خاطئة، وظن الكبراء، والزعماء، والمعتمولين، والمتنفذين، أن الرسول بدعوته، يريد سياسة، ويريد زعامة، ويريد مالاً، ويريد جاهاً، إلى آخر هذه القائمة التي ما تزال تقرأ حركة الدعوة الإسلامية، والصحوة الإسلامية، بأبجديتها الخاطئة، إلى اليوم، وتشوه صورة الدعاة، وتلبس عليهم التهم التي هم منها براه، فما كان من الرسول إلى إلا العزم، على المضي في دروب الحق، مهما كانت التضحيات، قوالله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، هنا في رحاب البيت، مطلوب إلى المسلم، المراجعة، لتصويب المسيرة، والعزيمة على الرشد والثبات، على إلحاق الرحمة بالناس، مهما كانت التضحيات، هنا أمام البيت الحرام، يكون العهد، على التواصي بالحق، والتواصي بالصبر.

هنا لا بد من تصويب الفعل، وتحرير النية، للانطلاق من جديد.

والحقيقة، التي أرى أنه لا بد من التوقف عندها، والتذكير بها، ونحن بسبيل رؤية المناسك، وإدراك الآيات البينات، التي تنبعث من عطاء البيت العتيق، أن نستوعب تماماً أبعاد الدعوة إلى الله، وتميزها في أهدافها، ومقاصدها، وأسلوب ممارستها، وسياساتها، عن سائر الأفكار، والدعوات الأخرى، أو بمعنى آخر، لا بد لنا أن ندرك الفرق الواضح، بين النبوة، والملك، أو النبوة والسياسة، أو الدعوة والسياسة. ونعلم أن النبوة دليل السياسة والحكم. وقيم النبوة، وخلق النبوة، هي الضابط للمارسة السياسية، على مختلف الأصعدة.

وتحضرني في هذا المقام مواقف متقابلة، بين النبوة، والملك، ولعلى أعتبر إدراكها من الآيات البينات، المطلوب تدبرها، ومن المناسك المطلوب رؤيتها، على هذه الأرض العباركة، سواء كان المسلم حاجاً، أو موصولًا بالبيت الحرام، مستقبلًا له في كل حياته.

لقد شهدت أرض مكة التآمر على حياة الرسول 難، والمكر به، وانتهى التواطؤ على الظلم إلى جمع القبائل، لتحقيق ضربة واحدة، تلغي معالم النبوة، فكانت الهجرة إلى المدينة، بعدما تم من بيعتي العقبة الأولى، والثانية، كما هو معروف في كتب السيرة.

يحضرني، في مقابل موقف التآمر على النبوة، على هذه الأرض المباركة المحرمة، قولة أبي سفيان، بعد أن ذلت دولة الجاهلية، وعاد النبي فاتحاً لمكة عاصمة الجاهلية في ذلك الوقت، بعد أن رأى كتائب المجهاد، وبعد مضي أكثر من اثنتين وعشرين سنة، على البعثة، قولة أبي سفيان للعباس عم الرسول 養: دلقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً، قرأ النبوة من جديد، بأبجدية خاطئة، فظنها الملك العظيم، كما ظنها أهل مكة، في بده الدعوة، فصوب له العباس، رضي الله عنه فقال: «إنها النبوة وليس الملك».

فالنبوة بخصائصها، وصفاتها، وممارساتها، وسياساتها، شيء آخر متيمز غير السياسة والملك، والحكم العضوض، عندما يكون بلا نبوة.

وقد يكون من المفيد ونحن بسبيل استطلاع بعض الآيات البينات، ﴿ فِيهِ مَالِكُنّا هُوْنَكُ (آل عمران: ٩٧)، أن نحاول رصد بعض المواقف، التي تبين الفرق بين النبوة ودعوتها، والملك وسياسته، خاصة عندما يكون الملك بلا نبوة، ولا قيم سماوية.

الرسول عندما فتح مكة، لم يدخلها متشفياً، جباراً، منتقماً، تمصف في رأسه، نشوة الظفر، والنصر، ورغبة الثار، ممن تأمروا عليه، وسعوا في قتله، وإنما دخلها عابداً، خاضعاً، متواضعاً، شاكراً لله، حتى ليكاد وجهه، يلمس سرج راحلته.

إنها النبوة وليس الملك.

وعندما أراد بعض الصحابة أن يثأر، ويقتص من أعداء الله، الذين أخرجوا الرسول من مكة، ومارسوا كل أنواع الظلم، والتنكيل، وألحقوا به كل أنواع الأذى، ورأى في الفتح فرصة للعقاب، فقال يوم الفتح:

اليوم يوم الملحمة \_ وهذا من آثار سياسة الملك \_ صوب له المرسول ﷺ الأمر، وأعاده إلى جادة الصواب، وقال: اليوم يوم المرحمة، حتى يتخلص الناس من الظلم، والطغيان، والعبودية وتدركهم رحمة الله برسالة النبوة، وإنها النبوة وليس الملك.

فما أحوج الدعاة اليوم إلى التحول من الملحمة، إلى المرحمة، وإبصار آيات النبوة، المتميزة عن السياسة، والملك العضوض، وتعلم فضيلة الصبر، وثواب الاحتساب، وإدراك أن مهمتهم إلحاق الرحمة بالناس، وإنقاذهم مما هم عليه، والدعاء لهم بدل الدعاء عليهم.

ما أحوجهم، وهم يرون الآيات البينات ﴿ فِيهِ مَايَكُ الْبِيَنَكُ ﴾ (آل عمران: ٩٧) في أشهر الحج، ورحلة الحج، أن يستمعوا إلى قولة الرسول، بعد العودة من الطائف، بعدما وقع عليه من الشدة والعذاب، حتى أن عائشة رضي الله عنها تروي فيما تروي، أن عذاب الطائف، من أشد ما لتي الرسول من قومه، وقد أصابه ما أصابه من صلف الكفار، وترفعهم وكبريائهم، حتى عزفوا عن السماع إليه، واللقاء به، وهذه نهاية الاستهتار، والمبالغة فيه، إلى درجة أغروا به صبيانهم وعبيدهم.

فاصطفوا له صفين يرمونه بالحجارة، ويدمون قدميه، ويوقعونه على الأرض، وكلما قام عاودوا الضرب من جديد حتى أغمي عليه، فما استفاق من العذاب، ألا وهو بقرن الثعالب (مكان بين الطائف ومكة»، حيث قابله ملك الجبال، والعقاب فقال يا محمد: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، فما كان من عطاء النبوة، المتميز عن الملك إلا أن

قال: قصى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمونه. إنه يتحمل كل شيء في سبيل هداية الناس، وإلحاق الرحمة بهم والتوجه صوب أجيال المستقبل، لعلها تكون محل العطاء.

وعندما اشتد الأمر بالصحابة، طلبوا إلى الرسول الدعاء على الكفار بالهلاك، فقال: ما بعثت لقاناً.

إنه يدعو لهم، بدل أن يدعو عليهم، إنها النبوة التي ندعو الله، أن يرينا مناسكها، في أشهر الحج، إنها النبوة، وليس الملك، فهل يدرك المعاملون للإسلام، طريق النبوة الهادية، ومتطلباتها، بعيداً عن ممارسات الجبابرة، والطغاة، ويعيدوا قراءة قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم يَجَبَّالُ ﴾ (ق: 8٤).

وقوله تعالى: ﴿ فَذَكِّرُ إِلْقُرْءَانِ مَن يَخَاتُ وَعِيدِ ۞ (ق: ١٥)﴾.



#### ألا هل بلغت<sup>(١)</sup>؟!

المعاني الجامعة، التي عرض لها الرسول الله على، في حجة الوداع، وائتمن عليها الأمة المسلمة، والتي يمكن وصفها، بأنها حديث المودع، الذي يبصر المستقبل، في ضوء تجارب الماضي، وهدايات الوحي، خاصة بعد أن اكتمل البناء الأنموذج، للمجتمع الإسلامي، وتمت النممة في اليوم الناسع من ذي الحجة، يوم عرفة: ﴿ الْكُوّمُ أَكُمْلُكُ لَكُمُ وَيَنَكُمُ وَيَنَكُ وَ المائدة: ٣). يوم أن يش الشيطان، أن يعبد في أرض النبوة، كما يش الكافرون من دين الإسلام، تعتبر من المعالم الرئيسية، لمسيرة الأمة المسلمة، والمرتكزات الأساسية لبناء المجتمع الإسلامي، وسلامت، كما أن تجاهلها، أو تغييبها، الأساسية لبناء المجتمع الإسلامي، والمسلمة، والمرتكزات سوف تترتب عليه المخاطر الكبيرة، والسقوط المروع.

والحقيقة أن هذه المعالم الرئيسية، على طريق النهوض الإسلامي، والمرتكزات الأساسية في البناء، التي أبصرتها عين النبوة، وأكدت عليها من خلال مسيرة التكامل، وميلاد المجتمع الإسلامي القدوة، وتمحورت حولها خطبة حجة الوداع، لا بد أن تصبح من الآيات البينات لكل مسلم وحاج، خالدة، خلود الزمان والمكان.

إنها الوصية الباقية، التي يستمع إليها كل مسلم، حاجاً كان أو

<sup>(</sup>١) الشرق، ٢٥/٥/١٩٩٣.

متذوقاً لمماني أشهر الحج، ومناسك الحج، وبينات الحج، ويكلف بنقلها، لتتجاوز حدود الزمان والمكان، ففرب مبلغ أوعى من سامع (رواه الترمذي وابن حبان). فورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. (رواه أحمد وابن ماجه) هذا النقل الثقافي، أو هذا البلاغ المبين، الذي يتكرر كل عام، ويستدعى كل عام، ويستغرق ما يقارب ربع العام، ولا يقتصر على يوم عرفة، والأيام المعلومات، وعشر ذي الحجة، وإنما الحج أشهر معلومات، إنه مناخ استدعاء تلك المعاني، واسترداد المفقود منها لمعاودة البناء، إن رؤية المناسك، والتحقق بالبينات، ومحاولة استدعائها، واستيعابها، لا يسعه يوم واحد أو أيام معلومات، وإنما هي الدورة المتكررة، والزمن المعلن سنوياً، للمودة إلى رؤية المعاني، وتجديدها، لتبقى حاضرة مؤثرة مشهودة.

إن أشهر الحج المعلومة، هي المدى الزماني المطروح سنوياً للمراجعة، في إطار الزمان، كما أن الذهاب إلى أرض النبوة، ورؤية المناسك مادياً، ومعنوياً هو المدى المكاني، الذي لا بد أن يتحقق للمسلم المستطيع، ولو مرة في العمر، لاستعادة المعاني الغائبة والقضاء على العناصر الشائخة، والجوانب الرخوة في الحياة، وتوفير التجديد للملاد الجديد.

إن شهرين، وبعض الشهر، في كل عام، كعنوان للمرحلة الزمنية، التي تجدد الانتماء لمعاني النبوة، بالنسبة لكل مسلم، وتتميز بحركة المجتمعات الإسلامية، وشد الرحال، لأجيال متعاقبة متداخلة، للوصول إلى أرض النبوة، لرقية المناسك، وشهود البينات، وتحقيق المنافع، له من المعاني والأبعاد، الكثير والكثير، التي لا بد أن تعتبر منجماً، مستمر العطاء، للتربية الإسلامية، إذا أحسنا استثمار ذلك، وتوظيفه على الشكل المطلوب.

إن قراءة واعية، لوصية الرسول المودع، في حجة الوداع، ومقابلتها بالواقع، الذي صارت إليه الأمة المسلمة، والإصابات التي لحقت بها بسبب الغفلة عن هذه المعاني، والجنوح عن جادتها، تعيدنا إلى الصواب، وتبصرنا بالأدواء والأدوية التي غفلنا عنها، لكن المشكلة كل المشكلة اليوم، هي وجود البصر، والحركة، وغياب البصيرة، والفاعلية، وإدراك المعاني الجامعة لهذه العبارة.

من هنا نعاود القول: بأن الحج بالنسبة للمسلم فريضة العمر، وهو الحياة على أرض النبوة نفسها، وإقامة المناسك نفسها أيضاً... والذي لا بد من الاعتراف به: أن العبادات في عصور التخلف، والوهن، والتكرار، تنعدم فاعليتها لتصبح خالية من أي معنى، حتى أن بعضهم صار يتساءل عن جدواها، لأنه لا يشعر بأي تبدل في موقعه قبل أدائها وبعده، أو في مواضع كثيرة من مسالك الذين يؤدونها...

كما أن القيم في عصور التخلف والوهن أيضاً، تنقلب إلى شعارات لعلو بها الأصوات، وتسقط معها الهمم، وتخبو قدرات التغيير، ويظن معها أن حل المشكلات، يستدعي مزيداً من الصراخ، والعويل، والاحتجاج، فيتوقف الفعل، ويعم الانفعال، وتحصل حالة من فقدان التوازن الديني، فيستغرق الناس في صور من العبادات، تشكل لهم مهارب نفسية، هي أقرب إلى البدع والخرافات، منها إلى الدين، بصفائه ونقائه وفعائه.

وقد تزداد الأمور سوءاً، فيمارس مسلم عصر التخلف، فصل الحياة عن الدين عملياً، ولو لم يعترف بذلك نظرياً، فإما أن يهرب من الحياة إلى لون من العبادة والذكر، يظنها البداية والنهاية، وتتضخم عنده بعض التصورات، فلا يرى سواها، ويقوّم سلوك الناس على ضوئها، وإما أن يمارس الحياة ممارسة عادية، كسائر الناس، الذين لا صلة لهم

بالإسلام، ويقعد عن سائر واجبانه، ولا يختلف في معاملاته عن غيره، ويقعد عن سائر واجبانه، أو بتكرار حج، أو بمتابعة تلاوة، أو حلقة ذكر، يتساهل بحماية الثغر الذي أقامه الله عليه، وقد يدع إتقان العمل، وممارسة التفوق في الاختصاص، وأداء حقوق الناس، إلى صور من التدين، يختارها هو... إنه الاطمئنان الخادع، والتدين المغشوش، وعدم الاستشعار بالمسؤولية، وفقدان التوازن الديني، إن صح التعبير، وغياب التوتر الإيماني، والقلق السوي، الذي يصوب المسار... ومن هنا تبدأ عملية تفسير النصوص الإسلامية، والتعامل معها، من خلال هذه المواقع المتخلفة، ويتملك الإنسان العجب، ألسنا نصلي، كما كان الصحابة يصلون، ونصوم كما يصومون، ونحج كما يحجون؟! أليس هذا هو القرآن الذي فقههه صحابة رسول الله نقلي، فصنع منهم ما صنع؟!...

إن القرآن هو القرآن، لكن القهم غير الفهم، والاستجابة غير الاستجابة، والتلقي غير ذلك التلقي... إن العلل الفكرية، وإصابة عالم الأفكار، لا تغني عنه بعض صور العبادة، بما في ذلك تكرار الحج، إذا لم يترافق ذلك مع عمليات الاختبار، لصحة الموقع، وتصويب المسار، إنه الخلط بين حقوق الله، التي تكفر بالتوبة، والعبادة، وحقوق الناس، التي لا بد من أدائها... وقد تكون قضية الانفلات من عصر التخلف، والمناء مفهوم عصر التخلف، والتلقي المباشر عن القيم، والفهوم الأصلية، عملية صعبة على إنسان هذا العصر، لكنه الأمر الذي لا بد منه إن عاجلاً أم آجلاً...

إن الآيات البينات في رحلة الحج، وأداء مناسكه كثيرة، وكثيرة جداً، ولا بد للمسلمين من وعيها، وإدراكها، وإن كان جهل بعض مسلمي اليوم، الذين يتعلمون أحكام الحج وينسون آدابه من يكاد يقع بعضهم في ارتكاب المحرم، لاستدراك مندوب، أو مستحب لا يعطي الفرصة لإبصارها واستشعارها في كثير من الأحيان.

ولعل من أهم معالم رحلة الحج، إلى جانب أداء المناسك العبادية، تلك المعاني الجامعة التي خاطب بها الرسول ك في حجة الوداع، فطلب إليهم، أن يبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع... أفلا يحق لنا بهذه المناسبة أن نقرم بواجب عملية البلاغ، التي جعلها الرسول م مسؤولية كل مسلم، بقدر وسعه، فنذكر المسلمين حجاجاً، وغير حجاج بهذه الأمور... ذلك أن الحج كان موسمها، وكان الوعاء لكثير من المعاني، وكثير من الأعمال التي شكلت منعطفات في تاريخ البشرية...



# اللهم فاشهد(١)

في السنة التاسعة للهجرة، حج الرسول ﷺ، وحج معه خلق كثير، وكانت حجة الوداع التي نزل فيها قوله تعالى: ﴿ اَلَيْوَمُ اَكُمْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَيَنَا ﴾ (المائدة: ٣)، وكان الكمال والاكتمال، وبعد أن اكتمل البناء، فإن المعاني التي ذكر بها، وعرض لها الرسول ﷺ في هذه الحجة، على غاية من الأهمية، فهي المعالم الرئيسة للحياة الإسلامية التي لا بد من حراستها، والتنبه لها، حتى لا يتآكل المجتمع من الداخل، والنص الذي ورد في كتب السيرة لخطبة الوداع، لا يخرج بمجموعه عما يلي:

# خطبة الرسول 癱 في حجة الوداع:

و... إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا... إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، فإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحرث، كان مسترضعاً في بني سعد، فقتلته هذيل، وأول رباً أضع ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمته، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً، تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً، تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن

<sup>(</sup>١) مجلة الأمة، العدد ٣٦، ذو الحجة ١٤٠٣ هـ.

ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزفهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما أن لا تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله... وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟، قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة، يرفعها إلى السماء، وينكتها إلى الناس، ويقول: «اللهم اشهد، ثلاث مرات...».

وإن الزمان قد استدار، كهيئته، يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً، منها: أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو العجة والمحرم، ورجب مضر، الذي بين جمادى وشعبان، وقال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس ذا الحجة؟ فقلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت، حتى ظننا، أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت، حتى ظننا، أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كجومة يومكم هذا في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم أشهد، فليلغ الشاهد الغائب، ذفرب مبلغ أوعى من سامع...» (رواه الإمام أحمد والترمذي).

و اعلموا أن الصدور لا تغل على ثلاث: إخلاص العمل، ومناصحة أهل الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع... قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله.

إن مجموعة القضايا التي عرض لها الرسول ﷺ في هذه الخطبة، في حجة الوداع، تشكل المرتكزات الأساسية، التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي، والتي لا بد من حراستها، وعدم السماح بخرقها، والخروج عليها، من الحاكم والمحكوم، والأمر الذي لا يحتاج إلى مزيد بيان، أن هذه المرتكزات هي التي انتهى إليها المجتمع المسلم، وتربى عليها، فلا يجوز التفريط فيها... وتأتي أهميتها في أنها فخطبة المودع، الذي حمل الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، ورعى مسيرتها ثلاثة وعشرين عاماً...

لقد اختار الرسول كله هذه المعاني، من خلال مسيرة النبوة الطويلة، ليؤكد عليها، وينبه لها دون سواها، فلماذا هذه المعاني دون غيرها؟ ذلك لأن عدم التزامها، يؤدي إلى دمار المجتمع، ولا يعوزنا الدليل \_ نحن المسلمين \_ في القرن الخامس عشر الهجري حيث نرى السقوط بأم أعيننا. . .

#### الأمن النفسي والاقتصادي:

ان دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا... لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض......

لقد أجمع العلماء أن مقاصد الشريعة هي: تحقيق مصالح العباد، في معاشهم، ومعادهم، ولا يتحقق ذلك إلا بحماية الكليات الخمس، التي لا تستقيم الحياة، ولا تتحصل السعادة، إلا بتوفرها وحمايتها، وهي: المقل والنفس والدين والعرض والمال.

ولسنا بحاجة هنا إلى التذكير، والتدليل بأن الدماء المسلمة، التي تسيل يومياً كالأنهار، في أكثر من بلد، وأكثر من موقع، على يد المسلمين أنفسهم، مهما كانت الشعارات، وكيفما كانت المسرغات، قضية لا تخدم إلا أعداء الإسلام في نهاية المطاف د... لا ترجعوا

بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض... وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمتقول في الناره (متفق عليه). إن إراقة دم المسلم أكبر عندالله من هدم بيته الحرام، ومن كل شيء في الدنيا لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، (رواه الترمذي والنسائي) فكيف ستكون مسؤولية الذين يتاجرون بدماء المسلمين، ويأكلون بها ويقبضون ثمنها، ويبنون ثراءهم على جماجم المسلمين؟! وكيف سيكون حسابهم عند الله؟!

إن العالم الإسلامي عاش ثلاثة عشر قرناً تقريباً، بعيداً اقتصاده عن لوثة الربا، وقادراً على مواجهة مشكلاته المالية، وحلّها، إلى أن جاء الاستعمار السياسي، وجاء معه الاستعمار الاقتصادي، وأصبح الربا سمة المعاملات المالية، ومن لوازمها كما يدعون، فأفقدنا ذلك الأمن الاقتصادي، بعد أن افتقدنا الأمن النفسي...

### أمر الجاهلية:

إن الجاهلية ارتكاس وهبوط ورجعية، إنها رفض الخضوع لحكم الله عز وجل، وسقوط في الطاغوت، بكل أشكاله، قال تعالى: 

﴿ أَفَكُمُ لَلْهُ لِيَّةِ يَتُونُ وَمَنْ أَحَسُنُ مِنَ الشَّحَكُمُ القَرْمِ مُوقَدُونَ ﴿ (المائدة: ٥) إن أمر الجاهلية، وظهور النزعات الإقليمية الذي بدأ ولا يزال مستمراً، هو الذي مزَّق الأمة، وأنهك قواها، إن الحدود التي وضعها المستعمر، وفرق عندها وحدة المسلمين، يستميت بعضنا في الدفاع عنها، وإن النزعات الجاهلية التي نبش قبورها المستعمر، نحاول أن نهب لها الحياة، ونمنحها الاستمرارا!.. الرسول على يقول: ودعوها فإنها المستقر، وبعضنا يصر على الاستمساك بها!!!

إن التراجع الإسلامي عودة إلى الجاهلية، وإن الجاهلية جاهزة للانقضاض، في كل لحظة ضعف إسلامية، إنها حاولت الانقضاض في غزوة بني المصطلق، والرسول ﷺ يرعى المسيرة فأبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟، وأطلت القيسية واليمنية، برأسها على الصورة الإسلامية بشكل مبكر، ومبكر جداً، والخطورة كل الخطورة الآن، أن نفصًل الأثواب الإسلامية لنلبسها لأمور الجاهلية الحديثة، فنمارس الجاهلية، تحت عناوين وشعارات إسلامية!! إن مساحة الجاهلية في حياة الإنسان المسلم، تتسع وتضيق، بقدر ما يوفقه الله للرؤية الإسلامية، والانضباط بها، وإن سقوط الإنسان في بعض أمور الجاهلية، لا يعني أنْ نسلب عنه إسلامه، كما يحلو لبعضهم من الذين يمارسون إشاعة هذا المصطلح، ويحاولون تعميمه، ذلك أن التعميم لون من العامية في الرؤية، فالرسول ﷺ قال لأبي ذرّ عندما عَيْرَ بلالًا بأمه: ﴿إنك امرؤ فيك جاهليةٌ (رواه أبو داود). إن سلوك التعيير هذا ينتسب إلى الجاهلية، ولا يعني بحال من الأحوال، سلب أبى ذر رضى الله عنه فضله وإسلامه. وجهاده... فهل يكون موسم الحج ونداء حجة الوداع فرصة لمطاردة الجاهلية في نفوسنا، وتخليص مجتمعنا الإسلامي، من بعض مفهوماتها، وأمورها بالحكمة والموعظة الحسنة؟! ذلك أنَّ فقدان الحكمة في الموضوع، قد يؤدي إلى تكريسها واستغلالها.

#### النقل الثقافي:

«فليبلغ الشاهد الغائب. . . فرب مبلغ أوعى من سامع. . . ؟ .

إنها مسؤولية البلاغ المبين التي لا تخرج هنا عن مسؤولية التحمل ومن ثم مسؤولية الأداء، لقد اعتبر الرسول 養 غاية مهمته: البلاغ، فقال: «آلا هل بلغت؟ اللهم اشهد، وبذلك يكون الرسول 難 شهيداً على المسلمين، ويكون المسلمون شهداء على الناس، يوصلون إليهم هذا

الدين، ويطورون وسائلهم في نقل حقائقه لإنقاذ الناس من الجاهلية. . .

وهنا قضية تلفت النظر درب مبلغ أوعى من سامع، فعملية الحفظ وسلامة النقل لا تعني بالضرورة، القدرة على الفهم والوهي، والإدراك، لمدلولات الخطاب، فليست القضية قضية حفظ فقط، قد يكون صاحبها نسخة من كتاب، وإنما القفسية، قضية الفقه والوعي والدراية، وهمي قفسية على غاية من الأهمية، لعالم المسلمين اليوم، ذلك أن بعض الناس اليوم كالأرض التي تمسك الماء، لكنها لا تنبت الكلأ... إن مسؤولية وأمانة النقل الثقافي، وعملية البلاغ المبين؛ ومسؤولية الوعي والقدرة على فهم السنن، وإمكانية التعامل معها، هي مشكلة المسلمين الثقافية اليوم... فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. . .

إنها المعاني التي شهدها الصحابة الحجاج في مكة في العام التاسع للهجرة، وحُمُّلوا مسؤولية نقلها إلى العالم، ليكونوا شهداء على الناس، بعد أن كان الرسول شهيداً عليهم، إنها المسؤولية المحددة، والمهمة الدائمة للمسلم، في مجال عالم الأفكار، والوعي الثقافي، المسؤولية المحددة تقابلها الحيدة المهلكة المدمرة لبعض مسلمي اليوم، في القعود عن مهمة البلاغ المبين، وامتشاق وسائل أخرى، والسير في طرق وعرة شائكة . . .

# موقع الحاكم وأمانة الحكم:

و... إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا العبَّاس بن عبد المطلب، إن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دماثنا دم ابن ربيعة بن البحارث. . . ٠٠٠

لقد جاء الإسلام بأنموذج للحكم والحاكم متفرد، في الوقت الذي كان الحكام فيه يمثلون الآلهة أو ظل الله على الأرض!! وكانوا يُعبدون من دون الله، حيث كان تأليه الحاكم من المسلّمات. . .

إن الشخصية الحضارية الإسلامية، لها مقومات في مجال الحكم، ومواصفات في اختيار الحاكم وصفاته، ولها تاريخ مشهود في التطبيق والممارسة، وسوف تبقى هذه الشخصية التاريخية، شاهد إدانة على الممارسات القمعية، والاستعلاء بالسلطان، التي يعاني منها عالم اليوم، إنه المقياس، الذي ينتظم الحاكم، قبل المحكوم ٤٠٠٠ إن أول ربا أبدأ بوضعه ربا عمي العباس... وإن أول دم أضعه دم ابن ربيمة بن الحارث...، إنها قيم السماء، التي لا بد للبشر من وضعها موضع التنفيذ والالتزام، يتعاون على إنفاذها الحاكم والمحكوم... إن إنسان الإسلام الذي يرى في تاريخه هذه النماذج، يصعب عليه بعدها أن يرضى بما هو دونها، وسوف يبذل جهده دائماً لاستردادها والمعل لها...

# تقوى الله في النساء:

اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. . . . .

مما لا شك فيه أن قضية المرأة، وموقع المرأة في الحياة الإسلامية، وخاصة في عهود التخلف، تحكم فيها أكثر من عامل، واختلطت فيها المفاهيم، والتبست العادات السائدة، في بعض المجتمعات الإسلامية، بالأحكام الشرعية، حتى لنكاد نقول: إن كثيراً من العادات قد ألبست الثوب الإسلامي، واعتبرت من الدين، أو اعتبرت ديناً لدرجة غابت معها الصورة العملية للمرأة المسلمة، وعلى الرغم من العنوان الإسلامي، لكثير من الأسر، إلا أن الثقافة الجاهلية، تضغط على تصرفاتنا، تجاه المرأة بين التسيب المطلق، والتشدد، الذي قد يفقدها إنسانيتها، الأمر الذي ينائى عنه دين الله عز وجل ويأباه شرعه...

ولا شك أيضاً أننا أوتينا من قبل المرأة، وغزينا من طريق الأسرة، وأقمنا المعارك لحماية حدودها، والحيلولة دون اقتحامها، لكننا عدنا إلى الأسرة المسلمة، فلم نجدها، لم نجد المرأة المسلمة فعلاً، والطفل

17.0/17

المسلم، والتربية الإسلامية، والممارسة الإسلامية، وكثير منا تأبى عليه نفسه وثقافته، أن يعطي المرأة المسلمة دورها، في الحياة، الذي مارسته زمن الرسول 義، من التعليم، والرواية، والمبايعة، والمشاركة في الجهاد، ومعرفة الحياة، وإلا فكيف يمكن لها أن تقوم بدورها وتؤدي رسالتها، وتعد أطفالها لعصر لا تدرك طبيعته، ولا تعرف مشكلاته، ولا تشارك في قضاياه؟!

وهناك حقيقة تغيب عن بالنا في ظل التقاليد والعادات، التي أصبحت من الدين، وهي أن الأكرم في الإسلام: الأتقى؛ فليس الأكرم: الذكر، وليست الأكرم: الأنثى، وإنما الأكرم: الأتقى؛ وأن خطاب التكليف إنما جاء للرجل ، وللمرأة، على حد سواء، وأن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الإنسانية العامة، ليست محل نظر، وبعدها يبقى لكما, اختصاصه في مجال الحياة، وبالتالي لا يمكن المقايسة، وطرح قضية المساواة بين اختصاصين متباينين، فالمرأة في اختصاصها، أفضل من الرجل في اختصاصها، ومقدمة عليه، والرجل في اختصاصه أفضل من المرأة في اختصاصه، ومقدَّم عليها، أما في مجال الحقوق الإنسانية فهم سواء، وليكل جزاؤه: ﴿ مَنْ حَسِلَ صَلِلِمَا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْفَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُهُم يَنْكُمُ حَيَوْةً لَمُتِسَبِّهُ ﴾ (النحل: ٩٧) والقوامة التي شرعها الله ﴿ الرِّبَالُ قَوَّامُوكَ عَلَ ٱلنِّكَآء ﴾ إنما هي للإشراف والإدارة، في الأسرة، البنية الاجتماعية الأولى، التي لا يمكن أن تترك تأكلها الفوضى، وليست للتشريف والتعالى، فلا بد من تفكيك الصورة الموروثة، واختبارها، وتنقيتها، مما لحق بها، لنرى صورة المرأة المسلمة، خالية من كل غبش، ونستجيب لنداء الرسول ﷺ في حجة الوداع: ١٠٠٠ اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. . . . .

#### الاعتصام بالكتاب:

لا حاجة بنا إلى القول: إن القرآن الكريم كتاب الله، وإن الذي خلق الإنسان، أعلم بما يحقق سعادته، ويحميه من الضياع والضنك، إنها القيم الثابتة، البعيدة عن وضع البشر، وتحكم الأهواء وتحقيق السيطرة والاستغلال، وتحقيق مصلحة لطبقة، أو فتة، أو طائفة، أو فرد... ذلك أن معظم الشر في العالم مردّه، تسلط الإنسان على الإنسان، ولا بد لإيقاف هذا التسلط، من أن تستمد القيم من الله الخالق وليس من بعض مخلوقاته.

إن كثيراً من القيم الوضعية، في عالمنا المعاصر، أشبه بدمل الأطفال، يحكمها الناس ويشكلونها على الصورة التي يختارونها، وتبقى محل نزاع وخصام، يغرضها الأقوياء ويتوهمون أنها تحقق مصالحهم، محل نزاع وخصام، يغرضها الأقوياء ويتوهمون أنها تحقق مصالحهم، وما أسهل أن يغيروها ويبدلوها تبعاً لأهوائهم، وتبقى عاجزة عن حكم الناس، ويبقى أصحابها عاجزين عن تحقيق الاحترام لها، والالتزام، بها من بقية الناس؛ ذلك أن الالتزام بها، يبقى طاعة للمخلوق، أما الإنسان للالتزام بها، بوزاع لا يمكن أن يتحقق لغيرها، فالطاعة لله المخالق العليم المحاسب، الذي يعلم خائنة الأعين، وما تخفي المضلال، والشاهد التاريخي يقول: إن التزام العرب المسلمين واعتصامهم بالقرآن الكريم، كان سبيل وحدتهم وحضارتهم، وإن الحيدة عنه، كانت سبب فشلهم، وتخلفهم وفرقتهم، والواقع يشهد بذلك أيضاً، والله عز وجل يقول: ﴿ وَأَلِيهُوا اللّهُ وَيُسُولُمُ وَلَا تَسْرَمُوا فَنَقْسُلُوا وَلَدُهُمَ وَالْ الغلال أَنْ وَلَا لَا لَا الله عنه عنه الله المناء والله عنه عنه المناد المقالة ويُشوبُهُ ولا تَسْرَمُوا فَنَقْسُلُوا وَلَدُهُمُ والله الله عنه عنه المناد التاريخي يقول المن علم المهم، وتخلفهم وفرقتهم، والواقع يشهد بذلك أيضاً، والله عز وجل يقول: ﴿ وَالمِيهُمُ اللهُ وَيُسُولُهُ وَلَا تَسْرَمُوا فَنَقْسَلُوا وَلَدُهُمُ واللهُ المنال المقال المؤلف المؤلف الله عنه المؤلف المؤلف

٤٦) لقد اعتبرت الآيات، أن العدول عن طاعة الله ورسوله موقع بالنزاع،
 لتعدد الأهواء والآراء...

وبعد: فإنه نداء خطبة الوداع، نوجهه لعالم المسلمين اليوم، بمناسبة الحج، ليبلغ الشاهد منهم الغائب، فلعله يحقق المراجعة المطلوبة، والاستقامة على الطريق، والاستجابة لنداء سيد المرسلين 数، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل...

\* \* \*

# ربنا أرنا مناسكنا<sup>(۱)</sup>

لا شك أن العبادات في الإسلام، بما في ذلك عبادة الحج، هي وسائل لتغذية العقيدة ونموها، وتمكنها من النفس البشرية، ليولد الإنسان الجديد الذي يناط به حمل الرسالة الخاتمة، فيكون وجوده رحمة للعالمين، لأنه يسير على قدم النبوة، ويتابع رسالة النبوة... والعبادات بهذا المعنى، ضرورة لازمة لصياغة الإنسان المسلم، وحراسة سلوكه، وضمان غلبة دوافع الخير على نوزاع الشر في نفسه، إلى جانب كل ما تحققه في بناء الإنسان، من التوازن، في الحياة، وتحصنه بالقدرة على التحمل والمواجهة، وتكسبه الطمأنينة وتمنحه الرضا، الذي هو مناط السعادة...

ولكل عبادة من العبادات التي شرعها الله، دورها المطلوب، والمقصود، في بناء هذا التوازن. وعلى الرغم من كل ما كتب، حول حكم وفوائد العبادة في الإسلام، فلا نزال بحاجة إلى قراءات شمولية لتحديد الأبعاد المتوازية، والمجتمعة، المكونة للشخصية الإسلامية، التي تصوغها العبادات، مجتمعة، لتجيء متوافقة، وقادرة على حمل أمانة الاستخلاف، وعمارة الأرض، بتوازن، ووسطية، واعتدال وفق منهج الله، في جميع مناحى الحياة...

<sup>(</sup>١) مجلة الأمة، العدد ٤٨، ذو الحجة ١٤٠٤ هـ.

وفي اعتقادنا، إن لكل عبادة من العبادات \_ الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج \_ دورها، ومجالها، ومساحتها في بناء ذلك الإنسان، وتحديد أبعاده وتكاملها، ولا تغني عبادة في ذلك، عن الأخرى، إنها مرتكزات بناء، الإسلام وصياغة الإنسان. قال رسول الله على خمس: فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله الما (المقيدة محور البناء \_) وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً؛ (متفق عليه)...

ولا يمكن بحال من الأحوال، أن تترتب على الصلاة، الفوائد التي تؤديها الزكاة نفسها أو الحج، أو الصيام، ولو كان ذلك كذلك، لاستغني بمبادة عن الأخرى... أما وقد شرع الله لنا هذه الأوجه في العبادات، فمعنى ذلك، أن لكل عبادة دورها في بناء الشخصية المسلمة، وأن وجودها مجتمعة، هو الذي يحقق التوازن المطلوب، والمفروض على المسلم، ويحقق الوسطية، ويرسم منهج الاعتدال... صحيح أن المعبادات، ليست في مرتبة واحدة، من حيث استمرارية الأداء، وتكراوه، ولا من حيث حالات الأداء أيضاً، فالزكاة يبدأ وجوبها عند امتلاك النصاب، والحج تبدأ فرضيته عند الحصول على الاستطاعة، من الزاد والراحلة، وما في حكمهما...

ولا شك أن الصلاة التي هي عمود الدين، وغرة الطاعات، لا تسقط عن الإنسان، إلا بسقوط التكليف الشرعي عنه، وتبقى لها أهميتها الخاصة والمستمرة و وكأن اسمها من المواصلة، يدل على ذلك حتى ضمن العبادات الأخرى، من صيام، وزكاة، وحج، بل قد تصبح في هذه المواسم، آكد منها في الأيام الأخرى، ذلك أن الصلاة، هي ألف باء الإسلام، بعد الشهادة، فهي السمة المميزة، بين المسلم والكافر، ومن ضيعها فهو لغيرها أضيع. هي التي أدخلت المسلم في تقدير قيمة الوقت، كطاقة يجب الاستفادة منها، بعد أن كان إنسان ما قبل الإسلام

مساحاً، هكذا بدون حس بقيعة الزمان والمكان، وبدون ضوابط للزمان والمكان، وكيف يجب أن يغتنمهما، فهما مواسم الخير، والطاقات الممنوحة، التي سوف يُسأل عنها، قبل أن تزول قدماه يوم القيامة... إن تحديد المواقيت، التي تحمل الإنسان على قراءة الزمن، وبيان أحكام الأداء، والقضاء، الذي يشعر الإنسان بقيعة الزمن أيضاً، ومن ثم تقديم الحساب عن السلوك، والممارسة، أمام الخالق خمس مرات يومياً، والشعور بالمسؤولية، يعني فيما يعني صياغة إنسان جديد، بعد أن كان يعيش حياة بوهيمية، بلا حدود ولا قيود...

وإذا امتلك الإنسان قدراً من المال، شكل له طاقة إضافية، قد تحمله على الاستغناء، ومن ثم الفسوق، والترف، والطغيان، فلا بد له، عند هذه الحالة، من تربية خاصة، لنزوعه المالي، وقيود خاصة لإنفاقه، واستشعار نفسي، وممارسة عملية، لحياة التكافل الاجتماعي، التي لا تنطلق من موقع المنة، لأن ذلك يخرب الضمير، ويوقع في الكبر، والاستعلاء في جانب الغني، ويربي حواس الذل، والانكسار عند الغقير، وإنما تنطلق من موقع الشعور بالمسؤولية، وشكر المنعم، ونمو الإحساس بالأخوة والتواضع... إنه البعد النفسي الإيماني، الذي تهدف إليه العبادة، فلا يفرط الإنسان، إذا رأى المال والجاه ولا يطغى...

وما تختص به مدرسة الصيام، أو عبادة الصيام، فذلك طعم آخر، وأداء آخر. إنه الاستشعار بالبشرية المحتاجة، ومعالجة لعقدة التأله، التي يمكن أن تتسرب للنفوس الضعيفة، فتفقد توازنها، وتربية ميدانية على شعور المشاركة، والإحساس بالآخرين، والتكافل معهم من خلال رياضات نفسية ذاتية، تبدأ في داخل النفس وتنتهي في إطار المجتمع... والعبادات في هذا وسائل لتحقيق الإنسان المسلم، ذي السلوك المتميز، المؤهل لحمل رسالة الله في الأرض واستنقاذ البشرية من شقوتها، ولا تقصر على تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه...

فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، فليس له منها إلا القيام والقعود، وللإنسان من صلاته ما عقل منها، ومن لم يدع قول الزور، والعمل به، فليس لله حاجة، في أن يدع طعامه وشرابه... وإذا كان يوم صوم المسلم، بدأت دورة التدريب العملية، على معاني الخير، فلا يصخب، ولا يرفث، وإن سابه أحد أو شاتمه، فليقل إنى صائم...

والزكاة سميت صدقة، لأنها برهان الصدق، والإيسان هو التصديق، والله تعالى يقول: ﴿ غُذْ مِنَ أَنْوَلِمْ صَدَقَةٌ تُعْلَقُوهُمْ وَثُنْهُم مِهَا ﴾ (التوبة: ١٠٣) وبذلك، يمكن أن نقول: بأن الصلاة هي الرئة الدائمة، التي ترتبط بها حياة المسلم، والتي يتنفس من خلالها، في كل الظروف والأوقات، بل قد يكون الالتجاء إليها والاستعانة بها، هي الحماية الحقيقية في مواجهة المصاعب، قال تعالى: ﴿ وَالسّيَسِوُا بِالمَهِ وَالسّيَدُونُ اللهُ المعين الدائم، الذي لا ينضب، ولا يعني ذلك نوعاً من التكرار المرفوض، وإنما هي كضربات القلب، التي تشعر باستمرار الحياة وغذاء الأبدان. من هنا تتحدد أهميتها بالنسبة لفريضة الزكاة السنوية والمرهونة بحالة محددة، من اليسار، تستدعي نوعاً من العلاج وبالنسبة لفريضة الصيام السنوية أيضاً، كدورة تدريبية، لا بد من دخولها في العام، وعلى مدار الأعوام، وتبدل الحاجات.

وأما الركن الخامس في بناء الإسلام، أو بناء إنسان الإسلام، فهو الحج وهو عبادة لها رواؤها، ولها مدلولها، وأبعادها، التي لا بد أن يستشعرها المسلم، ولو مرة واحدة في العمر... إنها الحياة على أرض النبوة الأولى، والطواف حول أول بيت وضع للناس، مجسداً شعيرة التوحيد، محور حياة الإنسان، وتوجهه، وطوافه، ونشاطه البشري، ﴿ إِنَّ الْكَبَيْنَ وَشَاعُ لِلنَّاسِ لَلْذِي بِيَكُلَةً مُبَازَكًا ﴾ (آل عمران: ٩٦)، ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي رَشَكِي وَمَنْكِي وَمُنْكِي وَمَنْكِي وَمَنْكِي وَمَنْكِي وَمَنْكِي وَمَنْكِي وَمَنْكِي وَمَنْكُي وَمَنْكِي وَمَنْكُي وَمَنْكُي وَمَنْكُي وَمَنْكُونَ الْمُنْكِينَ وَهُونُهُ وَالْمُنْكِي وَمَنْكُي وَمُنْكُي وَمَنْكُي وَمَنْكُونُ وَمَنْكُونُ وَمُنْكُي وَمَنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمِنْكُونُ وَمِنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْعِلِهُ المُنْقُونُ وَمُنْتُونُ وَمَنْ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَلَعْلَمُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْعُلُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْهُ وَمُنْفَالِهُ الْمُنْفَاقُونُ وَمُنْتُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْفَاقُونُ وَمُنْقُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْ وَمُنْكُونُ وَهُونُهُ وَمُنْكُونُ وَنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَالْعُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَالْعُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْعُونُ وَالْمُنْعُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُنْعُون

إنه الحضور التاريخي، والاستحضار للتاريخ، والرؤية لآيات النبوة، ابتداء من أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، إلى خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام ﴿ وَإِذْ يَرْعَ إِنْهِتُمُ ٱلْفَوَاعِدُ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَلِشَمْيِيلُ رَبَّنَا فَتَبَلَّ مُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَمَنْازُلُ الوحي، والآيات ... الليفات ...

إن كل حبة رمل على تلك الأرض، تحمل العبر والعظات، وتنطق بتاريخ لا بد من معايشته، وحضوره، ليبقى حاضراً في وجدان كل مسلم، هنا على أرض النبوة، يسمع الإنسان المسلم الإيقاع الروحي للتاريخ البشري، ويرى التلاحم، والتلازم، ووحدة الوجهة، بين النبوات الأولى، والنبوة الخاتمة، ﴿ إِنَّ هَلَا لَنِي الشَّمُونِ اللَّولَىٰ ﴿ مُعُنِ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ ﴿ وَالْعَلَىٰ : ١٨ ، ١٩ ).

إنه التاريخ، الذي يشحذ روح الأمة ويشكل الحافز على المواجهة، ويعيد لها الفاعلية لتبدأ الولادة الجديدة، للإنسان الجديد، الذي طرح عن كاهله كل العوائق والمشطات... قال رسول الله على: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»... (متفق عليه). إنها القراءة التاريخية، والمعايشة التاريخية، التي يفتقر إليها واقع المسلمين اليوم...

إنه استرداد الماضي بكل ما فيه، وحضور للحظات، التي يكون فيها الإنسان قادراً، على الإلغاء والإبقاء، على إلغاء ما لا ينسجم مع متطلبات الإسلام، من تاريخه، بالتوبة التي تطهر النفس وتلغي مصادر الشر، وتوقف امتدادها في حياة المسلم، والعزم الصادق على أرض الصدق، وفي ظل الوحي، على الولادة الجديدة، التي تقتضي السلوك الجديد الرشيد دمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.

إن الطواف حول أول بيت وضع للناس، كنوع من الالتفاف،

والتمحور، حول رمز التوحيد، وتأصيل عقيدة التوحيد، والطواف بمكس عقارب الساعة، هنا لا يعني أبداً أن الإنسان يلغي حاضره، ويغتال مستقبله، ويحبس نفسه في الماضي، وإنما هو الحضور التاريخي الكامل، كما أسلفنا، واستحضار الماضي والقراءة في صفحات هذا الماضي، لرحلة النبوة التي تشكل الأنموذج والقدوة، ووقفة ومراجعة الحساب، لما قدم الإنسان المسلم في جنب الله، ليتدارك أمره قبل فوات الأوان...

إنها عودة إلى الجذور، ابتداءً من خلع المخيط، حيث التجرد في الشكل، إلى جانب التجرد في المضمون، ورحلة عبر الماضي، وتتبع لخطوات النبوة، ورقب لمسارها وتطورها ومشي على طريق الهجرة... فالحج لون من ألوان الهجرة، ولعله نوع هجرة لمسلم اليوم، فإذا عاد المسلم من رحلة الحج، وقد هجر ما نهى الله عنه، فقد رجع كيوم ولدته أمه، أما إذا ذهب بأثقاله وعاد بها فهجرته إلى ما هاجر إليه.



# العجز عن إدراك رسالة المكان

إن هذه الأماكن الطبية الطاهرة، يشتد انتظارها لحضور المسلم، الذي يجيد الفهم لرسالتها، وبذلك يكون قادراً على استئناف السير... وليست المشكلة اليوم، في هذه الأماكن، وهذه المناسك وإنما المشكلة، كل المشكلة، في مسلم اليوم، وتخلفه وعجزه عن إدراك رسالة المكان، واستيمابها، والتفاعل بها، والقدرة على تمثلها... إن الحج فرصة لتجديد الذاكرة، وطي مسافة الزمان والمكان، بين مسلم اليوم وبين مواقع النبوة، ومسالكها... فهل نحسن التمامل مع هذه الأماكن كما كان يتمامل معها الصحابي، في الصدر الأول؟ وهل تكون الأزمنة والأمكنة مصدر بعث وإحياء لفاعليات جديدة، بعد أن أطفأتها صور الاغتراب والمقوق؟... وهل ندرك المعاني البعيدة، لتجمع الحج، فنعرف كيف نوي المناسك ونشهد المنافع؟

إن الله قدم شهود المنافع، على أداء المناسك في الآية، فهل من

سبيل إلى تحقيق المنافع لعالم المسلمين، في هذا التجمع الإسلامي الكبير، أم أن معاني الحج الكبيرة، يعيبها التهميش، شيئاً فشيئاً، حتى تنتهي إلى ضرب من العادة، بدل العبادة؟

لقد فقه ميدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المناسك، وأحسن رؤيتها، وشهد المنافع، على أوسع مداها، فكان الحج فرصته لمراجعة مواقع ولاته ومحاسبتهم وإعادة ترتيب الدولة... وحسبنا هنا قراءة في بعض المشاهد التاريخية، التي شهدتها تلك البقاع، في موسم الحج، الذي ورثه العرب عن إبراهيم عليه السلام، والذي كان الحج فرصتها الوحيدة، فشكلت المنعطفات التاريخية الكبيرة في حياة البشرية...

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق... عن جابر قال: مكث رسول الله ﷺ عشر سنين يتبع الناس في منازلهم، وفي المواسم يقول: امن يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي، وله الجنة، فلا يجد أحداً يؤويه، ولا ينصره حتى إن الرجل ليخرج من اليمن، أو من مضر، فيأتيه قومه وذو رحمه، فيقولون احذر غلام قريش، لا يفتنك... حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه... فيخرج الرجل منا، فيؤمن به، ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم تبق دار من دور الأنصار، إلا وبها رهط من المسلمين... ثم انتمروا جميعاً فقلنا: حتى متى نترك رسول الله 義، يطوف ويطرد من جبال مكة، ويحاف؟ فرحل إليه منا سبعون رجلًا، حتى قدموا عليه في المواسم، فواعدناه شعب العقبة \_ على أرض منى \_ فاجتمعنا عندها، من رجل ورجلين حتى توافينا فقلنا يا رسول الله علام نبايعك؟ قال: اتبايعوني على السمع والطاعة، في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم، مما تمنعون منه أنفسكم، وأزواجكم، وأبناءكم ولكم الجنة. فقمنا إليه، واخذ بيده أسعد بن زرارة، فقال: رويداً رويداً، يا أهل يشرب، فإنا لم نفسرب إليه أكباد الإبل، إلا ونحن نعلم أنه رسول الله هج، وأن إخراجه اليوم، مناواة للعرب كافة، وقتل خياركم وتعضكم السيوف، فأما أنتم قوم تصبرون على ذلك، فخذوه، وأجركم على الله، وأما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة، فذروه... فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله... قالوا أبط عنا يا سعد فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسليها أبداً. قال: فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ علينا، وشرط، ويعطينا على ذلك الجنة.

أما عن الطريق إلى العقبة مكان البيعة، فيقول ابن إسحاق، عن عبد الله بن كعب بن مالك: قال: فنمنا تلك الليلة، مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل، خرجنا من رحالنا، لميعاد رسول الله بي نتسلل تسلل القطا مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب، عند العقبة، ونحن ثلاثة وسبعون رجلاً، ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب دام عمارة، وأسماء بنت عمرو بن عدي، وهي أم منيع.

وقام أبو الهيثم بن التيهان فقال: يا رسول الله إن بيننا، وبين الرجال، حبالاً وإنا قاطعوها ـ يعني اليهود ـ فهل عسيت، إن فعلنا ذلك، ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال فتبسم رسول الله ﷺ، ثم قال: دبل الدم الدم، والهدم الهدم، وأنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم، ـ كأنه أحسّ من وقت مبكر، ومبكر جداً، بأن التوجه إلى الإسلام، يعني بده المعركة مع يهود.

وعلى العموم، فالروايات بمجموعها، لا تخرج في جملتها، عما أوردناه عن الحافظ بن كثير، في البداية والنهاية، وإن كان هناك جوانب يحسن الرجوع إليها، والاطلاع عليها، في مظانها لاستكمال صورة القضية.

إنها واحدة من المنافع الكثيرة، والكثيرة جداً، التي لا مجال لأن نعرض لها جميعاً، وإنما هي نافذة ينظر من خلالها...

إن المنافع التي شهدها وادي منى، كانت منعطفاً في تاريخ البشرية، ما تزال تعيش آثاره إلى الآن. إنها البيعة في وادي منى، التي مكنت للهجرة إلى المدينة، ومن ثم انتشار الإسلام بعد انتصاره في بدر، وإنهم المبايعون، الذي آووا ونصروا، فكان لهم من التواب، ما كان للأصحاب من المهاجرين، الذين حملوا الدعوة في مراحلها الأولى، وفي ظروفها الصعبة، حتى إن بعضهم كان يرى لهذه البيعة من الفضل، والثواب، ما لمعركة بدر، التي مكنت لعبادة الله في الأرض.

قال كعب بن مالك رضي الله عنه: «شهدت مع رسول الله لله لله المقبة حيث تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدراً كثير من الناس؟. فأين حجنا من حج الأصحاب رضي الله عنهم؟. لم يكن الحج عندهم تجمعاً، وتفرقاً، بعيداً عن متطلبات التغيير في واقع المسلمين، حتى إن مسلمي اليوم، أضفوا على مناسك الحج، واقعاً من واقعهم المتخلف فلم يحققوا المنافع، وعجزوا عن حسن أداء المناسك.

لقد انطفأت فاعلية المسلم، وصداً ضميره، وبدأ يعيش خارج نطاق الزمان والمكان، اكتفى بترديد بعض الشعارات العامة، التي لم تكلفه شيئاً، ولم يعد قادراً على إبصار الآيات البينات: قال تعالى: ﴿ فِيهِ مَلِكُنّا بَيْنَكُ ﴾ (آل عمران: ٩٧)... إنها معالم الحياة الإسلامية التي رسمتها خطوات النبوة، على أرض النبوة، فهل من سبيل إلى ترسمها، وحسن التأسى بها؟

على هذه الأرض بدأت الرسالة بقوله تعالى: ﴿ أَقَرَأُ بِالَّذِ رَئِكَ ٱلَّذِى خَكَنَ ﴾ (العلق: ١) وعليها اختتمت الرسالة بقوله تعالى: ﴿ اَلْمُومَ ٱكْمَلْكُ لَكُمْ وِيكُمُ وَآمَنُ عَلَيْمُ وَمَنِي وَدَفِيتُ لَكُمْ آلِصِلَمْ وِينًا ﴾ (المائدة: ٣)... وعلى الأرض نفسها، كانت الصورة العملية التطبيقية لشرائع الإسلام، وقيم الإسلام... وفيها بوأ الله لإبراهيم مكان البيت، قبلة المسلمين، ومحور طوافهم. ولا ندري كيف تنعم هذه الجماهير المسلمة اليوم، بحجها، وكيف يطمئن ولاة أمر المسلمين اليوم، إلى أداء نسكهم، والقبلة الأولى وميوف يعشون حالة الوهن ومرحلة القصمة؟ وسوف لا يحل الأمر بخطب موسمية، يتكرر سماعها، هنا وهناك، وإنما هو بحاجة إلى بيمات، كبيعة العقبة، وعهود صادقة، على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى قولة الحق، وعدم بالممروف في الله لومة أي لاثم، وعلى استمرارية الرقابة العامة، من الأمر بالممروف والنهي عن المنكر، إنها بحاجة إلى بيعة جديدة، في وادي منى، عند العقبة تبني جيل التحرير، الذي لا بديل عنه وتسمع، لجيل التحرير بالتحرير بال

وأخشى ما نخشاه، أن الاقتصار على الكلام، سوف يصيب الإنسان بالياس، عندما لا يستطيع له تحقيقاً... والياس هو أول الطريق للبعثرة النفسية، وتمزيق رقعة التفكير عند الأمة، وهو من أخطر الأمراض،التي تصاب بها الأمم، وتقدمها لقمة سائفة لعدوها...

وقد يستغرب بعضهم وقد تصاعدت تصريحات الحاخام ماثير كاهانا ضد القبلة الأولى وسكانها ورب ضارة نافعة أن نتمنى أن تكون ضربات يهود موجعة، وأكثر إيلاماً وأعمق أثراً... كم نتمنى أن تتوجه ضربات يهود للمصالح، لأن ضرب المبادىء لم يحركنا، ولم يصل بعد إلى مرحلة الإحساس، الذي يشعر الأمة بالتحدي حقيقة، ويصيبها بزلزال نفسي، يقضي على العناصر الشائخة في حياتها، ويعيد إليها ذاتها من جديد. وقضية أخيرة، فالإسلام دين النيسير، والرسول 難 يقول: فيسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا...، (منفق عليه). ولقد كان التيسير، اوضح ما يكون في عبادة الحج، فالرسول 難 لم يُسأل عن شيء في الحج، إلا وقال: فافعل ولا حرج،... وإذا سمح الرسول 難 للسقاة، والرعاة بالرمي ليلاً، حفاظاً على إيصال الماء، ورعاية للحيوانات، فكيف لا يسمح للإنسان الذي يهدد السعي حياته، لكثرة الكثافة، في أوقات معينة، من أن يرجىء رميه؟ وهل الحيوانات، أكرم عند الله من الإنسان؟ وما قيمة تنفيذ الحكم وفائدته، إن كان أداؤه قد يزهق الروح ويغضي إلى الحرج؟

ولقد كان العرب قبل الإسلام، وهم على بقية من إرث من إبراهيم عليه السلام، يقددون لحوم الأضاحي، ويعرضونها للشمس المشرقة، الوسيلة الممكنة وقتئذ، لحفظها، حتى سميت أيامها التشريق؛ أفلا تستحق هذه اللحوم الكثيرة، وهي أموال من أموال المسلمين، أن تحل مشكلتها، وتغني بذلك البطون الجائمة، في عالم المسلمين؟ والله تعالى يقول: ﴿ وَمَا جَمَلَ مَلَيْكُمْ إِلَيْهِينَ مَرَحَ قِلَةً أَبِيكُمْ إِلَيْهِيمَ هُو سَمَنْكُمُ ٱلْسَلِينِ وَلله تعالى مِن قَبْلُ ﴾ (الحج: ٧٨)، ويتوسع أكثر فأكثر بما بديء به من الحفظ الصناعي، ويتعاون في ذلك الحجاج، والمسؤولون، وهل نتعلم آدب الحج كما نتعلم أحكامه، فكثير من الناس يخفون لتحصيل مندوب،أو المحج كما نتعلم أحكامه، فكثير من الناس يخفون لتحصيل مندوب،أو مسنون، فيقعوا في المحرم بإيذاء غيرهم... قال تعالى: ﴿ رَبُّكَا رَابُمَلُنَا مُشْرِمِينَا أَلْتُهُ مُسْلِمَةً لَكَ وَارِنا مَناسِكُنَا وَبُتُ مَلَيْتًا إِلَكَ أَنتَ التَّوَابُكُمُ مُسْلِمَةً لِللهِ وَلاء القصد...

# خواطر من وحي الخرم(١)

ارتباط المسلم بالبيت الحرام؛ الذي جعله الله مثابة للناس وأمناً، ليس مقتصراً على الأشهر المعلومات، والأيام المعدودات، التي يؤدي فيها مناسك الحج والعمرة مرة في العمر أو أكثر؛ وإنما هي العلاقة الدائمة والوشيجة التي لا تنقطع، ولا تتوقف، إلا بسقوط العقل، وافتقاد أهلية التكليف، فالمسلم يبدأ نشاطه اليومي، منطلقاً من القناعات الفكرية، والضوابط السلوكية، التي يقتضيها التوجه إلى البيت الحرام.

يبدأ يومه بصلاة الفجر، مستقبلًا المسجد الحرام، ومن ثم يتابع عبادة التوجه هذه طيلة النهار، وكأنه بذلك ينتظم مع المسلمين جميعهم، في مواقعهم المتعددة، ومناطقهم الجغرافية المختلفة، بجماعة واحدة.

يقول الله سبحانه وتعالى:

﴿ وَجَنَّتُ مَا كُنتُهُ فَوْلُوا وُبُوهَ حَكُمْ شَطْرَةً ﴾ (البقرة: ١٥٠).

ويختتم يومه بتوجه العشاء الآخرة، وعندها يسترجع نشاطه، وضربه في الأرض؛ ليؤوب إلى الله بالتوبة، من الجنوح الذي حصل له، بسبب من طبيعته البشرية.

إنها الوجهة الدائمة، التي تتأكد في اليوم، خمس مرَّات، ترافق

<sup>(</sup>١) مجلة الأمة، العدد ٦٠، ذو الحجة ١٤٠٥ هـ.

الحياة، ولا تنتهي بانتهائها، فالمسلم حتى بعد موته، يوضع في قبره، مُوجَّهاً إلى البيت الحرام.

ولا بد من الاعتراف، بأن أبعاداً كثيرة لهذا التوجه \_ في عالم الغيب والشهادة على حد سواء \_ قد غابت عن حياة المسلمين اليوم، فأصبح الأمر عندهم، أقرب للعادة، منه للعبادة، بعد أن انطفأت فاعلية الإيمان، في نفوسهم، وانعكس تخلفهم على جميع مظاهر حياتهم، فالعبادة التي هي مصدر الإيجابية والفاعلية، والتوجه إلى القبلة، الذي يعني استلهام المعاني الكبرى لخطوات النبوة، والتحقق بطريقها، وتلمس وسائلها، في الدعوة إلى الله، أصبح أمراً تحكمه الآلية والتكرار، بعيداً عن أهدافه التي، شُرع من أجلها، بعيداً عن مدلول الموالاة، التي أرادها الله بقوله:

﴿ رَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْلَ رَجْهَانَ شَكْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَادِّ وَحَيْثُ مَا كُشُدُ فَوْلُوا وُجُوهَكُمْ مُطَارِّهُ﴾ (البقرة: ١٥٠).

إنه استلهام لمعاني الموالاة التي أقام عليها سيدنا إبراهيم عليه السلام، القواعد من البيت:

﴿ وَإِذْ يَرْفِعُ إِنَ مِعِرُ الْعَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْسَعِيلُ دَبَّنَا لَشَبَّلُ مِثَا ۖ إِلَكَ أَنتَ الْسَعِيعُ السَلِيعُ ۞ دَبَّنَا وَاجْمَلُنَا مُسْلِمَةِ لِلَهُ وَمِن دُرِيَّتِنَا أَمَّهُ مُسْلِمَةً لَكَ وَأَدِنَا مَسَل أَسْ الشَّكِابُ الرَّيْسِمُ ۞﴾ (البغرة: ٧٢١ - ١٢٨).

تلك المعانى التي ترافقت مع بناء البيت، قال تعالى:

﴿ وَإِذْ بَوَٰأَتَا لِإِبْرَهِيـرَ مَكَاتَ ٱلْبَيْتِ أَنَّ لَا تُشْلِفُ بِي شَيْنَا وَلَمَهِـرْ بَيْنِيَ لِلْمَا إِنِينِكَ وَالْفَالِمِينِكَ وَالْرَّحِجَ الشَّجُودِ۞﴾ (الحج: ٢٦).

وبعث عليها من ذريته سيدنا محمد 鐵 قال رسول اڭ 藝: (أحب الأديان إلى الله تعالى الحنيفية السمحة) (رواه الإمام أحمد). حيث أعاد للبيت طهره، وصحح معناه.

وتولية الوجوه، تقتفي الحضور الدائم، لتلك المعاني، التي رفع عليها صيدنا إبراهيم القواعد من البيت، ويُمِثَ محمد عليه الصلاة والسلام، ليعيد إليها، طهرها ونقاءها، مما أدخل عليها الجاهلون، من وثئية وتسلطا يولي المسلم وجهه خمس مرات في اليوم، ليبقى بصره مشدوداً دائماً إلى منابع النبوة الأولى، ومواقع النبوة الآخرة... يتزود منها بالرؤية السليمة، والطاقات الروحية التي تضمن له صواب الخطرة، وديمومة تغلّب دوافع الغير على نوازع الشر في نفسه؛ حيث يطوى الزمان، وتطوى المسافات، ليبقى قلبه معلقاً بأرض النبوات، التي حملت الخير إلى المالم، وانتهت إلى أهلها القيادة الدينية، بعد أن سقط أهل الكتاب، بسبب نقضهم لميثاق الله، وتحريفهم الكلم من بعد مواضعه، فليست قضية التوجه قضية أبنية وحجازة وأشياء، وأشكال: (والله إني فليست قضية النبوة التي ابتدأت من هنا، والمبادىء التي انطلقت من هنا.. والإنسان الجديد، الذي توجه صوب العالم، يحمل له رسالة من منا، والتات من هنا، والمبادىء التي انطلقت من هنا.. والإنسان الجديد، الذي توجه صوب العالم، يحمل له رسالة الخير، بدأت خطواته من هنا أيضاً.

# عقيدة التوحيد:

ولا شك أن الركيزة الأولى، التي قام عليها بناء البيت، وكانت قولة الأنبياء جميعاً هي: عقيدة الترحيد، التي تعني بأبسط مدلولاتها، خلوص العبودية لله، والتحرر والانعتاق من العبوديات، التي استذلت الإنسان، طالما حاد عن طريق النبوة. إنها تعني إيقاف تسلط الإنسان على الإنسان؛ حيث إن معظم الشر في المالم كامن دائماً، في هذا التسلط، الذي أخذ صوراً وأشكالاً متنوعة، عبر مسيرة البشرية. وقد يكون طبيعياً أن يبدأ الصراع تاريخياً حول عقيلة التوحيد، في قصة سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء، مع النمرود، الذي دعاه سيدنا إبراهيم لعبودية الله،

الذي يحيي ويميت فقال النمرود: أنا أُحيي وأميت، لتكون أنموذجاً ووسيلة إيضاح، تُتلى صباح مساء.

وهكذا تتكرر الصورة النمرودية على الأرض، لكن بإخراج جديد. فما أكثر الذين يعتدون على سلطان الله، ويتوهمون بأنهم، هم الذين يحيون ويميتون!!

إنَّ عقيدة التوحيد، التي بني عليها البيت، وأكَّدتها النبوَّة الآخرة، وقضى في سبيل تحقيقها وتحديد معالمها الشهداء، والصالحون، تعاني اليوم ألواناً من الشركيات، تسللت إلى عالم المسلمين ولا تزال، تحت صيغ وأشكال متعددة.

ولا بد أن نعترف، بأن عقيدة التوحيد، كانت ولا تزال وستبقى، ساحة المعركة الأولى، بين الإسلام، وخصومه، وإن مساحة ساحة الشرك بالله، أكبر بكثير مما يخطر على بال بعضنا.

فهناك الشرك في العقيدة الذي وقع فيه أصحاب الأديان السابقة: ﴿وَقَالَتِ الْبَهُودُ عُـزَرُهُ آَنَهُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّمَكَـرَى الْمَسِيعُ آثِثُ اللَّهِ ﴿ التوبة: ٣٠).

وهناك الشرك في العبادة، وهو الخروج بها، عمّا شرع الله من الوسائل التي يعبد بها، إلى ضروب من البدع، تسللت إلينا من عند غير المسلمين، أو حملتها بعض الأقوام معها من عقائد سابقة، إلى الساحة الإسلامية.

إنَّ المخاطر، التي تحيط بعقيدة التوحيد، وتستهدفها، أبعد بكثير من تلك القضايا المحدودة، التي يدندن حولها بعض الغيورين من المسلمين، فالشركيات التي قد تكون خفيَّة لا تظهر واضحة في مجال العقيدة، والعبادة، فراها مستشرية في مجال المعاملات، والكثير من

ممارسات المسلمين الأعرى، أليس السكوت على الظلم والاستبداد السياسي، وتسلط الإنسان على الإنسان، يقع في دائرة الشرك السياسي؛ أو على الأقل في مرتبة أضعف الإيمان، إذا كان السكوت عن عجز؛ وأما إن كان عن رضاً، فليس دون ذلك من الإيمان مثقال حبّة من خودل؟ وقل مثل هذا في استبدال أهواء البشر بشرع الله، وفي الممارسات الاقتصادية الربوية، والمظالم الاجتماعية المنسلخة عن الإسلام.

اليست هذه الشركيات التي أوصلت إلى افتراق المسلمين اليوم، إلى شيع وأحزاب مؤشراً خطيراً على الإصابة التي أوصلتنا إلى عقيدة التفريق بدل التوحيد؟

يقول تعالى محذراً:

♦ ♦ مُنِيدِنَ إِلَيْهِ وَالْقُوهُ وَلَفِيمُوا العَسَلَوْةَ وَلَا نَكُونُواْ مِنَ الْمُنْدِكِينَ ﴿ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَهُونَا مِنَ اللَّذِينَ فَرَوْوا بِينَا لَدَيْمٍ مُزِعُونَا ﴿ (الروم: ٣١ — (٣٧).

إنَّ محاولات إسقاط عقيدة التوحيد، التي تركَّزت عليها قبلة المسلمين، وكانت أساس حضارتهم، وضابط سلوكهم، من حياتهم، بشكل غير مباشر، مستمرة على أكثر من مستوى، ﴿ وَدُّوا لَوْ تَكَفُّرُونَ كُما كُثُرُوا لَكَتَكُورُونَ سَوَاكَهُ ( النساء: ٨٩).

ولقد طرح على الساحة الفكرية، ولا يزال، كثير من الدعوات، والمصطلحات التي حاولت مطاردة المسلمين، وإخراجهم عن عقيدة التوحيد، تحت شعارات الإنسانية، والعدل، والسلام بين الأمم والشعوب والأديان، وليست قضية الدعوة إلى الحوار، بين الحضارات أو الحوار بين الأديان، أو إحياء الإبراهيمية اليوم، أو تكوين جبهة إيمان ضد الكفر، والإلحاد، والشيوعية، بدعوى أن دين الله واحد، ولا بد أن يلتقي المونون، مهما كانت طبيعة إيمانهم بالأمر الجديد، ولا المستحدث...

ولقد سبقت هذه الدعوات في عالم المسلمين، دعوات إلى إسقاط الإيمان، والأديان، لأن الدين في زهمهم أداة للتعصب، وتفريق الشعوب والأمم، ولا بد من إيجاد البديل، الذي يقوم على المعبة، والأخوة، والسلام بين الشعوب، ومحاصرة الدين، وفصله عن الحياة، ليبقى علاقة ملبية، بين الفرد وربة، فالدين لله والوطن للجميع، ولا شك عندي أن الأيدي الخفية والسياسات العالمية، والمحافل السرية، وضحاياها في العالم الإسلامي، من الساسة، والكتّاب أصبحت غير خافية إلاً على البسطاء من الناس.

واليوم يتجدد العدوان على عقيدة التوحيد، وتستبدل الماسونية، بعد أن انكشفت أوراقها تماماً لتأخذ شكلاً أكثر جاذبية وخفاء، تستبدل، ويطرح مكانها الدعوة إلى إحياء الإبراهيمية، وهي الماسونية بثوبها الجديد، وعقد حوار بين الأديان الثلاثة اليهودية، والنصرانية والإسلام.

# العلاقة مع أهل الكتاب:

والأمر الذي نعب أن نوضحه هنا \_ ولا نرى أنه يخرج بنا عن هذه الخواطر \_ أن الملاقة مع أهل الكتاب، من يهود ونصارى، كانت على مدى التاريخ الإسلامي، علاقة حوار، ومجادلة بالتي هي أحسن: قال تعالى:

﴿ وَلاَ بَمُندِلْوا أَهْلَ الْسَكِنْ اللَّهِ إِلَّا بِالَّتِي هِى أَهْسَنُ ﴾ (العنكبوت: ٤٦)، 
لا علاقة قتال ومواجهة، ولقد شرع هذا الحوار القرآن الكريم، حيث لمعتقداتهم، وناقشها، ونهاهم عن لَيّ ألسنتهم، وإخفائهم الكثير من الكتاب، ابتغاء العوج والالتواء، والقول على الله غير الحق، وأغراهم بالإيمان بالدين الجديد، وبأشر الرسول ﷺ هذا الحوار بنفسه، فأرسل الكتب إلى المقوقس في مصر وهرقل عظيم الروم، واستقبل وفودهم، ودعاهم إلى كلمة سواء: ﴿ قُلْ يَاهَلُ الْكِنْ يَتَمَالُوا إِلْ صَكِيدً سَوَلَم بَيْنَا وَيَبْتُمُنْ وَمِاهِم اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

أَلا نَسَبُدُ إِلَّا أَمَّةُ وَلَا نَشْرِكَ بِو. شَكِنًا وَلاَ يَتَّخِذُ بَسَشُكَ بَسْبًا أَرْبَاباً مِن دُونِ القَّرِ ﴾ (آل عمران: 18) يلتقي عليها الجميع. ومن ثم طلب إليهم المباهلة. وأرسل المهاجرين الأوائل إلى الحبشة، وكان أن أسلم النجاشي، ومعه كثير من القساوسة والرهبان، ونزل في شأنهم قرآن يتلى:

﴿ لَتَهِدَذُ أَنْدُ النَّانِ عَدَوًا لِلَّذِنَ ءَامَثُوا الْبَهُودَ وَالَّذِينَ أَشَرُكُواً وَلَتَهِدَنَ أَوْبَهُدَ مُودًا لِلْإِينَ ءَامَثُوا الَّذِينَ مَالُوّا إِنَّا تَسَمَّدُنَا فَالِكَ إِنَّا يَنْهُدُ يَشِيدِينَ وَوُهُمَانَا وَالْمُهُودُ لَايَسْتَصْحُمُونَ ۞ (العائدة: ٨٧).

وإن كان بعض مسلمي اليوم، يحب أن يقف عند كلمة نصارى، كلون من التضليل، حتى إنَّ الإسلام قبلهم في مجتمعه، مواطنين واعترف لهم بحقوقهم، على الرغم من كفرهم بعقيدته ودينه، وأقام لهم من الحقوق، ما يوازي حقوق المسلمين؛ حتى ليمكننا القول: بأن حفظ حقوقهم في بعض فترات التاريخ الإسلامي، كان مقدماً على حفظ حقوق المسلمين؛ فهم ذمة الله وذمة رسوله، في الوقت الذي نرى فيه اليوم أن كثيراً من (العقائديين) التقدميين، الذين يروجون للانسلاخ من الدين، لا يطيقون مجرد الوجود لغيرهم، ويسعون إلى التصفيات الجسدية في يطيقون مجرد الوجود لغيرهم، ويسعون إلى التصفيات الجسدية في الوقت الذي يهاجمون الإسلام، ويتهمونه بأنه يغمط حقوق الآخرين... اليس قبولهم في مجتمع المسلمين يعني الاعتراف بهم، واستمرار الحوار معهم؟ خاصة وأن الإسلام دين إنساني لا يخص جنساً، أو لوناً، أو قوماً، وأن خطابه كان للناس عامة؟ فليس أمر الانفلاق وعدم الحوار والتوقف عن الدعوة، والبلاغ للناس من طبيعته.

فالدعوة إلى العوار، ليست جديدة ولا مبتدعة، لكن المشكلة اليوم أنها تتم على حساب الإسلام، والمسلمون وحدهم، هم الخاسرون، كما كانت دائماً الدعوات الإقليمية والقومية والوطنية، أقنعة مارستها بعض الأقليات، لإقصاء الإسلام عن الساحة... إن المشكلة اليوم في إسقاط ذلك الرصيد التاريخي في الحوار مع أهل الكتاب.

فالدعوة إلى إحياء الإبراهيمية، يُخشى أن تكون \_ كما أشرنا \_ الصورة الحديثة للماسونية، التي تهدف إلى إسقاط الإسلام، خاصة وأن سيدنا إبراهيم أول من أسس بنيانه على التقوى، وأصل عقيدة التوحيد وأقام عليها القواعد من البيت، الذي يحج إليه المسلم ويستمر في مالاته، قال تعالى:

﴿ مَا كَانَ إِرَهِيمُ يَهُويًا وَلَا تَصَرَائِنًا وَلَكِن كَانَ حَيِمًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ السَّمِيَةِ وَاللهِ المِيمِيةِ هِي الإسلام... والدعوة الميها، دعوة إلى الالتزام بالإسلام، فالرسول ﷺ جاء بالحنيفية السمحة كما أسلفنا وعرف دعوته بأنها: ﴿ قِلْهَ أَبِيكُمْ إِرَهِيمُ هُوَ سَمَنكُمُ ٱلسَّلِينَ مِن فَيْلُ (الحج: ٧٧).

فالحوار دائم ومطلوب، لكنه يجب أن يتم من خلال المواقع الإسلامية الصلبة، وليس على حساب الإسلام، كما هو الشأن اليوم.

فالإبراهيمية تعني الإسلام... وفريضة الحج والتوجه إلى البيت يومياً، تأصيل للإبراهيمية، وحفظ لها، واستمرار لعقيدة التوحيد التي بني عليها البيت، ووكل أمر رعايتها وحفظها، واستمرارها للأمة المسلمة، فمن كان صادقاً في الانتساب إلى إبراهيم، فليتبع عقيدته: ﴿ إِكَ أَفَلُ النَّاسِ بِإِيْكِيمِ لَلْذِينَ النَّبُوهُ وَهَلَدًا النَّبِي وَاللَّذِينَ مَاسَدُاً وَاللَّهُ وَلِي المُؤْمِنِينَ ﴿ إِكَ أَفَلُ عمران: ٢٨).

#### معالم على طريق الدعوة:

ولا يفوتنا هنا ونحن نعيش بعض المشاهد في شهر ذي الحجة، والمسلم يتوجه صوب المسجد الحرام، لأداء المتاسك، والحياة ولو لومضات سريعة في منزل الوحي، وأرض الدعوة الأولى، أن نسجل بعض الخواطر الأخرى، التي نعتبرها من المعالم الهامة، على طريق الدعوة إلى الله وما يجب أن يترتب عليها من التطور النوعي في وسائل الدعاة اليوم:

و الناظر إلى البيت الحرام، لا بد أن يذكر ألوان العذاب، التي لقيها المسلمون في ظلّه، وعلى جنباته، وفي مقدمتهم رسول الله 養... يلمح صورة أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه، ويسمع صدى صوته، من وراء الزمن عندما جاء إلى رسول الله 養. وكان متوسداً بردة له ظل الكمية، وقد اشتد بالمسلمين الأذى والعذاب يقول:

ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعونا لنا؟

فيقول الرسول ﷺ: الالتهار فيوضع على رأسه، فيمق باثنين ما الأرض، فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد، ما دون لحمه من عظمه، أو عصبه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمنَّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذتب على غنمه ولكنكم تستعجلون! (رواه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي)

إنه النصر الذي لا بد أن يتم من خلال عزمات البشر، وإنها العذوبة في تحمل العذاب في سبيل الله، والخضوع للسنن الإلهية في النصر والهزيمة... ولكنكم تستعجلون.

و والمتأمل الناظر إلى البيت الحرام، لا بد أن يذكر كبف أن الجاهلية اقتحمته بأصنامها، وانحرفت به عن المعنى، الذي بني عليه، وكيف أن هذه الصنمية كانت تشكل التحدي الأكبر للمسلمين، وعقيدة التوحيد التي يدعون إليها، ومع ذلك لم يكسرها الرسول 業، ولم يقترب منها ابتداءً، وإنما أعاد صياغة النفوس التي كانت تعبدها، وعمرها

بالإيمان، لتقوم هي بكسرها وتطهير الحرم منها... إنها تربية النبوة، التي أتت على البنيان الجاهلي من القواعد، فخر السقف من تلقاء نفسه... فمحل الدعوة دائماً صياغة النفوس، وإعادة بناء الأفكار، وليس الارتطام بالأشياء، والأشخاص، الأمر الذي لم يحمل للدعوة، إلا العنت والخسائر الفادحة.

● والجالس قبالة البيت الحرام، الناظر إليه، لا بد أن يذكر حكمة النبوة في اللاعوة إلى الله وتربية الناس على الإسلام، ومخاطبتهم على قدر عقولهم، وأخذهم بأحكام الإسلام شيئاً فشيئاً، وفي حدود الوسع: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، (رواه مسلم والنسائي). ولا بد أن يذكر قول النبي ﷺ لمائشة رضي الله عنها: ولولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت، ثم لبنيته على أساس إبراهيم،. (رواه أحمد والنسائي).

إن حداثة المهد بالكفر، يمكن أن تولد الفنة، فليتوقف نقض البيت إذاً، سداً للذريعة، ودرءاً للفتنة، فهل نعيد النظر بكثير من ممارساتنا، ووسائلنا في العمل الإسلامي، والدعوة إلى الله ونمحص، ونختبر جدواها، ونرصد آثارها في المجتمع؟ وقد لا يكون الحق الذي ندعو إليه هو محل النظر والمناقشة، والاجتهاد فهو قد يكون حقاً لا جدال فيه.

ولكن الظروف والشروط والإمكانات وردود الفعل والجدوى، تلك هي الأمور التي يجب أن تدرس وتناقش وتستكمل.

ثم أليست الحكمة، تعني أول ما تعني، وضع الأمور في مواضعها؟ وقد يكون المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت، مضى دراسة الموقع (الموضع) المُجدي، وسيدنا علي رضي الله عنه الذي ينهل من

معين النبوة يقول: خاطبوا الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟

وفي كثير من الأحوال، إذا افتقد العاملون الحكمة، والرؤية الصحيحة ينتهي بهم الحال إلى نقيض ما يريدون.

● والطواف حول البيت الحرام، تأكيد للولاء له، ودليل على أن القضية المحورية في حياة المسلم، التي يتمركز حولها، ويطرف بها، ويتجه إليها، هي عقيدة التوحيد. هذا إضافة إلى أن طوافه عكس عقارب الساعة، يمني فيما يعني طوافاً في الماضي، واسترجاعاً للمماني التاريخية الكبيرة، على هذه الأرض، واسترجاعاً لماضيه ومسلكه، وما فرط في جنب الله، وعزماً على توبة الفكر والقلب، والجوارح والمشاعر، وتصميماً على استقامة السلوك في قابلات الأيام.

ولسنا هنا بسبيل الكلام عن النوبة، وأثرها النفسي، في تخليص الإنسان من عقدة الذنوب التي تؤرقه وتلاحقه، وكيف يستأنف حياة جديدة نظيفة، ويبدأ ولادة جديدة.. إنه يولد من جديد:

الفمن حج أله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمها (متفق عليه).

والطواف واحد من المناسك المتعددة، التي تبتدى بالإحرام، في رحلة التجرد الخالص هذه، وتنتهي بالتحلل ما يوحي بالخواطر الكثيرة، التي لا يتسع المجال للوقوف عليها، لكن تبقى قفسية على غاية من الأهمية، وهي أن العبادات في الإسلام هي برامج تربوية، لإعداد الإنسان نفسياً وفكرياً، واجتماعياً، وروحياً، إنها وسائل لتحصيل غايات لا بد من التحقق بها، وإلا انقلبت العبادة إلى عادة.

ومما لا شك فيه أن لعبادة الحج، أهدافاً تربوية، تتحقق من

التأمل، والنظر، وأداء المناسك، والوقوف في مواقع النبوة، وتلمس خطواتها، قال تعالى:

﴿ لِنَسْهَدُوا مَسْنِعَ لَهُمْ وَيَلْكُرُوا السّمَ اللّهِ فِي أَيّارِ مَسْلُوسَتِ عَلَى مَا رَدَّتَهُم مِنْ بَهِ مِدَةِ الْأَصْلِيّ ﴿ (الحج: ٢٨).

لكن المشكلة اليوم، أن جهل جماهير المسلمين، واضطراب فقه المحج، عند كثير منهم، يفوّت الكثير من المقاصد، والأهداف، ويفوت فرص التأمل المطلوب، فقد يقع بعضهم في ارتكاب المحرم، لتحصيل مندوب أو مستحب.

وهذا لا يعني بحال من الأحوال عدم الانضباط، والالتزام، بأحكام المحج الشرعية، وانقلاب الأمر إلى فوضى، يرى فيها كل إنسان رأياً، وإنما التأكيد على ضرورة التحقق بأهداف الحج التربوية، بالقدر نفسه، الذي يحرص فيه الإنسان، على أداء الأحكام الشرعية، فقد يتملم المسلمون اليوم أحكام الحج الشرعية، ويعرفونها لكنهم — مع الأسف — لا يزال بعضهم بفتقد آداب الحج ويجهل مقاصده، ولا بد من فقه الحكم الشرعي، إلى جانب فقه أدب الحج العملي، وقد رفع الرسول الله الحرج في صور أداء الحكم الشرعي، عن كثير من المسلمين، في حجة الوداع، لتحقيق الهدف التربوي، والمقصد العملي، فكان يجيئة الرجل فيقول: فعلت كذا قبل كذا، فيقول ﷺ: «افعل ولا حرج...».

وفي لفظ الصحيحين قال: •فما سئل رسول ال 整 في ذلك اليوم عن شيء قُدّم أو أُخُر إلاّ قال: •افعل ولا حرج». هل يحقق المسلمِون الأبعاد المطلوبة لفريضة الحج<sup>(١)</sup>؟!

العبادات في الإسلام، التي يرتكز عليها بناؤه، هي تمبير عملي، سلوكي، عضوي، عن قضايا عقبدية، وقناعات عقلية، وعزائم قلبية، واستجابة لما تتوق إليه النفس من النزوع إلى الخلاص من معاناة إصابات الدنيا، ومآسيها... وهي أشبه ما تكون بمحطات على درب الحياة، يتزود منها الإنسان بطاقات نفسية إيمانية، تضمن له ديمومة تغلب دوافع الخير على نوازع الشر، وتحقيق النصر، والفوز في النهاية. ولا شك أن لكل عبادة دورها وأهميتها، وعطاءها، في البناء الإسلامي، وفي ذلك لا تغنى عبادة عن أخرى.

ويتفرد الحج عن سائر العبادات، التي يرتكز عليها بناء الإسلام، بأنه فريضة العمر، التي تتطلب من كل مسلم، يمتلك الاستطاعة، من الزاد والراحلة، أن يرتحل إلى مهبط الوحي، ومواقع النبوة، ويعيش فترة من عمره، ضمن إطار الزمان والمكان، الذي كان وعاءً لحركة الإسلام الأولى، حيث بدأت الخطوات من غار حواء، وامتدت مع الزمن حتى، طغت الناس كافة.

<sup>(</sup>١) مجلة الأمة، العدد ٧٧، ذو الحجة ١٤٠٦ هـ.

والمسلمون مطالبون، بين وقت وآخر، بالعودة إلى المنابع الأولى، وهم دائماً، بحاجة إلى المراجعة، والتصويب، لتكون الخطوات بالاتجاه الصحيح.

ولعل هذه المراجعة تتحقق في نفرة هذه الطائفة — الحجاج — سنوياً، من كل موقع من العالم الإسلامي، للذهاب إلى موطن الدعوة الأولى، والميش على أرضها، وإسقاط الحاجز التاريخي والبعد المكاني، والتواصل مع الجذور التاريخية، الممتدة للنبوة، ابتداءً بأيي الأنبياء — عليه وعليهم الصلاة والسلام — الذي أرشده الله إلى بناء البيت على التوحيد، وأمره بتطهيره من كل شرك، نفسي أو سياسي، أو اجتماعي أو اقتصادي، ومناداة الناس بالحج، ﴿ لِيُشْهَدُواْ مَنْفِعَ لُهُمْ وَيَذْكُمُ وَالمَا مُمَا العالم. أيّا مِنْمَا في مختلف دول العالم.

وتحضر لأداء الحج عينات، تحمل هموم المسلمين، وتشكل النوافذ الأمينة للمعرفة الصحيحة، وتفقه هذا الواقع عن قرب، بعيداً عن كل صور الزيف، والتضليل الإعلامي والسياسي، ومن ثم يعود أفرادها إلى بلادهم، لينذروا قومهم، إذا رجعوا إليهم: قال تعالى: ﴿ فَارُلَا نَصَرَ مِن كُلُ مِرْتَة يَتَهُمُ طَآلِهَةٌ لِمَا يَعَلَى اللَّهِينِ وَلِسُلِاهُا فَوَمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَمُلُهُمْ مِنْ اللَّهِينِ وَلِسُلِاهُا فَوَمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَمُلُهُمْ اللَّهِينِ وَلِسُلِدُهُا فَوَمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَمُلَّهُمْ يَعَلَى مِنْ اللَّهِينِ وَلِسُلِدُهُا فَوَمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَمُلَّهُمْ يَعْدُرُونَ فَلَيْ اللَّهِينِ وَلِسُلِدُهُا وَمُمْهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَمُلْهُمْ

وقد اعتبر الإسلام الحجَّ جهاداً، أو باباً من أبواب الجهاد، ونفرته نفرة جهاد، وفي أحد ميادينه... وهذه النفرة السنوية، التي تحققها طائفة، تجيء من كل بلاد المسلمين، لتلتقي على أرض النبوة ـــ والحج كما أسلفنا جهادٌ وفقه وآياتٌ بيَّنات وشهادة منافع ـــ لو كُتب لحركتها أن تأخذ الأبعاد الكاملة، وتدرك المسؤولية والأمانة، التي ناطها الله تعالى بها، لكانت إحدى أهم وسائل التحريك وإعادة الفاعلية لعالم المسلمين، الذي هو أشبه ما يكون اليوم بالبرك الراكدة.

لكن الأمر المؤسف، يتجلى في تخلف رؤية المسلمين لمناسك المحج، وحكم الحج، وشعائر الحج، ومنافع الحج؛ في محاولة لتجريده من كل المعاني المطلوب توفرها لعالم المسلمين، ليصبح بذلك مجرد استيفاء لأشكال، وتكرار لطقوس، وأعمال وحركات مقطوعة الصلة بالأصول النفسية، التي شرعت من أجلها هذه الفريضة، ومبتورة عن إدراك الأبعاد التاريخية، لحركة النبوة، التي لا بذ من حضورها عند كل خطوة على أرضها.

إنه التخلف الذي انعكس على مظاهر حياتنا، حتى وصل إلى عبادتنا فعطلها، وأفقدها معناها وحكمتها التي شرعت من أجلها، حتى بات بعضنا يهون منها، ولا يرى أهميتها، ولا يلتمس لها أية فائدة عملية، في حياة الناس ومسلكهم، وقد وصل به الأمر إلى درجة، يرى معها أن وضع المال في أي مجال ولو حتى في الرحلات اللاهية معها أن وضعه في اللهاب لأداء فريضة الحج، وما ذلك إلا لتخلف المعاني الكبيرة، التي يجب أن تتحصل من هذه الرحلة، حيث يذهب الكثيرون، وقد لا يختلف مسلكهم في إيابهم عن مسلكهم وعلاقاتهم وصفاتهم، عند ذهابهم.

من هنا ندرك الخطورة البالغة، التي يمكن أن تترتب تدريجياً، على تهميش معاني الحج وعدم الإفادة منها، لواقع المسلمين، والعجز عن تحصيل المنافع لدنياهم: والله تعالى يقول: ﴿ لِيَسَهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَرَيِّكَ حَمُوا مُنَافِعَ لَهُمْ وَرَيِّكَ حَمُوا مُنَافِعَ لَهُمْ وَرَيِّكَ حَمُوا مُنَافِعَ لَهُمْ وَرَيْدَ حَمُوا مُنَافِعَ لَهُمْ وَمَدْتِ ﴾ (الحج: ٢٨).

وقد قدم الله شهود المنافع في السياق؛ على ذكره سبحانه، وإن كان المعلف هنا يمني — فيما يعني — مطلق الجمع... فشهود المنافع لا بد أن يكون مترافقاً مع ذكر الله، حتى لا يضل، ولا يتيه، ولا يستأثر بالنفس البشرية. وفي اعتقادنا، أن مؤتمر الحج — على الرغم مما يعاني من جهل المسلمين، وقعودهم عن إدراك الآيات البيّات، وشهود المنافع، التي تقيم دينهم وتصلح دنياهم، والمحاولات الدائمة لمحاصرة وتوهين شأنه — يمكن أن يعتبر إلى حدّ بعيد، إحدى الركائز، إن لم يكن الركيزة الأساسية، ضمن هذا الإطار، لضمان الشعور المستمر، بوحدة الأمة المسلمة، لأنه الوسيلة المفروضة الباقية والدائمة لإلغاء الحدود، وتجاوز السدود، وفتح القنوات سنويًا، بين المسلمين، للتواصل والتمازج والنقل التقافي.

وعلى الرغم من فرقة الحكام، وتباين الأنظمة، والاستماتة وراء المحدود التي وضعها المستعمر لتفريق المسلمين، فإن لقاء الحج، يؤكد سنويًا، أن إيمان الشعوب بالوحدة، أقوى من فلسفات الفرقة عند الحكومات، وأن العقيدة أبقى من السياسات... والحمد لله الذي جعل الحج فرضاً، لا يخضع لاختيار المسلم، ولا لمنع الحاكم الظالم، يتكرر سنويًا لنماذج وعناصر جديدة تفد من جميع أنحاء العالم، لتلتقي على أرض النبوة، حيث عجزت السياسات تاريخيًا، أن تجمع بينها على أرض غير أرض النبوة، وقد أشار الله سبحانه إلى ذلك بقوله:

﴿ وَأَلِمِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولُهُ وَلا تَنْذَرُعُوا فَنَفَتُلُوا وَيَذْهَبُ رِعُمُكُمْ وَاصْمِوا ۚ إِنَّ اللّهَ مَع المُتَدِيرِينَ ﴿ (الأنفال: ٤٦)، ذلك أن المدول في اللقاء عن أرض النبوة، ورسالة النبوة، موقع في الفشل والنزاع، وواقعنا شاهد إدانة لذلك.

#### التوغل في البعد التاريخي:

وقد لا نكون بحاجة إلى التذكير بأن الحج رحلة باتجاه الماضي، على مستوى النفس، للقيام بعمليات المراجعة، واستعراض الأخطاء، والتقصير في جنب الله، والنكوص في حمل أمانة الدعوة، والبلاغ

المبين، والقعود عن القيام بحقوق الأخوة الإسلامية، وتلمس مواطن الإصابات التي لحقت بالمسلم في خاصته، وأن المناسك، والمواقف، تمين على ذلك، ومن ثمّ تكون توبة الفكر، والعقل، والسلوك، من المعاصي جميعاً، وقطع العهد هناك عند البيت الحرام للالتزام بكل المعاني الخيرة، واستثناف رحلة الحياة، بصورة جديدة تماماً، ذلك أن الحج، ولادة جديدة لمسلم جديد، ودع الماضي بكل معاصيه، وتوجه صوب المستقبل، بكل معانيه بصورة أخرى، والرسول على يقول: امن حجع فَلَم يَرْفُكُ وَلَم يَهْسُنُ رجع كَيْرِم وَلَدَنْهُ أَنْه، (متفق عليه).

إنه رحلة في الماضي، ووقوف أمام أخطائه، واكتشاف لمواطن الخلل في التاريخ المديد، والإفادة من ذلك في رحلة الإياب، والعودة لصناعة مستقبل أفضل، بعيداً عن عثرات الماضي، ولعل من حكمة ذلك، أن جعل الله الطواف باتجاه الماضي، وعكس عقارب الساعة.

وكما أن الحج رحلة باتجاه الماضي، على مستوى النفس، ومحاسبتها، فهو من وجه آخر رحلة باتجاه قراءة السيرة والتاريخ، وطي للزمن، وإسقاط للنقاط السود، وعودة للاتصال والتزود من المنبع الأصلي، ومشاهدة لأرض النبوة ورصد لحركتها، وتاريخها عن قرب، واستعادة للتألق التاريخي، وإحياء لنقاط الارتكاز، التي كانت الأساس في ميلاد المجتمع المسلم، وقيام الحضارة، والتحقق بالآيات البيّات في حركة الإسلام الأولى، في المدعوة، والهجرة، والحركة، والبيعة، والمعاهدة، والفتنة، والنصر، والهزيمة، والانفعال بذلك كله، واستعادة المساولية، وتجديد الذاكرة واستعادة الفاعلة، ومحاولة عيش الظروف والملابسات نفسها.

ولعل من الأمور المهمة جداً في البناء الإسلامي، أن جعلت العودة إلى الجذور، والتوجه صوب مهبط الوحي، واستعادة تاريخ النبوة المعصوم، والعيش لفترة على أرضها، من الأمور المفروضة على المسلم المستطيع، كضرب من تجديد العهد... ولم يترك ذلك لرغبات النفس التي لا يتحلّى بها إلا أصحاب العزائم والتطلعات.

وأهمية مثل هذا الأمر، الذي جعل فرضاً على المسلمين، ولم يترك لاختيارهم، أصبح معروفاً ومقدراً عند الكثير من الأمم، التي تعي ذاتها، وتحاول بعث وإحياء أمجادها.

وكثيراً ما نسمع اليوم، عن مجموعات من المؤرخين، والمجنرافيين، وعلماء الاجتماع، والأديان، يحاولون التوغل في العمق التاريخي، واستحضار الظروف والملابسات، التي رافقت ظهور الأحداث، حتى يتمكنوا من تخليص المسار الحضاري، من كل ما على به، في محاولة للوصول إلى الحقيقة، وبعث الأمجاد وشحد الفاعلية، والعيش ضمن الظروف التاريخية، لتكون معارفهم صحيحة ودقيقة.

فهناك مجموعات في أوربا اليوم، تحاول السير على طريق الحملات الصليبية إلى الشرق مستخدمة وسائلها، وآخرون يشدون الرحال، لاقتفاء آثار المكتشفين الجغرافيين، ومتابعة الطرق التي سلكها القادة العظام، في تحقيق انتصاراتهم... كما نسمع عن رجال دين، يحاولون طرح الترجمات والكتب الدينية الحديثة جانباً، وتلمس الطريق إلى النسخ القديمة، والمخطوطات المحفوظة في الكهوف والأديرة، والانقطاع لتعلم اللغات، والمصطلحات، التي كتبت فيها، في محاولة منهم لإلغاء حاجز الزمن، للوصول إلى الصورة الحقيقية للأمور، ممحاولة التلقي من النبع الأصلي، قبل أن يداخله التحريف، والتبديل، والأهواء... وقد لا يكون غريباً، أن يعود بعض رجال الدين النصاري، من رحلاتهم المضنية، في البحث عن الحقيقة، خالين الوقاض؛ مما من رحلاتهم المضنية، في البحث عن الحقيقة، خالين الوقاض؛ مما يدفعهم إلى الاعتقاد بأن الطريق الوحيدة لمعرفة النصرانية، التي خلت من

المداخلات الشرية، وخطأ الذاكرة وتحريف البشر، هي القرآن، لأنه أقدم وثيقة تاريخية، وصلت بطريق علمي صحيح بطريق التواتر الذي يفيد علم اليقين... لقد أصبحت الآثار التاريخية مواذ ثقافية، واعتبرت المتاحف مصادر للمعرفة لا تقل عن المدارس والمعاهد اليومية.

فإذا كان نهوض أي مجتمع من المجتمعات مرهوناً إلى حدً بعيد بالتعرف على ظروف وشروط ميلاده، وأن استحضار هذه الظروف والملابسات، والتعرف عليها عن قرب، ضرورة لاكتشاف المسار الحضاري للأمة، ووضع الجهود على الطريق الصحيح، والعودة لاعتماد الأصول، وأن سبيلنا الوحيدة هي الاتصال بالينابيع الأولى، لحركة المجتمع الإسلامي، عرفنا الأهمية البالغة، والمنافع المشهودة والبيّات المقصودة، من وراء فرض الحج، وعرفنا أهمية هذه العبادة، ودورها في البناء الإسلامي، وضرورتها في أي نهوض لمجتمع المسلمين.

#### عودة إلى صناعة المستقبل:

وهنا قضية لا مندوحة لنا من التوقف عندها، وتحرير القول فيها، بعض الشيء، والحج رحلة في استقراء الماضي، وتصفية معاصيه، وإزالة آثاره، والعودة لاستئناف رحلة المستقبل، والإقلاع من جديد بعزيمة أمضى، ونفسية أنتى، وفقه للبينات، وبصارة للمناسك، واستمداد من الينابيع الأصلية، ومع أن الحج ذهاب إلى الماضي، فهو عودة إلى صناعة المستقبل أيضاً، على ضوء عبرة الماضي، حيث لا بد من الرجوع، (رجع كيوم ولدته أمه).

إن التوغل إلى العمق التاريخي، دون القدرة على تحقيق النقلة الحضارية، وتغيير الواقع واستصحاب الماضي، والاحتفاظ بثوابته وأصوله، يمكن أن ينقلب من دافع للنهوض، إلى معوَّق ومانع، يشل الحركة ويعطل الطاقة، ويحنط الأمة، ويذلك يصير التاريخ الذي هو

محل اعتزاز الأمة ومصدر ذاتيتها، مقبرة لهذه الأمة وعبثاً على أجيالها، ومحاصرة الطموحاتها، ولا يعني هذا بحال من الأحوال إلغاء الماضي، كما يتوهم بعض الغيورين، وإنما هو إحياء له في صورة الحاضر وامتداد له إلى تشكيل المستقبل.

فالتشبث بالتاريخ، واللجوء إليه، ضرورة لحفظ كيان الأمة، وتحديد قسماتها، وتحقيق ذاتيتها، وتجسيد قيمها، والوقوف أمام العواصف السياسية الاستعمارية، التي تحاول اقتلاعها من جذورها، وتغيير معالمها، واستلاب ثقافتها. لكن لا بد لنا من القول: بأن الضرورة تقدر بقدرها... والغياب في العاضي، على حساب الحاضر والمستقبل، موت مع وقف الدفن، وإساءة للماضي نفسه، وحكم عليه بالعجز، وعدم الصلاحية، لإفادة الحاضر وتشكيل المستقبل.

وقد تكون من أخطر مشكلات العقل المسلم اليوم — مع أهمية الاعتراف بأن المطاردة اللائمة، والمحاصرة المستمرة، لم تمهله ولم تدع له المجال، لامتشراف آفاق المستقبل، ولم تعطه الفرصة الكافية لصناعة الحاضر، فكان لا خيار أمامه للمحافظة على الوجود، إلا الارتكاز إلى مواطن القوة، والاعتزاز والفخر، في تاريخه، لأن ذلك يشكل حماية للذات، ووقاية من السقوط ـ قد تكون مشكلة العقل في الكثير من ساحات العمل الإسلامي المعاصر، هي تلك الارتكاسة الخطيرة، التي وقع فيها، في معاداة الحياة، فبدل أن يستصحب روح الماضي، ويستحضر تجاربه، ويبصر دروسه ليستشرف المستقبل ويعيد تشكيل الحاضر، انعكست نظرته، وانقلبت المعادلة بالنسبة له وأسقط الحاضر والمستقبل من حسابه وألفي والتعامل معهما، وانسحب من الساحة، فهو لا يمل الحديث عن الماضي؛ إلى درجة أصبح معها الماضي حاضراً ومستقبلاً، وأعفى نفسه من المسؤولية والمعاناة، والنزول إلى الميدان، وافتتن بتاريخه القريب، وأصر على تأكيد الوجود التاريخي، أكثر من الحضور المعاصر.

ويمناسبة الكلام عن التاريخ - والحج رحلة في الماضي، الاستلهامه، وعودة لتصويب الحاضر واستشراف المستقبل - نحب أن نعاود التأكيد بأن التاريخ هو عبارة عن اجتهادات وتجارب بشرية، لتجسيد القيم، وتنزيلها على حياة الناس، أو هو حركة المجتمع، لتحقيق أهدافه على هدي من قيمه ... والاجتهاد في قيادة الحركة الاجتماعية، وتحديد مسارها قد يخطىء، وقد يصيب، وليس الاعتراف بالأخطاء التاريخية، والإفادة منها بأقل شأناً من الإفادة من الصواب، في نهاية المطاف.

أما السيرة النبوية التي يعيش الحاج على أرضها، ويتأمل حركتها، ومجرتها، وبيعتها، وبلاغها، فهي وإن كانت حلقة في التاريخ الإسلامي، من الوجهة الزمنية، إلا أنها تمتاز عن التاريخ الإسلامي وتنفرد بأنها التجسيد الأمين، والمعصوم عن الخطأ لقيم السماء في حياة الناس... وهي الحقبة التاريخية الوحيدة التي تحتل موقع القدوة. ومن هنا كان الحج مفروضاً للارتحال، إلى حقبة السيرة، وأرض الحركة الإسلامية القدوة، دون سائر المواقع التاريخية الأخرى، على ما فيها من الدروس والعبر التي تقتضي أهمية النظر.

## كيف نتعامل مع السيرة؟

وهنا قضية نرى ضرورة التنبيه إليها، وقد حرصنا ودعونا كثيراً في الماضي، وأكدنا على أهمية وجود دراسات تحليلية، لكيفية التعامل مع السيرة، لتحقيق الإفادة منها، وهي أن الكثير من المسلمين اليوم والعاملين في الساحة الإسلامية - في محاولاتهم للاقتداء والقبس من الفترة المعصومة، وتعدية الرؤية وتحقيق النقلة المأمولة - إنما ينظرون إلى الحدث فقط، بعيداً عن ظروفه وملابساته التي رافقيه؛ وبذلك يفقدون رؤية الكثير من الخصوصيات والجوانب التي لا بد من

استصحابها، أثناء محاولة الإفادة والاقتداء... وقد تكون بعض هذه الخصوصيات ملازمة لحدث تاريخي معين، دون غيره من أمثاله، في فترة السيرة نفسها... وحتى لا نسترسل في التجريد نأتي لذلك يبعض الأمثلة الموضحة:

التاريخ الإسلامي؛ بما في ذلك معارك فترة النبوة على الرغم من كثرة التاريخ الإسلامي؛ بما في ذلك معارك فترة النبوة على الرغم من كثرة ضحاياها، وكثرة تضحياتها، لم تجعل لأحد رغم كثرة الشهداء فيها، ولا للخندق، ولا للفتح، ولا لتبوك، على قسوتها وعسرتها... والعصابة التي قال الرسول 難 قبل المعركة: «اللهمّ إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض؛ إنما كانت تلك الخصوصية للبدريين دون غيرهم من الصحابة، وسائر المسلمين من جماعات وأفراد، على مر الزمن، لأن البدريين هم فعلاً أجنة المجتمع المسلم المأمول، وقاعدته الأساسية، وإن القضاء عليهم انطفاء لنور الدين الجديد، لذلك كان لهم من الفضل والثواب أيضاً ما ليس لغيرهم... ومن هنا جاء قول الرسول 整: دلمل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؛ (رواه الحاكم) هذه خصوصية...

أما بعد بدر وبعد انتصار المسلمين في معركة الفرقان بين الحق والباطل فلسوف يعبد الله في الأرض، وعبادته لن تتوقف على نتيجة أية معركة، سواء في فترة السيرة، أو في التاريخ الممتد على الزمن... وقد أكمل الله الدين، وينس الذين كفروا من القضاء عليه. قال تعالى: ﴿ الْيُومَ يَهِسَ الذِينَ كَفَرُوا مِن القضاء عليه. قال تعالى: ﴿ الْيُومَ يَهِسَ الذِينَ كَفَرُوا مِن القضاء عليه. قال تعالى: ﴿ الْيُومَ يَهِسَ اللَّهِ وَيَنَّكُمُ وَالْتَعْتَوَقُمُ وَالْتَحْتُونَ الْكِومَ أَكْتُلُكُ لَكُمْ وِينَكُمُ وَالْتَكُمُ وَالْتَكُمُ وَيَنْكُمُ الْإِسلام بعد يَمْتِقَ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسلام ومن الله الدوم حكراً على أي جماعة، أو عصر أو إقليم، أو جنس، حتى يرث الله الأرض ومن عليها... فالمقياس الذي قيست به بدر وملابساتها

وخصائصها، لا بد من ملاحظته وتقديره حقّ قدره، عند النقل والمقايسة.

وهناك الكثير من الأمور، التي اعتمدت في بدء الدعوة والحركة، وكانت من لوازم الريادة التي لا بد من ملاحظتها، وحسن تقديرها، أثناء التعامل مع السيرة، ومحاولة التأسي والاقتداء.

ويمكن أن نأتي على أمر آخر، فمرحلة السرية، التي شرعت لحماية المعجتمع الوليد، وسبقت مرحلة الصدع بالأمر، والبلاغ المبين، التي أمر بها بعد أن تكونت المحصلة المطلوبة؛ إلى أي مدى يمكن أن تمتد؟ وما هي الحدود التي يجب أن تبلغها؟ وهل هي مسلمة في كل الأحوال أم أنها شرعت لحماية البذور، حتى إذا ما اشتدت واستوت على سوقها، كان لا بد من البلاغ المبين والصدع بالحق، على الرغم من أن الدولة الإسلامية، لما تقم بعد، وأن العذاب اشتد واشتد، بعد الظهور لكنه ليس العذاب الذي يقضي على الدعوة، وإنما هو الجهاد الذي يضمن لها الصلابة والتمكين؟

لذلك لا بد من دراسة الظروف والملابسات، والزمن الذي أبيحت فيه الدعوة السرية، والوقوف على دواعيها، وانتهاء هذه الدواعي، والأسباب بالصدع والجهر، ولا بد أيضاً من دراسة بعض الآثار الواردة والغايات التي وردت من أجلها، فحديث الرسول 数 الذي يُستشهد به لإقرار السرية: فاستعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان (رواه أبو نعيم في الحلية) إنما قبل بين يدي فتح مكة، ومن الطبيعي إخفاء الخطط، والأخبار المسكرية عن العدو؛ فهل تمتد ساحته لتشمل ميدان الدعوة إلى اله؟!

ويمكن أن يندرج تحت هذا الأمر أيضاً، إيقاف الإذن بالهجرة، التي كان القعود عنها في فترة مُوقعاً في الإثم، ومعرضاً للهلاك، بعد أن قويت شوكة الإسلام، وفنعت مكة. لقد سمع بالهجرة وأمر بها من خلال ظروف وملابسات معينة، لا بدّ من توفرها. لكن بعد أن قويت شوكة المسلمين وحصل التمكين، أوقفت الهجرة، وقال الرسول ﷺ: ولا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، (رواه مسلم) ذلك أن المواجهة والجهاد بعد فتح مكة، لن تقضي على المسلمين، أو تطفىء نور الإسلام، بعد مرحلة الفتح المبين.

كذلك يمكن أن يكون القول في مشروعية الفتال لدفع الفتنة، التي كانت تمارس على المسلمين، والتي شرعت من أجلها المواجهة والفتال بقوله تعالى: ﴿ وَقَنْلُومُمْ مَنَّ لاَ تَكُونَ فَنْنَةً وَتَكُونَ النِّينَ يُلُوكُ (البقرة: ١٩٣) فهل يستمر الفتال بكل ساحاته الساخنة إذا توقفت الفتنة أو انحسرت ميادينها وتبدلت وسائلها؟ وفي هذه الحالة قد يكون في القتال فتنة؛ ومن المفيد هنا أن نستشهد لما نرى بقول الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما رواه نافع عنه قال: وأتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: ما يمنعك أن تخرج؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا، حتى تكون فتنة، ويكون الدين لغير الله.

وهكذا نرى ... أثناء تعاملنا مع السيرة ... أنه لا بد من النظر في الظروف والملابسات ودراسة على الأحكام، ومعرفة حكمها، وعدم الاقتصار على التوجه إلى الحدث دون التوجه إلى الحدث دون النظر إلى ملابساته ومراحله، إلى وقوع بعض العاملين في المجال الإسلامي في أخطاء قاتلة، عندما أرادوا أن يفصلوا أحداث السيرة على حركتهم، ونظروا إلى المراحل ضمن إطار الحدود الزمنية فقط: فرأيناهم يبعملون للفترة المكية ثلاث عشرة سنة، لا بد منها في عمليات التكوين والتمهيد، لإقامة المجتمع؛ ومن ثم البده في تكوين المرحلة المدنية(11) بعيداً عن إدراك كل الظروف والملابسات والخصوصيات، واكتمال

الدين، واستكمال شرائعه، وتجاوز مرحلة انتشاره إلى مرحلة انتصاره. فكيف يمكن والحالة هذه أن نستغني عن الرؤية الشمولية الكاملة التي منحنا إياها الإسلام، والتجارب التاريخية الغنية في تاريخنا الطويل، ونحاصر أنفسنا ضمن حدود زمنية دون أن نتوفر على ملابساتها، وخصوصياتها، التي قد لا تتكرر، وقد لا يكون من المعقول أن تتكرر بالمورة التي نفضلها؟!

من هنا نقول: إن عملية الاقتداء، وتعدية الرؤية، والإفادة من ماضي هذه الأمة لحاضرها ومستقبلها، لا يحسنها كل إنسان يدعيها؛ حيث لا بد من استيعاب الماضي، بكل ظروفه وملابساته، والقدرة على استصحاب روحه والالتزام بثوابته، واستخلاص مساره الحضاري، لتشكيل الحاضر واستشراف المستقبل، ذلك أنه من المستحيل أن تتكرر الأشكال التاريخية نفسها.

فإذا كانت مشروعية الحج، فرصة للارتحال إلى المنابع الأولى للنبوة، وفرصة لمراجعة الماضي، والتوبة عن معاصيه، وإعادة ترميم الشخصية المسلمة لتستأنف دورها من جديد، فإن المسؤوليات التي تنتظر المسلم، بعد رحلة العودة، أبعد أثراً؟ بل لعل إمكانية تصحيح المسار التي تتيحها رحلة الحج والذي يذكر به التوجه اليومي إلى البيت الحرام، أبعد أثراً في حياة المسلمين ودليل صدق التوبة عن معاصينا في الماضي... فإلى أي مدى يستطيع المسلمون عامة والعاملون في الحقل المسلامي خاصة، الإفادة من الآيات البيئات، في رحلة النحج، وما أكثرها؟ وإلى أي مدى يستطيع الشباب المسلم اليوم وقد اشتدت من حوله الفتن أن يكون قادراً على السماع إلى جواب الرسول على عندما كان متوسداً بردة عند الكعبة، التي يتحلق حولها هذا الجمع الغفير من الحجيج اليوم، وجاءه خباب بن الأرت رضي الله عنه بعد أن بلغت الفتنة مداها، يطلب إليه أن يدعو للمسلمين ويستنصر لهم، فيقول:

القد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب، ما يصرفه ذلك عن دينه!! وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل واللثب على غنمه ولكنكم تستمجلون، (رواه البخاري) فيأخذ بسنة التدرج ويتواصى بالصبر بعد أن يتأكد من صواب موقفه؟ والله غالب على أمره.

# *في مجال التأسِسِّي*

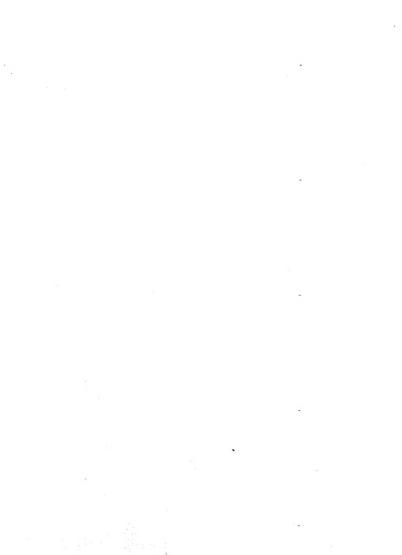

## قراءة في غزوة الفتح المبين(١)

إن أهم الانتصارات التي ما تزال تعطي هذه الأمة القوة، وتمدها بأسباب النهوض، وتشكل لها الحصانة في العقيدة والشريع،ة والثقافة، والفكر، والضمانة في السلوك والأخلاق، وتحميها من السقوط والذوبان؛ هو هذا القرآن... ولا تكاد أمة من الأمم في التاريخ العام، تمتلك مثل هذه الثروة من العقيدة الجامعة، والقيم التشريعية، التي تجمع عليها، وتدين لها بالمشروعية العليا، وهذا الرصيد الفكري، والتطبيقات العملية، التي تكوّن قاعدتها العملية، وهذا الدليل الثقافي ـ إن صح التعبير ـ لمختلف العقائد والملل والنحل، والمقياس الأمين، والدقيق لعوامل سقوط الأمم، وشروط نهوضها.

<sup>(</sup>١) مجلة الأمة، العدد ٤٠، رمضان ١٤٠٤ هـ.

ولعل فضل رمضان، وتميزه عن شهور السنة، إنما يتحدد لأنه شهر نزول القرآن: ﴿ شَهْرُ رَمَّعَنَانَ ٱلنِّينَ أُنْ يَلِيهِ ٱلشَّرْمَانُ هُدُّ عَلَيْكَاسِ وَيَقِنَتُ وَمَنَانَ ٱلنِينَ النَّيْرَ اللَّمْرَةَانُ هُدُّ عَلَيْكَاسِ وَيَقِنَتُ مِنَ ٱلهُمْدَى وَالْفُرْمَانُ هُدُال النّهِ الله وعاء لكل معاني الخير، ودليل لسبل السلام... وعاء لكل الانتصارات التي شكلت منعطفات كبرى في تاريخ البشرية، وحضارة الإنسانية ــ إنه شهر نزول القرآن، ومدارسة القرآن، وملازمة القرآن، والقضاء على الهجر للقرآن، والحيدة عن طريقه ومنهجه قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَدَيِّ إِنَّ قَرْمَى ٱلْمُذَوّانُ مَهْ جُولُ اللهِ وَاللهِ قال: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَدَيِّ إِنَّ قَرْمَى ٱلمُذَوّانُ وَاللّهُ مَانَ مَهْ جُولُ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الل

لقد بدأت انتصارات هذه الأمة في شهر رمضان، بدأ انتصارها بنزول القرآن، الذي كانت به خير أمّة أخرجت للناس، تقودهم إلى الخير، وتهديهم سبيل الرشاد، وتشهد عليهم عندالله، ومهمة قيادة البشرية، والشهادة عليها، لا بد لها من رجال، امتلأت قلوبهم بخشية الله، واستقامت أعمالهم بشريعة الله، وترفعت نفوسهم عن الدنايا، وانخلعت أرواحهم من أسر الشهوات، والخوف على المصالح، وانتظار ما عند الناس، وإيثار الدنيا... وسوف لا يتحقق هذا، إلا في مدرسة الصوم، التي تتم فيها الاستنارة بنور القرآن، والتدريب على معاني الخير...

ففي الصيام انتصار على شهوات النفس، من الطعام، والشراب، والجنس، تلك الأمور التي أذلت البشرية، وعبّدتها لغير الله، من لدن آدم عليه الصلاة والسلام، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كلما حادت عن نهج الله، وأخضعتها لسلطان الطغاة، من متألهي العصور المختلفة، حيث إن من لوازم الطغيان، والاستبداد السياسي، وضمان استمراره وتعطيل الإحساس به، والقدرة على مقارعته: إطلاق العنان، لشهوتي البطن والغرج، والتشجيع على ذلك، والترويج له، ووضع الفلسفات

والمسوغات، وممارسته تحت شعارات الحرية، ولا يعنيهم من كل مفهومات الحرية إلا حرية الجنس والإباحية الله... قال رسول الله ﷺ: وسنفان من الناس لم أرهما: نساء كاسيات عاريات، ماثلات معيلات، على رؤوسهن كأسنمة البخت، ورجال في أيديهم كأذناب البقر، يضربون بها وجوه الناس؛ (رواه مسلم وأحمد). وقد لا يحتاج الإنسان إلى كثير من العناء والتفكير، ليكتشف أن هذين الصنفين من لوازم بعضهما، والشواهد على ذلك، ووسائل الإيضاح، التي تملأ على الناس حواسهم، لم تدع استزادة لمستزيد، فالمجتمعات الظالمة المستبدة، هي الأكثر تشجيعاً على الإباحية.

ومن خبث يهود، أنهم أخذوا يميتون في نفوس الناس التمرد على هذه الحاجات والترفع عنها، ففسروا لهم الحياة، والتاريخ، والأخلاق، والأديان، على ضوء ضغط هذه الحاجات، وفلسفوا الخضوع لها لتستمر سيطرتهم على البشرية، باسم العلم، إذ لم يتمكنوا من السيطرة عليها باسم القوة... فجاء الصيام في شهر القرآن، والجهاد، ليعلن انتصار المسلم على هذه الشهوات، المتحكمة في كثير من الناس اليوم، هذا الانتصار الذي يعتبر المقدمة، التي لا بد منها للانتصار على العدو، الذي نعاني منه أشد ما تكون المعاناة، وسوف لا يتحقق هذا الانتصار، إلا في مدرسة الصوم، فالمهزوم أمام شهواته، حري بأن يهزم أمام عدوه...

ولا شك أن المسلمين عندما كانوا على مستوى خطاب التكليف القرآني: وعياً وإدراكاً وحركة، استطاعوا أن يكونوا شهداء على الناس، ويقدموا من الإنجازات الكبيرة، في مجال العطاء الحضاري الإنساني، المتوازن، ما لم تستطعه أمة من الأمم، ويمكننا أن نقول: إن الانتصارات الكبرى، في القديم والحديث، كان وعاؤها شهر رمضان، إلى حد بعيد، ابتداءً من انتصار قاعدة الإسلام الأولى، وضعانة استمرار

عقيدة التوحيد في (بدر): «اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض؛ وانتهاءاً بالعصر الحاضر، حيث لا تزال أقباس رمضان، وانتصاراته، تتكرر على مستوى الأفراد والجماعات...

وسوف نعرض هنا لبعض المواقف في غزوة الفتح العبين مسلح المحديبية \_ التي كانت بما ترتب عليها من فتح مكة، المنعطف الكبير، بعد بدر لتحول الجزيرة العربية، مهد الدعوة إلى الإسلام، والانطلاق لقيادة البشرية . . . ونحن في قراءتنا لهذه المواقف، لا بد لنا من البده من ساحة الأسباب، والمقدمات، التي قادت فيما بعد إلى فتح مكة، ومن ثم الانتهاء إلى التناتج، التي أدت إليها هذه الأسباب، حيث لا يمكن الكلام عن غزوة فتح مكة، دون الوقوف عند غزوة الفتح المبين قال تعالى: ﴿ إِنَّا فَتَمَا لَكُيْنَا لَكُ فَتَا لَبُينًا كُ الفتح: ١) في غزوة الحديبية، أو صلح الحديبية، وسوف لا يمنينا كثيراً هنا، السرد التاريخي للأحداث، ولا بالقدر الذي نحتاج إليه، في إبراز الموقف، أو كشف بعض ملابساته، علنا نصل إلى التناتج المأمونة، التي تشكل دليلاً لمسلم اليوم يستهدي به، ويكسبه البصيرة، فيدرك الصواب في عمله الإسلامي، ودعوته إلى الله.

والعودة لاستلهام السيرة النبوية، ضرورة حتى لا تضل الفهوم، وتجنع الممارسات، وتتجاوز البدهيات الشرعية، تحت عنوان «مصلحة الدعوة»، فلقد قتل بعض الخوارج علياً رضي الله عنه، تحت عنوان: «مصلحة الإسلام والمسلمين!!! ونسارع هنا إلى التحذير، مما وقع فيه بعض المسلمين تاريخياً، ولا يزال، يقع فيه بعض الماملين للإسلام اليوم، من وجود أمور وعلاقات اجتماعية، وأحلاف تقرر مسبقاً، وقد لا يكون للإسلام فيها نصيب، ثم يأتي دور السيرة النبوية متأخراً، ليضفي صفة المشروعية، ويقدم صيغة المبررات والمسوغات، سواء أكان ذلك

على مستوى الأفراد، أم الجماعات، والحكومات، في صلحهم، وتحالفاتهم، ومعاهداتهم... حيث إن صلح الحديبية، الذي أبرمه الرسول على مع قريش، يستخدم اليوم مظلة لكثير من التعاهدات، والتحالفات، التي ما تزال آثارها تشهد عليها، وقد لا يختلف كثيراً هنا دور فقهاء الظلم والاستبداد السياسي، عن دور بعض الفقهاء والعلماء، اللين أصيبوا بداء التعصب الحزبي، من الذين غادروا المبادىء، إلى تسويغ بعض العهود لتحقيق المصالح...

### من أخبار الغزوة:

والمعروف من أخبار هذه الغزوة أن الرسول 攤، بعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، بست سنوات، من المواجهة الداخلية مع المنافقين، والخارجية مع الكافرين، قرر العمرة، وزيارة البيت الحرام، فأحرم بالعمرة مع أصحابه، وساق الهدي، وأعلن أنه إنما جاء معظماً للبيت، يريد زيارته، ولا يريد قتالًا، حتى إذا كان بعسفان، لقيه بشر بن سفيان الكعبي، قال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجوا معهم العوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور، وقد نزلوا بذي طوى، يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداً. فقال الرسول ﷺ: (يا ويح قريش، قد أكلتهم الحرب... فما تظن قريش، فوالله لا أزال أجاهد، على هذا الذي بعثني الله به، حتى يظهره الله، أو تنفرد هذه السالفة،، ثم استشار أصحابه في سلوك طريق، غير الطريق التي هم بها. . . وقد شق سلوك هذه الطريق على المسلمين، حتى إذا كان الرسول 難 في ثنية المرار بركت ناقته، فقال الناس: خلأت. فقال: •ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة، يسألونني فيها صلة الرحم، إلا أعطيتهم إياها،، ثم قال للناس: دانزلوا . . . . . وقد جرت بين رسول اله 婚 وبعض من ،رــــــ

ومفاوضات، معروفة في مظانها، من كتب السير والمغازي، لا يتسع المجال لذكرها ولا بد من الرجوع إليها لاستكمال صورة الصلح، وما أحاط به من ملابسات...

ولعل من أهمها، ما روئ الزهري عن بعث عروة بن مسعد الثقفي، حيث قابل الرسول 養 وتعرف على مجتمع المسلمين عن قرب، ومن ثم رجع إلى قريش، فقال: إني قد جثت كسرئ في ملكه، وقيصر في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكاً في قومه قط مثل محمد 難 في أصحابه، لقد رأيت قوماً، لا يسلمونه لشيء أبداً، فروا رايكم.

ثم أرسلت قريش سهيل بن عمرو، فقالوا: أثت محمداً وصالحه،

ولا يكن في صلحه، إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تتحدث العرب، أنه دخلها عنوة أبداً. فأتاه سهيل، فلما رآه رسول ال 義 مقبلاً قال: ققد أراد القوم الصلح، حتى بعثوا هذا الرجل...؟... وبعد أن تكلما وتراجعا، جرئ الصلح بينهما... فدعا رسول ال 整 علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال: (اكتب، بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل: لا أعرف هذا، اكتب، باسمك اللهم، فقال رسول الله 整 لعلي رضي الله عنه: (اكتب، باسمك اللهم، فكتبها. قال: (اكتب، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ﷺ سهيل بن عمرو، قال سهيل: لو شهدت رسول الله الله الكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال رسول الله الله الكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال رسول الله الله الكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال درسول الله الله الكناب المال عليه محمد بن عبد الله، سهيل بن عمرو، اصطلحا على:

ـ وضع الحرب عن الناس عشر سنين.

ـــ من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه يرده، ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه.

\_ وأن بيننا عبية مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، وأنه من أحب أن يدخل أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده، دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم، دخل فيه، فتواثبت خزاعة، فقالوا: نحن في عقد قريش...

... وإنك ترجع عامك هذا، فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل، خرجنا عنك، فدخلتها بأصحابك، فأقمت فيها ثلاثاً، ممك سلاح الراكب: السيوف في القرب، لا تدخلها بغيرها...

فبينما رسول ال 整 يكتب الكتاب، هو وسهيل بن عمرو، إذ جاء أبو جندل، بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد، قد انفلت إلى رسول ال 難، فلما رأى سهيل ابنه قام إليه فضرب وجهه، وأخذ بتلبيه، وقال: يا محمد، قد لجت القضية بيني وبينك، قبل أن يأتيك هذا، قال: صدقت، فجعل يتتره بتلبيه وبجره، يعني يرده إلى قريش، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين، يفتنوني في ديني. فقال رسول الله على: ويا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك، ولمن معك، من المستضعفين، فرجاً ومخرجاً، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً، وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهم......

## مواقف من الغزوة:

وسوف نعرض هنا لبعض القضايا والمواقف في غزوة الفتح المبين هذه:

قضية الشورى: لا على أنها إحدى مقومات نظام المحكم في الإسلام، وإحدى سمات وخصائص المجتمع المسلم فحسب، حيث رافقت مجتمع المسلمين في خطواته الأولى، قال تعالى: ﴿وَأَرْمُمْ مُوكِنَّ لِيَهُمْ مُوكِنَّ السَّمِهُ ﴿ وَالْمُدَمُ مُوكِنَ السَّمِهِ ﴿ وَالْمُدَمِ الْمُوكِنَ ﴾ والآية مكية، وإنما من حيث إنها ملزمة للحاكم المسلم، وقائدة المجتمع المسلم إلى الصواب، ذلك أن الاستدلال على عدم إلزاميتها من موقف الرسول ﷺ في صلح الحديبية، بعد أن كان ما كان من موقف عمر رضي الله عنه، ورأي الصحابة رضوان الله عليهم، فيكفي لنا هنا، إيراد قول الرسول ﷺ، عندما خلات، وما هو بخلق لها، المرار، فقال الناس: خلات. قال: «ما خلات، وما هو بخلق لها، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة...، ويمكن أن نلمح ذلك أيضاً، من موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه مندما جاء عمر، الزم غرزة، وضي الله عنه عندما جاء عمر، الزم غرزة، فقال له أبو بكر: يا عمر، الزم غرزة، فإني أشهد أنه رسول الله ... وعندما رد رسول الله ﷺ على عمر رضي الله في بقوله: «أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره، ولن يضيعني».

فالقضية هنا لا مجال فيها للشورئ، حيث أمر الله ووحيه، نص، إضافة إلى أن عمل الرسول الله سنة، وهو مستغن عن الشورئ بالوحي، والشورئ اجتهاد الجماعة، ولا اجتهاد مع النص، ومجال الشورئ إنما يكون فيما لا وحي فيه... ولسنا بحاجة إلى التذكير بما أحدثه غياب المؤسسات الشورية، وسيطرة فلسفة الاستبداد السياسي، من مخاطر في المجتمع المسلم، ومن أخطار في مجال العاملين للإسلام، ذلك أن سيادة الشورئ، والالتزام بها، هو المأمن الوحيد، لحماية السفينة من الخرق، والتي ما تزال تخرق ويتكرر اللاغ من الجحور المختلفة، تحت عنوان: أن الشورى معلمة، وليست ملزمة... وفي اعتقادنا لو أن عنوان: أن الشورى معلمة، وليست ملزمة... وفي اعتقادنا لو أن المحابة رضوان الله عليهم فهموا أن الشورئ معلمة، وليست ملزمة، لاكتفوا بتقديم الرأي، وينتهي الأمر، لكن الإصرار، والمتابعة، وتحرك عمر الإناع الصديق، وغيره رضي الله عنهم جميعاً، دليل على أن الأمر

والقضية الثانية: إن علاقة الصحابة مع رسول الله على كانت طبيعية للغاية، كان الحوار وكان تعدد وجهات النظر، حول القضية الواحدة، يبلغ أبعد مدى ممكن، «ألست برسول الله؟» «ألسنا بالمسلمين؟ فلماذا نرضى الدنيّة في ديننا؟» إلا أن ذلك، ما كان لينتهي إلى الخلاف والخصام والاصطدام ثم الافتراق... صحيح أن مجتمعهم القدوة، وعلاقاتهم، تميزت على واقع المجتمعات البشرية جميعاً، حيث تحطمت في هذا المجتمع، صورة كسرئ في ملكه، وقيصر في حكمه، والنجاشي في مملكته، إلا أنهم بشر تربوا في مدرسة الرسول في والمبالغات الكثيرة حول حياتهم التي قد تخرج بهم عن بشريتهم، يخشى أن تساهم سلبياً في نقل الدعوة الإسلامية من مجال الواقعية، وإمكانية التطبيق ضمن طاقات البشر، إلى ضرب من الخيالية والأوهام...

والقضية الثالثة: إن الصلح - دون شك - كان في مصلحة المسلمين حتى أسماه الله تعالى «الفتح المبين» ولم يبق هذا محلاً للاجتهاد، بعد نزول القرآن، وظهور النتائج، التي أدت إلى فتح مكة، ونشر الإسلام، على عكس رؤية بعض الصحابة، أو معظمهم، ذلك أن قريشاً بهذا الصلح اعترفت عملياً، ولأول مرة، بالوجود الإسلامي، أو ما يسمى بلغة القانون اليوم: «الاعتراف الفعلي»، وهذا مكسب كبير للإسلام.

القضية الرابعة: لا شك أن هذا الاعتراف، وما استبعه من وضع الحرب أوزارها عشر سنوات، أتاح الفرصة، لكثير من الخائفين على أنفسهم، من القبائل العربية، للدخول في الإسلام، ذلك أن الفرصة الحقيقية لانتشار الإسلام، والوسيلة الحقيقية، لنشره هي السلم، أما الحرب وامتشاق الحسام، فهي حالات خاصة تتحدد بالضرورة لدفع العدوان... ولعل نظرة إلى العدد الذي جاء به الرسول في عمرة الحديبية، سنة ست للهجرة، كان ألفاً وخمسمائة رجل، والعدد الذي دخل فيه مكة فاتحاً سنة ثمان للهجرة، كان حوالي عشرة آلاف رجل أو يزيد، دليل كاف على ذلك... وهذه الحقيقة لا ترتبط بفترة زمنية معينة، وإنما هي سنة ماضية... ولو ألقينا نظرة على خارطة العالم معينة، وإنما هي سنة ماضية... ولو ألقينا نظرة على خارطة العالم عمس بلاد العالم الإسلامي، ولا يزال الإسلام، يكسب يومياً مؤمنين جدداً، رغم ما يعاني العالم الإسلامي من ضعف واستعمار...

القضية الخامسة: الرؤية الواضحة للمستقبل، والتبصر بما ستؤول إليه الأمور، من خلال المقدمات، فقد تبدو ظاهرة عدم المساواة، في أن من جاء محمداً من قريش مسلماً، بدون إذن وليه يرده، ومن جاء قريشاً لا يردونه، ذلك أن الذي يرتد عن إسلامه، ويلتحق بقريش، فلا حاجة للرسول ﷺ به، ولا حرص للمسلمين عليه.

القضية السادسة: التزام الخلق الإسلامي حتى مع الخصم، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَكَانُ قَوْمٍ عَلَنَ أَلَّا نَصْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَخْرَبُ لِلتَّقْوَئُ وَأَتَّقُوا ﴾ (المائدة: ٨) فالغاية لا تبرر الوسيلة، لقد جاء أبو جندل مسلماً، يرسف في قيوده، واستجار بالمسلمين، ودخل عليهم في ذلك همٌّ عظيم، حيث تقضى نصوص المعاهدة بردّه إلى قريش، وهو ينادى: أتردونني، يفتنني المشركون عن ديني!! فما كان من الرسول ﷺ، إلا أن قال: ﴿إِنَا قَدْ عَقَدُنَا بِينَنَا، وبين القوم صَلَّحاً، وأعطيناهم على ذلك عهد الله، وإنا لا نغدر بهم، فاصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين، فرجاً ومخرجاً... لقد كانت هذه الأخلاق، والعهود، وراء إسلام سهيل بن عمرو، وخالد بن الوليد، اللذين كانا من عتاة قريش، وغيرهم كثير، وهذا مؤشر على أن عمليات التغيير، التي ننشدها في المجتمعات، سوف لا تتحقق إلا بالقدر، الذي يتمتع به العاملون للإسلام بأخلاق الإسلام السامية، ويمتلكون من صفات يفتقدها الآخرون، ويشعرون أنهم بحاجة إليها. . . الأخلاق التي تثير الاقتداء. . . أما إذا كان العاملون للإسلام، يحملون علل مجتمعهم نفسها فأنَّىٰ لهم التغيير؟ ا

وبعد: فلقد أسمى الله تعالى صلح الحديبية، وما ترتب عليه: بالفتح الحبين، ذلك أن آثاره امتدت في أعماق التاريخ، وشكلت منعطفاته الكبرى، واعتبر ذلك تمهيداً لفتح مكة حيث دانت الجزيرة العربية بالإسلام، لينطلق منها إلى العالم، ففي بدر انتصر الإسلام، وتأصلت عقيدة التوحيد، وفي الحديبية انتشر الإسلام، حتى عم الجزيرة، وافعلق منها، إلى العالم، حتى كانت مكانة أهل بيعة الرضوان عند الله، في سوية مكانة أهل بدر، ولذلك شواهد كثيرة من أحاديث الرسول على من ذلك قوله: فإني لأرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله معن شهد بدراً والحديبية، (رواه أحمد وابن ماجه).

## قبسات من مواقع القدوة<sup>(۱)</sup>

٠١.

إن الجهود والإمكانات، والدعوات إلى النهوض بالأمة المسلمة، إذا لم تترفر لها الشروط الفنية اللازمة، من الحسابات الدقيقة، والإدراك الواعي، والاختبارات الدائمة، والبصارة النافلة للواقع، وكيفية التعامل معه، لتحقيق الأهداف... سوف تنقلب إلى جهود ضائعة، وإمكانات مبعثرة، وحركات غير مجدية تساهم بشكل أو بآخر في تكريس تخلف المجتمع، وتجديد أخطائه، وتبديد طاقاته، وتضييع أجياله، والدوران في حلقة مفرغة، وإن ترافق ذلك مع سلامة النية والإخلاص، والمزيد من الحماس، والتوثب الروحي، في كثير من الأحيان إنه الإخلاص السلبي، الذي لا يفتح البصيرة، ولا يحقق ملكة الفرقان، ولا تدرك أبعاده ومستلزماته، فينقلب إلى مهرب وجداني، وقد يحقق لصاحبه سعادة، ومتعة ذاتية، تبقى حسيرة، وعاجزة عن المساهمة بأي تغيير، وأي نهوض بالأمة المسلمة، أو أي شحد لفاعليتها، وحل لمشكلاتها المتراكمة، التي تعلول عليها الزمن وهي تنتظر المنقذ، الذي يهبط عليها، ليملأ الأرض علالًا، بعد أن مالت جوراً وظلماً، وبذلك توقع لنفسها وثيقة الإهغاء من المسؤولية، التي تعتبر الحافز والشرط الضروري، للفعل الحضاري،

<sup>(</sup>١) مجلة الأمة، ٥١، ربيع الآخرة ١٤٠٥ هـ.

والهاجس الدائم، الذي يدفع إلى استكناه حقيقة التغيير، وامتلاك وسائله، ومن ثم تحقق البعث الحضاري الإسلامي المنشود...

وما نظن أحداً يقدر على الإنكار، بأن الأمة المسلمة اليوم، تمثلك من الطاقات والإمكانات، ما قد يفيض عن احتياجاتها، لكن الذي تفتقده: القدرات المختصة والشروط الفنية، لتوظيف هذه الطاقات والإمكانات، وحملها لتصب في مسارها الصحيح والسليم، إننا من بعض الوجوه كالأطفال الذين تمتلىء جيوبهم بالمال، ولكنهم يفتقدون القدرة العملية والمقلية الراشدة لتوظيفه، وكالجاهل الذي يمتلك القنبلة، كسلاح فمّال، لكنه لا يدري أي شيء عن شروط استعمالها، ولا عن المدئ الذي يمكن أن تحققه، ولا العدو الذي يجب أن توجه إليه، إنه والحالة هذه، قد يكون أقرب إلى تدمير نفسه، من تدمير عدوه، ذلك أنه مالك للطاقة، لكنه فاقد للشروط الفنية في توظيفها واستخدامها.

ومن الضياع والضلال، أن نعتقد أن سبب هذا الضياع والضلال، تتحكم به كله أسباب خارجة عن الذات المسلمة، ونظل نلقي بالتبعة على الماسونية، والصهيونية، والصليبية، والإلحاد لنعفي أنفسنا من المسؤولية عن قضايانا، ونتهرب منها بطفولة محزنة.

ذاتها، لا تقتلمها الرياح، ولا تجتثها المواصف... إن استمرارية المعداوة ذاتها، لا تقتلمها الرياح، ولا تجتثها المواصف... إن استمرارية العداوة لهذا الدين لم تتوقف تاريخياً، قال تعالى: ﴿ وَلاَ يَرَاكُونَ يُمْتُونُونَكُمْ عَنْ يَرْدُوكُمْ عَنْ يَدِينِهِ فَيَسُتُ وَهُوَ كَارِّ فَالْوَتَهِلَا عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ الل

والأمر الخطير في الموضوع اليوم، أن الأمة المسلمة التي ورثت النبوة، ورحلة النبوة وتجربة النبوة، من لدن آدم عليه الصلاة والسلام، تميش خارج نطاق كتابها، الذي قص عليها وحمل إليها رصيد التجربة البشرية من عوامل قيام الأمم، ونهوضها، وسبب دمارها وانقراضها، وكان نداؤه الخالد لها: ﴿ يَأْتُولُ الْأَبْصَدُو ﴿ ﴾ (الحشر: ٢) فنقدت الاعتبار، وأصيبت بعطالة الإبصار، وعدم إدراك البصائر: ... فهي تميش خارج سيرة نبيها ﷺ، وتعجز عن تعدية الرؤية وتحقيق العبرة، ولم يتر لها من تاريخها نصيب، إلا بما يحقق لها من طرب، بسبب عظمة، يعجز الوريث أن يلتمس أسبابها...

إن التاريخ في مثل حالنا، الذي نحن عليه، يصبح عبثاً على الإنسان الكلِّ، بدل أن يكون حادياً وهادياً للإنسان العدل...

﴿ وَمَرَرَبَ اللَّهُ مَنَكُ زَجُمَلَةٍ فِ أَسَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْ وَهُوَ كَلُّ عَلَى مَوْلِ مَنْ إِنْكُ أَنْكُ أَنْكَ الْوَجُهُ لَا يَأْتِ بِعَنْمٍ مَلَ بَسْنَوِى هُوَ وَمَن يَأْشُرُ بِالْمَدَلِيُّ وَهُوَ عَلَى مِمْزَطٍ مُسْتَغِيدٍ ﴿ وَالنَّحَلُ وَمُو عَلَى مِمْزَطٍ مُسْتَغِيدٍ ﴾ (النحل: ٧٦).

## شروط صلاح الأمة:

ومن الأمور التي أصبحت حقيقة، لا مراء فيها، أن نهضة أي مجتمع متخلف، لا يمكن أن تتم، إلا من خلال الظروف والشروط المامة، التي تم فيها ميلاده، وهذا يعني أن أية محاولة للنهوض وإعادة بناء المجتمع الإسلامي الجديد، لا يمكن أن تتحقق بالقفز من فوق الشروط الفنية والظروف العامة، والبنية الأساسية، التي تشكلت خلالها الفكرة الإسلامي، والتجربة إلتأسيسية للمجتمع الإسلامي الأول.

إن مجتمع الانتقال، من الجاهلية إلى الإسلام، هو وحده محل القدوة، لمجتمع العودة بعد الانسلاخ عن الإسلام؛ ولقد أدرك الإمام

مالك رضي الله عنه هذه الحقيقة، عندما قررها في القرن الثاني للهجرة، وقد بدأ يلمح نذر التراجع، بقوله: ﴿لا يصلح آخر هذه الأمة إلاّ بما صلح به أولها».

إن هذا القول فيما نحسب والله أعلم لا يعني بحال من الأحوال، الاقتصار على استحضار القيم والعبادى، والتحقيق في صحتها، ونقلها، من جيل إلى جيل فقط، وإغفال الشروط العامة، والظروف التي رافقتها، وكيفية التعامل معها، وأصول الدعوة، ووضوح أهدافها وفقه مراحلها.

إن استحضار القيم، لتصبح شعارات، ترفع بالمناسبات، وتعلن على المنابر، وتردد بالاحتفالات، وإن إغفال الظروف، والشروط العامة، والمناخات، التي ترجمتها إلى قيم فاعلة، وعدم رسم طريق العودة، ومراحله بدقة، وتدرج، يعني مزيداً من الارتكاس، والتعثر، ولا نظن أن أحداً من المسلمين اليوم، بأت ينكر صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، وخلود الإسلام، وصدق مبادئه، وقدرته على استتناف حضارة إنسانية، وسعادة بشرية، إلى آخر هذه التعميمات، التي أصبحت أقرب إلى المسلمات، ومع ذلك لم يتبدل معها الواقع.. إنها شعارات محفوظة من كل المسلمين.

لقد تجاوزت الأمة المسلمة اليوم مرحلة الاقتناع، بمصداقية الإسلام، وضرورة العودة إليه، وأصبح المطلوب البحث عن كيفية تطبيق مبادئه، وتنزيل شرائعه على واقع الناس، وتجسيد قيمه في حياتهم. وهذا لن يتأتى، ما لم نعد إلى الاقتباس من المجتمع الأول... فكيف نخترق الحواجز القائمة، ونحدد مراحل رحلة العودة، لاستثناف الحياة الإسلامية، التي بشرنا بها الخطباء والوعاظ والمحدثون؟ وما هي المداخل الحقيقية لشحد فاعلية الأمة، من جديد، وتبصيرها بمراحل المداخل الحقيقية لشحد فاعلية الأمة، من جديد، وتبصيرها بمراحل

7777/17

طريقها؟ ولا نعني بذلك مزيداً من التوثب الروحي، والحماس الملتهب ...
كما أسلفنا .. والذي قد يكون أفقدنا .. في كثير من الأحبان .. الرقية
المتوازنة، والحسابات الدقيقة، ووظف من قبل أعداء الإسلام، لتصفية
حساباتهم، ونحن ما نزال نظن أننا نحسن بذلك صنعاً؛ ولعل في حديث
رسول الش 對 الذي يرويه زياد بن لبيد، دلالة على ما نحن بصدده.

أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث زياد بن لبيد، قال: ذكر النبي الله شيئاً، فقال: فوذلك عند ذهاب العلم، قال: قلنا: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم، ونحن نقرأ القرآن، ونُقرِئه أبناءنا، وأبناؤنا يُقرِئُونَه أبناءهم، إلى يوم القيامة؟ فقال: فتكلتك أملك يا زياد، إن كنتُ لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهسود والنصارى، يقرأون الشوراة والإنجيل، ولا ينتفعون منهما بشيء؟١٤.

إن ذهاب العلم، والدراية، والفقه، وافتقاد ملكة الفرقان، وغياب الروح الفاعلة، وعدم إدراك شروط وظروف مجتمع النبوة، لا يجدي معه استحضار القيم، وحفظ النصوص، وتحفيظها، وانتقالها من الآباء، إلى الأبناء، والأحفاد!! لقد حدَّرنا الله تعالى من السقوط في علل اليهود والنصارى الذي حُمِلوا النوراة ثم لم يحملوها، قال تعالى: ﴿ مَثَلُ اللَّذِينَ حُمِلُوا النَّورَاة ثم لم يحملوها، قال تعالى: ﴿ مَثَلُ اللَّذِينَ حُمِلُوا النَّورَاة ثَم لم يحملوها، قال تعالى: ﴿ مَثَلُ اللَّذِينَ حُمِلُوا النَّورَاة ثَم لم يحملوها، قال تعالى: ﴿ مَثَلُ اللَّذِينَ كُدُّمُوا النَّورَاة لَكُنْ اللَّذِينَ كُدُّمُوا والنَّورَة لَا اللَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ اللَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ لا المنار عن تمثلها...

لقد كانت رحلتنا شاقة، أدمت أقدامنا، وسَيَّرتنا في دروب مظلمة، وشعاب وعرة، عندما جرينا وراء التغريبيين، وظنّنا أن نهضة مجتمعنا الإسلامي، أو تأسيسها، يمكن أن يتم بقيامه على أصول غريبة، بعيداً عن الظروف والشروط، التي رافقت ميلاد المجتمع الإسلامي الأول...

وكلّون من الافتتان بالغالب ومحاكاته، حاولنا تأسيس نهضتنا على الأصول الغربية فازددنا سقوطاً، بتتبع سنن الأمم الأخرى، والعدول عن سنننا، فأضعنا النهضة، وأضعنا الأصول جميعاً... قال رسول ا 新書:

«لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وفراعاً بذراع حتى إنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه (متفق عليه).

### التأسى بمرحلة القدوة:

من هنا فنحن مدعوون دائماً، للعودة للتأسي والاقتباس، من المرحلة التاريخية، التي تم فيها ميلاد المجتمع الإسلامي الأول مرحلة السيرة وإدامة النظر في الظروف، والمراحل، والشروط التي تم فيها ذلك الميلاد؛ لنؤسس على ذلك، نهوض مجتمعنا من جديد... إن تحول سيرة الرسول بن عند كثير منا، إلى مناسبات، وأعياد واحتفالات، ومواسم، وموالد، تنسج حولها الخرافة، وتمجد فيها البدعة، وتهزم معها الحقيقة، وتغيب عنها السيرة الصحيحة، وتوليد العزمة الصادقة، مؤشر واضح على الهبوط والانحدار؛ وقد لا تختلف موالدنا الحديثة، (من اجتماعات ومناسبات واحتفالات) عن تلك الموالد الخرافية الشعبية، من حيث الأثر والنتيجة.

من هنا نقول \_ ونحن على أبواب شهر ربيع الأنور \_: إن المطلوب من المسلمين الآن، أكثر من أي وقت مضى، إدامة النظر في السيرة العملية، والقبش من مواقع الاقتداء، حيث البيان الميداني التطبيقي، لِتَنْزُّلِ آيات القرآن على واقع الناس.

لا بد من تحديد الظروف، والشروط، والمراحل، والخطوات التي تمت فيها ولادة المجتمع الإسلامي الأول، ليكون ذلك أنموذجاً، لا بديل عنه، للنهوض والارتقاء... ولا نريد بذلك مزيداً من الكتب، التي تسرد علينا السيرة النبوية، كمرحلة تاريخية، من مراحل تاريخ الأمة

7770/17

المسلمة، أو مزيداً من الموالد الشعبية، أو الرسعية، والاحتفالات، وإنما الذي نعني بإدامة النظر: الدراسة التعليلية، التي نستطيع من خلالها، أن نمتك الرؤية الإسلامية الشعلية الميدانية، التي تكسبنا القدرة، على اززال النصوص، والقيم الإسلامية، على واقع الناس؛ الدراسة التي نمتلك من خلالها الوقوف، على منهج أصول الدعوة الإسلامية، في العصر الحالي، وفقه مراحلها، وأهدافها ومقاصدها العامة؛ لتكون ضوابط للسلوك، وكوابح لردود الإفعال، فلا تغيب الإهداف، ولا تُفتَقد الحكم، من خلال دفقات الحماس، واهتياج العواطف، وضغوط الصور، غبر الإسلامية على أعصابنا، وعدم الإغراق في النظرات العائد، إلى مجتمع الميلاد الأول.

إنه مجتمع البشر، الذين يخطئون، ويصيبون، ويحملون معهم بعض أمراض مجتمعاتهم، الجاهلية السابقة عن الإسلام، ذلك أن النظرة المثالية، التي انتهى إليها، وأكدها بعض الدارسين أصبحت من العوائق والمثلثات... من هنا نقول: إن ميلاد المجتمع الأول، هو قدوة مجتمع النهوض.

إن النظرة إلى السيرة، عند بعض دارسينا ومؤلفينا، لا تخرج عن كونها مرحلة تاريخية، تسرد حوادثها بالصورة، وبالطريقة نفسها، والنتائج نفسها التي تحك الفترات التاريخية كلها، في حياة الأمة، وعند بعضهم الآخر، لا ينظر إليها، إلا من خلال ما يمكن أن يستنبط منها، من فقه تشريعي، حتى جاءت بعض المؤلفات، تسرد حوادث السيرة، ثم تُلحق ذلك بمجموعة أحكام فقهية مستنبطة.

إن هذه النظرة، لم تقتصر على السيرة النبوية، وإنما كانت النظرة نفسها، إلى آيات القرآن الكريم، فقد اقتصر بعضهم في ذلك، على استنباط الأحكام الفقهية التشريمية، أو ما سعي بآيات الأحكام، التي أوصلها بعض العلماء إلى خمسمائة آية، أو يزيد، وكأن آيات الشورى والعدل، والتربية، وسنة انقراض الأمم وبناء الإنسان، وسنن حكم الحياة والأحياء، ليست هي مقصودة في التنزيل... وعلى الرغم من الاستبحار العظيم، والفائلة الكبيرة التي تحصلت من هذه الثروة الفقهية التشريعية، إلا أن الجوانب الأخرى، ليست أقل أهمية، بل قد تأتي من الأهمية في المقام الأول، إذ لا بد من بناء الإنسان، القادر على فهم مناخه، وتاريخه، وعلاقاته الاجتماعية، وسنن الحياة والأحياء، ليكون بحق، محلاً سليماً لتطبيق الأحكام ... فما قيمة تقرير الأحكام بغياب الإنسان؟!

أما ما يمكن أن يتحصل من فقه حضاري، يمكن من النظر في قيام الحضارات وسقوطها، والعلل التي تتسلل إلى الأمم، وتؤدي إلى انقراضها، وفقه الحركة التاريخية، ودور الإنسان وفاعليته فيها، والفقه السياسي، والإداري والمالي، والفقه الاجتماعي، واكتشاف السنن، والقوانين، التي تحكم حركة المجتمعات البشرية، فيكاد الإنسان، لا يجد لها المساحة التي تتناسب مع أهميتها وخطورتها...

من هنا تختلف السيرة - كمحضن، اكتمل خلالها ميلاد المجتمع الإسلامي - عن التاريخ الإسلامي، بشكل عام، إنه مصدر للتشريع، ومصدر لاستبانة أهداف الدعوة، ووسائل العمل، ومصدر للتربية والإعداد، والمجاهدة، والجهاد، وكيفية التعامل مع الأعداء، في الظروف والمناسبات، ووسائل إيضاح، ومعالم هدئ، لا بد من استبعابها، من حياة، ومواجهات الداعية القدوة عليه الصلاة والسلام، للمواقف المتنوعة والمختلفة، من امتحانات النصر، وامتحانات الهزيمة، على حد سواء، لأن الحياة، ليست إلا مجموعة انتصارات أو مجموعة هزائم، والله تعالى يقول: ﴿وَيَلْكَ ٱلْمُنْكَامُ لُكُولُهُمَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ (آل عمران: ١٤٠)

وقد يكون مستغرباً، إلى حد بعيد أن نقول: لا بد من إدامة الدراسة، لإيضاح أهداف الدعوة، ومقاصدها العامة، بعد هذه القرون المتطاولة، والعودة بين الحين والآخر، لاختبار سلامة السير، ومدى انطباقه على منهج أصول الدعوة، وتحقيقه لأهدافها، وانضباطه بمقاصدها، والقضاء على الجنوح، والخروج، الذي يكمن في طبيعة البشر، والخروج من صور التعميمات، والضبابيات، التي تساهم بالضياع، أكثر من مساهمتها، بتحديد الخطوة وتصويب السير، ورسم طريق العودة، بعد الاتفاق، والاقتناع بضرورة هذه العودة. . .

وليست السيرة مصدراً للفقه التشريعي فقط، إنها مصدر للحياة الإسلامية، والتعرف على الحلول المنضبطة، برعاية الوحي وحراسة السماء.

أما التاريخ الإسلامي، فلا يصل بحال من الأحوال إلى هذه الدرجة، إنه محاولات بشرية تخطىء وتصيب، إنه ساحة ومختبر للدروس، والعبر، وليس مصدراً للتشريع....

ولا شك أن العناية بالسنة، صحيحها وضعيفها، صدادقها ومكذوبها، والتأصيل لعلم قصطلح الحديث، وقواعد الجرح والتعديل، حمل لنا الخير الكثير، من الحفظ، والاطمئنان، لهذه الثروة الهائلة، من التصوص الإسلامية، والأحكام التشريعية، وسلامة النص الديني من أي تحريف أو تعديل؛ الأمر الذي افتقدته الأديان السماوية السابقة عن الإسلام... لكن يبقى العطلوب أن تأخذ السيرة العملية، القدر نفسه، من الدراسة والفقه، لأنها المحل الرئيس لفقه الحركة والسلوك.

إن علم «مصطلح الحديث» وكل القواعد والدراسات، التي أوصلت إلينا السنة صحيحة؛ كانت مقدمة لا بد منها، لكن لا يجوز أن تنتهي المهمة عند ذلك الإثبات، بل قد يكون هذا الإثبات وسيلة للوصول إلى

الثمرات، والأمداف، التي من أجلها كان هذا الإثبات؛ وهي صياغة السلوك الإسلامي، وفق مقتضيات الشرع.

والوقاية من أمراض الأمم: لا تكون بالمفاخرة بالتراث والعجز عن تمثله، والإفادة منه، والمفاخرة بالماضي، والعجز عن إسقاطه على الواقع، وإضاءته للمستقبل، لأنه انتصار عاطفي الذي لا يسمن، ولا يغنى من جوع.

إن أصول الدعوة، ووسائلها، وأهدافها، ومقاصدها، وتحديد الفهم الصحيح لها، مركوز في السيرة العملية، فهي المعين، الذي يمد اللاعوة، ويحصن الدعاة، بدروس الصبر، وضوابط الظفر والانتصار، ولمل في توقف الرسل، واستمرار الرسالة، وخلودها، معنى واضحاً على استمرارية المعاني والعبر، لتستوعب، وتشمل كل المواجهات التاريخية، حتى يرث الله الأرض، ومن عليها، إنها الحقائق المجردة، التي تتجاوز حدود الزمان والمكان؛ وهذا يعني من بعض الوجوه: القدرة الإسلامية على تنزيل، وإسقاط ذلك على الحركة التاريخية، والتحكم بمسارها في كل زمان ومكان، من خلال الرصيد الكبير، من التجارب والدروس، كل زمان ومكان، من خلال الرصيد الكبير، من التجارب والدروس، التي شهدها عصر الرسول صلى الله عليه وسلم.

# قبسات من مواقع القدوة<sup>(١)</sup>

من الأمور التي أصبحت حقيقة، لا مراء فيها، أن نهوض مجتمع المسلمين اليوم، لا يمكن أن يتم، إلَّا من خلال توفير الظروف والشروط العامة نفسها، التي تم فيها ميلاده؛ وهذا يعني أن أية محاولة للبعث، وإعادة بناء المجتمع الإسلامي الجديد، لا يمكن أن تتحقق بتجاهل الشروط، والظروف العامة، والبنية الأساسية، التي تشكلت من خلالها الحياة الإسلامية، والقاعدة التأسيسية للمجتمع الإسلامي الأول، كما أن أية نهضة إسلامية لا يمكن أن تؤسس على أصول غريبة عنها، وهذا يعنى - ببساطة - أن فترة القدوة، هي فترة السيرة فقط ابتداءاً من الخطوة الأولى في غار حراء بقوله تعالى: ﴿ آفَرَأُ بِٱسْدِرَبِكَ ٱلَّذِي خُلَقَ ۞ ﴿ (العلق: ١) حيث جعلت القراءة مفتاح الأمر كله، وانتهاء بيوم الحج الأكبر، حيث استقرت الأحكام واكتمل الدين، بقوله تعالى: ﴿ ٱلْيُؤُمُّ ٱكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ وِينَا﴾ (المائدة: ٣) والآبة الأحيرة التي نزلت قبل انتقال الرسول 攤 إلى الرفيق الأعلى بأيام: ﴿ وَالْقُوا يَوْمَا تُرْجَمُوكَ فِيدِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ قُولُك كُلُّ نَفْسٍ مَّا حَكَسَبَتْ وَهُمْ لا يُطْلَبُونَ ١٩٠٠ (البقرة: ٢٨١) ذلك أن هذا الرصيد الضخم من المبادى. والممارسات ـ التي تمت على عين الوحي وتسديده ـ لا بد لحراستها الدائبة، وعدم الخروج

<sup>(</sup>١) مجلة الأمة، العدد ٥٢، ربيع الآخرة ١٤٠٥ هـ.

عليها، من التقوى، واستشعار المسؤولية، واستحضار البعد الإيماني.

من هنا فنحن مذعوون دائماً للعزمة الصادقة، في العودة إلى التأسي، والاقتباس من المرحلة التاريخية، التي تم فيها ميلاد المجتمع الإسلامي الأول - مرحلة السيرة -، وإدامة النظر في الظروف والشروط، التي تم فيها ذلك الميلاد؛ لنؤسس على ذلك، نهوض مجتمعنا من جديد، ولن يتحقق لنا ذلك إلا بالدراسة التحليلية للسيرة النبوية، التي نستطيع من خلالها أن نمتلك الرؤية الإسلامية الشاملة، التي تكسبنا المقدرة على تعدية الرؤية، والقدرة على الحكم على الأشياء المستجدة، والتمامل مع الظروف المتبدلة، وإنزال القيم الإسلامية على واقع الناس، والوقوف على منهج أصول الدعوة الإسلامية، وفقه مراحلها، واستشمار ولواقوف على منهج أصول الدعوة الإسلامية، وفقه مراحلها، واستشمار وكوابح لردود الأفعال، فلا تغيب الأهداف، ولا تتعطل المقاصد، ولا وكوابح لردود الأفعال، فلا تغيب الأهداف، ولا تتعطل المقاصد، ولا النتائج، وتجاهل سنن الله في التدرج والأجل، والقراءة الخاطئة، النتائج، وتجاهل سنن الله في التدرج والأجل، والقراءة الخاطئة،

وهناك حقيقة لا بد من تأكيدها والتنبه إلى أهمينها، وهي أن لهذه الفترة من حياة المسلمين - فترة السيرة - قدسيتها، وعصمتها، ذلك أن رحاية السماء، كانت مستمرة، وتسديد الوحي، كان مرافقاً لكل خطرة وخلجة نفس، وهذا لم يتأتن، ولن يتأتن، لأية مرحلة تاريخية أخرى، من حياة الأمة المسلمة، ذلك أن الممارسات الإسلامية والتطبيقات الإسلامية، فيما وراء ذلك، لا تخرج عن كونها محاولات بشرية، محكوماً عليها بالخطأ والصواب، من خلال ما توفق إليه باقترابها وابتعادها من مرحلة السيرة، مرحلة الاقتداء، إنما تبقى تاريخاً يمد المسلمين بالدروس والعبر، بعيداً عن التشريع، وتحقق صور الاقتداء، الذي يختص بهذه المرحلة دون غيرها . . . وبذلك يتحقق لنا اللقاء على

الأصول الجامعة، ويتوقف الانتصار والتعصب لأية دولة أو جماعة، سواء أكانت تاريخية، أو معاصرة، تختلف في تقويمها، وجهات النظر.

من هنا نقول: إن إدامة النظر في الظروف والشروط، التي رافقت ميلاد المجتمع الإسلامي الأول. مجتمع القدوة .. يكسبنا القدرة على تعدية الرؤية، والاهتداء بقبسها، ويغني تصورنا بالكيفيات، التي تمكننا من الحكم على الواقع، ذلك أن الحكم على الشيء فرع من تصوره، فإذا لم نتحقق بالتصور السليم، للظروف والشروط والممارسات، للفترة المعصومة، التي تم فيها ميلاد المجتمع الأول، فكيف يمكن لنا أن نحكم على واقعنا ونحاكمه على ضوء ذلك؟! وهذا لا يعني بحالي القفز من فوق التاريخ الإسلامي، أو التاريخ العام، وعدم التبصر بالحركة التاريخية، واستفادة الدروس والعبر، من صواب وخطأ المحاولات البشرية...

إن السيرة النبوية، مرحلة تشكل بالنسبة لنا أنموذج الاقتداء الوحيد، الذي يجب أن يحتذى، والمعالم ووسائل الإيضاح للاهتداء على ضوئها، والسير بوحيها، لذلك نقول: إن تلك القدسية، لا يمكن أن تكون لأية فترة ماضية، أو حاضرة، أو مستقبلية، والعصمة لا يمكن أن تتحقق لأي شخص أو جماعة أو مؤسسة ـ، مهما كانت جادة في التأسي والاقتداء ـ لنوقف تسديد الوحي، ولأن البشر ـ أفراداً وجماعات ـ يجري عليهم الفتة.

إن عدم إدراك هذه الحقائق، أوقع الكثير من الدارسين، والباحثين، بمغالطات وأخطاء، على غاية من الخطورة، عندما حاول بعضهم إسقاط حوادث السيرة، والأزمنة، التي حكمت مراحلها وهي التي لا تتكرر بذاتها، كما أسلفنا، وإنما الاهتداء بها، والاقتداء والناسي، هو المطلوب دائماً على سلوك أشخاص، وأوضاع،

وجماعات، وكيانات... كما حاول أن يجعل منهم محلاً للأسوة والاقتداء! وليس هذا لأحد سوى المعصوم، ولا لمرحلة سوى السيرة النبوية.

ولا أزال أذكر بكثير من الألم، والمرارة، أحد الخطباء عندما حاول القيام بعملية الإسقاط التاريخي . إن صح التعبير . حيث كان ذلك مترافقاً مع حوادث الاضطهاد، والاعتداء، على بعض العاملين للإسلام، بقوله عنهم، بعد أن عرض للعذابات، التي تقع عليهم من الظالمين: «اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تُعبد في الأرض»، دون أن يدري، أن هذه الخاصية، تفرد بها البدريون دون سواهم من الأصحاب، على الرغم من المعارك الكثيرة، والضحايا الكبيرة، في الغزوات الإسلامية، والفتوحات الإسلامية. . . تفردت بدر بذلك لأن شهودها كانوا هم أجنّة المجتمع الإسلامي المنشود، والبذور التي نمت من خلالها دوحة الإسلام، وكانوا فيما بعد وسيلة التمكين له في الأرض... إن هذه الخاصية لم تتحقق لمن شهدوا غزوة أحد، والخندق وحنين وتبوك وغيرها... فكيف يمكن أن نسقطها على أفراد، وجماعات تُصاب في سبيل الله، ولها أجرها إن شاء الله تعالى، لكن موتها، واضطهادها، لا يعنى بحال أن الله لن يُعبد في الأرض؟! وقد أتم الله دينه، وتعهد بحفظه وخلوده، وختم النبوة بالرسول الكريم ﷺ بقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُزُّلْنَا اَلذِّكْرُ وَإِنَّا لَمُ لَمَنوَظُونَ ﴿ وَالْحَجْرِ: ٩) وَ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِن رَجَالِكُمْ وَلَذِين رَّشُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبَيْتُ نُّ ﴾ (الأحزاب: ٤٠)... وما موقف هذه الخطيب، لو هلك هؤلاء، واستمرت عبادة الله تعالى في الأرض، وهي مستمرة بعونه تعالى؟!

### ملاحظات حول التعامل مع السيرة:

وقضية أخرى يمكن أن تشكل أنموذجاً آخر للفهم؛ فقد قرأت عند

بعض من كتبوا في السيرة النبوية حديثاً في محاولة لاستكناه المنهج الحركي للسيرة النبوية محاولات لإسقاط أحداث السيرة على سير بعض الأشخاص، والجماعات، والانتصار لفهمها، ومنهجها، حيث يرى فيها حركة الأمة الإسلامية، وعلى الرغم أنه لم يتح لنا بعد قراءة المولّف كاملاً، ولكن نقول هنا: اليس من الخطر، مجرد التفكير بأن انتظام أي مسلم - كائناً من كان اليوم في جماعة - كائنة من كانت عالى بخروج سيدنا حمزة رضي الله عنه، من الكفر إلى الإيمان، أو أن استشهاده رضي الله عنه الذي أخبر عنه المعصوم إلى بأنه سيد الشهداء، يمكن أن رضي الله عنه الذي أخبر عنه المعصوم إلى بأنه سيد الشهداء، وعلمه، يُسقط على أي إنسان، لأي سبب مهما كان فضله، وجهاده، وعلمه، وعطاؤه، فالله أعلم به، ونرجو الله له ولغيره أن يكونوا من الشهداء الأبرار؟! لكن ما أظن أنه يحق لعسلم ديناً أن يقول: الشهيد، أو المعفور له، أو المرحوم، أو ما إلى ذلك، وإنما سبيل المسلم الدعاء لموتى المسلمين... فيقول: رحمه الله، وغفر له، ورزقه الشهادة في سبيله... إلخ.

وقد يكون من الأمور الخطيرة أيضاً، المسلك الانتقائي، ومحاولة أخذ جزئية، أو موقف من السيرة، وقطعه عن سياقه، وظروفه، وشروطه، وموقعه، من الصورة الكلية، ومن ثم توظيفه، وإسقاطه على حادثة، أو قضية من القضايا المعاصرة، وهذا فعل كثير من الذين أتقنوا صناعة المبررات، ووفبركة المُسوَّعَات من فقهاء، وعلماء سلاطين الاستبداد السياسي، والتحزب السياسي، على حد سواء، حيث يعمدون إلى كتب السيرة، يقلبون فهارسها، ليقعوا على حادثة يمكن أن تبرر، وتسوغ ما طلب إليهم تسويغه... أما جمهور المسلمين فيكون فريسة التضليل، ومحل الضلال..؛ وقد يقع هؤلاء في مفارقات محزنة، حيث يوظفون الحادثة نفسها، لموقفين متناقضين، فنجد الإسلام على أيديهم، يحرم الصلح مع الأعداء أعداء الدين ولذلك فتاواء ومسوغاته، وتارة

أخرى ببيح التحالف والصلح، اهتداء بفعل الرسول 難 بصلح الحديبة...

إنها المواقف الانتقائية، التي تنقلب السيرة معها، من دافع إلى النهوض، إلى مانع منه، تقر الواقع وتكرسة، وتضغي عليه صغة الشرعية الإسلامية، ولعل في هذا من الخطر، ما يفوق العمل، على إقصاء الإسلام صراحة، ذلك أن تعطيل فاعلية الإسلام، وهديه، أخطر من محاولات إقصائه، وترك الناس في حالات من العجز والإحباط، حيث لا تتحقق النتائج، التي سلكوا لها سبيل الإسلام.

نعود إلى القول: إن الفترة التاريخية المعصومة، التي تشكل مرحلة الاقتداء والتأسي، والقبس المضيء، هي مرحلة السيرة، وإن أصول الدعوة، ووسائلها، وأهدافها، ومقاصدها، وتحديد الفهم الصحيح لها، مركوز في السيرة العملية، فهي المعين، الذي يمد الدعوة، ويحسن الدعاة بالدروس والعبر، وضوابط النصر والظفر، ولمل في توقف الرسول في المعين، الذي يجب الرسول في واستمرار الرسالة، معنى واضحاً... إنها الحقائق التي يجب أن تستوعب، ويتعامل على ضوئها، مع كل المواجهات التاريخية، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا يعني من بعض الوجوه أيضاً - القدرة الإسلامية، على تنزيل القيم على واقع الناس، وحسن النعامل مع السنن، التي تحكم الحركة التاريخية، من خلال الرصيد الضخم من الدروس والعبر، التي شهدها عصر الرسول في، في إطار المحاولة الإسلامية التي سنعرض لها، سوف نحاول، أن تكون من مواقع متنوعة، علها تكون معالم هادية، على طريق الجيل المسلم...

#### تميز طريق النبوة:

ولعل أولى هذه المعالم، التي كانت ولا تزال من الأبجديات ١١٥ ٢١٧٥/١٢ الضرورية للعمل الإسلامي، والتي لا بد من إدراكها ابتداءاً: تميز طريق النبوة، بوسائله، وأهدافه، وممارساته عن طريق المُلْك، وهذا لا يعني، أن الإسلام عقيدة، لا شأن لها بتنظيم الحياة، وإنما يعني، أنه تنظيم للحياة، متميز بالهدف، والوسيلة، والممارسة، فقد نخطىء القراءة، وبالتالي نخطىء الفهم، والممارسة، وتتداخل الأمور في الطريق إلى تحقيق الهدف، فيصبح التميز لفظاً بلا معنى، واسماً بلا مدلول، وبذلك تخلط الممارسة، فتتحول النبوة إلى ملك، والهداية إلى جباية، والاحتساب إلى احتراف.

### يقول ابن إسحاق:

[اجتمع زعماء قريش بعد غروب الشمس، عند ظهر الكعبة، ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد ﷺ فكلموه وخاصموه، حتى تُغذروا، فبعثوا إليه، أن أشراف، قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك، فأتهم. فجاءهم رسول ا 衛 難 سريعاً، وهو يظن، أنه قد بدا لهم، فيما كلمهم فيه بداء، وكان عليهم حريصاً، يحب رشدهم، ويعز عليه عنتهم . . وكان مما قالوا: فإن كنت إنما جنت بهذا الحديث، تطلب مالاً، جمعنا لك من أموالنا، حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا، فنحن نُسَوِّدُك علينا، وإن كنت تريد ملكاً مَلَّكْناك علينا، وإن كان الذي يأتيك رئياً، تراه قد غلب عليك، بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك، حتى نبرئك منه، أو نعذر فيك. فقال لهم: «ما بي ما تقولون، ما جنت بما جنتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولًا، وأنزل علمَّ كتابًا، وأمرني، أن أكون لكم بشيراً ونذيراً، فَبَلَغْتُكُمْ رسالات ربي، ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني، ما جتتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه عليٌّ، أصبرُ لأمر الله، حتى يحكم الله بيني وبينكمه]. لقد كانت هذه المعالم واضحة من بداية الطريق، ترافقت مع خطوات المدعوة الأولى، ولازمتها حتى المواقع الأخيرة، وكانت الاستجابة واحدة، في حالات الضعف، وحالات القوة، على السواء...

قال ابن إسحاق بمناسبة فتح مكة: [خدَّنْتِي عبدالله بن أبي بكر، أن رسول الله 難 ليضع رأسه تواضعاً لله، حين رأى ما أكرمه الله به من الفتع ـ فتع مكة ـ حتى إن عُثنونه، ليكاد يمس واسطة الرحل...

أمر رسول الل 彝 الزبير بن العوام، أن يدخل مكة في بعض الناس من كدئ، وأمر سعد بن عبادة، أن يدخل في بعض الناس من كَدَاء.

قال ابن إسحاق: فزعم بعض أهل العلم أن سعداً حين وجه داخلاً قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة؛ (ولعل سعداً رضي الله عنه، رأى بطبيعته البشرية، أنه يوم الجزاء والعقاب، لمن حملوا الأذى للإسلام والمسلمين، إحدى وعشرين سنة، لكن للنبوة موقعاً آخر، ومنطلقاً آخر، وفلفسة أخرى)، فسمعها رجل من المهاجرين عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، اسمع ما قال سعد بن عبادة، ما نأمن، أن يكون له في قريش صولة. فقال الرسول لله لعلي بن أبي طالب: «أدركه فخذ الراية منه، فكن أنت الذي تدخل بها» \_ وفي رواية أنه دفع الراية إلى قيس بن سعد بن عبادة \_ ويروئ أن الرسول لله استدعى سعداً، وقال له \_ مسدداً طريقه، موضحاً له طريق النبوة \_: «اليوم يوم المرحمة»...] والفرق كبير بين الملحمة، التي تنسب إلى الملك، وبين المرحمة التي تمثل عطاء النبوة...

#### ومعلمة أخرى:

. . . قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: فأتيتُ النبي ﷺ، وقد أناه البشير بالفتح، فإذا هو متهلل الوجه، فأدناني منه، ثم قال: ‹حدُّشي›. فجملت أحدثه، فقلت: فلما انهزم القومُ أدركتُ رجلًا، وأَهْرَيْتُ إليه

Y1/V/IY 11V

بالرمح، فقال: لا إله إلاَّ الله؛ فطعنتُه فقتلتُه. فتغير وجه رسول الله ق وقال: (ويحك يا أسامة، فكيف لك بلا إله إلاَّ الله؟ ويحك يا أساء فكيف لك بلا إله إلاَّ الله؟، فلم يزل يرددها عليَّ، حتى لوددتُ ا انسلخت من كلَّ عمل عملتُه، واستقبلتُ الإسلام يومنذ جديداً؛ فلا وا لا أقاتل أحداً، قال: لا إله إلاَّ الله بعد ما سمعت رسول الله ﷺ.

وفي رواية أخرى: قال أسامة رضي الله عنه: لا أقاتل رجلاً يقول لا إله إلاّ الله أبداً. فقال سعد بن مالك رضي الله عنه: وأنا والله لا أقاتر رجلاً يقول رجلاً يقول: لا إله إلاّ الله أبداً. فقال لهما رجل: ألم يقبل الله وتَنْزِيوْمُ مَنَّ لَا تَكُوْنَ فِيْنَةٌ وَيَكُونَ آلِينِ يَقِّهُ (البقرة: ١٩٣) فقالا: قد قاتل: حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله . . .

وهذه معلمة من تسديد الوحي، وبيان وسيلة الداعية وخصائصه.

قال ابن إسحاق: [وخرج رسول الله ﷺ، فيما بلغني، يلتمس حمزة بن عبد المطلب، رضي الله عنه، فوجده ببطن الوادي، قد بقر بطنه، عن كبده، ومُثل به، فَجُدع أنفه وأذناه... فلما رأى ما رأى قال: لولا أن تحزن صفية، ويكون سنة من بعدي، لتركته حتى يكون في بطون السباع، وحواصل الطير؛ ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن، لأمثلًن بثلاثين رجلاً منهم...

فلما رأى المسلمون، حزن رسول الش 震؛ وغيظه، على من فعل بعمه ما فعل، قالوا: والله لتن أظفرنا الله بهم يوماً من الدهر، لنمثان بهم مثلة، لم يمثّلها أحد من العرب...

قال ابن هشام: ولما وقف رسول الله على حمزة قال: لن أصاب بمثلك أبداً، ما وقفت موقفاً قط أغْتِظاً إليَّ من هذا؛ ثم قال: جاءني جبريل، فأخبرني أن حمزة بن عبد المطلب مكتوب في أهل السموات السبع: حمزة بن عبد المطلب، أسد الله، وأسد رسوله.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن الله عز وجل أنزل في ذلك (في النهي عن المثلة) من قول رسول الله فلله وقول أصحابه: ﴿ آيَّ عُ إِلَنَ سَهِيلِ رَقِكَ بِالْحَكَمَةِ وَالْمَرْعِظَةِ الْمُسَنَّةِ وَعَدِيلُهُمْ بِالْقِي مِنَ أَحْسَنَ إِنَّ رَبِّكُ هُوَ آعَلَمُ بِينَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَا

ويوم الفتح، قال رسول الش ﷺ: يا عبّاس، احبسه \_ يعني أبا سفيان \_ بمضيق الوادي، عند خطم الجبل، حتى تمر به جنود اله فيراها... حتى مر رسول الله ﷺ في كتيبته الخضراء، فيها المهاجرون والأنصار، لا يُرئ منهم إلا الحدق من الحديد، فقال أبو سفيان: سبحان الله، يا عباس من هؤلاء؟ قلت: هذا رسول الله ﷺ في المهاجرين والأنصار، قال: والله يا أبا الفضل، لقد أصبح مُلكُ \_ كذا \_ ابن أخيك الغذاة عظيماً. قال: قلت: يا أبا سفيان، إنها البوة...

نعم إنها النبوّة، وليست الملك، النبوة في الهزيمة، والنبوة في النصر... المرحمة، وليست المحمة... المرحمة، وليست الملحمة... الهداية وليست الجباية... فهل نعيد النظر في التحقق من الأهداف، والمقاصد التي نعمل لها؟ وهل نختبر الوسائل والممارسات،

التي نعتمدها لتحقيق هذه الأهداف؟ وكأن المطلوب إلينا اليوم، أن نعي النظر في المواقع، التي ننطلق منها فننظر بعين المباس رضي الله عنه. حيث لا يزال كثير منا يقع في نظرة أبي سفيان، أثناء الفتح، فتكود الدعوة إلى الإسلام - وسائل وأهدافاً - على ميراث النبوة، ويكون شعار دعوتنا وممارساتنا: إنها النبوة وليست الملك.

### حتى نكون على ميراث النبوة(١)

المسلم الحق هو الذي يرى دائماً: أن رضى الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والذي لا يتحقق إلا بموافقة الكتاب والسنة، في فهمه وتطبيقه (أي: في تصوره، وسلوكه)، هو الغاية من خلقه ووجوده، وأن كل ما عدا ذلك من جهود ومحاولات، ونشاطات، وجماعات، وقيادات، وأنظمة، وحكومات، وسائل تخضع لهذه الغاية، وتستخدم لصالح الإسلام، من هنا كانت موازين الحب والبغض، والالتقاء والافتراق، وكان على المسلم أن يحب المرء، لا يحبه إلا لله، وينتصر لحركة، أو فكرة، لا ينتصر لهما إلا حبا في الإسلام، وتعاوناً على البر والتقوى وليس الإثم والعدوان... فلا يجوز بحال من الأحوال أن تنقلب الوسائل غايات، أو تُسلك وسائل غير مشروعة، بحجة الوصول إلى الغايات، وأن يُعلب رضى الناس، بسخط الله، فالغاية لا تبرر الوسيلة، وتشرف الوسيلة بشرف الغاية، والله تعبدنا بالوسائل، ومن هنا كان لا بد وباستمرار، من ديمومة الفحص والاختبار، لشرعية وسائلنا، في الطريق إلى تحقيق الغاية التي خلقنا لها.

وإنه ليس من الأمور المعادة أن نقول: إن الرسالة الإسلامية، هي الرسالة الخاتمة، التي انتهت إليها أصول الرسالات السماوية جميعاً، من

<sup>(</sup>١) مجلة الأمة، العدد ١٥، ربيع الأول ١٤٠٢ هـ.

لدن آدم عليه السلام، وإنها تحمل لنا رصيداً تاريخياً ضخماً، على طريق النبوة الطويل، ودعوة الأنبياء لأقوامهم، ووسائلهم في المواجهة لأعداء الله، الأمر الذي لو أحسنًا الاستفادة منه، لاتضحت الرؤية، واختصر الطريق، وعشنا في قمة التجربة البشرية للأنبياء مع أقوامهم، وكنا على ميراث النبوة باستحقاق.

وإن الرسول القدوة إلى انتهت إليه، واجتمعت في شخصه، ساتر كمالات الأنباء والمرسلين عليهم السلام، وإنه للمسلم في مكان الأسوة والقدوة والمثل الأعلى، لأنه الأعبد لله، والأنتى له، قال رسول الله الله المد... أما وإني لاخشاكم لله وأتقاكم له... (رواه البخاري) وإن المسلم يقترب من هذا المثل، بتوفيق الله ورعايته، أو قد يبتعد عنه لسبب أو لاخر، المهم: أن الرسول إلى هو المثل الأعلى، وأن التفكير بتجاوز هذا المثل إلى غيره، أو الابتداع بالإضافة إلى الصورة التي كان عليها، خروج، ورفض، وانحراف... "فمن رغب عن سنتي فليس مني" (رواه البخاري) أي: ليس مسلماً، فهو منارة الاقتداء في كل زمان ومكان، وسيرته التي تشكل بمجموعها وشمولها الصورة التطبيقية لمبادى وسيرته التي تشكل بمجموعها وشمولها الصورة التطبيقية لمبادىء الإسلام، هي المعين الترا الذي لا ينضب، والمنجم الدائم، العطاء الذي يتزود منه المسلم، في طريقه إلى الله، بالرؤية الإسلامية، حتى لا تزل به يتره ولا يناى به تفسير، فيضل سعيه، ويحبط عمله، ويكون في قافلة قدم، ولا ينأى به تفسير، فيضل سعيه، ويحبط عمله، ويكون في قافلة الأحسرين، الذين يظنون أنهم يحسنون صنماً.

ونحن في مطلع النور، شهر ربيع الأول حيث ولادة الرسول ﷺ،
الذي يقول الله بحقه: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّهِ الشَّوَةُ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرَجُوا اللّهُ
وَالْتِهُمَ الْاَيْمُ وَلَكُرُ اللّهُ كَيْبِا ﷺ (الأحزاب: ٢١). لا بد أن تكون لنا وقفة
للمراجعة: فإلى أي مدى يعيش مسلم اليوم، هذا التأسي، الذي يحقق
غايته، ويسدد طريقه؟ وإلى أي مدى يخلو لنفسه، بعيداً عن كل العناوين
والألقاب والضجيج، مختبراً هذا التأسي... يعيد النظر في سلوكه،

ومدى انطباقه، على ما شرعه الرسول الكريم ﷺ، يعيد النظر في وسائله لنصرة هذا الشرع الحكيم، لتكون وسائله مشروعة أولاً، ومتطورة في مستوى عصره وإسلامه؟ هذه المراجعة تبدو ضرورية بين حين وآخر، وفي كل مناسبة حتى لا يسقط ضحية ضغط المجتمع من حوله، أو ينتهي بسلوكه إلى لون من ردود الفعل غير السوية، وغير المبصرة، أو يحكم سلوكه لون من التمصب الحزبي، أو مواقف العزايدة، التي لا تخرج في حقيقتها عن ردود الفعل، وحظوظ النفس، وأهوائها الدنيوية.

ولعل المطلوب من مسلمي اليوم، أفراداً وجماعات، في القاعدة، وفي القيادات ـ وتكاد تكون مسؤولية القيادات، عندما تشتد الظروف، وتشتبه الأمور، ويتداعى الأعداء على الإسلام والمسلمين، أخطر وأكبر ـ أن يعيدوا النظر، بشرعية وسائلهم، ومدى انطباقها على الإسلام، ومدى انسجامها مع طريق النبوة، وأن يعيدوا النظر بمدى وضوح أهدافهم، وصدق العمل لها، بعيداً عن الغرور، والصلف، والكبر والافتتان وصدق العمل لها، بعيداً عن الغرور، والصلف، فالحق أحق أن يتبع. . . ولعل الموقف الشجاع بالرجوع إلى الحق، لا يقل بطولة في يتبع. . . ولعل الموقف الشجاع بالرجوع إلى الحق، لا يقل بطولة في الدنيا، وثواباً في الآخرة عن الثبات على الحق والدفاع عنه، بل لمل منبع الموقفين واحد في نهاية المطاف. . . .

المطلوب من المسلمين اليوم، وكل يوم: أن يحققوا شعار: «الحق أحق أن يتبع، في حياتهم وعلاقاتهم، وأن لا يبقى شعاراً سجيناً معلقاً على منابر المسلمين، نقلل من قيمته وجدواه، بكثرة استعماله، وعدم الترامه... ومن كان قوله يغاير عمله، فكأنما يوبخ نفسه...

فهل يكون شهر ربيع الأنور فرصة لنا، وعلى كل المستويات لمعاودة الفحص والاختبار؟ اختبار مواقفنا في فهمنا للإسلام، وتطبيقنا له في منشطنا ومكرهنا، في نصرنا وهزيمتنا، مستلهمين في ذلك كله طريق النبوة، وتعاليم النبوة، في الوقت الذي كثرت فيه الفهوم، وتعددت الآراء، ووقعنا بما نهينا عنه، من القيل والقال، وبدأت مرحلة التلاوم، تأكل عمرنا وتضيع أجرنا.

ولا بأس هنا، أن نعرض لمواقف من حياة الرسول 彝 وصحابته الكرام، علّها تكون لنا مصابيع، في الطريق، حيث يشتد الظلام.

لقد كان الصحابة الكرام يتمتمون بحساسية رائعة من الخوف والرجاء، إنه المخوف السوي الذي يوقظ الإنسان، ويبصره أين يضع قدمه، إنه الخوف من الله من الزلل والضلال.

كان الصحابي دائب السؤال عن أمور دينه، ومعرفة حدوده، من الحلال والحرام، ليتمتع بالاطمئنان، وسكينة النفس، بل كان الاستباق إلى فعل الخيرات، والسؤال عن أحب الأعمال إلى الله، وأعلاها قدراً، ديدنه... وهذه بعض النماذج:

جاء رجل إلى رسول ال 數 يقول: أي العمل أحب إلى الله؟ فيقول الرسول 數: الصلاة لوقتها، فيقول الرجل: ثم أي؟ فيقول الرسول 數: قبر الوالدين، فيقول الرجل: ثم أي؟ فيأتي الجواب: «الجهاد في سبيل الله» (متفق عليه) وآخر يسأل: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ وثالث يطلب إلى الرسول 數 أن يقول له في الإسلام قولاً لا يسأل عنه أحداً بعد رسول الله.

ولا شك أن هذا منهج، فهل نلتزم ذلك، ولا نتعدى الكتاب والسنة؟ والله تعالى يقول:

﴿ يَائِمُ الَّذِينَ مَامَثُوا لَا لَتُقِدُّمُوا بَيْنَ بَدِّي اللَّهِ وَرَسُولِهُمْ وَالشُّوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِعُ طَيْمٌ ۞﴾ (الحجرات: ١).

وصحابي آخر يعرض أعماله على رسول الله 雄 ليطمئن إلى سيره

فيقول: يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبة، وصمت رمضان، وأحللت الحلال، وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك ثبيتاً أأدخل الجنة؟ فيقول الرسول 義: «نعم، فيقول: والله لا أزيد على ذلك شيئاً....

ولا بأس هنا أن نذكر بحادثة عمر رضي الله عنه، مع حذيفة بن اليمان، أمين سر رسول ال 養، الذي التمنه على أسماء المنافقين، فجاء عمر يطلب إليه معرفة ذلك، فقال حذيفة: دونها قطع السائفة. فاكتفى عمر، بأن سأله هل ورد اسمه بين أسمائهم؟ إنه الخوف من الله، ورجاء رضاه.

ولمل زيادة الحساسية الإيمانية هذه، دفعت بعض الشباب المتحمسين، إلى التفكير بتجاوز الرسول 幾- المثل الأعلى - في عبداتهم وتطلعاتهم الإيمانية، لأن الرسول 雞 غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلما سألوا عن عبادته كأنهم تقالّوها، فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أنا أقوم ولا أنام. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. إلا أن الرسول 雞 لم يرض بذلك مسايرة لرغبتهم، وإنما أعادهم إلى التوازن والاعتدال، واعتبر ذلك خروجاً عن الإسلام، ولو كان رغبة بني صادقة، فقال: "من رغب عن سنتي فليس مني، (متفق عليه) وما هذا في حقيقته إلا وسيلة إيضاح خالدة، مجردة عن حدود الزمان والمكان، تبصرنا بالطريق...

وإذا كان شهر ربيع الأول، فرصة ننظر من خلالها مواطن أقدامنا، نستعيد إسلامنا أو نعود إليه، كما أنزله الله تعالى، وبينه الرسول 遊。 فهنا نعرض لقضية نعتقد أنها من الأهمية بمكان:

إن معظم العاملين للإسلام، وعلى مختلف الأصعدة تقريباً، قضوا عمرهم، وهم يلقون بالتبعة على الآخرين، ويعزون كل مشاكلهم وارتكاساتهم، وكل نكباتهم ونكساتهم، إلى جهة خارجة عنهم، سو أكان ذلك استعماراً، أم صليبية متعصبة، أم صهيونية حاقدة، ونحن هـ لا نريد أن نقلل من قيمة ذلك، ولا نهون من خطورته، وشراسته، فم حرب الإسلام والمسلمين، لكن الأمر الذي نريد أن يكون واضحاً: أد ذلك هو الوضع الطبيعي بالنسبة للمدو، ألم يقل الله تعالى:

﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَلِيلُونَكُمْ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ مَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلَّمُوا ﴾ (البقرة: ٢١٧) ويقول: ﴿ وَلَن رَّيْنَىٰ عَنكَ ٱلْبَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَيٰ حَتَّى تَلَّيْمَ مِلْتُهُم ﴾ (البقرة: ١٢٠)... وكان المفروض أن نتبصر عدونا، ونأخذ حذرنا، ندرس وسائله في حربنا، لنعد له ما نستطيع من قوة، ذلك أن دراسة العدو وخطعه ليست للمعرفة الباردة السلبية، التي تصلح مادة اللسان والقلم، بقدر ما هي ضرورية لتأخذ بالاعتبار، أثناء وضع خطة المواجهة، أو استراتيجية المواجهة، إن صح التعبير، أما الدراسة النظرية، التي لا تنعكس بشكل إيجابي، على وسائلنا وفاعليتنا، فلا تورث إلَّا مزيداً من الإحباط، والحسرة، والخسائر المستمرة، ذلك أن الكثير منا يحاول مواجهة العدو، دون وضوح رؤية، ودون إعداد سابق لوسائل مكافئة، والذي نخشاه هنا، أن يكون الإلقاء بالتبعة على العدو الخارجي، بمخططاته، وكيده، وشراسته، نوعاً من الهروب، عن مواجهة المشكلة، ولوناً من الدفاع عن النفس، في تحمل المسؤولية، ذلك أن الإنسان منا اليوم يدع ما يملكه من وسائل وإمكانيات متعبد باستعمالها، ويطلب إليه دائماً تطويرها، ومعاودة اختبارها، وعند التأكد من عدم جدواها استبدالها، والعدول عن الطريق المسدود، إنه يدع ما يملكه من إمكانيات، ووسائل، يتطلع إلى التحكم بوسائل العدو التي لا يملكها. . . كل ذلك حتى لا يعترف بالخطأ، ولا تخدش العصمة التي أحاط بها نفسه.

كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا استبطأوا النصر، عادوا لاختبار

وسائلهم، وفحص سلوكهم، واستدراك تقصيرهم، ومناصحة أولي الأمر منهم، والتفتيش عما قصروا به في جنب الله، حتى حرموا من نصره، وكانوا لا يلقون بالتبعة على وسائل العدو، لأنها ليست ملكاً لهم، إنما يتحركون فيما يملكون، على مختلف الأصبدة، المادية والمعنوية، فإذا فعلوا صغيرة اعتبروها خرقاً في جبهتهم، موجباً لسخط الله، فأين نحن منهم؟! يفعل بعضنا الكبائر والعياذ بالله، وينتظر نصر الله!

ويحضرنا في هذا المقام، أنموذج من السيرة الكريمة، يمكن أن يكون معلمة كبرى على الطريق.

في غزوة الأحزاب عندما اشتد الضيق بالمسلمين، وبلغت القلوب المحناجر، وكاد الرسول 囊 يصالح على بعض ثمار المدينة حقناً لدماء المسلمين، جاءه نميم بن مسعود رضي الله عنه مسلماً وقال: يا رسول الله أسلمت، ولم يعلم أحد بإسلامي، فمرنى بما ترئ.

وكان جواب الرسول 瓣، حيث تكالبت على المسلمين قوى الشر من كل جانب:

دإنما أنت فينا رجل واحد، (وإن الحرب خدعة، (متفق عليه)
 فخذل عنا ما استطعت).

وتصرف نعيم من خلال وسائله المتاحة، وأحسن استخدامها، وكان ما كان، مما هو معروف في مظانّه من كتب السيرة، من نصر الله تعالى للمسلمين، بحسب الأسباب والمسببات، أليس هذا الدرس جديراً أن يقرأ في كل يوم، ذلك لأن عطاءه خالد مستمر كل يوم، حتى يرث الله الأرض ومن عليها؟.

وبعد... فقد يكون من المؤسف حقاً، ونحن نُعاني التخلف، وشيوع التقليد، أن يصبح شهر ربيع الأول، مطلع النور، موسماً للاحتفالات، والرسوم والأشكال، وإشاعة البدع والخرافات، وإخراج الرسول ﷺ عن بشريته، والإساءة إليه، على طريقة العوام، أو مساير العوام؟ وأن يقتصر دورنا على التوقف عند عتبة الإحساس بالمناسبة دون القدرة على تجاوز ذلك إلى إدراك المعاني الكبيرة التي جاء به صاحب المناسبة. . . والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

## فهِجرتُهُ إلى ما هاجر (اليه(١)

لا شك بأن دراسة السيرة، تغني تصور المسلم بالصور التطبيقية، والدروس العملية لمبادىء هذا الدين، وقد نكون الآن أكثر احتياجاً من أي وقت مضى، لاستيماب أكبر، لدروس السيرة النبوية، وتبين أدق، لكيفية الاستفادة منها، وحدى هذه الاستفادة ومساحتها، وخاصة من ذلك الأحداث الكبيرة، التي كانت وراء المنعطفات الكبرى، في تاريخ المسلمين، بل في تاريخ البشرية جمعاء، وندرك المقدمات الصحيحة، والشروط الفرورية، التي مهدت للوصول إلى المنعطف التاريخي والشروط الفرورية، التي مهدت للوصول إلى المنعطف التاريخي المجير... وحصول هذا المنعطف في حياة الأمة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون وليد طفرة، أو ثمرة أمنية حالمة، أو دفقة حماس، أو الأحوال أن يكون وليد طفرة، أو ثمرة أمنية حالمة، أو دفقة حماس، أو توكم الحياة والأحياء، إنما هو نتيجة مقدمات محكمة، وسنن متبعة، ورؤية دقيقة لطبيعة المطريق الموصلة، وامتلاك الزاد والراحلة التي تقتضيها ورؤية دقيقة لطبيعة المطرية الموصلة، وامتلاك الزاد والراحلة التي تقتضيها تحقيق الفرقان، الذي يمثل الروح الحركية المبصرة في حياة المسلم... المعلى: ﴿ وَمَن يُتِّيَ اللّه يَمْهَلُكُ مُرْبَعُ اللّه الملكة التي تسهم الإسهام كله في تحقيق الفرقان، الذي يمثل الروح الحركية المبصرة في حياة المسلم... قال تعالى: ﴿ وَمَن يُتِّيَ اللّه يَمْهَلُكُ مُرْبَعُ اللّه الملكة التي تسهم الإسهام كله في قال تعالى: ﴿ وَمَن يُتِّي اللّه يَمْهَلُكُ مُرْبَعُ اللّه الملكة التي تسهم الإسهام كله في قال تعالى: ﴿ وَمَن يُتِّي اللّه يَمْهُ الْمُولِ الطلاق: ٢).

نقول: لا بد من استيعاب أكبر، لدروس السيرة النبوية، وتبين

<sup>(</sup>١) مجلة الأمة، العدد ٢٧، ربيع الأول ١٤٠٣ هـ.

أوضح، لكيفية الاستفادة منها، ذلك أن بعضاً من مسلمي اليوم، بد يتعامل مع الآيات القرآنية، بعيداً عن الاهتداء بنور النبوة، وبيان النبوة، وتعامل النبوة، ويظن أن اختصار الطريق، يقتضي القفز من فوق السير، والسنة النبوية، والسنن الطبيعية، فيذهب في تفسير آيات القرآن الكريم كل مذهب... ويرى فيها كل رأي!!

أما بعضهم الآخر، وهو الأكثر خطورة، أو الذين يمثلون الوجه الآخر للمغالطة الفكرية، أولئك الذين يقرأون السيرة النبوية، دون وعي واستيعاب للدروس، والشروط، والظروف، ويبدأون بعد ذلك بعملية تمزيق للرؤية الإسلامية المتكاملة، وتفصيل السيرة النبوية على مواقع حياتهم، وإسقاطها على أنماط سلوكهم، بنوع من الجرأة والتطاول، ينبو عند حتى الذوق العام لهذا الدين...

فبعضهم يقرأ واقع الحياة اليوم، أو بعض مواقع العمل الإسلامي، ويقوم بعملية مقايسة ساذجة، فيقرر: أننا ما زلنا في مرحلة العهد المكي، ومدة هذا العهد تقتضي ثلاثة عشر عاماً، لا بد من انقضائها، وانتظارها، قبل الوصول إلى مرحلة تشكيل الدولة..! بهذه السذاجة، وهذه السهولة نقدم على اغتيال الرؤية القرآنية المتكاملة، وتعزيقها إلى أبعاض، وتغاربق، بعد أن أكملها الله تعالى بقوله: ﴿ ٱليَّوْمَ ٱكْمَلْتُ كُمُّ وَاَتَمْتُ كُمُّ ٱلْمِسْلَمُ وِيناً ﴾ (المائدة: ٣). ونخشىٰ أن تكون حالة الخزي، التي يعاني منها المسلمون اليوم هي نتيجة لهذا التبعيض. وأنهم أصببوا ببعض علل أهل الكتاب. قال الله تعالى: ﴿ أَنَتُوهُمُونَ بِبَعْضِ قَمَا جَرَّاهُ مَن يُقَمَلُ ذَالِكَ مِنصَعُم إِلاَ يَزِيَّ فِي المَتَيَوَةُ النَّيْمَ المَتَيَوَةُ البَعْرَاءُ فَى المَتَيَوَةُ النَّيْمَ اللهُ المَتَيَوَةُ المَتَيَوَةً المَتِيَةً المَتَيَوَةً المَتَيَوَةً المَتَيَوَةً المَتَيَا المَتَيَوَةً المَتَيَوَةً المَتَيَا المَتَيَوَةً المَتَكِوَةً المَتَيَوَةً المَتَيَوَةً المَتَيَوَةً المَتَيَا المَتَيَوَةً المَتَيَا المَتَكَاتِ وَكَمَّا مُوالِيَا المَتَيَا المَتَيَا المَتَيَا المَتَيَا المَتَيَا المَتِيَا المَتَلَاءُ المَتَيَا المَتَيَا المَتَيْتَقِيْمُ المَتَيَا المَتَيَا المَتَيَا المَتَلَاءُ المَتَيَا المَيَا المَيْرَاءُ المَاتَعَا المِنْ المَتَيَا مَنَا المَيَا المَيْنَا المَيْنَا المَيْرِيْنَا المَيْنَ

وبعد أن استقرت الصورة الإسلامية وأخذت بعدها الكامل، لا يزال بعضنا يصر على الانحسار والقصور في النظر، دون أن يدري أن ترتيب آيات القرآن الكريم نفسها، لم يكن على أزمنة النزول، وإنما كان توقيفياً على شكل الكمال، الذي وصل إلينا... فكيف نمارس باسم الإسلام، عملية التمزيق هذه، ونلغي من حياة المسلمين، وفهومهم وتراثهم الذي يشكل رصيداً زاخراً، ورؤية خصبة، تغني التصور خلال قرون طويلة، كثيراً من جوانب الصورة؟! الأمر الذي يؤدي طبعاً إلى تعطيل الأحكام الشرعية، ومدلولات الآيات القرآنية..

إنهم يعيشون هذه الرؤية الحسيرة، بعد أن اكتملت الصورة الإسلامية، وتكاملت، بانتظار قيام الدولة... وقد يستغنون بالانتظار وهم يعيشون واقع المجتمعات، وسلوك أفرادها حيث لا يزال المجتمع جاهلياً، يستبيحون فيه بعض أنماط من السلوك غير الشرعي - عن العمل لقيام دولة الإسلام وتقديم النماذج السلوكية لذلك، وتغيب عنهم سيرة الرسول القدوة على مكة وصفاته الخلقية، وتعامله مع مجتمعه، فهو الموتمن على أماناته....

أما بعضهم الآخر، فيقرر أنه يعيش في مرحلة العهد المدني، يقيمون الدولة، وهم بعد أفراد لم يستكملوا شرائط إقامة الأسرة المسلمة، والجماعة العسلمة، وينطلقون من هذا التصور البسيط المحزن، يستعجلون أقضية، ويطبقون أحكاماً، قد يكون الكثير منها منوطاً بالدولة المسلمة، ولا يستقيم تطبيقها، ولا يجوز أن يكون على يد أفراد أو جماعات، وضعوا لأنفسهم عناوين معينة، وحصروا الإسلام بهم دون سائر المسلمين، ويفوتهم أن نصيبهم من خطاب التكليف، يقتصر على العمل للوصول إلى الدولة المسلمة، التي يناط بها تنفيذ الأحكام، على الدولة

ولعل درس الهجرة، أو حادث الهجرة، الذي نحن بسبيله، يمكن أن يوصف بأنه المنعطف الكبير في تاريخ الدعوة الإسلامية، وعلى الرغم من هذا الانتصار العظيم، وهذه الإيجابية الغذة، وهذه الفاعلية المؤثرة، يحاول بعض من يعيش في عالم المسلمين اليوم ممن يعانون العطالة، ممارسة أنواع من الهجرة السلبية، وذلك بالانسحاب من المجتمعات، والانغلاق عنها، وتعطيل وسائل الدعوة فيها، والقعود عن دعوة الناس، واستنقاذهم مما هم فيه، من الجهل بالإسلام، الذي يقود للعداوة له والانقضاض عليه، والاكتفاء بالجدل، حول بعض المفهومات، التي تشكلت نتيجة ظروف خاصة، وردود فعل معينة، تحكمت فيها بعض المكونات النفسية والعضوية، فأراد أن يجعل منها قاعدة عامة تحكم المسلمين وتحاكمهم، اكتفى بالجدل حول بعض المفهومات عن العمل على نشر الدعوة الإسلامية، والقيام بعملية البلاغ المبين، التي أمرنا بها ونحن نسير على طريق النبوة.

والذي نريد له أن يكون واضحاً، أن الهجرة حركة إيجابية ضخمة، واستبدال لمواقع الدعوة ووسائل الداعية، وليست فقداناً للتوازن الاجتماعي، وحركة سلبية هروبية انسحابية، تنتهي إلى الانفلاق، وتسكير النوافذ، والابتعاد عن المجتمع، ورميه بالحجارة، وإقامة المعامل لصناعة التهم وإلحاقها بالناس بهذه البساطة، من التكفير، والفسوق، والارتداد، وإعانة الشيطان على الناس، وإحكام عملية الانفصال عن المجتمع، وتكوين أجسام غربة عنه، بعيدة منه.

الهدف من الهجرة هدف استراتيجي، يعني أول ما يعني: الانتقال من مكان، يبدو أنه مصاب بالعقم، والقحط، إلى مكان، أكثر عطاءاً وخصباً، فالرسول القدوة على لله عن قومه، ولم ينسحب من مهمته، ولم يعتزل الناس، ويتوقف عن الدعوة إلى الله في مكة، قبل الهجرة، وفي المدينة بعدها، حتى ولا في طريقها أيضاً.

لم يستسلم، بحجة أنه بذل جهده مع مشركي مكة، ولم يفلح

معهم، ولم يلق بالتبعة على أي ظرف خارجي، أو أنه استفرغ وسعه، ولكنه لم يدرك النتائج، وإنما كان دائب النظر والتبصر، في محاولة أن يلمح آفاقاً جديدة، للدعوة فيرتادها، ويلجأ إلى وسائل جديدة، في العمل فيختارها، وأساليب جديدة يتعامل معها. . لم يهجر المجتمع، ويهرب منه، ويحكم عليه هكذا، ويستخرج له ورقة الوفاة... ولو كان ذلك منهج الرسل والأنبياء، لما حصلت عملية الإيمان والاتباع، ولما أمر الرسل بالصبر، والبيان، وَوُصف الصابرون منهم بأولى العزم... لو هجر الأنبياء والرسل المجتمعات، وتوقفوا عن عملية البلاغ المبين، لما آمن بهم أحد، ولو سلك دعاة الإسلام الأوائل، مسلك بعض دعاة هذه الأيام، اللين استغلق تفكيرهم على مفهومات معينة لهجر المجتمعات والانفصال عنها، والحكم عليها بأنسىٰ الأحكام، لما سار في طريقهم أحد. . . أليس وجود من اختاروا السير في طريق الإسلام، والتضحية في سبيله، وهم النخبة التي استجابت لدعوة الله، والتزمت منهجه. . . أليست هي ثمرة البلاغ، الذي أمرنا به؟ فكيف يصح أن نفتي بهجر المجتمع، والحكم عليه، والابتعاد عنه، ونؤلف الكتب، وننشر الرسائل، ونقاتل دون بعض المفهومات؟!

إن وجودنا، كمسلمين، ضمن هذه المجتمعات، نلتزم الإسلام، وندعو إليه، دليل على فساد هذه الكتب، والمؤلفات، وعدم جدواها... والتزامنا هذا، ما كان إلا نتيحة لجهود دعاة ومربين أنقذونا مما نحن فيه... فكف يصح للطبيب أن يهجر المرضى، ويبتعد عنهم، ألا يكون بذلك قد افتقد أصل مهمته، وتنكر لطبيعة رسالته؟!

كان الرسول ﷺ وهو وحده محل البيان، للهدف والوسيلة، يواجه أذى الكافرين بالصبر والتحمل، وليس بالحقد والانتقام، قد يكون مقبولاً أن يحمل المجتمع، الذي لم يدرك الإسلام، بعد المداوة للمسلمين ودعوتهم، وأن يصمها بشتى النعوت، ويسيء الظن برجالها من خلال

ظروفه والممارسات، التي توقع عليه، أما أن يحمل الدعاة المداوة للمجتمع والحقد عليه، وهم يسيرون على ميراث محمد ﷺ الذي أرسل رحمة للعالمين، فهنا مكمن الخطر... كان رسول الش ً السئ على قومه، ويحزَن على ما هم فيه، وحسبنا في ذلك موقفه بعد العودة من الطائف.

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله 震؛ هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: قيوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت، وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق، إلا وأنا قبقرن الثعالب، فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة، فنظرت، فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ودوا عليك، وقد بعث إليك وملك الجبال، لتأمره بما شنت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم على ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك مما شنت، إن شبت أن أطبق عليهم الأخشين، أي جبلي مكة، فقال النبي 震: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، من يعبد الله وحده، لا يشرك به شيئاً...

إنه يوم أشد من يوم أحد، حيث استشهد سبعون رجلاً من أصحابه، وشج وجهه وكسرت رباعيته ورفعت شعارات الكفر على أرض المعركة، بقول أبي سفيان: «أعل هبل ومع ذلك إذا انعدمت الاستجابة والقابلية في هذا الجيل، فليكن العمل والأمل في الجيل القادم؛ لم يحكم تصرفاته عليه الصلاة والسلام رد الفعل، ولم يخرجه الموقف عن طريق النبوة، ولم يحمله العجز على الانتقام.

ألا تقتضى ردود الفعل السوية، من بعض العاملين للإسلام اليوم،

وعلى أكثر من مستوى، أن يصوبوا المسار، وأن يعودوا لاختبار تصورهم عن المجتمع، ووسائلهم في التعامل معه؟ فالخطأ ليس عيباً، وإنما الإصرار على الخطأ هو العيب، وليس من الإسلام في شيء.

لا بد من إعادة الاختبار لمواقفنا ووسائلنا معاً، والكشف من جديد عن أمراضنا بعين بصيرة، فالكثير الكثير من علل وأمراض المجتمعات غير الإسلامية من حولنا، تفتك بنا، ونحن نعيش وَهْمَ العافية، وورمها الكاذب؛ لا بد من اختبار طرائق العمل الإسلامي، ونشر الدعوة، وعدم الإصرار على كثير من الوسائل، بعد أن ثبت فشلها، أو عدم جدواها، إن صح التعبير، فالملاحظة والاختبار هما الوسيلة الصحيحة للوصول إلى الحقيقة والكشف عنها، ولا تخرج الهجرة في معناها العام عن الملاحظة والاختبار، الذي يتبعه تحول وانتقال من وسيلة إلى أخرى، ومن موقع إلى آخر...

وقد يكون ذلك مرتقى صعباً، ومهمة شاقة، ذلك أن هذه الوسائل أو هذه الأخطاء، كرسها زمن ليس بالقليل، حتى كادت تصبح جزءاً عضوياً من أصحابها، وأصبح المتلبسون فيها يتوهمون أن الدفاع عنها دفاع عن الفسهم وذواتهم، وقد يعينهم على ذلك قوم آخرون، ممن يجب أن يحتى التراب في وجوههم... لكنه دين الله، والحق أحق أن يتبع... فالمسؤولية كبيرة، والمرور في الدنيا وقوف في الآخرة، قال تعالى: ﴿ وَتَعْوَيُّمْ أَيْمُ مَتْمُولِينَ ﴾ (الصافات: ٤٢) فكل العقلاء في الدنيا يفحصون تصوراتهم، ويختبرون وسائلهم بعد كل مرحلة من العمل، يحددون أخطاءهم، ويعدلون طرائقهم، ويطورون وسائلهم بعد وسائلهم، وإن لم يشت خطؤها بإطلاق، يهجرونها إلى غيرها، للوصول إلى مردود أكبر وحصيلة أكثر... أما وقد تغيرت الظروف، فلا بد من إعادة النظر في تغيير المواقع وتطوير الوسائل، والمشكلة أننا نمارس دامة عامية الهروب من الاخطاء والمسؤوليات، وذلك بإلقاء التبعة على

الآخريـن، أما نحن فـدائمـاً مبرأون مـن التقصيـر، مستكملـون لكـل مستلزمات وشرائط الدعوة والتغيير...

إنها حالة مرضية آن لنا أن نضع لها حداً، وننسجم مع منهج هذا الدين، قال تعالى: ﴿ هَلاَ قُلْ هُو مِنْ عِندٍ ﴾ (آل عمران: ١٦٥) فالمسلم دائماً يملك الحركة الإيجابية والفاعلية المنتجة، حيث لم يقبل الله تعالى العطالة والكلالة بحال، حتى من الذين استسلموا وقالوا: ﴿ كُنَّا مُسْتَضَمَّهُ مِن الذين استسلم كالماء إذا حبس في مكان، الفجر في مكان آخر، ليستمي الناس وينبت لهم الزرع والضرع، وكالقمر إذا أقل في مكان ظهر ضوءه في مكان آخر، فهو الإنسان الفاعل الذي يملك استبدال وسيلة بأخرى، وهجر موضع إلى آخر.

إن الإصابة بالعجز والعطالة المزمنة، والسقوط في منطقة اليأس، والإلقاء بالتبعة على الآخرين، وإضاعة الجهد بإيجاد المبررات للخطأ، والعجز بدل التفكير والتبصر بتغيير المواقع وهجر الوسائل غير المجدية، إن الإلقاء بتبعة الفشل على الآخرين، وعدم الجرأة في تحديد الخطأ مومواطن التقصير، والذي يوهما بأننا استطعنا أن نحصل على وثيقة البراءة، من أخطأتنا، يوقعنا بقضية أخطر، لكننا لا نتبه لها في غمرة الحصول على وثيقة البراءة، وهي أقل ما يقال فيها: إننا دون سوية المرحلة وحسن التبصر بالظروف، ودون سوية التعامل معها، أو إن شئت: دون سوية الفهم السوي... وهذه قضية أكبر من الاخطاء بكثير، ولعل ذلك من الأخطاء المقاتلة، سواء في ذلك اعترفنا بخطئنا وفشلنا، أم حملنا ذلك لامر خارج عن أنفسنا!!

إن مسلم اليوم يعيش معاناة المناخ الثقافي غير الإسلامي وضغوطه المختلفة، وبالتالي تنتقل إليه العدوى الاجتماعية وتستوطن الأمراض التي تسود المجتمعات غير الإسلامية في كثير من التجمعات الإسلامية، التي لا تختلف بواقعها ومقياسها، في كثير من الأحيان عن سائر التجمعات الأخرى، اللهم إلا بالعناوين، ويبدو أن تكريس الأخطاء، مرده بشكل أساس إلى العجز عن إبصار الصواب، إنه التعلق بالأشخاص، والعجز عن الارتباط بالأفكار؛ ولعل ذلك ضربة لازب في المجتمعات المتخلفة، مهما اختلفت فيها العناوين...

والأمر الجدير بالتأمل في عالمنا العربي والإسلامي، أن المناخ الثقافي غير الإسلامي، ترك آثاره وخلف بصماته على بعض جوانب العمل الإسلامي أيضاً، وأبرز المخاطر هذه، كما قدمت، عملية الارتباط بالأشخاص، وادعاء العصمة لهم، واستنزاف الطاقة، ليس في العمل على تصويب الأخطاء، وإنما في الاستماتة في تبريرها، وهنا تكمن المعادلة الصعبة، ونميش نظرية العكس، ونتحرك، ولكن في مكاننا، والرسول يقول: «كل ابن آدم خطاء، وكلمة: «كل، هنا من ألفاظ العموم كما هو يقول: «كل ابن آدم خطاء، وكلمة: «كل، هنا من ألفاظ العموم كما هو اعرف الحق تعرف أهله؛ فأصل الفقه والرشد: التزام المقايس، وانضباط اعرف الحق تعرف أهله؛ فأصل الفقه والرشد: التزام المقايس، وانضباط المنهج، وحسن التمييز. أما الطفولة البشرية المستمرة فتعني: الارتباط بالأشخاص، والعجز عن الارتباط بالأفكار؛ ذلك أن الالتقاء مع الأشخاص، فالمنهج، وليس الالتزام بالمنهج ثمرة للارتباط بالأشخاص، فالمنهج ما شرعه الله، والقدوة في البيان والتنفيذ ما أتى به بالأشخاص، فالمنهج ما شرعه الله، والقدوة في البيان والتنفيذ ما أتى به رسول الله يه، ولا يتأتي هذا لأحد من بعده... على الإطلاق.

وقد يكون من المناسب هنا أن نذكر بأن رسول الله هي وهو المسدد بالوحي، والمؤيد به، كانت بعض جوانب العصمة المطلقة بالنسبة له محل اجتهاد ونظر من العلماء، ابتداء من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، حيث يرى بعضهم أن العصمة إنما تكون من الخطأ، والنسيان في تبليغ الشريعة، وكل ما يطلب لذلك، كالأمراض المنفرة

179V/17 17V

وغيرها من الأمور المعروفة في مظانها من كتب السيرة والأصول؛ فالعصمة إنما تكون من كل ما يتعارض مع عملية البلاغ التي نيطت به عليه الصلاة والسلام، أما في أمور الدنيا التي تخضع لسنن وقوانين وتجربة واختبار واجتهاد فيها، فهو بشر، وحسبنا في ذلك قول الرسول 養، في حادثة تأبير النخل: «أنتم أعلم بإمر دنياكم» (رواه مسلم) ونلمح لهذا أكثر من صورة في حياة الرسول 難: أمنزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ وكان جواب الرسول 難: قبل هو الرأي والحرب والمكيدة؟ وكان جواب الرسول 越: قبل هو الرأي والحرب والمكيدة، فطلب الصحابي في معركة بدر التحول إلى المكان والحرب والمكيدة، فطلب الصحابي في معركة بدر التحول إلى المكان الآخر، لائه أكثر جدوى من الناحية العسكرية...

وفي غزوة الأحزاب حيث اشتد الحصار واشتد، حتى فكر الرسول 雞 وارتأى أن يصالح غطفان على بعض ثمار المدينة حقناً لدماء المسلمين وتخفيفاً لوطأة الحصار عنهم، وباشر في كتابة العهد، وعرض ذلك على أصحابه، فكان ردهم: شيء أمرك الله به فنغمله، أم رأي ارتأيته لنا؟ فقال: قبل هو رأي، فقالوا: فما لهم عندنا إلا السيف... يا رسول الله، والله إن كانوا ليأكلون العلهز (وبر يخلط بدماء الإبل ثم يشوى بالنار ويأكلونه) في الجاهلية من الجهد، ما طمعوا بهذا منا قط، أن يأخذوا ثمرة إلا بشراء أو قرى، فحين أتانا الله بك، وأكرمنا بك، وهدانا بك، نعطي الدنية، لا نعطيهم أبداً إلا السيف... فقال ﷺ: قشق الكتاب،

وبعد: فهل نستطيع أن نؤكد مرة أخرى بأن الهجرة، هي حركة التاريخ الكبيرة، وهي خطوة متقدمة على طريق الحركة والدعوة، وهي ارتفاع على الواقع، الذي أخلد إليه الناس واستسلموا له، ومواجهة مبصرة للتعامل مع هذا الواقع، وتدريب للمسلم، على أن آصرة العقيدة هي الرابطة التي تشد أخوة المسلمين، وأن القعود عن الهجرة بمعناها

الإيجابي، والقبول بالواقع بحجة الاستضعاف مدعاة لسخط الله، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ مَالَكُمْمُ وَأَتَنَاؤُكُمْ وَلَوْتَكُمْمُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهِ وَوَسُولِهِ وَيَجْهَا وَ فِي سَيلِهِ فَرَبْقُهُوا حَقَى يَأْفِحُ اللّهُ إِنْحَرِهُ وَاللّهُ لا يَهْدِى اللّقَوْمُ اللّهُ يَعْمَرُهُ وَلَاللّهُ لا يَهْدِى اللّقَوْمُ النّفِيقِينَ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لا يَهْدِى اللّقَوْمُ اللّهِ اللهُ وَلَمْ يَعْمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ يَعْمُوا لِهُ وَلِمْ يَعْمُوا اللّهُ وَلِمْ يَعْلَمُوا لِهُ وَلِمْ يَعْلَمُوا اللّهُ وَلِمْ يَعْلَمُ وَلِمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمْ عَلَمْ وَلِمُ اللّهُ وَلَمْ عَلَيْكُمْ وَلَوْلُولُ والمعروف، والنفرة في النفرة في النفرة في النفرة في الله الله ؟

ومن هنا نتبين أيضاً، لماذا كان السلف رضوان الله عليهم، وتابعوهم يستحبون تقديم حديث: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه...، (متفق عليه) دروسهم ومؤلفاتهم، ذلك أنه لا بد من استضاءة التصور عن شرعية العمل، وعزم القلب بعد اختبار صحة العمل، ومدى مطابقته لأمر الله شكلاً ومضموناً، فإذا تحصل ذلك كانت الحركة الهادفة المبصرة، والتطبيق المشروع الذي يسدده الإخلاص، وتميزه التقوئ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله... فهجرته إلى الله ورسوله... فهجرته إلى الله ورسوله... فهجرته إلى المام ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو المرأة ينكحها إلى فهجرته ما الناس، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها إلى فهجرته ما ماجر إليه، إنه انسلك في ركب المهاجرين، لكنه لم يختلف عن غيره من المسافرين...

إنها الهجرة إلى الله ورسوله بكل أبعادها، وكل معانيها الإيجابية، كانت وسيلة الإيضاح والأنموذج المتفرد لحديث رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات». وإنه المهاجر القدوة الذي لم يستسلم لليأس، ولم يمان من عقد الحقد والانتقام، إنما هو الرحمة المهداة للبشرية... ﴿ وَمَا أَرْسَلْتُكَاكَ إِلَّا الْحَمْدُ وَالاَنْتِهَاءُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّ

إنه ينتقل من أرض عقيم إلى أخرى، ويستبدل وسيلة توقفت جدواها بأخرى، وإذا أجدب جيل، فيرجو أن يخرج الله من أصلابهم، من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

#### إن كان قال فقد صدْق(١)

لا بد لنا بين الحين والآخر، من العودة والعيش في ظلال السيرة النبوية، لأنها تمثل الصورة العملية، لمبادىء الإسلام، والتربية الميدانية، لصياغة السلوك الإسلامي الرشيد، إنها وسيلة الإيضاح، التي لا بد من الامتداء بها، لتأخذ النصوص مدلولاتها الحقيقية، ويأخذ التصور مساره الصحيح، ويضبط ما يمكن أن يكون من الجنوح، والخروج والتمحل، لأن المشكلة الآن قد تكون إلى حدَّ بعيد، في محاولة الانتقاء من المصوص، والفتاوى، ما يبرر، السلوك ويسوغه، لا ما يُنشىء السلوك الإسلامي، ويصوبه ويهديه سبيل الرشاد، من هنا كان لا بدَّ بين فترة وأخرى، من العودة إلى السيرة، لتحصيل هذه القبسات لإيضاح الرؤية، وأخرى، من العودة إلى السيرة، لتحصيل هذه القبسات لإيضاح الرؤية، مع النصوص، ومعرفة أسباب نزولها، وحسن الاستجابة لخطاب مع النصوص، ومعرفة أسباب نزولها، وحسن الاستجابة لخطاب التكليف، وترجمة المبادىء إلى حركة سلوكية، فقد تستغرق العقل المعارف الباردة... وقد يجنح بالتأملات الحالمة، وينغلق على وسيلة، ويجمد على حالة.

والذي نريد أن نَعْرض له من السيرة هنا، ونحن في شهر رجب الحرام، حادثة الإسراء حيث يرى بعض العلماء، أنها كانت في هذا

<sup>(</sup>١) مجلة الأمة، العدد ١٩، رجب ١٤٠٢ هـ.

الشهر الكريم، كانت بعد عودة الرسول على من رحلته الشاقة، إلى الطائف، وقد أصابه ما أصابه، حيث أغرى به أهل الطائف سفهاءهم وعبيدهم، يسبُّونه ويرمون عراقيه بالحجارة، قعدوا له صغَين على طريقه، فلما مرَّ بين صفيهم جعل لا يرفع رجليه، ولا يضعهما، إلاَّ رضخوهما بالحجارة، حتى اختضبت نعلاه بالدماء، وكان إذا آلمته الحجارة، قعد إلى الأرض، فيأخذون بعضديه فيقيمونه، ولم يمكنوه من القعود على الأرض ليخف تعبه، وليتمكنوا من إدامة رميه بالحجارة، فإذا مثى رجعوه، وهم يضحكون، وكان ذلك أشد ما لقيه الرسول على المرويه السيدة عاشة رضى الله عنها.

ولسنا الآن بسبيل التوقف عند هذه الحادثة، للتدبر والتأمل في نتائج هذه الشدة الشديدة، وموقف الرسول الكريم، وإنما الذي نريد بيانه، أنها الصورة التي كانت مقدمة لحادثة الإسراء وإيمان الجن، كما هو معروف في فطانه، من كتب السيرة.

كما أننا لا نريد التوقف طويلاً، عند كيفية الإسراء، وهل كان الإسراء بالروح والبدن، أم كان بالروح فقط، ذلك أن الأمر الذي يكاد ينعقد عليه إجماع المسلمين، أن الإسراء كان بالجسم والروح، وللقضية علاقة بالسنة الخارقة المعجزة الربانية، وهي: الأمر الخارق للمادة والسنن الجارية فلا بد من تصحيح المقدمات لتصح النائج، والله تعالى يقول: ﴿ شَبْحَكَنَ ٱلْذِي تَمْرَي بِمُتِيوه لِنَلا يُرَبُ ٱلْسَبِيدِ ٱلْكَرَادِ إِلْ ٱلْسَبِيدِ ٱلْأَقْمَا الْمُوعِدِي وَلِي الْمُقَالِع عَلَى المُوعِد العرب للخطاب، الذي بكريكا على الإسراء: ١) وكلمة العبد في معهود العرب للخطاب، تطلق على الإنسان بجسمه وروحه، ولا تقتصر على الروح، ولو كانت القضية في الرويا، لما كان لها نصيب من الإعجاز، ولما وقع هذا الاستغراب.

وخبر القضية كما ورد في كتب السيرة المعتمدة: أن الرسول ﷺ

أُسْرِي به من المسجد الحرام في مكة، حتى انتهى إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم الخليل، وموسى، وعيسى، في نفر من الأنبياء، قد جُمعُوا له فصلى بهم... ثم انصرف رسول الله ﷺ إلى مكة، فلما أصبح غدا على قريش، فأخبرهم الخبر، فقال أكثر النّاس: «هذا والله الأمر البيّن (العجيب المنكر)، والله إن العير لتُطرد شهراً من مكة إلى الشام مدبرة، وشهراً مقبلة، أفيذهب ذلك محمدٌ في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة؟!.

#### قال:

فارتد كثير ممن كان أسلم، وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا له: 
«هل لك يا أبا بكر في صاحبك، يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس، وصلى فيه، ورجع إلى مكة»، فقال لهم أبو بكر: إنكم تكليبون عليه، فقالوا: بلى، ها هو ذاك في المسجد، يحدّث به النّاس، فقال أبو بكر: «لئن كان قاله لقد صدق، فما يعجبكم من ذلك؛ فوالله إنه ليخبرني، أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض، في ساعة من ليل أو نهار، فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه، ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله على، فقال يا نبي الله: أحدّثت هؤلاء القوم، أنك جنت بيت المقدس هذه الليلة. قال: نعم... قال: صدقت أشهد أنك رسول الله، فقال الرسول لأبي بكر، وأنت يا أبا بكر... الصدّيق، فيومئذ سمّاء الصدّيق.

وفي رواية أخرى قال أبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه، بمجرد أن نقل إليه خبر الإسراء: إن كان قال فقد صدق...

وليست حادثة الإسراء خاضعة للسنة الجارية، إذ يستحيل عقلًا وواقعاً من خلال السنة الجارية، أن تتحقق هذه النقلة، ذات البعد الزماني والمكاني، لكنها إرادة الله في سنته الخارقة، وأن يكون الإسراء

14.47/14

والمعراج بعد العودة من الطائف، وبعد أن واجه النبي الكريم 越 ما واجه من المكاره، بالعبودية والرضا، فأرض الدعوة، ليست مكة، أو الحبشة، أو الطائف فقط، وإنما مجالها أرض الله الواسعة... وسماؤه المرتفعة، والمؤمنون ليسوا من الإنس فقط، وإنما من الإنس والجن أيضاً.

والقضية الجديرة بالتأمل في حادثة الإسراء: وضوح الرؤية الإسلامية، منذ الأيام الأولى للدعوة، وحسن التمييز بين أحكام العقل من جهة - وأحكام الوحي - من جهة أخرى - وكيف أن المقايس التي يمكن أن نختبر بها أحكام العقل، لتتحقق من صحتها وسلامتها، وذلك بفحص المقدمات وإخضاعها للمسلمات العقلية، والقواعد المنطقية، لا يمكن بحال من الأحوال أن تطبق على أحكام الوحي - ومن هنا وقع الالتباس على المشركين، وبعض من ارتد من المسلمين - وإن مصادر المعرفة بالنسبة للمسلم، قد تكون عن طريق الحواس، لما يقع ضمن عقدورها في عالم الشهادة، فالحواس هي النوافذ التي يطل منها العقل على العالم الخارجي ويحصل على المعارف والخبرات، ويتحقق له العلم، ومسؤولية الإنسان عنها معروفة وهي مسؤولية مزدوجة... مسؤول عن تعطيلها، لأنه تميز عن المخلوقات الأخرى بها، ومسؤول أيضاً عن عدم الالتزام بعطائها حال إعمالها... قال تعالى: ﴿ وَلَا لَقَفْهَا لِيُسَا عَن عدم الالتزام بعطائها حال إعمالها... قال تعالى: ﴿ وَلَا لَقَفْهَا الْكِسَاء ...

لكن مصدر المعرفة بالنسبة للمسلم لا يقتصر على هذا الطريق... طريق الحواس، وإنما للمعرفة طريق آخر، هو طريق الوحي، بعطائه وشروطه، وضوابطه المختلفة تماماً عن شروط المعارف المقلية وضوابطها وهذا لا يعني بحال إلغاء العقل، في مواجهة الوحي، أو تعطيل العقل تجاه أحكام الوحي، وإنما تحقيق التوازي والانسجام،

وتجنب الثنائية والتنافر والاصطدام، ولا يعني هذا أبدأ إلىناء العقل في قضايا الدين والشريعة، على الطريقة التي صنعها رجال الكنيسة: «أطفىء سراج عقلك واتبعني، ومن تفلسف فقد تزندق، لممارسة لون من الإرهاب الديني والفكري.

وإنما هو تنظيم التفكير، وانتظامه، ووزن الأمور بموازينها، ووضع القضايا في نصابها. . فأبو بكر رضي الله عنه، الذي تربى في مدرسة النبوة، لم يقع في هذا التخليط، ويرتد مع من ارتد، ولم يلغ دور العقل، بل استخدمه أبلغ ما يكون الاستخدام.

فالعقل عنده طريق الوحي، ولا بد من إعمال العقل، ليتحقق من أن الرسول ﷺ قال. توقف أبو بكر ابتداءً، فلم يصدق ولم يكذب، لكنه سلم بمقدمة عقلية، ﴿إن كان قال؛ لا بد أن يثبت لديه بطرق الإثبات العقلية الحسية، أن الرسول ﷺ قال، فإن ثبت لديه أنه قال... فالعقل يقضي بالصدق، إذ كيف لا يصدق العقل ذلك، وهو يأتمنه على خبر السماء!! وهو أكبر من ذلك بكثير، لقد أجرى أبو بكر رضي الله عنه المقايسة العقلية، ووظف العقل، إلى أبعد مدى، لكنه لم يسلم بالمقدمة: ﴿إن كان قال؛ ويتنكر للنتيجة، وإنما الذي يسلم بالمقدمة عقلاً، وبعد التأكد من صحتها وسندها، يلزم نفسه بالنتيجة: «فقد صدق».

وهذه قضية على غاية من الأهمية، وهي من أولى المسلمات، على طريق الإسلام، وقد فهمها الصحابة جيداً، يلمح الإنسان ذلك بوضوح في حوادث السيرة الكثيرة... ففي معركة بدر وبعد أن اختار الرسول ﷺ منزلاً معيناً للجيش، يقوم أحد الصحابة ويسأل: أمنزل أنزلكه الله (أهو حكم الوحي) أم هو الحرب والكيد والخديعة؟ (نظرة العقل والاجتهاد)، فيقول الرسول ﷺ: «بل هو الحرب والكيد والخديعة»، وبذلك يكون مجال العقل والنظر - فيطلب الصحابي الجليل التحول عن هذا الموقع، لما يرى، ويجتهد من فائدة هذا التحول!

وفي معركة الخندق، يسأل الصحابيان سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة الرسول في فيقولان: هذا شيء أمرك الله به، لا بد لنا من العمل به (وحي) ذأم هو شيء تصنعه لنا: (اجتهاد ونظر)؟ فإن كان الوحي، وكان أمر الله، فليس أمام المسلم، إلا التسليم، لأنه محض حق ومحض مصلحة لا يطرأ إليه الشك قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُرْقِينَ وَلا مُرْقِمنَةِ إِنَا قَسَى اللهُ وَرَسُولُهُ مُرَا أَن يَكُونَ هُمُ اللَّهِ مِنَ أَمْرِهِم ﴾ (الاحزاب: ٣٦) أما إن كان اجتهاداً، ونظراً، وحكم عقل، فلا بد من فحصه واختباره وتطبيق المقاييس العقلة عله.

إن تنظيم هذه القضية وانتظامها في الفكر الإسلامي الحديث، على غاية من الأهمية، فكثيراً ما يقع التخليط، وتضطرب الموازين، وتحصل البلبلة والفوضى، وينعدم التمييز بين مقاييس العقل، وضوابط الوحي، فيحكم نتاج العقل بعصمة الوحي، أو يُخضع عطاء الوحي لمقاييس العقل وما يجري عليه من الخطأ والصواب.

فغي مجال التراث مثلاً، نرى كثيراً من الباحثين، يقع في عملية التخليط هذه، أثناء البحث في مناهج نقد التراث، فيخضع القرآن الذي أوحى الله به، وورد بالتواتر، الذي يفيد علم اليقين، والسنة الصحيحة، لمناهج نقد التراث، ويحكم عليها بأنها من التراث، بالمفهوم الضيق، ويُحكم هذه المناهج البشرية للنقد، في عطاء الوحي... وعلى الطرف المقابل، نرى كثيراً ممن عطلوا عقولهم نهائياً، وأعطوا القدسية لفهوم البشر، وادَّعوا العصمة لأقوال الفقهاء، واعتبروها محض صواب كأحكام الوحي، والاكتفاء بها عن الكتاب والسئة، مع أنها اجتهادات بشرية، اتخطىء وتصيب، ولا تخرج عن كونها وسائل، تعين على فهم الكتاب والسنة، والتلقي عنهما. إنها صورة عجيبة للمناهج الخاطئة التي تقود إلى النتائج الخاطئة التي تقود

وبعد، فإن المعاني الكبيرة التي تحملها لنا ذكرى الإسراء والمعراج، لا تتسع لها هذه العجالة، وقد لا يقتضيها هذا المجال، ولكن على أية حال، لا بد أن نذكّر ونحن في هذا الشهر الكريم، بأن الرسول على أية حال، بالنبياء في بيت المقدس، وفي هذا ما فيه، من الدلالة على أن الرسالات السماوية جميعاً، انتهت إلى الإسلام، وأن الإسلام هو دين الأنبياء جميعاً، وأن بيت المقدس، أولى القبلتين وشالث الحرمين... هو أرض الطهر والأنبياء، وأن الحيدة عن منهج الأنبياء مهدت طريق يهود للوصول إليه، وأن خطباء الفتنة، الذين تُمُرضُ شفاههم بمقاريض من حديد، والظالمين الذين يحملون السياط، ويضربون بها النّاس، وأن شيوع الزني والربا، وكل الصور التي رآها الرسول عليها الأعداء في الداخل والخارج.

ونذكر أيضاً بأن صلاح الدين رحمه الله، كان تسلمه القدس في يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر رجب، حيث ارتفعت الأصوات بالدعاء، والتهليل، والتكبير والشكر لله.

وأن الكثير من بني جلدتنا، ما يزالون يصرون على السير في الطريق المسدود، بالنسبة لقضية فلسطين، ويصنعون الانتصارات في الفراغ، ويفسفون الهزائم، ويوبخون أنفسهم بكثرة الكلام والمخالفة بالأعمال، وأن إسرائيل ماضية في خططها، ومخططاتها، وتهويدها لمناهج التعليم، وليست صور المآسي في جنوب لبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ومرتفعات الجولان عنًا يبعيد.

فهل انتقل حائط المبكى إلى الجانب العربي؟!

لقد صاغ بكاء اليهود رؤياهم الدينية، وشحن عواطفهم، ووجه خطواتهم، صوب أرض الميعاد... أمّا نحن فإننا نمارس البكاء

السياسي، ونأكل بالقضية، ونتآكل أمامها، وقد يكون بكاؤنا إلى حد بعيد دليلاً على موت قضيتنا في نفوسنا، والإعلان عن إسقاطها، وقبرها قبل سقوطها بيد الأعداء... فهلاً لأرض الإسراء من جهاد إسلامي، وشهر رجب إسلامي، وقائد إسلامي... فالسيف أصدق أنباءً من الكتب؟

## هل يدرك المسلمون حقيقة رسالة المسجد<sup>(١)</sup>؟

قد لا يمكننا الإحاطة في هذه المساحة البسيطة، ببعض الأبعاد الفائبة لرسالة المسجد في الإسلام، والتذكير بها بالشكل المطلوب، والتأكيد على أهمية استردادها، وبيان دورها في إعادة بناء المعاني المفقودة في الأمة المسلمة، بمناسبة انعقاد دورة جديدة للمجلس العالمي للمساجد، كإحدى المؤسسات المتفرعة عن رابطة العالم الإسلامي. لكن هذا لا يمنع من التذكير بدور المسجد، ورسالته في محاولة لتجديد المعاني الموجودة، والتأكيد عليها، واسترداد المعاني المفقودة، التي تغيب اليوم عمداً من أعداء الإسلام، وغفلة من أبناء المسلمين عن مؤسسة الإسلام الأولى، حتى يكاد ينقلب المسجد، في كثير من بلاد العالم الإسلامي، إلى أشكال ونماذج للبناء والزينة، هي أقرب ما تكون وتحقيق التفاعل الاجتماعي، وتشكيل الثقافة في الحياة الإسلامية، والتحول إلى الشكل والمبنى، عن المضمون والمعنى.

بل لعلنا نقول: ماذا استطاعت أن تفعل المساجد الكثيرة التي انطفأت فاعليتها، وعطلت رسالتها، وألغيت وظيفتها، في مركز الخلافة الإسلامية في استانبول، التي زرع فيها من المساجد الكثير، إلى درجة

<sup>(</sup>١) الشرق، ٣١/١/٣١ م.

يمكن أن تعتبر معها كلها مسجداً؟ هل استطاعت هذه المساجد بحجارتها، ورخامها، وقبابها، وزينتها، عندما افتقدت روحها، أن تحول دون سقوط الخلافة؟ وأن تغني عنها شيئاً؟ وهل استطاعت قصور الحمراء، ومساجد الأندلس، التي غلبت فيها فنون العمارة، على تأصيل العلوم والثقافة الإسلامية، أن تحول دون سقوط الأندلس؟ وهل أغنى الشكل عن المضمون؟

ولا بد لنا أن نشير ابتداءاً إلى أنه قد يكون من الصعب على أعداء الإسلام، أن يهدموا المساجد وقد يفعلون ذلك عند الضرورة حتى لا يستفروا المسلمين، ولا يبصروهم بحقيقة الصراع، بل قد لا يكون عندهم مانع، أن تبنى المساجد بكثرة، إذا استطاعوا محاصرتها، وتعطيل رسالتها، وإطفاء فاعليتها، والتغرير ببسطاء المسلمين، والغافلين منهم، عن حقيقة الأمر، وأنهم والحمد لله بخير فهم يصرفون أموالهم على المحجارة والتراب، والطين، ويظنون أنهم يحسنون صنعاً.

ولعل ولع المسلمين الشديد بإقامة المساجد، والتفنن في بنائها المادي، وعدم القدرة على تجديد المعاني الفائبة، يعتبر لوناً من ألوان التخلف والسذاجة الدينية، والعجز الحضاري، حيث لم تكن الحضارة الإسلامية، في يوم من الأيام، حضارة حجارة وتراب، مهما توهم الواهمون، ومهما مارسوا مخادعة السذج والبسطاء من المسلمين... فعلى الرغم من أن لهذه الأماكن معناها، وقدسيتها، ودورها، إلا أن الرسول على قال: اجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. (متفق عليه) وعلى الرغم من أن هذا يعني من قريب، أن المسلم يصلي حيمنا أدركه الوقت، وهو ليس بحاجة إلى رجل دين، يحقق له الصلة بالله، وإنما يتصل مباشرة بالله، ويقف بين يديه، كما أنه ليس بحاجة إلى مكان له مواصفات معينة لأداء الصلاة ـ وهذا على الرغم من المعاني الكبيرة، التي يتضمنها ـ إلا أنه يعني أيضاً أن العمل في كل المجالات، وفق

القيم الإسلامية يعتبر عبادة من العبادات، فالأرض وسائر أنواع النشاطات فيها عبادة، وهي معبد المسلم ومسجده، وأن المسجد، لا يعني، ولن يعني أبداً، الانفصال عن نسق الحياة، وفعالياتها اليومية.

فالمسجد في الإسلام هو المؤسسة الاجتماعية الأولى، التي رافقت البناء الإسلامي التربوي، والتعليمي، والسياسي، والقضائي، والثقافي، والاجتماعي... إلغ، لذلك كان الإنجاز الأول للرسول 難 المسجد، لأنه يشكل الإطار، الذي ينطلق منه المجتمع الإسلامي الوليد، والمناخ الثقافي، الذي يتشكل فيه الفرد المسلم، ويعاد فيه بناء نسيج الأمة الاجتماعي، والموقع الإعلامي، الذي تتدفق منه باستمرار معاني الخير، حتى لقد حرص الرسول 難، أن يشارك بنفسه في البناء المادي، وأن يكون القدوة المستمرة، في أداء المعاني، المؤكدة لرسالة المسجد، بأمادها وشمولها.

فالمسجد الأول الذي بني على التوحيد، هو القبلة، والوجهة، الني يتجه إليها المسلم خمس مرات يومياً، لأنه حقق له النقلة النوعية، من الوثنية إلى التوحيد، والتحرير، ولأن فيه تذاب وتصهر الفوارق، والامتيازات بين الناس، وفيه تتحقق المساواة المعنوية والشكلية، في المحركة، والقانون، والعبادة، والعبودية لله الخالق للناس جميماً، ولأن منه انطلق استشعار الإنسان بالوقت وقيعته، والزمن وحركته، والأخوة ومدلولها... لقد جعل المسجد الحرام قبلة المسلمين الذين يتجهون إليها خمس مرات، ويفرض عليهم ولو مرة في الحياة، طي مسافة الزمان والمكان عملياً، وليس نفسياً، والحج إلى بيت الله الحرام، حيث يتحرك المسلمون يومياً خمس مرات إلى المساجد المتمحورة، حول المسجد الحرام بيدأون منها نهارهم، وينتهون إليها في سعيهم آخر النهار، لتجديد المعاني التوحيدية التي أعادت للإنسان كرامته، واستردت إنسانية.

وعلى الرغم من هذه العبادات المستمرة المتكررة، إلى المسجد يه مياً، فقد جعل الله ثواباً كبيراً للذي يشد الرحال إلى المساجد الكبرى الثلاثة، التي تمثل المحاور الحضارية والتاريخية في حياة المسلمين، ليقف أمام تلك المعاني الكبيرة، وجهاً لوجه، دون حواجز الزمان والمكان، قال رسول ا的 越: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. (متفق عليه). فالمسجد الحرام، رمز التحرير والتوحيد، والخطوة الأولى لأبي الأنبياء على طريق توحيد الله وتأسيس الحياة على منهج النبوة المنطلق من المسجد. والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، وكان مركز النبوة تاريخياً، والصراع بين الحق متمثلاً في النبوات، والباطل، الذي يتمثل بالطغاة والظالمين، في كل عصر. إنه رمز لوحدة النبوة ووحدة المواجهة، ومركز للصراع الحضاري العالمي الدائم. والمسجد النبوي الذي جاء ثمرة للجهاد والمعاناة، والتي جسدت فيه معاني الرسالة الخاتمة، وكان مركز الحضارة والأخوة والمساواة الإنسانية. هذه المساجد، بكل ما تحمل من المعاني، هي محاور الارتحال، ومواطن المعاني الكبيرة، بالنسبة للمسلم، وما لم يستطع المسلم أن يتمثل المعاني التي ترمز إليها هذه المساجد، ويحاول اختزالها في كل مسجد في العالم الإسلامي، فمعنى ذلك أنه أضاع الوجهة، وافتقد معنى وجوده ووجودها. والمسجد كان ولا يزال ملجأ المسلمين، وملاذهم في حالة الضعف، وحصنهم في مراحل الاستعمار، كما كان محرك جهادهم، ومنطلق كتائبهم، في حالة القوة واسترداد الاستقلال.

ومعركة أعداء الإسلام مع المسجد، معركة شرسة تاريخياً لأنهم يعلمون ماذا يعني المسجد بالنسبة للمسلم، في أوقات السلم والحرب على سواء، وعلى الرغم من كل محاولاتهم لإفساد رسالته، وبناء مساجد الفرار هنا وهناك، ومحاولة الاعتداء عليه مادياً، بحرقه، أو هدمه، أو تحويله إلى كنائس، أو متاحف، أو حظائر للحيوانات، كما كان الحال في كثير من البلاد التي احتلتها الصليبية والماركسية، أو كان الاعتداء عليه بمحاصرة رسالته، وتحنيط دوره في الخياة، وقصره على العبادة، بمفهومها التقليدي، لأداء الصلاة، تحت الحراسة والرقابة، إلا أن محاولاتهم كلها باءت بالفشل.

وقد يكون من الأمور المحزنة اليوم، أن يدرك أعداء الإسلام، مخاطر المسجد، وتاريخه في العلم، والجهاد، والثقافة، فيكون حصار المسجد، وشل نشاطه ومحاصرته، من أولى مهامهم، أو مهام عملاتهم، أو عملاء ثقافتهم، ولا يدرك المسلمون رسالة المسجد، وبعدها في حياة المسلم... لقد انطلقت كتائب الجهاد، ومنازلة الاستعمار، من مساجد المعالم الإسلامي، في القديم والحديث، ولا يتسع المجال هناللتذكير بقادة الجهاد، الذين خرجوا من الأزهر، والأموي والزيتونة، والقرويين والقيروان، كما لا يتسع المجال للحديث عن موقف جحافل الاستعمار وعدوانها المستمر على المساجد وروداها. وحسبنا أن نأتي بمثالين من العصر الحديث.

ولعل المسجد هو الوحيد الذي احتفظ للجزائر بلغتها، وإسلامها، وجهادها، وكان تحويل المسجد في الجزائر العاصمة «مسجد كتشاوة» إلى كنيسة، يمثل قمة التحدي، والاستغزاز الذي بعث الروح من جديد، في جسم الجزائر، فثارت لمواجهة كل عمليات الفرنسة، والإلغاء الثقافي والحضاري، ولعل كتاتيب القرآن، التي لجأت إلى الشعاب والجبال، هي التي أبقت على لغة الجزائر، ولعل الفتوى بتحريم التجنيس التي انطلقت من المساجد، هي التي حالت دون ذوبان الأمة الجزائرية، في المحيط الأوروبي.

لقد كانت رسالة المسجد حية في النفس الجزائرية، على الرغم من كل أنواع المحاصرة التي باءت بالفشل، وكان المسجد رمز التحرير والتحرر كما هو رمز التوحيد والمساواة. فإذا غادرنا الجزائر إلى فلسطين المحتلة، نرى أن المسجد هو الذي احتفظ بالمماني، التي تميز الشخصية المسلمة، وحال دون تطبيع الهزيمة الثقافي، والاجتماعي، والسياسي، ورأينا أن المسجد هو الذي احتفظ بصورة المحتل، وهو الذي جدد ذاكرة الأمة، ولا يزال، تجاه الاحتلال، ومنه انطلقت ثورات الرفض ولا تزال تخرج من المساجد، وتحتمي بالمساجد، وتلجأ إليها، لأنها تستمد منها كل معاني الصمود والمواجهة.

وإذا رجعنا بالذاكرة إلى المساجد، ومراكز تحفيظ القرآن، في تركيا، أدركنا المعاقل الحقيقية التي احتفظت بالإسلام، ومعانيه، في معظم أنحاء العالم الإسلامي، لذلك نقول: إنه مهما حاول أعداء الإسلام من إلغاء لرسالة المسجد، ومحاصرة لوظيفته، فسوف يخيب مسعاهم ذلك أن المسجد جزء من الكيان الإسلامي، فهو المدرسة، والمعبد، والنادي والمحكمة، ومركز الشورى والثقافة... والخطبة التي تبصر المسلمين، هي جزء من الدين.. والذهاب إلى المسجد عبادة من المبادات، وتحقيق معاني الأخوة فيه، من عطائه وأدائه. وإصابة المسجد اليوم، على يد أعدائه ومحاصرة رسالته، وتخويف الناس، من الذهاب إليه، وإطفاء نوره، بالأفواه الصغيرة، لا يغير من الأمر شيئًا، فهو النور رسالة المسجد، ويؤكد عليها ويدفع المسلمين للاستمساك بها، والدفاع عنها، ويصر المسلمين بالطريق، الذي يجب أن ينطلق من المسجد دائماً، بكل ما تعنى رسالة المسجد من إلحاق الرحمة والخير بالعالمين.

خواطر رَمَضًا نِيتَ

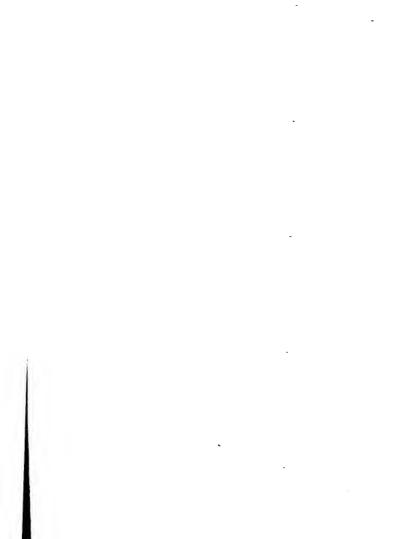

# ﴿لَمَلَكُمْ تَنَّغُونَ ﴾ (١)

العبادات بشكل عام، والصوم منها بشكل أخص، هي مواسم للمراجعة، والتجدد، واستعادة الفاعلية، والعودة إلى حالة التوازن، التي تكاد تفتقد في غمرة الحياة، بدوافعها ونوازعها. هي مراكز للتدريب العملي، على المعاني الإسلامية، ضمن مناخ جماعي ملائم، يعين الفرد على التكيف، ويغريه بالاقتداء، والمشاركة في الإنجاز، ولكل عبادة في ذلك وظيفتها، ودورها في بناء الشخصية المسلمة، ولا تغني في ذلك عادة عن أخرى.

فللصلاة وظيفتها، ودورها في إيقاظ الوازع الداخلي، واستمرار الرقابة اليومية، والمساهمة بالاستقامة، والنهي عن الفحشاء والمنكر.

وللزكاة دورها في معالجة نوازع التملك، وحب الأثرة، ومغالبة الشح، وتطهير المال من حق الغير، وتطهير المال من حق الغير، وتطهير المجتمع من الفقر، وزيادة المال ونعائه، وغالباً ما تعالج الزكاة حالة نفسية ومالية واجتماعية، تتلبس بالإنسان، أو تحاول السيطرة عليه، إذا ما ملك النصاب، لذلك لم تفرض إلا على الأغنياء.

والحج عبادة العمر، ولو لمرة واحدة هي تعني، فيما تعني، إسقاط

<sup>(</sup>١) الشرق، ٢٣/٢/١٩٩٣ م.

حواجز الزمان والمكان، والعودة إلى المنطلق، وأرض النبوة، والحياة في منزل الوحي، والتمحور حول أول بيت، وضع على التوحيد، حيث يحس الإنسان بعمق الجذور التاريخية، والبعد الخالد لحياته ابتداء بأبي الأنبياء، الذي يحاول التمسك بطريقته الحنيفية السمحة، وامتداداً إلى الخلود في الآخرة، وأهم من هذا وذاك: الولادة الجديدة وامتلاك القدرة على تجاوز الماضي، بكل أخطائه وانحرافاته، وفمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، (متفق عليه). إنها الولادة الجديدة، والاستثناف، والتجاوز، والانعتاق في البيت العتيق، من قيود الماضي وأخطائه تلك الأخطاء التي تطارد الإنسان، وتثقل كاهله، وتقض مضجعه.

فلكل عبادة في بناء الإسلام دورها، وأهميتها، ووظيفتها، في بناء الشخصية المسلمة، والاستمرار في استقامتها، وحراستها من غوائل الشيطان، ولو كان الأمر على غير ذلك، لكانت إحدى العبادات كافية ومغنية عن كلها.

فالتقوى أو الوقاية الحضارية والنفسية، والمالية، والاجتماعية، والتاريخية، وجميع أنواع الوقاية، مركوزة في العبادات، التي هي في الحقيقة، وسيلة للارتقاء بالإنسان وحماية إنسانيته، أو استعادتها، وليست قهراً للنفس، ومشقة وعنتاً للجسم.

إنها وسائل لتهذيب الإنسان، وليست أدوات لتعذيبه، وتكليفه بما لا يطيق، فالمشقة تجلب التيسير، وإن مع العسر يسراً، وإذا عزم الأمر، واشتد التكليف، جاءت الرخصة، لذلك لا بد من تصحيح الفهم للعبادة، وتصحيح الوسيلة في الدعوة إليها، وحمل المكلف على إدراك معانيها وأهدافها.

ولا شك أن عبادة الصيام، تتمحض لبناء الوقاية، وتحقيق التقوى

﴿ يَهَا ثِهَا الَّذِينَ مَامَوُا كُنِبَ عَيَسَكُمُ المِينَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَ الَّذِينَ مِن مَلِكُمْ لَلْكُمُ تَنْقُونَهُ﴾ (البقرة: ١٨٣).

ولقد عبر الرسول عن الصيام بوظيفته فقال: «الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله، فليقل إني صائم، (متفق عليه). والجنة الوقاية. والوقاية هنا ليست فلسفة باردة، ونظرية تقنع العقل، وترضي النفس بعيداً عن السلوك والتدريب، وإنما هي الدرس العملي والتدريب العملي، الذي يمتد بالإنسان شهراً كاملاً، كل عام، يتعود من خلاله الصبر على الحاجات والشهوات، ويمسك من خلاله عن الخلال السيئة، والعادات الشائنة، ويتحلى بحسن المعاملة، والدفع بالتي هي أحسن؛ فإن سابه أحد أو خاصمه، فليقل إني صائم، حتى يتعود ذلك الخلق، ويكتب تلك المعاني، فتصبح بعد شهر من التدريب، سجية له، وجزءاً من تكوينه.

والمناخ الجماعي للصوم، معين على ذلك افإذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين؛ (رواه النسائي).

إنها لحظات الانتصار، وميادين الانتصار، على مداخل الشيطان التي تتسلل إلينا من خلال شهوتي البطن والفرج، وتأكيداً على أن عطاء المقيدة، أقوى من ضغط الشهوة، التي أذلت البشرية في تاريخها الطويل، ولا تزال حتى يومنا هذا، واستغلها أعداء الأمة، لتكون وسيلة ضغط وارتهان، حيث يقودنا الأعداء اليوم من بطوننا وفروجنا.

إن عبادة الصوم تحمي الشخصية من الانكسار، أمام شهوات الحياة، والسقوط أمام المغربات، كما أن عبادة الصوم تحفظ التوازن للإنسان، وتشعره بحجمه، وبشريته وحاجته، وتحميه من آفة التأله له، والكبر، والتعالى، على عباد الله، فهو بشر مثلهم، محتاج إلى الطعام

YV19/1Y 109

والشراب وسائر الأمور الأخرى، التي لا يحس بها، إذا كان يعيش الوفرة، إنه العبد المحتاج، ولا أدل من الصوم للإنسان على حقيقته البشرية، ولا أدل من الصوم على استشعار الإنسان حاجات الآخرين، لأنه بالصوم يدخل معهم حالة الإحساس الفعلي. فإلى أي مدى نعزم على النقلة، من حال إلى حال، في شهر الصوم، ونؤدي هذه الفريضة، كما أمر الله في الذكر، والشكر، واستحضار المعاني الغائبة، في حياتنا واستعادتها، والتقاط الفرصة، لتصويب مسيرة حياتنا، حتى لا نكون في عداد الصائمين الذين لم يدركوا من معاني الصوم، إلا الامتناع عن الطعام والشراب، الذين قال الرسول : (درب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش؛ (رواه أحمد والحاكم).

ويبقى المعيار الذي نعاير فيه أنفسنا: هل حدث لنا التغيير المطلوب من الصيام، وتحصلنا على الوقاية، وامتلكنا التقوى: ﴿ وَمَن يَتَّي اللَّهُ يَعْمَلُهُ مُرْكًا ﷺ (الطلاق: ٢).

## وکان أجود ما يکون في رمضان<sup>(١)</sup>

لعل من أبرز المقاصد، التي تهدف إليها العبادة في الإسلام، 
تحقيق الوقاية والحماية للشخصية المسلمة، من السقوط والانكسار، 
والوصول بالمجتمع الإسلامي، ليكون مجتمع المتقين، والتقوى جماع 
الأمر كله، والتعقق بملكة التقوى، يمنع الإنسان البصيرة النافذة، 
والقدرة على التمييز، بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، قال تعالى: 
﴿ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ مَا مَنْوًا إِنْ تَنْقُوا اللّهَ يَجْمَلُ لَكُمْ مُوْفَانًا ﴾ (الأنفال: ٢٩) هذا الفرقان 
هو الذي يميز الإنسان الرباني، الذي ينظر بنور الله وهدايته.

<sup>(</sup>١) الشرق، ۲/ ۲/ ۱۹۹۳ م.

بالتقوى، التي من أهم شروطها الانفطام عن الطعام والشراب، وتصعيد الشهوات، والانعتاق من أسر البطن والفرج، والارتقاء إلى أهداف ومعان، تتناسب مع إنسانية الإنسان، تجعله يستعيد إنسانيته، ويدرك بشريته، ويرتفع إلى أهدافه الكبرى في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى.

ولقد حدد الرسول 魏 مردود الصيام ومفهومه ومقصده بقوله: (والصوم جنة) (رواه النسائي). والجنة: الوقاية... والوقاية من السقوط في الآثام، سبيل التقوى.

ولعل أولى ثمرات هذه التقوى، أو الوقاية، هي وقاية النفس من الشيح، والبخل، كنوازع بشرية مهلكة، يقول تعالى: ﴿ وَمَن يُوفَى شُحَّ تَقْسِمِه فَأَوْلَكِكُ هُمُ ٱلْمُقَلِمُونَ ۞ (الحشر: ٩) ووقايتها من الأثرة، والاستغناء بحيازة المال، والتأله به على عباد الله، وممارسة الظلم والطغيان، ﴿ إِنَّ الْإِنْسُنَ الْمُؤْلِدُ وَالْمُلْقِينَ ﴾ (العلق: ٦).

ولعل فقدان حالة التوازن الاجتماعي، بين الفقر والغنى، والعدل والظلم، وما تفرزه من الصراع والاقتتال، هو الآفة الاجتماعية، التي تجعل الحياة قاسية، والمعيشة ضنكاً.

لذلك نرى أن الصيام وما يمنحه للفرد المسلم من التقوى، يعيد للإنسان حالة التوازن الاجتماعي ويقضي على أسباب الاستبداد السياسي، والصراع والتقاتل، والطغيان الاجتماعي، إنه دواء الكثير من الأدواء النفسية، والمادية والاجتماعية.

فالصائم بما يمتلك من التقوى، وينصر من الخير والثواب، ينطلن للعطاء غير المحدود، والكرم غير المألوف، حيث ينمو عنده الحس الاجتماعي، ويدرك أهمية وقيمة النعم بشيء من فقدها ولو لساعات بسيطة فيهرع إلى الشكر، ليضمن دوامها واستمرارها، والاستزادة منها، والله سبحانه يقول: ﴿ لَهِن شَحَكَرَتُمْ لَأَيْدِدُكُمْ مَوْلَيْنِ كَنْمُمْ إِلَى الْمُكرَامُ لَهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

لتَدِيدُ ۗ ﴾ (إبراهيم: ٧) والشكر: وضع النعمة حيث أراد المنعم، والمنعم ندب إلى البذل والعطاء مهما كان الأمر بسيطاً حتى ولو كان إفطار صائم، على شربة ماء، أو مذقة لبن، فقد يدرك الإنسان في أيامه العادية، بعض الكفران بالنعمة وعدم الالتزام، بآدابها الاجتماعية، وحدودها الشرعية، فيأتي الصوم كعملية تصحيحية، ترمم النفس مما يمكن أن يكون لحق بها من الإصابات.

ولا شك أن الجود والكرم، يتناسبان زيادة مع ازدياد التقوى، حتى لنكاد نقول: إن التقوى من شروط الكرم والجود ومقدماتهما.

فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ إِنَّ أَكُرَمَكُمُّ عِندَ اللَّهِ أَنْشَكُمُّ ﴾ (الحجرات: ١٣) فالأكرم هو الأتفى، والأنقى هو الأكرم، والكرم هنا لا تحده حدود، ولا تحكمه ساحة عطاء واحدة.

لذلك فالرسول القدوة عليه الصلاة والسلام، كان أجود الناس وأكرمهم، وكان أجود ما يكون في رمضان، إذ يلقاء جبريل فيدارسه القرآن... فلعل التهيؤ بالصيام والتصويب النفسي والعقلي بالقرآن، واسترجاع معانيه، وأحكامه، يمنحان الفرد آفاقاً من العطاء، لا تحدها حدود بحيث يجود الإنسان، ويجود، لعله بذلك يحسن التأسي بالرسول القدوة على الذي كان أجود بالخير من الربع المرسلة، أي المنذفعة دون عتبات، أو معوقات. إنها الربع المرسلة المعطاء التي تحمل البشر والخير، بلا عوائق ولا حدود، والتي هي خير مثال لحالات المطاء غير المحدود، الذي يمنحه الصيام للمسلم ليكون شهر رمضان حقيقة، شهر التحامل الاجتماعي، فيحس المسلمون بطعمه، وثمرته، ويعيشون معانيه حقيقة، ويدركون أنه شهر الشبع والعطاء، وليس شهر الجوء والحرمان، ويتحققون بالتأسي والاقتداء برسولهم الذي كان أجود الناس، فكان أجود الناس، فكان أجود اليكون في رمضان، حتى أنه أجود بالخير من الربع المرسلة، فميدان

الخير يتسع، وحواجز الشر تقصر، ويستمر قول الرسول 攤، الذي يمثل النداء الرمضاني العظيم طيلة الشهر الكريم..

يا باغي الخير أقبل. ويا باغي الشر أقصر. (رواه الترمذي وابن حبان والحاكم). والحمد لله رب العالمين.

### رمضان شهر تلاوة ومدارسة القرآن(١)

كيف لا يكون لرمضان هذا الفضل الكبير، وهذا التميز العظيم، عن سائر الشهور والأيام، وفيه أنزل القرآن، قال تعالى:

﴿ شَهُرُ رَمَعَتَكَانَ ٱلْمُؤْمَةُ أَمْنِكَ فِيهِ ٱلفَّرْةَانُ هُدُكَ لِلنَّكَاسِ وَيَهْتِنْدَوْمِنَ ٱلْهُدَئَ وَٱلْفُرْقَانِيُ ﴾ (البقرة: ١٨٥) هذا الكتاب الذي انتهت إليه أصول الرسالات السماوية جميعاً، وحكى لنا قصة النبوة كمختبر بشري، وتجاربها في الهداية، على مدى تاريخ البشرية الطويل.

وكأن المؤمن به، الملتزم بتعاليمه وأحكامه، يقف على القمة لتجربة الأنبياء مع أقوامهم، ووسائلهم في هدايتهم، وخصائصهم، كمحل للأسوة والاقتداء، في الصبر والتحمل، والإيثار، والرحمة، والعفو، والإحسان، والاحتساب في سبيل نشر الخير، والفضيلة.

وكأن المؤمن بالقرآن، إلى جانب أنه يتحصل على مواريث النبوات، وينضم إلى قافلة الخير، والاستقامة، فإنه يمتلك أصول الخطاب الإلهي للبشر، ابتداء مما أنزل الله من تعاليم في الصحف الأولى: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَغِي الشَّحْفِ ٱلأُولَى ﴿﴾ (الأعلى: ١٨) وانتهاء بالرسالة الخاتمة التي جاءت مصدقة لما سبقها من الرسالات، ومصوبة لتعاليمها،

<sup>(</sup>١) الشرق، ١٩٩٣/٣/٤ م.

بعد أن داخلتها يد التحريف والتبديل، قال تعالى: ﴿ وَأَثِلُنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَلَبَ بِالْمَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَبْرِكَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبُ وَمُهْمِينًا عَلِيْكِ ﴿ العائدة: ٤٨).

فبالقرآن ينضم المسلم إلى قافلة الخلود، التي ابتدأت مع بدء الخلق، ويمتد به الخلود ويمتد حتى مرحلة الخلود، المستقر في دار الخلد، الجنة التي وعدها الله المؤمنين، كل هذا كان محله، ومدخله، شهر رمضان.

والحقيقة التي لا بد من الإشارة إليها، في شهر رمضان، الذي بلغ المكانة، بسبب القرآن إلى جانب كل المعاني، التي ينضحها القرآن، أسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي تصفه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بقولها: كان خلقه القرآن. إن هذا القرآن هو الخطاب الإلهي الأخير للبشرية، وهو أقدم وثيقة تاريخية دينية وصلت بالتواتر: أي بما يغيد علم اليقين، بسلامة النقل، من جيل إلى جيل، وهذا يعني فيما يعنيه، أن المسلمين، يمتلكون دون غيرهم من العالم، النص الديني السليم، من التحريف، والتبديل، بل يمتلكون المعيار، معيار التصويب والتصحيح، لما داخل النبوات السابقة، من تحريف وتبديل، وامتلاك هذا النص الإلهي السليم يفوق كل الكنوز، والثروات، والطاقات، لأنه يأتي بكل تلك الكنوز والطاقات، ولكنها لا تأتي به.

والمسلمون عندما تمسكوا بالقرآن، كانوا خير أمة أخرجت للناس، وألحقوا الرحمة بالناس، وخرجوا بهم من الظلمات إلى النور: 
حيئة أنزلَته إليّك لِمُعْرَج النّاس مِن الظلمات إلى الثور ﴾ (إبراهيم: ١) وأصبحوا أمة الحضارة، والعطاء العالمي، وتخلصوا من الفرقة، والشتات بالتناحر والتشاحن، وتحولوا إلى التعاون والوحدة أصبحوا أمة مذكورة تاريخيا، وحضارياً، ﴿ وَإِنَّمُ لَذِكُرٌ لَكُ وَلِقَيْكُ وَسَوّى تُشْتُلُونَ ﴿ ﴾ (الزخرف:

إن امتلاك المسلمين اليوم للنص الإلهي السليم، يمنحهم القدرة على إنقاذ البشرية، ويمنحهم الإمكان الحضاري، ويجعلهم في محل القيادة للناس، والشهادة عليهم، من موقع الوسطية والاعتدال. يقول تعالى: ﴿ وَكَذَائِكَ مَمَلَئَكُمْ أَمَنَةً وَسَطًا لِنَسَكُونًا فَهُمَا يَعَلُونًا فَهُمَا التَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ مَهُمَا يَعَلُونًا فَهُمَا لِنَسْكُونُ التَاريخ النبوي، ويمتلكون المعيار، ويمتلكون قيم الهداية، يمتلكون الهدى والبينات، يمتلكون المعيار، ويمتلكون قيم الهداية، يمتلكون الهدى والبينات، يمتلكون المعيار، ويمتلكون قيم الهداية، يمتلكون الهدى والبينات، والمدى النرقان، الذي يمنحهم البعد التاريخي، والعطاء المالمي، والمدى المستقبلي، لدعوتهم ورسالتهم.

لذلك نرى أن من الأخطاء الفكرية، والدينية، والثقافية، والتاريخية، محاولات اختزال الإسلام في زمن معين، أو جماعة معينة، أو إقليم معين، أو جنس بشري معين، أو صراع مع نظام، أو حاكم، أو واقع ما، كائناً ما كان.

إن الإسلام بما يمتلك من قيم الكتاب الخاتمة، للنبوة الخالدة، على الزمن، أكبر بكثير من الإنسان، والزمان، والمكان، والأشخاص والأحوال، والاحزاب، والجماعات، والحكام، وحتى المحكومين.

إنه النور الذي لا يطفأ، ولا ينطفى، مهما حاولت الأفواه الصغيرة، أن تقذفه لتطفئه متمثلة صورة النمرود، والمتجددة، في حواره مع سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء عليه السلام، عندما قال: أنا أحي وأميت، ذلك أن خلود الآيات على الزمن، يعني خلود المشكلات، وتجدد المجدال والمواجهة، بين النبوة، متمثلة بسيدنا إبراهيم، أبي الأنبياء، والنمرود أو النماريد المستمرة، التي تتوهم أنها تحيى وتميت فلا تلبث أن تموت، ويخلد الإسلام والمسلمين... ولو لم تتكرر أمثال هذه المصور، لتوقف الناريخ البشري، وانتهت رحلة الصراع بين الخير والشر، وألفيت سنن المدافعة، وضرب الحق بالباطل: ﴿ كَذَلِكَ يَعْرَبُ اللهُ آلَةُ آلَعَنَ سنن المدافعة، وضرب الحق بالباطل: ﴿ كَذَلِكَ يَعْرَبُ اللهُ آلَعَنَ

YYYY/1Y

وَٱلْبَطِلُّ فَأَمَّا النَّبِدُ فَيَذْهَبُ جُمُنَكُ وَأَمَّا مَا يَنعَهُ النَّاسَ فِيَمَكُ فِي ٱلأَرْضُ (الرعد: ١٧) فلولا الضرب، لما ظهر الزبد، ولما تحصحص الحق الذي ينفع الناس.

نعود إلى القول: أي فضل لشهر رمضان، إلى جانب فضائله العظيمة، والكثيرة أكبر من أنه شهر القرآن، ذلك الشهر الذي خصه الله من بين الشهور كلها، بنزول القرآن، كما خصه بتلاوة ومدارسة القرآن؟.

فلقد كان جبريل أمين الوحي، ينزل على الرسول في في رمضان، فيدارسه القرآن، فالمدارسة والمراجعة، والتجدد، كان محله شهر رمضان، فرمضان مائدة القرآن، بما فيه من إقبال على التلاوة الفردية، والمدارسة الجماعية، والدروس في المساجد، وتلاوات الصلوات الجهرية، وصلاة القيام، تلك التلاوات المتعددة، التي إن أحسنا تدبرها، وحسن التعامل معها، والتلقي لها، فسوف تفعم نفوسنا بالإيمان، وتحقق لنا النقلة الكبيرة، في سلوكنا وواقعنا.

وبذلك يشكل رمضان، من كل عام، مرحلة التصحيح والتصويب، لأحوالنا والارتقاء لمواقعنا ومراتبنا.

روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الرسول ﷺ قال: «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق، ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها، (رواه أحمد وأصحابه) (السنن لابن ماحه) وبعد:

فهل يدرك المسلمون رسالة ومكانة شهر القرآن، يدركون أهمية المدارسة، والتدبر، والتلاوة، يدركون أن القراءة سبيل الرقي، والارتقاء، فيكون رمضان مرحلة التحول الكبير في حياتهم، من الجهل إلى العلم، ومن الأمية إلى القراءة، ومن الظلمات إلى النور؟

### وأوسطه مغفرة(١)

تلك المغفرة التي تستح الفرد القدرة الهائلة، والحرية والإرادة الكاملة، للفعل والتجديد والتجدد، بعد الإحساس بها والطمأنينة، إلى مواثيق الله وعهوده، ومهما كانت تلك الذنوب التي تطارد الإنسان، وتقض مضجعه، ومهما كان ذلك التاريخ الطويل، من السقوط، والوقوع في الإثم، والقلق على المصير، فإن العزيمة على الرشد والتوبة، كافية لأن تحقق له الولادة الجديدة، وتمكنه من التخلص، والانخلاع، والتجاوز، والإقلاع صوب فعل الخير من جديد، دون أن تطارده ذنوب وآثام ومعاصي الماضي، مهما عظم شأنها، إنه بالتوبة أو بامتلاك القدرة على التربة، بإمكانه أن يتخلص من حالات اليأس، والقلق، والقنوط، الذي يأكل سعادته، ويشقي حياته.

<sup>(</sup>١) الشرق، ١٩٩٣/٣/٩ م.

ولا شك أن للتوبة شروطاً، تنطلق من داخل النفس، وإعادة بنائها بشكل سليم، وذلك بالعزيمة على عدم العودة إلى الفعل السوء، والتصميم على الثبات على فعل الخير، ومن ثم الندم على الماضي، وما تم فعله من السوء فيه والإقلاع عن الذنوب فوراً، والبدء برحلة الخير ومسالكها، من فعل الحسنات، لأن الحسنات يذهبن السيئات.

وكأن التوبة، تلك الرياضة النفسية، التي تعني التغيير النفسي، والتحول، وإعادة صياغة الإنسان، هي الباب المفتوح دائماً، الذي يسمح لنا بالدخول إلى ساحة المغفرة، التي تتوافر أسبابها في كل حين، حيث يبسط الله يده بالليل، ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، وفي رمضان بشكل أخص، تفتح الأبواب على مصاريعها، وكأن صوم رمضان مناخ لها، ومعوان عليها، فإذا جاء رمضان، فتحت أبواب الحبنة، وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، (رواه النسائي). فإذا أحس الإنسان فعلا بالناطافة، والتطهر النفسي، واستيقن أنه تخلص من الآثام، وأنه استطاع أن يسقط، ويلغي من تاريخه، النقاط السوداء التي يخطىء - أصبح بإمكانه أن يكون مطمئناً إلى مصيره، بعد أن حطم الأغلال والآثار السابقة وانعتق منها: فهمن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، (متفق عليه).

إنها الولادة الجديدة التي تتحقق في رمضان، حيث يتغير في رمضان إلى جانب كل المعاني النفسية الكبيرة، مألوف الإنسان ومعروفه في الطعام، والشراب، والنكاح، والعلاقة مع الناس، وإيقاف الخصومة، والتفحش والسباب، والشتأئم، ومقابلة السوء بالإحسان، ففإن امرؤ شائمه أو قاتله فليقل إني صائم، (متفق عليه). الأمر الذي يستدعي

التغيير في سلوكه خلال شهر كامل، حتى يصبح ذلك خلقاً له.

من هنا نجد أن قافلة الخير، تتسع في رمضان، وفعل الخير، يزداد في رمضان، وروح التراحم والتكافل، تسود في رمضان، وكثير من الناس، يعلقون توبتهم على رمضان، ويبدأون مشوار الخير في رمضان، ويقلعون عن مساوئهم في رمضان، وعلى الرغم من أن الكثير ما يعودون بعد رمضان إلى ما نهوا عنه، إلا أن الكثير أيضاً يشكل رمضان بالنسبة لهم محطة التحول، والتزود بطاقات الخير، كما يشكل لهم مرحلة الانعطاف الكبير في حياتهم، صوب الخير، فهو رحمة، ومغفرة، وعتن من النار. قال رسول الله ﷺ: أوله رحمة، ورحمة الله وسعت كل شيء وأوسطه مغفرة ﴿إِنَّ الله يَعْمَرُ الله المؤرث عن من النار،

وأعتقد أننا لو أحسنا التربية والتدريب على معاني الصوم، وعطاته في الرحمة والمغفرة والعتق من النار، لكانت العبادات بشكل عام، والصوم بشكل خاص، علاجاً للمأزوميين والقلقيين، والبانسيين، والقانطين، ليميشوا من جديد، في ظلال الرحمة التي تمكنهم من البوح بما في داخلهم إلى الله، الذي لا تخفى عليه خافية، ولا يفضح الإنسان ويستره، ومن ثم خسل نفوسهم وتزكيتها، ليتخلصوا من مطاردة الذنوب والآثام. والتوبة والدعاء ليست موقفاً ملبياً لفظياً، يشكل لحظة في حياة الفرد، ثم يعود لما تاب عنه، وإنما هي موقف إيجابي، يعني المراجعة والانمطاف والتغير والتجدد، إنها موقف الرشد، والمزيمة عليه وولوج بابه المفتوح. قال تعالى في أعقاب آيات الصيام، وما تمنحه من التقوى: ﴿ وَإِنَا سَالُكَ عِهَادِي مَنِي قَلْنِ فَرِينٌ أَيْهِ مُوقَةُ الذَّاجِ إِذَا دَعَانُ فَلِي مَرِينٌ أَيْهُ مَرَيُثُ الذَّاجِ إِذَا دَعَانُ فَلَا تَعَالَى في أعقاب آيات الصيام، وما تمنحه من التقوى: ﴿ وَإِنَا سَالُكَ عِهَادِي مَنِي قَلْنِ فَرِينٌ أَيْهُ مُومَةً الذَّاجِ إِذَا دَعَانُ فَلَيْ مَرِينٌ أَيْهُ مَنْ وَالذَّا عَالَى في أعقاب آيات الصيام، وما تمنحه من التقوى: ﴿ وَإِنَا سَالُكَ عِهَادِي مَنِ قَلْنَ فَرِينٌ أَيْهِ وَلَا مَالًا فَيَا الْعَالَ فَي أَعَانِ فَي أَعَانِ فَي الْعَلْدَ فَي الله المنتوع. وَإِنَا سَالُكَ عِهَادِي مَنِّ قَلِي فَرِينٌ أَيْهِ وَالْعَالُ فَي الْعَلْدِي مَنْ عَلَاهُ فَي أَعْهُ مَنْ الْعَلَى فَي أَعْلَى فَي أَعَانِ فَي أَعْلَاهُ فَي أَعْلَى فَي أَعْلَاهُ فَي أَعْلَى فَي أَعْلَاهُ فَي أَعْمَالُ فَي أَعْلَاهُ فَي أَعْلَاهُ فَي أَعْلَى فَي أَعْلَاهُ فَي أَعْلَاهُ فَي أَعْلَاهُ فَي أَعْلَى فَي أَعْلَى فَي أَعْلَاهُ فَي أَعْلَاهُ فَي أَعْلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهِ مَالِهُ فَي أَعْلَاهُ فَي أَلْنَ فَيْنَاهُ وَلَاهِ الْعَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَالْكُلُكُ عَلَاهُ فَي أَعْلَى فَي أَعْلَاهُ فَي أَنْ اللَّهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ مَا لَاللَّهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ مَالِهُ فَي الْعَلَاهُ فَي أَعْلَاهُ فَي اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ وَلَالْهُ وَلَاهُ الْعَلَاهُ فَي الْهُ فَي اللَّهُ وَلَا لَاهُ اللَّهُ وَلَاهُ اللّهُ وَلَا لَاهُ وَلَالْهُ وَلَالِهُ وَلَاهُ اللّهُ وَلَالْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ اللّهُ وَلَاهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاهُ اللّهُ وَلَالْهُ وَلَا ا

## فليقل إنى صائم(١)

العبادة في الإسلام هي التعبير الإيجابي، العملي العضوي، والتدريب المادي عن المعاني التي جاء الإسلام، ليؤكدها ويرسخها في نفوس البشر، ويضمن استمراريتها في الحياة الإنسانية، وهي أشبه ما تكون بمحطات، يتزود منها الإنسان بطاقات تضمن له ديمومة تغلب دوافع الخير التي فطر عليها، على نوازع الشر التي يخشى أن ينزلق فيها، هي غذاء المقيدة، وهي أيضاً وسائل للارتقاء بالإنسان إلى أنموذج الفرد الباني.

فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، فليس له منها إلاَّ القيام والقمود، والركوع والسجود...

والزكاة طهارة للمجتمع من الفقر، وطهارة للنفس من الشح، وطهارة للمال من حق الآخرين، وطهارة لنفس الفقير من الحقد...

والصيام جُنّة، أي: وقاية من المعاصي، والأصل في فرضية الصيام، ليكون أداة لاكتساب ملكة التقوى، فهو رياضة روحية، وتجربة خلقية، ووسيلة إلى نيل صفّة المتقين، قال رسول ش 海، قمن لم يدع

<sup>(</sup>١) مجلة الأمة، العدد ٢١، رمضان ١٤٠٢ هـ.

قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وقال: همن صام رمضان وعرف حدوده، وتحفظ ما ينبغي له أن يتحفظ، كفر ما قبله، وقال: «ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد، أو جهل عليك فقل: إني صائم، إني صائم، وقال: فغإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يجهل، فإن امرۋ شاتمه أو قاتله، فليقل: إني صائم. . . ؛ (متفق عليه).

فليس هدف الصوم: الكبت والحرمان، وإنما هو وسيلة لغاية نبيلة، إنه التدريب على السيادة والقيادة، قيادة النفس، وضبط الشهوة، وكف أهوائها ونزواتها، وانتصار للإرادة، وانضباط للسلوك، لأننا بالصوم نملك زمام الشهوات، ونملك أنفسنا عند الغضب، إنه الصبر الذي يجر إلى الصبر، والنصر الذي يقود إلى النصر، فلتن كان الصوم، يعلمنا اليوم الصبر على الجوع، والعطش، والجنس، طائمين مختارين، في وقت الأمن والرخاء، فإننا غداً أقدر على الصبر والمصابرة والمرابطة، في البأساء، والضراء، وحين البأس، وتلك عاقبة التقوى، التي أرادها الله عزًّ وجل من الصوم.

وليس الصوم في رمضان زهداً في الطعام والشراب، كما هو الحال ني بعض الأديان، وليس قبضاً وإمساكاً، بالحفظ والادخار، وإنما هو بسط وسخاء، بالبذل والإيثار، هذا هو الصوم، كما فهمه الرسول القدوة 纖، الذي كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حتى إنه كان أجود بالخير من الربح المرسلة، ولذلك كان من بعض أغراض الصيام: الحس بحاجات الفقراء والمعوزين، لنكون أقدر على استشعارها ومعالجتها، ذلك أن المتخمين والمترفين أبعد ما يكونون عن تمثل هذه الحاجة، والإحساس بها، إنهم ينظرون إلى حاجات الفقير من خلال القصور الفاخرة، والسيارات الفارهة، والحياة الناعمة، لذا يصعب عليهم إدراك حاجته وتمثلها، ومن ثم التكافل معه.

من جنا نعود إلى القول: بأن العبادات، وعلى رأسها الصلاة والصيام، هي وسائل، فلا يجوز بحال من الأحوال، أن تنقلب إلى غايات بحد ذاتها، ومن هنا أيضاً، قال الرسول 難؛ «يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا» (متفق عليه). وقال: «إن الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه (رواه البخاري). وليس المقصود من العبادة تعذيب النفس، إنما المقصود تهذيبها، لذلك أباح الإسلام الفطر للمريض، والمسافر، والعامل، والمرضع، كما أباح قصر الصلاة وجمعها، فاش يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه...

إن شهر رمضان المبارك، هو نفحة الصحراء العربية إلى الدنيا بأسرها، إن الظروف الصحراوية برمضائها، وقساوتها، التي تمرس بها المسلمون من خير القرون، على الظروف الصعبة، كان لا بد لها أن تكون دورة سنوية، تصيب كل الفصول والأعمار، تعم المسلمين في كل مكان، وكل زمان، ورحم الله القائل:

إِنْمَا الْإِسْلَامُ بِالصَّحْرَا امْتَهَدْ لِيَجِبِ، كُلُّ مُسْلِم أَسَدْ

لذا جعل الله صيام رمضان فرضاً، وقيام ليله تطوعاً، روى سلمان الفارسي \_ رضي الله عنه \_ قال: خطبنا رسول الله ﷺ في آخر يوم من شعبان، فقال:

أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعاً، من تقرب فيه بخصلة من البخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه، كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه البخنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائماً كان مغفرة للنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره، من غير أن ينتقص من أجره شيء، قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما

يفطر الصائم، فقال رسول الله ﷺ: قيعطي الله هذا الثواب من فطر صائماً على تمرة، أو شربة ماه، أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، فاستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناه لكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون، وأما الخصلتان اللتان لا غناه لكم عنهما: فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار، ومن سقى صائماً سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة، (رواه ابن خزيمة في صحيحه).

كيف لا يكون هذا القدر لرمضان، وهو الشهر الذي بدأ فيه نزول القرآن، ولا نريد هنا أن نتحدث عن القرآن، حبل الله المتين، الذي ما اعتصمت به الأمة، إلا وكتبت لها النجاة، وما أبعدت عنه وتنكبت له، إلا كانت الهلكة والعياذ بالله، وما تعاني الأمة اليوم، هو نتيجة الهجر والعقوق وعدم الاستمساك به، وأخذه بقوه... فيه ليلة خير من الف شهر... فيه معركة الفرقان، ولا بد لنا في هذه المناسبة، من أن تكون لنا وقفة، بل وقفات، أمام هذه المعركة التي مضى عليها الآن أربعة عشر قرناً من الزمان، حيث إنها كانت في السنة الثانية للهجرة، وقد ماتت في التاريخ معارك ومعارك، ولا زالت معركة «بدر» هي المعين الثر، والمنجم الزاخر، الذي يمد المسلمين في كل زمان ومكان بكل المعاني، الني جاءت بها الرسالة الخاتمة...

ولئن كنًا الآن - بسبب جفوتنا للقرآن - نعاني من العيش في المنخفض الحضاري الذي انتهينا إليه، وكنا عاجزين عن استرجاع شخصيتنا الحضارية، بواقعنا الأليم، وكنا دون سوية خطاب التكليف، ودون سوية الاستفادة من وقائع السيرة، فالذي نريد أن نقوله هنا: إن الحضارة المعطاء لا تتحصل بالأماني، قال تعالى: ﴿ لِيْسَ مِأْمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْ وَلَا النساء: ١٢٣) لقد الني

القرآن بذلك ساحة الأماني من حياة المسلم، ذلك أن الذي يعيش في المنخفض حضارياً، يكون عاجزاً عن العطاء، للذي يعيش في القمم، والأرض المنخفضة، لا يمكن لها تقديم السقاية للأرض المرتفعة، وهذه سنن الله التي لا تتخلف بالنسبة لأحد...

فالمسلمون في مجتمع المدينة، الذين خاضوا معركة بدر، كانوا يملكون من الخصائص والصفات ما يفتقر إليه العالم بأسره آنذاك، لذلك كان من الطبيعي، أن يكونوا قادرين على العطاء، كانوا في موطن العطاء، وغيرهم في موطن الأخذ، وهذه سنة طبيعية أيضاً...

أما مسلمو اليوم، فقد مضى عليهم حين من الدهر، غفلوا فيه عن هذه السنن، سنن النهوض والارتفاع، وغابت عنهم مواطن الضعف، الذي يسري في كيانهم، فحلت فيهم نتائج ما هم فيه، قدراً لا يغلب، وقضاءاً لا يرد، وإنه لا سبيل إلى نهوضهم، والخلاص مما هم فيه، إلا أن يدركوا أن الأمر في هذه الحياة، ليس مصادفة عارضة، وإنما تنتظمه سنن وقواعد ونواميس... من أدركها، وتعامل معها، استطاع أن يسخر بها ما حوله من إمكانات وطاقات، ليكون وراء ذلك ما يرجوه بعد أن يقدم من نفسه، ما يستطيع من التغيير...

والغريب في مسلم اليوم، أنه ينظر إلى نفسه، نظرة العطالة والتواكل، وعدم الفاعلية، وهو الذي يتلو آيات الله، التي لم تتحدث عن السنن، إلا في إطار التاريخ، والتغيير الاجتماعي، وحركة الأمم، ومع ذلك يميل إلى فهم موضوع السنن في غير الإطار الاجتماعي والتاريخي، وإنما في إطار الأمور المادية، التي تتملق بحياته ومعاشه فقط، والتي يجري الحديث عنها من قبيل التعميم والقياس، وحين يتحدث المسلم عن السنن والقوانين، ليتعامل ممها، ويسخرها، لا يغيب عنه أن الفاعل الحقيقي في الكون هو الله وحده، لا يشاركه أحد، وأن تعلق قله لا

يكون إلاَّ بالله الذي يتنزه أن يُحدِّ إرادته شيء، إذ لا يمكن أن يخلق الله السنن ويُحكم بها!!

فالحديث عن الأسباب الإيمانية، وأثرها في التغيير، يشكل الضمانة، التي تنقذ المؤمن من السقوط في النظرة المادية البحتة للأمور...

ولا بأس هنا أن نقول: إن علماءنا من السلف الصالح، الذين استفرغوا جهدهم في تعاطي الأسباب، والسنن، لم يروا تغارضاً بين إيجابية السنن، وإرادة الله، فالله سبحانه وتعالى خلق السنن ليحكم الإنسان بها، فهي قدر من أقدار الله.

والأمر الغريب حقاً، أن أصحاب التفسير المادي للتاريخ، الذين جعلوا من نظريتهم البشرية نصاً مقدساً، يدّعون لها العصمة، عن الخطأ، ويقسرون بعض الحوادث الاجتماعية، بتفسيرات مضحكة أغلب الأحيان، حيث ثبت فشلها في أكثر البلدان، ومع ذلك يدّعون لتفسيراتهم الحتمية، بينما نرى المسلم منطقى، الفاعلية، عاجزاً عن التمامل مع السنن، التي شرعها الله لنهوض الأمم وارتقائها، وكأنه في موضع الشك منها، تسوده روح التواكل، ويسيطر عليه مناخ الهروب... وانظار المخلص الذي سيملاً الأرض عدلاً، بعد أن ملت جوراً.

#### التعامل مع السنة الجارية:

نعود بعد هذه المقدمة، التي لا بد منها لنقول: إن الرسول القدوة 義, وصحابته الكرام في معركة بدر، التي تكاد تكون محور حديثنا... تعاملوا مع الأسباب والسنن المادية، التي كانت بمقدورهم، أبلغ ما يكون التعامل، لدرجة قد يعتقد الغافل عن التوازن بين الأسباب الإيمانية والأسباب المادية، أنهم أوكلوا أمر نصرهم إليها، لشدة ما بلغوا من التمامل معها، والالتزام بها.

لقد سبقت معركة الفرقان، مرحلة بناء المسلم في مكة المكرمة، على الظروف القاسية، حتى صلب عوده... لقد تعامل مع المجتمع الوثني في مكة، من خلال الوسائل الممكنة، ولم يتعاون معه ويذوب فيه، ولم يأذن الرسول على للمسلمين أن يقاتلوا، أو يخوضوا معركة الفرقان قبل أوانها، واستكمال الاستعداد لها... ولما أذن الله بالهجرة إلى المدينة المنورة جاءت فرضية الصيام في شعبان من السنة الثانية للهجرة، وجاء الإذن بالقتال بقوله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِللَّذِينَ يَكُنتُلُوكَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَلِنَ اللَّهِ عَلَى المؤمنة الورمضان نَسْرِهِ لَلْ لَهِ اللهِ المعلقة المؤلفة وكانت معركة الفرقان ثمرة الأول ومضان يصومه المسلمون...

ولسنا الآن بسبيل أن نفصل في أخبار المعركة، فأمرها معروف في كتب السير والمغازي، ولكن نريد أن نلفت النظر، إلى تعامل الرسول القدوة 義، مع هذه السنن الناظمة للحياة، ابتداء من التوقيت للمعركة، والتفكير بالاستيلاء على قافلة قريش التجارية، وما رافق ذلك، من الشورى في بدء المعركة، للتعرف على وجهات النظر، وصياغة القلوب، باتجاه رأي عام واحد، وهو المستغني عن الشورى بالوحي، وما كان بعد الشورى، من عزم الرسول 數 وتوكله، وقوله: «سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم...؟.

وفي الطريق إلى بدر وقف مع الصديق - رضي الله عنه - على شيخ من العرب، فسأله عن قريش ومحمد وأصحابه، وما بلغه عنهم، فقال: لا أخبركما حتى تخبراني معن أنتما. قال النبي ﷺ: ﴿إِذَا أَخبرتنا أَخبرناكَ، وعلم النبي ﷺ منه، أن عير قريش قريبة من بدر، فقال لشيخ العرب: نحن من ماء، مستخدماً التورية، وفي الطريق أراد الصحابة إعفاء النبي ﷺ من المشي وإيثاره بالركوب، فقال: ولست أقل منكم طلباً للأجر...».

ومن ثم إرسال دوريات الاستطلاع لأوضاع العدو، والحصول على المعلومات، وما كان من أمر الغلامين القرشيين، اللذين عادت بهما إحدى الدوريتين، وعلم منهما الرسول ﷺ أن قريشاً وراء الكثيب، بالعدوة القصولى... وما جاءت به الدورية الثانية، من أن العير تأتي غذاً أو بعد غد...

قال الحباب: فهذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، فنعسكر فيه ثم نغور ما وراءه من الآبار، ثم نبني عليه حوضاً، فنملأه ماءاً، ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون....

أما ما بذل الصحابة من جهد، وما قدموا من تضحیات، فلا أدل عليه من قول أحد المشركين، يصف أصحاب رسول الله 義義: أما ترونهم جثياً على الركب، يتلمظون تملظ الحیات...

ونحن في هذه العجالة، لا نستطيع أن ناتي على ذكر كل الأسباب، والسنن المادية، التي تعامل معها الرسول ﷺ، وإنما هي نوافذ، ليطل منها مسلم اليوم فيرى الفاعلية، ويرى الإيجابية علم يضع حداً لعطالته...

أما الارتباط بالأمور الإيمانية، التي أهلتهم لنصر الله، بعد استكمال الشروط المادية للنصر، وهي أس الأمر كله، فالحديث عنها يطول ويطول، وحسبنا من ذلك وقفة مع دعاء الرسول ﷺ بقوله:

«اللهم إن تهلك هذه العصابة، لا تعبد بعدها في الأرض» وجمل

يهتف بربه عز وجل ويقول: «اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك»، ويرفع يديه إلى السماء، حتى سقط الرداء عن منكبيه، وجعل أبو بكر رضي الله عنه يلتزمه من ورائه، ويسوي عليه رداءه، ويقول مشفقاً: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك... وقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها، تحادك، وتكذب رسولك... اللهم فنصرك الذي وعدتني... الهم أحنهم الغداة (أهلكهم)...»... والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل، فيقتل صابراً محسباً، مقبلاً غير مدبر، إلاً دخل الجنة...».

أما مجتمع المشركين، فكان عنوانه، قولتهم: سنرد ماء بدر، نشرب الخمور، ونذبح الجزور، وتضرب علينا القيان... ومن ثم كان من المقدمات لنصر الله المؤمنين، من الربط على القلوب، ونزول المعطر، وتغشية النعاس، وإذهاب رجس الشيطان، وتثبيت الأقدام، والإمداد بالملائكة، وما إلى ذلك من عوامل النصر المعنوية... وجاء نصر الله، وتراءى لبعض المسلمين، أن النصر كان بفعلهم، وبما قدموا من أسباب، فنزل قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِحَ اللهُ فَلَكُمْ مَن خلق الله، فلا نبعد الأسباب خلق من خلق الله، فلا نميد الأسباب، وإنما نتجاوز ذلك إلى مسبب الأسباب.

لذلك أصبحت هذه المعاني مائلة في أذهان الجيل الأول حتى إنهم إذا استبطؤوا النصر... ذهبوا يفتشون عما اقترفوه في حق الإخلاص لله عز وجل، وصدق الاتباع لرسوله 樂.

فهذا عمر بن الخطاب ـ وضي الله عنه ـ حين أبطأ فتح مصر، كتب إلى عمرو بن العاص يقول: أما بعد، فقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصر، تقاتلونهم منذ سنتين، وما ذاك إلا لما أحدثتم، وأحببتم الدنيا، ما أحب عدوكم، وإن الله تبارك وتعالى، لا ينصر قوماً إلا بصدق نياتهم...

كانوا يدركون معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَا ٱلنَّشِرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ (آل عمران: ١٢٦) ولا يتعارض ذلك مع استفراغ الجهد . . وإحكام الخطة، ووضع الاستراتيجية الدقيقة، التي تأخذ بالاعتبار كل الاحتمالات لأن إراقة الدم المسلم، ليس بهذه السهولة، التي يتوهمها بعضهم.

وبعد، فهذه ملامع عامة عن معركة الفرقان، في شهر الفرقان، وقد مضى عليها أربعة عشر قرناً كما أسلفنا... والمسلمون ما زال حظهم من المعارك الإسلامية، قراءة أخبارها والاعتزاز بها، دون أن يتلمسوا عوامل النصر، المادية والمعنوية، التي شرعها الله عز وجل في قرآنه، وبيّنها الرسول في من سنته، وأن يحاولوا محاكاتها والتأسي بها، وعدم الاكتفاء بالفخر والاعتزاز بالمجد التاريخي، الذي لا يتجاوز المنابر، إلى حياتهم العملية...

والمسلمون مدعوون دائماً، أن يميدوا قراءة المعارك الإسلامية، ببعيرة واعية، وأن لا يسقطوا وقائع السيرة، على بعض تصرفاتهم الهزيلة، يفصلون حوادث السيرة عليها، وشيئاً فشيئاً تصبح تصرفاتهم هي المقياس، ويذلك تكون الإساءة، ويكون إجهاض القيم، وإنهاء الثقة بها من نفوس الجيل المسلم... كما أنهم مدعوون، أن يميشوا شهر رمضان، شهر عبادة وتلاوة وتدبر للقرآن، وتبصر بالوسائل المشروعة، يترسمون من خلالها منهج النبوة، وطريق النبوة، وأن يكون رمضان من يترسمون من خلالها منهج النبوة، والاعتراف البحريء بالأخطاء، والتوية منها، وعدم الاستكبار بغير الحق، والتدريب على المعاني الإسلامية، اتأخذ طريقها إلى حياتنا.

#### يوم الفرقان(١)

لم يتميز شهر رمضان المبارك بنزول القرآن، الذي هو مصدر لكل خير، وأنما أيضاً بأن قسمات الحضارة الإسلامية، قد تشكلت في غالبها في رمضان، كما أن المنعطفات التاريخية الكبرى، كان محلها رمضان، ولعل من أبرز هذه القسمات والمنعطفات، بعد نزول القرآن كانت معركة بدر، التي سميت بالفرقان، ونزل فيها قرآن خالد، يتلى على الزمن، وكان لأهلها من الفضل والخير والثواب، ما ليس لأحد من المسلمين، على مدى التاريخ الإسلامي الطويل، بما فيه المعارك التي جاءت بقيادة النبوة نفسها، في أحد، والخندق، وتبوك، وحنين... ولما كان لها من الأثر والدلالة سميت بالفرقان، كما سمى القرآن نفسه بالفرقان، الأمر الذي يمكننا من القول: فكما أن القرآن نزل فرقاناً بين مرحلتين، في تاريخ البشرية العام، بين الخرافات والجاهليات، وتحريف النص الديني، وبين التحول إلى تنوير الإيمان، والعطاء الحضاري الخالد، فإن معركة مدر كانت فرقاناً على مستوى التاريخ الخاص، التاريخ الإسلامي، حيث بدأت من على أرضها خطوات دولة الإسلام العملية، ونمت في مناخها أجنة الدعوة، وتوجه أمر الدين، فأهل بدر، هم الذين قال عنهم الرسول 難: «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد

<sup>(</sup>١) الشرق، ١٩٩٣/٣/١٠ م.

غفرت لكم؛ (رواه الحاكم). وهم الذين قال الرسول ﷺ عنهم: «اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض؛، وهذا لم يكن لغير أهل بدر على الرغم من شدة المعارك وكثرة الضحايا.

ونحن بسبيل ذكرى معركة بدر نرى أنه من الأمور التي يجب ألا تغيب عن ذهن المسلم: أن الإسلام تعامل مع الناس من خلال طاقاتهم وإمكاناتهم، وطبقاً للسنن والأسباب الجارية التي يحكم الله بها الحياة والأحياء.

وعلى الرغم من أن جيل الصحابة رضي الله عنهم كان الجيل القرآني الغريد الذي ربي على عين الوحي، وتسديده، مما جعله جيل القدوة والتأسي فقد أراد الله، تجسيداً لطبيعة الإسلام في واقع عملي، وبسطاً لشروطه وظروفه، أن يتعرض هذه الجيل القدوة، لمواقف النصر والهزيمة، والضعف والقوة، والاتفاق، والاختلاف، حول الكثير من الأمور، ليكون قدوة في التعامل مع النصر، والتحكم بشمراته، وقدوة في معالجة الهزيمة، وقدوة في الاتفاق والإجماع، وقدوة في الاجتهاد، وتعدد وجهات النظر وتنوعها.

ولعل في معركة بدر التي أسماها الله بمعركة الفرقان، من المعالم والملامح، والعبر، والدروس، ما يمكن أن يشكل المعين الذي لا ينضب، والمنجم الذي لا ينفذ للمطاء المتجدد، وحسبنا في ذلك ما أفرده الله لها من مساحة تعبيرية في كتابه الكريم، لتبقى خالدة المعاني، بخلود القرآن، المجرد عن حدود الزمان والمكان، بحيث يبصر الإنسان من خلالها، عوامل النصر المعنوية، وتعاطي الأسباب المادية، وما كان من طوايا النفوس وخطرات القلوب، التي هي واقع الإنسان وكينونته، التي تتكرر في كل زمان ومكان.

وأول ما يطالعنا في سورة الأنفال التي حكت قصة المعركة

1 × 2 7 / 1 7

بإمكاننا القول: أن معركة بدر التي تمثل درساً في النصر، ومعركة أحد، التي تمثل درساً في الهزيمة، قد سجل القرآن دقائقهما، وتفاصيلهما، لتبقيا معلماً شاهداً، وقرآناً يتلى على الزمن، بل لعلنا نقول: إن سورة آل عمران عرضت لأخبار المعركتين، وكأنهما معركة واحدة في تأكيد بعض المعاني، والسنن الجارية، ذلك أن الاختلاف على الغنيمة في معركة بدر، وما كان من التصويب كان لا بد له من درس عملي، من أول الطريق الإسلامي، حيث كان النزول إلى الغنيمة من الرماة سبب لهزيمة أحد، ذلك أن الحرب في الإسلام للعقيدة، وليس للغنيمة.

### ﴿خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾(١)

ها هو هلال رمضان بدأ بالانتقاص والأفول، ويكاد المسلمون، يودعون الأيام الأخيرة من مواسم الخير، والعطاء، والحياة في ظلال القرآن، ليستقبلوا عبد الفطر المبارك، فتتضاعف فرحتهم بإنجاز الصوم، وينمو حسهم بالعتق من النار في الآخرة، والانتصار والانعتاق من أسر الشهوات في المدنيا، والانعتاق أيضاً من التاريخ الذي يحمل الأوزار والأثقال، من الخطايا، والأخطاء، حيث تبدأ المزيمة على الرشد، وتبدأ رحلة الحياة بولادة جديدة، وحياة مستقيمة بلا آثام ولا كبائر، بعد التزود من التقوى، الذي منحه شهر الصيام، والذي يضمن ديمومة تغلب دوافع الخير، على نوازع الشر، «فمن صام رمضان إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه» (متفق عليه).

وعلى الوغم من أن شهر رمضان كله شهر الخير، والبر، والفلاح والصيام، والقيام، والغفران إلا أن العشر الأواخر فيه، يختزل فيها فعل الخير، وتتحقق ثمرته، فأوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار.

إنها مرحلة القطاف للشمرة، بعد التوبة والمغفرة، مرحلة العتق من النار.

<sup>(</sup>١) الشرق، ١٩٩٣/٣/١٦ م.

ومن نعم الله سبحانه وتعالى، أنه لم يدع التائيين، والآيبين، والمنيين إليه، بلا تاريخ من فعل الخير، والاستكثار منه، حيث أنهم يشعرون أنهم لم يحققوا العطاء المطلوب، وإنما منحهم فرصة الإنجاز، في ليلة واحدة، تعتبر من أشرف، وأعظم، ليالي العمر، وكيف لا تكون أعظمها، وأشرفها، وأقدسها، وفيها بدأ نزول القرآن، الذي اختزل الرسالات السماوية جميعاً، من لدن آدم عليه السلام، فأضاف أعماراً، إلى عمر الأمة المسلمة، وتجارب إلى تجربتها، وكانت به خير أمة أخرجت للنار.

هذه الليلة التي بدأ فيها نزول القرآن، أعطيت من القدر الكبير، والشرف العظيم، والتميز الرفيع عن غيرها، ما جعل العمل فيها يتضاعف، ويتضاعف، إلى ما لا نهاية، إلى درجة يمكن أن يختزل فيها المسلم أيام عمره كلها، ويحولها إلى فعل الخير، وكأنه يمتلك القدرة على استرداد الماضي، وإعادة الفعل فيه فهي خير من ألف شهر، ليس فيها لبلة القدر.

ولعل هذه الألف من الشهور، تتجاوز عمر الإنسان كله، وتزيد عليه، وما يمكن أن يحققه من الفعل في تاريخه الطويل.

إنه بهذه الليلة، يستطيع أن يختزل فعل الخير، ويطوي الزمان والمكان، ويملأ عمره من الخير، ليعوض كل ما فاته في الماضي البميد.

هذه الليلة المباركة، أتاحت الفرصة لاختزال الزمن، والعب من الخير المضاعف، حتى ليكاد يشعر الإنسان المقصر، والكسول، والمتخاذل، أن بمقدوره بهذه الليلة، أن يرتقي ويقفز إلى القمة، ويعوض ما فاته من التقصير، في عشرات الليالي والأيام، والآف الشهور، ﴿ لِلَهُ مَنْ التقصير، في عشرات الليالي والأيام، والآف الشهور، ﴿ لِلَهُ لَهُ مُنْ التقصير، في القدر: ٣).

إن السلم والأمن الذي هو السمة الأولى لهذه الليلة: ﴿ مُلَثُّرُهِمَ حُثًّى

مَّلْكِمُ ٱلْنَجِّرِ ﴿ ﴾ (القدر: ٥) يعني الوصول إلى قمة المسامحة، وبالغ العطاء، وعظيم الغفران، ويحقق للمسلم القفزة النوعية، ليدرك الركب، ويعوض النقص، ويمثلك رصيداً أكبر من الخير، تطمئن له نفسه.

فبالقرآن الذي بدأ نزوله في ليلة القدر، يختزل المسلم رسالات الأنبياء ـ كما أسلفنا ـ وينتظم في قافلة النور، والخير والخلود . . . وبليلة القدر، يختزل الزمان، وكأنه يمتلك القدرة على استعادة الماضي، ليعيد تشكيله بفعل الخير .

يقول تعالى: ﴿ إِنَّا أَمْزَلْتُهُ فِي لِيَلَةِ التَّذَدِ ۞ وَمَا أَمْرَنَكَ مَا لِيَلَةُ الْفَدَرِ ۞ لِيَلَةُ الْفَدَرِ خَيْرٌ مِينَ أَلْفِ خَبْرٍ ۞ نَزَلُ السَّلَتِيكُةُ وَالْزُعُ فِيهَا بِإِذِنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَسِ ۞ سَلَتُرُ مِنَ حَقَّ مَطْلَحُ الْنَبْرِ ۞﴾ . (سورة القدر) .

ويقول الرسولﷺ: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة». (أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي).

نسأل الله أن يقبل صيامنا وقيامنا إنه خير مسؤول.

#### غزوة العسرة... نموذج للموقف الإسلامي المطلوب في الشدائد<sup>(۱)</sup>

تعتبر غزوة العسرة وتبوك من الغزوات الهامة في تاريخ الإسلام... وتنبع أهميتها بالدرجة الأولى من كونها \_ وهي آخر الغزوات الداخلية لنشر الإسلام، بين القبائل العربية \_ أنها كانت مجالاً لإنزال وتجسيد شعار الإخاء التكافلي، الذي أشار إليه الرسول ب بقيله: والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً». (متفق عليه). ومثل المؤمنين في تواهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، (رواه مسلم وأحمد).

إنزاله في الواقع الفعلي للمجتمع المسلم، ليعمل على المساهمة في إعداد المجتمع نفسياً ومادياً، ليكون قادراً على نشر الرسالة، على المستوى العالمي.

وقد انطوت هذه الغزوة على كثير من المواقف الخالدة، التي تشهد بمتانة أواصر المؤاخاة الاجتماعية التكافلية، التي قامت على قواعد المؤاخاة الإيمانية، التي عقدها الله، بين جميع المؤمنين.

لقد حض النبي على هذه الغزوة على النفقة والحمل في

<sup>(</sup>١) الشرق، ١٩٩٣/٣/٨ م.

سبيل الله، فجاء المؤمنون ـ كما ذكر الواقدي ـ بصدقات كثيرة . . . وكان أول من جاء بصدقته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بماله كله، بعد أن أبقى لأهله «الله ورسوله» . . . وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله . . . وجهز عثمان رضي الله عنه ثلث الجيش . . . إلى غير ذلك من المواقف التي رافقت مرحلة إعداد الجيش .

لكن هناك مواقف أخرى، لا تقل أهمية، وهي تعكس حقيقة ما أشرنا إليه، من متانة أواصر المؤاخاة الاجتماعية التكافلية، في ذلك المجتمع... فكما هو معروف، فإن المسلمين في هذه الغزوة؛ عانوا جهوداً شاقة، وشدة شديدة، وأتعاباً جسيمة، حتى اشترك العشرة من الصحابة، في امتصاص التمرة الواحدة في طريق العودة لنفاد الزاد.

فقد روى الإمام أحمد وغيره أن الرجلين والثلاثة كانوا يتعاقبون على بعير واحد، وأصابهم عطش شديد، حتى جعلوا ينحرون إبلهم، لينفضوا أكراشها ويشربوا ماءها.

فدعا عليه الصلاة والسلام بنطع، فبسطه، ثم دعاهم بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف الذرة، والآخر بكف التمر، والآخر بالكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير.

ثم دعا عليه بالبركة، ثم قال لهم: ﴿خَذُوا فِي أُوعِيتَكُمُّ.

قال: فأخذوا في أوعيتهم، حتى ما تركوا من المعسكر وعاءً، إلا

ملاوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضلت منه فضلة. فقال رسول الله ﷺ: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فتحجب عنه الجنة».

وإذا كنا اليوم نرى أطرافاً في المجتمع المسلم، قد أصابها شيء كثير، من شدة وعسرة ومحنة، فإن الواجب التكافلي، الذي غرس بذوره الأولى الرسول ﷺ، وربى عليه أصحابه في غزوة العسرة، يفرض علينا أن نهب لنجدة المعسرين من إخواننا حيثما كانوا...

كل منا يبذل ويقدم في حدود استطاعته... فإن كفاً من ذرة، وكفاً من تحر، وكفاً من كسرة، كفت جيشاً بأكمله، وحالت بينه وبين الهلاك، حينما بذلت عن طيب نفس، وإحساس صادق بآلام الآخرين، وقبل ذلك كله، إيمان بالله الرازق، المبارك في الرزق.

ولاً يختص الإنفاق بالموسرين فالرسول 攤 يقول: «درهم سبق مائة ألف درهم». (رواه النسائي وابن حبان والحاكم).

إن درهم الفقير، الذي لا يملك سواه، أو يملك شيئاً قليلاً غيره، قد يكون في ميزان الله أكبر بكثير من الدراهم الكثيرة، التي يعطيها الموسرون، من فضلات أموالهم.

وحسبنا ونحن نعيش في هذه اللحظات الصعبة، ما يصيب إخوتنا في البوسنة والهرسك والصومال، والسودان، من المآسي، والكوارث، أن نذكر، بأن الرسول 難 حرم الفضل والادخار في أيام الشدة، والأزمات، فقال: من كان معه فضل ظهر، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. ويقول أبو سعيد الخدري \_ راوي الحديث \_ فذكر رسول الله 難 أصنافاً من المال، حتى رأينا أنه لاحق لأحدنا في فضل (رواء مسلم وأحمد وأبو داود).

لقد فهم الصحابي رضي الله عنه تحريم الادخار المشروع في أوقات الرخاء، وقت الشدائد.

والشدائد اليوم تحيط بنا من كل جانب... فهل يكون المسلمون في مستوى دينهم، وعصرهم، في هذا الشهر الكريم، فيستشعرون حقوق الأخوة الإسلامية، ويأخذ الصوم بعده الصحيح من حياتنا؟

#### العيد وفرحة الإنجاز (١)

للمسلمين عيدان فقط، عيد الفطر، و عيد الأضحى، قال أنس رضي الله عنه: قدم النبي ﷺ المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «قد أبدلكم الله تعالى بهما خيراً منهما، يوم الفطر، ويوم الأضحى؛ (رواه النسائي زابن حبان بسند صحيح).

والعيد في الإسلام هو أحد مواسم العبادة، ومظاهر وشعائر العبودية لله سبحانه وتعالى، التي يتجه إليها كامل نشاط المسلم وسعيه في أحواله كلها استجابة لقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَثُمْتِكِ وَتَعَمَّاكَ وَمَعَاكَ وَمَعَاكَ وَمَعَالَى وَمُعَالَى وَمُعَاكِ وَمُعَالَى وَمُعَالَى وَمُعَالَى وَمُعَالَى وَمُعَالِكَ وَعَلَى وَمُعَالَى وَمُعَالِكَ وَمُعَالَى وَمُعَالِكَ وَمُعَالِكَ وَمُعَالِكَ وَمُعَالَى وَمُعَالِكُ وَمُعَالِكُ وَمُعَالِكُ وَمُعَالَى وَمُعَالِكُ وَمُعَالِكُونَ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعَلِّكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا إِلَيْ عَلَيْكُونُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ و

وليس العيد في الإسلام لهواً، وعبثاً، وجنوحاً، وكسراً للموازين الاجتماعية، وخروجاً على القيم، وهذا لا يعني أن المطلوب التجهم، والاكتئاب، وتحريم الترويح والنزين، والتجمل، وإظهار البشر والفرح والسرور، ولبس أحسن الثباب، وأخذ الزينة والتنعم، والتمتع بالحلال. قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ نِرِسَةُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

لكن ذلك التجمل والتزين والجمال، لا بد أن يكون منضبطاً بقيم

<sup>(</sup>١) الشرق، ١٩٩٣/٣/٢٣.

الشرع، وأخلاق الإسلام، بعيداً عن الاستعلاء والتكبر، الذي يعني بطر الحق، وغمط الناس.

ذلك أن العيد سواء في ذلك، عيد الفطر، أو عيد الأضحى، إنما يأتيان تتويجاً، أو تاجاً لعبادة الصوم وعبادة الحج، التي يعتبر من أبرز مدلولاتها: الولادة الجديدة المتجددة للمسلم، بلا آثام ولا خطايا.

فيد الفطر يأتي بعد إتمام عبادة الصوم، التي قال الرسول ﷺ عنها: دمن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه... المنفق عليه). يأتي بعد الحصانة والوقاية الحضارية، التي يمنحها الصوم للمسلم: ﴿ يَاتَيْهَا الَّذِينَ مَامَثُوا كُوبَ عَيَّكُمُ المِبْيَامُ كَمَا كُوبَ عَلَ الَّذِيبَ مِن مَيْكُمُ المِبْيَامُ كَمَا كُوبَ عَلَ الَّذِيبَ مِن مَيْكُمُ المِبْيَامُ كَمَا كُوبَ عَلَ الَّذِيبَ مِن مَيْكُمُ المَبْيَامُ كَمَا كُوبَ عَلَ اللَّذِيبَ المِن المَدِيبَ عَلَى اللهِ الله

وعيد الأضحى، يأتي بعد إتمام عبادة الحج، التي قال الرسول ﷺ عنها: • من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه (متفق عليه). ذلك أن عبادة الحج، تعني المراجعة للماضي، والرجوع إلى استثناف رحلة الحياة، بمنطلق جديد. بعد العيش على أرض النبوة، والتمحور، والطواف حول أول بيت وضع على التوحيد، والانضمام إلى قبلة الأنبياء، وقافلة الأنبياء.

وإذا كان العيد فرحة، وبهجة، وحبوراً، فأية فرحة عند المسلم أعظم من لحظات الانتصار والإنجاز، وتحقيق الفوز برضى الله، بسبب ما وفق إليه من إتمام العبادة، وبسبب ما تمنحه تلك العبادة، من تجديد الأمل، وتمين على مسالك الخير، الأمر الذي يقتضي الفرح الحقيقي، والتمتم الحلال بلذة الطاعة، والتخلص من ذل المعصية ومنفصاتها.

ومن تمام الفرح بنعمة إتمام العبادة، شكر المنعم، لذلك أول ما يبدأ به المسلم يومه في عيد الفطر هو أداء زكاة الفطر، وهي عبادة مالية تعني الحس بالآخرين، والتكافل معهم، وإغناءهم عن السؤال في ذلك اليوم، وتحقيق الفرحة في بيوتهم ونفوسهم.

وقد اشترط الفقهاء أداءها قبل صلاة العيد لتكون أول ما يبدأ به المسلم من عمل.

ومن السنة الإفطار على تمرات، قبل الذهاب إلى الصلاة، أسوة برسول اله ﷺ فالذي أوجب الصوم في رمضان، أوجب الفطر في يوم العيد، وكلاهما عبادة ونسك، ومن ثم يذهب المسلم إلى أداء الصلاة، رافعاً شعار التكبير، الذي يعنى قعة الانتصار والارتقاء.

﴿ الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلًا».

ذلك الشعار الذي يمثل بالنسبة للمسلم قمة التحرر، والانعتاق، من عبوديات الأرض جميعاً.

وقد شرع الإسلام خروج الصبيان والنساء للمصلى، من غير فرق بين البكر والثيب، والشابة والعجوز، والحائض، لشهادة الخير، والمشاركة في الصلاة، وسماع الخطبة، التي تعرض للواقع الإسلامي، وتؤكد على عوامل التضامن، ووحدة الأمة المسلمة، وتبصر المسلمين بالكيود والمؤامرات، التي تبيت لهم، وتذكرهم بآداب الإسلام في الميد، ليكونوا على بينة من أمرهم، ويعرفوا حق الله عليهم، وحقوق الأخوة الإسلامية، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ويستشعروا مسؤولياتهم، تجاه إخوانهم المظلومين، والمبعدين، والمهجرين، والمضطهدين، والمعتقلين، ظلماً وبهتاناً، بحيث لا تغيب عنهم تلك المعاني، في لحظات الفرح والانتصار.

ومن عبادات العيد ومناسكه، الاقتداء بأصحاب الرسول 攤 الذين كانوا إذا التقوا يوم العيد قال بعضهم لبعض: «تقبل الله منا ومنكم»، إلى جانب أن العيد فرصة لصلة الأرحام، ووصل ما انقطع من علاقات اجتماعية، وتصحيح ما وقع من أخطاء، ليعم الفرح الاجتماعي.

ولا بد أن نذكر بأن فرحة العيد قد يتخللها بعض التجاوزات، والوقوع ببعض الهنات واللمم، بسبب انطلأق دفقات، الفرح لذلك كان الرسولﷺ، يتسامع بالأعياد والأعراس، ما لم يتسامع به في غيرها، لأن الإسلام دين الفطرة.

إن العيد هو الفرحة الكبرى، بالنعمة الكبرى، وهي التوفيق لأداء العبادة، قال تعالى: ﴿ قُلْ بِتَصَلِّى اللّهِ وَرَحَمَيهِ فَهِلَاكُ فَلْكَرَمُوا هُوَ حَرَّهُ مِنَا العبادة، قال تعالى: ﴿ قُلْ بِتَصَلّى اللّهِ وَرَحَمَيهِ فَهِلَاكُ فَلْكَرَمُوا هُوَ حَرَّهُ مِنَا العبر، وإنجاز الخير، والاحتفال بالتحول إلى فعل الخير، وليس بعرض الدنيا، وزينتها، ومتمها الزائلة، التي لا يحب الله الفرحين بها.

#### العيد وواقع المسلمين(١)

ليس من جديد القول، أن نذكر هنا، أن العيد إنما يأتي ثمرة من ثمرات العبادة، ويتمحض معناه، في تحقيق العبودية ألله، والإخلاص له في الطاعة.

فالعيد إحدى العبادات التي لها شعائرها، وشعاراتها، هو منسك من مناسك الحج، وفرحة العيد، تتمثل عند العسلم، بما وفقه الله إليه من إنجاز التكاليف، وأداء المناسك، والولادة من جديد، لأن العيد يمثل لحظات الانتصار، والتجدد، والولادة الجديدة، ودحر الشيطان، ورجمه هناك عند العقبة، التي تمت عندها البيعة، التي كانت المنطلق، والأساس للهجرة، وانتصار الإسلام، واندحار الباطل، الذي يمثله ويرمز إليه الشيطان، ومن ثم يتحول الحاج إلى الطواف في البيت العتيق، حيث يصل في طواف الإفاضة، يوم العيد، إلى قمة التحرر والانعتاق، والتخلص من كل سلطان، إنه عتيق كالبيت العتيق، الذي بني على التوحيد.

وليس العيد عبثاً وطيشاً، ولهواً وكسراً للموازين الاجتماعية، وخروجاً عن العقل والذين، وإنما هو عبادة والتزام وتجدد، وتجديد

<sup>(</sup>۱) الشرق، ۱۹۹۳/۲/۱.

للعلاقات الاجتماعية، وترميم لما يمكن أن يكون لحق بنا من إساءة وتجاوز...

إنه تنمية للحس الاجتماعي، وإعادة لبناء التكافل الاجتماعي، ففي عيد الفطر تأتي مشروعية زكاة الفطر، طهرة للصائم، وطعمة للمساكين، لإغنائهم في ذلك اليوم. وفي عيد الأضحى، تأتي مشروعية الأضحية، كرمز للتضحية، والعطاء، لتنمية الحس الاجتماعي، والتكافل مع الآخرين قمن كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا، (رواه ابن ماجه والحاكم). إن الاستمساك بالمال وحبسه عن الوصول إلى الآخرين، وعدم الشعور بهم، ليس من الإسلام، الفمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به، (رواه البزار والطبراني)، حيث لا يجوز الادخار بالنسبة للمسلم مع وجود المفقر، وتفشي الموز. اكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي للدافة ألا فكلوا وادخروا، (رواه مسلم). لقد حرم الرسول تش الادخار من لحجم الشرعي حرمة الادخار من لحوم الأضاحي، ولما عولج الفقر وانقطع، عادت الإباحة للادخار، وهكذا كان لكل حالة حكمها، وعلاجها.

إن أشد المذاهب تطرفاً اليوم، لم تصلل في العدالة والتوزيع، إلى مرحلة تحريم الادخار. أما الإسلام فقد حرم الادخار، واعتبره من الكنز، الذي تكوى به الجباه والجنوب، إذا وجد الفقر، واشتدت الحاجة: فضن كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، يقول أبو سعيد الخدري راوي الحديث: قذكر رسول الش الشافاً من المال حتى رأينا أنه لا حق لأحدنا في فضل (رواه مسلم وأحمد وأبو داود). لقد استقر رأي الصحابة وحكمهم على حرمة الاحتفاظ بالفضل، الزائد عن الحاجة، إذا

كان الآخر بحاجة إليه، هذا هو الإسلام الذي لو التزمنا أحكامه لجنبنا مجتمعاتنا الكثير من الإصابات، والبلاوي، والمذاهب الهدامة.

إن العيد تجديد لهذه المعاني، وتذكير بهذه الأبعاد الغائبة، ودعاء بالقبول، حيث شعار المسلمين في العيد عند لقائهم، «تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله طاعتكم» إنها الفرحة بلذة الطاعة، وهزيمة المعصية ورمزها.

ولعل مما يثلج الصدر، ويحقق مقاصد الإسلام، الفتوى بجواز حفظ الأضاحي، ونقلها إلى فقراء العالم الإسلامي، وعدم تبديد المال، وتدميره بوادي منى، حيث تنقلب النعم إلى نقم، فتتفسخ اللحوم، وتنتشر الأمراض، ويعم الوباء والأمراض.

لقد كان الأقدمون يتصرفون بحفظها حسب وسائلهم البسيطة، حيث يعرضونها لأشعة الشمس، يشرقونها لتجفيفها، وحفظها، ونقلها واحخارها، أفلا يحق لنا، أن ننقذ هذه الأموال الهائلة من التلف والضياع، والمسلمون يتضورون جوعاً؟ أليس المطلوب أن تأتي فتاوانا محققة لمقاصد الدين، وأن ندرك علة الأحكام، أن ندرك الفقه النبوي المقصدي، عندما حرم الادخار وقت الحاجة والفقر، وعندما سمح به عند انقطاع الفقر وانتهاء الحاجة، ولم يتعامل مع الحالات المختلفة بالحكم نفسه؟

فالإسلام لا يتجاهل واقع الناس، والمجتمع، ولا يتعسف الحلول، بل نراه دائماً حريصاً على الانطلاق بالأوضاع، من الواقع التي هي عليه، وتكيف أحكامه حسب توفير المصلحة، وتحقيق مقاصد الدين، ففقهه فقه مقاصد، يقول الإمام القرافي: فمهما تجدد في العرف فاعتبره، ومهما سقط فالغه، ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك، فلا تجره على عرف بلدك...

هذا هو الإسلام الغائب اليوم، عن حياة كثيرين منا، من الذين لا يبصرون الواقع، ولا يفقهونه، ولا يدركون كيفية تنزيل الإسلام عليه.

لقد تطورت وسائل الذبح، والحفظ، والنقل، والتعليب، للأغذية واللحوم، ليستمر عطاؤها طيلة العام، وما يزال بعضنا يصر على الوسائل البدائية، ويعتبرها من الدين، حتى كانت الفتوى المقصدية الجريئة، بحفظ ونقل الأضاحي، إلى فقراء المسلمين في العالم، بعد هذا الزمن الطويل من العجز عن تحقيق مقاصد الدين، وحكمة الأضحية، وضياع الأموال.

إنه عبد التضحية بالمال والنفس، الذي حقق انتصار الإسلام، وعزة المسلمين، ويأس الكافرين من إطفاء نور الله، ولولا تلك التضحيات الكبيرة، لم يتحقق النصر، وانتشار الخير، ففي عبد الأضحى وفي رحاب البيت المعتبق، نزل قوله تعالى: ﴿ الْمَيْمُ مَكَنَّكُ لَكُمْ وَيَكُمْ وَأَثَمَّتُ عَيْكُمْ يَعْتَمَى وَوَيِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ وِينًا ﴿ (المائدة: ٣) وفرحة عبد الأضحى جاءت ثمرة لتصويب نظام الكون والحياة والإنسان. «اليوم استدار الزمان كهيته يوم أن خلق الله السموات والأرض، ﴿ الْيَوْمُ أَكُمْكُ لَكُمْ وَيَنَّكُمْ آلَيُوْمَ أَيْلُ لَكُمْ وَيَنَّكُمْ آلَيُوْمَ أَيْلُ لَكُمْ وَيَنَّكُمْ آلَيُوْمَ أَيْلُ لَكُمْ الله المسموات والأرض. ﴿ الْيَوْمَ أَكُمْكُ لَكُمْ وِينَكُمْ آلَيُوْمَ أَيْلُ لَكُمْ الله المسموات والأرض.

إن يوم عرفة يعني عند المسلم، عودة الحق إلى نصابه، وإن يوم العيد يأتي ثمرة وفرحة بهذا الحق، وهذا الفضل، وهذه النعمة.

إن يوم عرفة هو اليوم الذي نزل فيه قوله تعالى: ﴿ الْكِوْمَ بِيَسَ الَّذِينَ كُفَرُهُ إِمِن دِينِكُمْ فَلَا تَشْتَوْهُمْ وَالْحَثْمَوْنُ﴾ (المائدة: ٣). واليأس لا يعني توقف الكافرين عن الكيد، فالكيد دائب ومستمر، وواقع المسلمين في البوسنة والهرسك، وغيرها من المواقع الكثيرة، يشكل غصة تنغص علينا فرحة الميد وتدعونا إلى مزيد من الإحساس، بحاجات المسلمين، وتدفعنا إلى البذل والتضحية، في عيد الأضحية، وتمنحنا الأمل بأنها مهما اشتدت الكروب، فهي محاولات البائس، من إطفاء نورالله ﴿ الْيُوْمَ يَهِسَى الّذِينَ كُثَرُوا مِن دِيكِكُمْ ﴾ (المائدة: ٣) وإن الإصابات مهما كانت بليغة، وبالغة فلن تقضي على الأمة، فلن يضرونا إلا أذى، وإنما هي استغزازات وتحديات، تعيد الأمة إلى صوابها، وتبصرها بحقيقة أعدائها، وتكشف الزيف والادعاء والمراوغة عن وجه أعداء الدين، فلن يضرونا، ولكن يلحقون بنا الأذى، لتحقيق يقظتنا، فلو أدركنا حقاً البعد الصحيح لعيد الأضحية، لكان ذلك شحداً لهمتنا وبصارة بعدونا، وبناء لقوتنا.

. at a weeks were a second to the contract

إن خروج عشرات الألوف من العالم الإسلامي، والعالم لأداء المناسك، والتزود بالمعاني الخيرة، وتحقيق الولادة الجديدة، والانعتاق من المعاصي، وعودتهم إلى بلادهم، وأقاليمهم، هذه الحركة السنوية لو أخذت البعد المطلوب، لتحقق التغير الكبير، ولكان الحج وعيد الأضحى سنوياً من المحرضات الكبيرة، والمنعطفات الأساسية، في حياة المسلمين، وإخراجها من الركود والتخلف التي تعاني منه.

لذلك نرى، أنه لا بد من ربط معاني الحج، ومدلولات فرحة العيد، بواقع المسلمين، لتحقق هذه العبادة التحول المطلوب في حياتنا، وتشكل النقلة النوعية السليمة من هذا الواقع البئيس.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

## فهرست للموضوعات

| الصفحة |     | الموضوع                                           |
|--------|-----|---------------------------------------------------|
| ٣      |     | المقدمة                                           |
| 4      |     | * في رحاب الحرم                                   |
| 11     |     | ـ ليشهدوا منافع لهم                               |
| 14     |     | ـ وليطوفوا بالبيت العتيق                          |
| **     |     | ـ فيه آيات بينات ـ ١ ـ                            |
| 44     |     | ـ فيه آيات بينات ـ ٢ ـ                            |
| 22     |     | ـ ألا هل بلغت؟!                                   |
| 44     |     | ـ اللهم فاشهد                                     |
| ٤٩     |     | ـ ربتاً أُرنا مناسكنا                             |
| 00     |     | ـ العجز عن إدراك رسالة المكان                     |
| 7.1    |     | ـ خواطر من وحي الحرم                              |
| ٧٣     |     | ـ هل يحقق المسلمون الأبعاد المطلوبة لفريضة الحج؟! |
| ۸٧     |     | * في مجال التأسى                                  |
| ۸۹     |     | ـ قراءة في غزوة الفتح المبين                      |
| ١      |     | ۔ قبسات من مواقع القدوۃ ۔ ۱ ۔                     |
| 11.    |     | ـ قبسات من مواقع القدوة ـ ٢ ـ                     |
| 171    |     | ـ حتیٰ نکون علیٰ میراث النبوۃ                     |
| 174    |     | ـ فهجرته إلى ما هاجر إليه                         |
| 121    |     | ــ إن كان قد قال فقد صدق                          |
| 1 2 4  |     | ـ هل يدرك المسلمون حقيقة رسالة المسجد             |
| 1771   | /۱۲ | 7.1                                               |

| الصفحة | الموضوع                          |
|--------|----------------------------------|
| 100    | <br>* خواطر رمضانية              |
| 104    | <br>ـ لعلكم تتقون                |
| 171    | <br>ـ وكان أجود ما يكون في رمضان |
| 170    | ـ رمضان شهر تلاوة ومدارسة القرآن |
| 174    | <br>ـ وأوسطه مغَفرة              |
| 177    | <br>ـ فليقل إني صائم             |
| 141    | <br>ـ يوم الفرقان                |
| ۱۸۵    | <br>ـ خير من ألف شهر             |
| ۱۸۸    | ـ غزوة العسرة نموذج للموقف الإس  |
| 197    | ـ العيد وفرحة الإنجاز            |
| 197    | ـ العيد وواقع المسلمين           |
| ۲٠١    | فيما المضمات                     |

مَلَامِحُ مِنَ ٱلمَنْهَجِ النَّبَوِيِّ

# القت زمة

الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيشات أعمالنا ، من يهيد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً.

واشهد الأ إله إلا الله ، واشهد ان محمداً عبد الله ورسوله ، وَبَهَـُد : فإن الإشكاليات المتراكمة ، والمتراكبة ، التي يعيشها الواقع الإسلامي ، بمقدار ما تشكل من الإصابات ، والعقبات ، يمكن الإفادة منها ، و تحويلها إلى قدرات ومحرضات حضارية ، واستفزازات ، تستنفر الطاقة ، وتبعث الهمة ، وتقضي على العناصر الشائخة ، والجوانب الرخوة ، وتجمع شتات الامة ، وتدفعها لاستثمار طاقاتها الروحية ، والذهنية ، والمادية ، لتستانف دورها ، وتقلع باتجاه الشهادة على الناس ، والقيادة لهم ، من جديد .

وقد لا نكون بحاجة إلى إعادة التذكير ، بالإمكان ، الذي تمتلكه الامة المسلمة، للنهوض الحضاري ، وقد اتينا على ذكر شيء منه ، في هذا الكتاب ، وغيره من الكتب السابقة .

ذلك أن الأمة المسلمة، من دون سائر الأم - كونها أمة الرسالة الخاتمة الخالدة - تمتلك القيم السماوية الصحيحة ، القيم الخالدة ، الجردة عن حدود الزمان والمكان، القادرة على الإنتاج ، وتغيير الحال .. كما أنها تمتلك الأنموذج التطبيقي لهذه القيم، من سيرة الرسول على ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، الذي يشكل محلاً للاسوة والاقتداء ، وقد جعل الاقتداء بالانموذج ، ديناً من الدين ، لان سيرة الرسول ملك وخلفاءه الراشدين ، أو منهجه في التعامل مع قيم السماء ، بياناً وتنزيلاً ، بحسب ظروف الزمان والمكان ، تشكل الإطار المرجعي ، والدليل الفكري والثقافي ، للتعامل مع هذه القيم ، في كل زمان ومكان ، بعبداً عن التحريف ، والانتحال ، والتأويل ..كما أنها تمتلك الطائفة القائمة على الحق ، التي لا يضرها من خالفها ، حتى ياتي أمر الله وهي على ذلك .. وهذه الطائفة، تشكل خميرة النهوض ، ووسيلة التواصل ، والشاهدعلى أن هذه القيم ، قادرة على الإنتاج في كل الازمنة والمجتمعات.

والذي نرى أنه أصبح مطروحاً بإلحاح ، بعد مجموعة الإخفاقات ، والإحباطات ، التي أصبنا بها ، أن هناك خللاً في كيفية التعامل مع القيم السماوية ، بياناً وتنزيلا على الواقع ، أو أن هناك خللاً في أدوات التوصيل ، وإحداث التفاعل ، بين الإنسان والإسلام ، أو بين المسلم والإسلام ، ذلك أن العجز عن التغيي ، ومعاودة الإنتاج المأمول ، يعتبر أكبر شاهد إدانة لفهمنا ، ووسائلنا ، أو التاتنا ، ومناهج تعاملنا مع قيمنا ، وأعوذجنا في آن واحد .

إنه العجزعن الإفادة من الإمكان الحضاري ،الذي نمتلكه ، وإدراك سنن التغيير الاجتماعية ، الذي يعتبر التاريخ الإنساني بشكل عام ، والتاريخ الإسلامي التغيير الاجتماعية ، الذي يعتبر التاريخ الإنساني بشكل خاص ، دليلها ، ومحلها في آن واحد .. لذلك جاء التكليف الشرعي بالسبر في الارض ، والتوغل في التاريخ البشري ، واخذت قصص الانبياء في القرآن الكريم ، مساحات تعبيرية كبيرة جداً ، حتى إنها لتكاد تغطي سائر مفردات الحركة الاجتماعية ، والحالات التي تمربها الام ، سقوطاً ونهوضاً ، إذا احسن المسلم الاستماع إليها ، والإنصات لها ، واستبيانها ، والاهتداء بها ، والاتعاظ بدروسها ، وعبرها ، وغمقيق التقوى من الإصابات إذا احسن مغالبة سنة بسنة .

تال تعالى: ﴿ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ﴾ ( آل عمران: ١٣٧- ١٣٧) .. إن قصص الانبياء القدوة ، لم تقتصر على كيفيات بناء الذات ، ولم تسقط من اعتبارها والآخر ، الموجود عملياً ، وإنما أفردت له مساحات ، وبينت كيفيات التعامل معه ، في كل الاحوال والحالات ، مما يمكن أن يشكل هداية ، ووقاية في الوقت نفسه .

وقد تكون المشكلة ، كل المشكلة ، في أن مشاريع التغيير والنهوض ، دخلت المبدان بدون امتلاك وسائله ، وإدراك آلياته . . دخلت ميدان التغيير بامنيات ، ولم تدخل بإمكانيات . . دخلت في عملية التغيير ، دون أن تفقه السنن الاجتماعية ، التي تهدي إليها القيم ، وتمنحها الحركة التاريخية . . دخلت وهي تمتلك الإحساس بالازمة ،دون أن تمتلك الإحاطة بعلمها، والإدراك لسبب نشوئها ، ووسائل معالجة السبابها . . دخلت ساحة التغيير ، وهي مفتونة بنفسها ، دون أن تدرك كامل المساحات المطلوب تغطيتها .

وخلاصة القول: إنها دخلت بحماس ، وتمني ، ورغبات ، دون أن تعد للأمر عدته، من الاختصاص ، والإمكانيات ، واستقراء حركة التاريخ ، وتحقيق عبرة القصص النبوي .

وإذا جاز لنا أن نقول: إن مشاريع التغيير والنهوض الوافدة ، سقطت بسبب جهلها ، أو تجاهلها لمعادلة الأمة الاجتماعية ، ومحاولتها إسقاط وتجاهل عقيدة الأمة ، وتاريخها ، وتراثها الحضاري ، وبناء نهضتها ، بعيداً عن شروط وظروف ميلاد مجتمعها الأول ، وأنموذجها القدوة ، ومعايرة تاريخها ، وحاضرها ، ورؤية مستقبلها ، من خلال قيم حضارية غريبة عنها ، فإن مشاريع النهوض ، وحركات التغيير ، التي قامت في الداخل الإسلامي ، عجزت أيضاً عن تجريد القيم الإسلامية ، في الكتاب والسنة ، من ظروف وقيود الزمان والمكان ، ومحاولة تنزيلها على الواقع ، من خلال ظروفه واستطاعاته ، ومشكلاته . أنها عجزت عن قراءة القيم المعصومة ، في الكتاب والسنة ، وكيفيات التعامل معها ، من خلال الواقع ، بمشكلاته واستطاعاته ، كما أنها عجزت ، في الوقت نفسه ، عن قراءة الواقع من خلال القيم المعصومة ، فو والسيرة العملية ، ووضع خطة لتقويمه بها .

ونستطيع أن نقول: إن مشاريع التغيير والنهوض، وإن تحصُّل لديها حفظ لآيات القرآن الكريم، وأحاديث الرسول ﷺ، ومعرفة للسيرة النبوية، إلا أنه لم يتحصل لديها الفقه المطلوب للواقع الاجتماعي ، الذي يمكنها من تنزيل هذه الآيات والاحاديث ، على الواقع ، في ضوء ظروفه ، وحاجاته .

إنها حفظت التاريخ ، وفاخرت به ، لكنها لم تستطع استنطاقه ، واستشرافه ، ليجيب عن أسئلة الحاضر.

إنها حققت معظم كتب التراث ، لكن لم يكن التراث دليلها الكامل إلى استيعاب الكتاب والسنة ، بالشكل المطلوب ، للتعامل مع الواقع . . لم يكن التراث دليلها المامول ، لقراءة الحاضر ، وكيفيات التعامل معه .

إنها حفظت السيرة النبوية ، التي تشكل المرجعية التطبيقية ، لقيم الكتاب والسنة ، في بناء أغوذج الاقتداء ، لكنها عجزت عن امتلاك القدرة على وضع الحاضر ، بظروفه، ومشكلات، واستطاعاته ، في موقعه المناسب ، من مسيرة السيرة ، ليشكل لها المنهج النبوي ، عطاءاً وسداداً للمسيرة ، في كل الحالات والظروف التي تمربها .

وفي تقديري ، أن مشاريع النهوض المأمولة ،إذا لم تحسن الإفادة من المنهج النبوي ، في التغيير والبناء الحضاري ، وتصبح قادرة على وضع الحاضر في موقعه المناسب ، من مسيرة المنهج النبوي ، سوف تفتقد بصيرتها ، وتفتقد مرجعيتها ، وتفتقد مركز الرؤية ، الذي يمكنها من حسن التعامل مع أنموذجها في القدوة . . أو بمعنى آخر : إن مشاريع النهوض والتغيير ، إذا لم تستطع تصويب شهادة الرسول تلك عليها ، وذلك باستيعاب منهجه في التغيير ، فسوف تبقى عاجزة عن أن تصوب شهادتها على الناس ، مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس ﴾ (الحج : ٧٨) . . إن هذا الشهود الحضاري الغائب ، ينطلب العودة إلى استيعاب الانموذج مرة آخرى ، في ضوء الحال التي نحن عليها ، حيث لا يصلح آخر هذه الامة ، إلا بما صلح به أولها .

وقد تكون المشكلة أيضاً ، في أن كثيراً من المعاهد ، والجامعات ، والكليات

الإسلامية ، التي كان من المتوقع منها ، أن تقدم المناهج والأوعية الشرعية لحركة الأمة ، باتجاه النهوض ، والعودة للإسلام ، وتحقيق مقاصده في الحياة ، وإعادة تفعيل القيم الإسلامية ، في الكتاب والسنة ، في واقع الناس ، وتحقيق الانتماء إليها، والالتزام بها ، استغرقت في الكلام عن القيمة التاريخية للإسلام ، وقدرته على الإنتباج ، وعطائه في الماضي ، حتى لقد حولته إلى قواعد ، ونظريات ، وجدليات مجردة ، بعيدة عن تقويم الواقع ، دون أن تقدم دراسات تُذكّر عن أن وجدليات العظيم ، صاحب القيم الحالدة ، الذي أنتج ما أنتج في الماضي ، كيف يمكن أن ينتج اليوم للحاضر ، مشاريع تنهض بها الامة المسلمة ؟ وتضع يدها على السبب : لماذا لم يتحقق الإنتاج المامول ؟

إن هم التغيير ، والنهوض بالامة المسلمة ، لو كان له نصيب من تفكير كثير من القائمين على أمر هذه المعاهد ، والكليات ، والجامعات الإسلامية حقيقة ، لانعكس ذلك على المنهج ، والكتاب ، والمؤلف ، والمحاضر، والطالب ، والانشطة الملمية ، والثقافية ، ولانعكس ايضاً بالدرجة الأولى ، على موضوعات الدراسات العليا ، للماجستير ، والدكتوراه ، لتصبح أدلة عمل لدراسة مشكلات الامة ، ووضع كيفيات النهوض بها ، في ضوء القيم الإسلامية ، في الكتاب والسنة ، والتجربة التاريخية الإسلامية ، واستشراف التراث ليجيب عن أسئلة الحاضر ، ويعمر بطريق المستقبل ، بدل أن يكون الكثير منها كاحزمة العملة الزائفة . . لكن للاسف الشديد ، يمكن القول : إن الكثير من موضوعات رسائل الماجستير والدكتوراه ، أصبحت تساهم سلبياً في تخاذل الامة ، وتكريس تخلفها ، وبدل ان تأخذ طريقها لمالجة مشكلات الامة ، والمساهمة بنهوضها ، تتحول إلى الخازن ، لتأخذ موقعها في التكديس ، والتراكم .

ونخشى أن نقول: إن الكلام عن عظمة الإسلام، وعطائه، والتفاخر بإنجاز الاجداد، دون القدرة على توليد الحلول، والفقه الميداني لمشكلات الامة، سوف

YV74/18 V

يتحول إلى مرض ، وعطالة ، تسيء للإسلام نفسه ، وتقلل الثقة به . . إنه - فيما نحسب - لا يقل خطراً عن مركب عقدة النقص ، التي يعاني منها كثير منا ، أمام منجزات الحضارة الغربية ، ذلك أن كلا الموقفين ، يؤدي إلى ذهنية العجز والاستحالة .

إن الكثير من الكليات ، والمعاهد ، والجامعات ، إلا من رحم الله ، انقلبت إلى معوق وعبء على الواقع ، يستنزف عقول أبنائنا ، ويستنفد معظم طاقاتنا المادية ، بدل أن تكون إمكانية وحلاً لمشكلة المسلمين ، هذا إن لم نقل : إنها كانت أخطر معابر الغزو الفكري والاستلاب الحضاري . . والكتاب الذي نقدمه ، لا ندعي أنه يقدم الحل المأمول ، ولاحتى بعضه ، وإنما هو محاولة لإثارة بعض القضايا ، أو فتح ملفها ، وإلقاء الإضاءات البسيطة عليها ، وتوجيه الانظار إليها ، وبعث الهم بها ، لاننا نحسب ، أنها من الاهمية بمكان ، لعل الله يبسر لها من يتابع الطريق ، ويحسن الإفادة من المعسلم المعاصر ، وتوليد الحلول الشرعية لمشكلات الامة ، ومعاناتها ، والتعامل مع الكتاب والسنة ، من خلال فقه الواقع ، والتعامل مع الواقع، والتعامل مع الواقع، من خلال فقه الكتاب والسنة ، ذلك أن واقعنا يشكل شاهد إدانة لفهمنا من خلال فقه الإسلام ، وحضارته ، مهما كانت أصواتنا مرتفعة ، وخطبنا عريضة ، إلا أنها تبقى دعوى بلا دليل . . فهل من دليل ؟!

والله يقول الحق ، وهو يهدي السبيل .

الدوحة في: ٢٠ شــــــوال ١٤١٥هـ ٢١ آذار ( مارس ) ١٩٩٥م مَلامِح المنهَج النَّبَوي في التغي*ير و*البناء

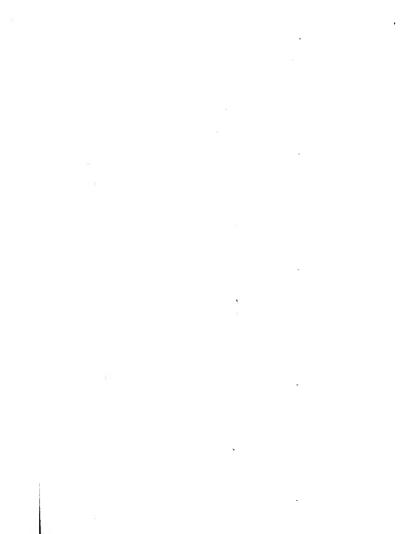

أنزل الله سيحانه وتعالى القرآن، مصدقًا لما بين بديه من الكتاب، ومعهمنًا عليه، وجعله للناس شرعة، ومنهاجًا، واعتبر العدول عن منهجه، والالتزام بحكمه، عدولاً عن الحق، ووقوعًا في الهوى والضلال، وحذر الرسولَ عَلِيُّهُ، والسائرين على طريق الاقتداء والتاسي، من الفتنة التي يكون بها العدول عن بعض ما أنزل الله، بقوله: ﴿ وَأَنْهُ لِنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصِدَقًا لِمَا بِينَ يِدِيهِ مِنَ الْكِتَابِ ومهمنًا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا ، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعًا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ... ﴾ (المائدة : ٤٨ - ٤٩) ، ذلك أن العدول عن بعض المنهج ، عدولٌ عن الكل . . كما أن التعديل في بعض جوانب المنهج، هو عدول في حقيقة الامر، وسقوط في علل التدين، التي وقعت بها الأمم الماضية، من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر، ومالحق بها بسبب ذلك، من الخزى والسقوط في الدنيا، والعذاب الاليم في الآخرة، قال تعالى: ﴿ أَفْتُو مَنُونَ بِبِعِضِ الْكُتَابِ وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يُردون إلى أشدُّ العذاب . . . ﴾ (البقرة : ٨٥) .

ولقد اعتبر الله حال الذين جعلوا القرآن (الشرعة والمنهاج) تفاريق وأجزاء، يؤخذ بعضها، ويترك بعض - هؤلاء الذين جعلوا القرآن عضين - كحال المقتسمين الذين سبقوهم من الام السابقة، فافسدوا على الامة منهجيتها القرآنية، وأوقعوها في الهوى والضلال، والمعاصي، والإصابات، التي تعاني الامة من آثارها اليوم، أو التي تشكل أزمتها الحقيقية، وتتسبب فيما يقع عليها من العقوبات، ومايمارس عليها من الفتن، والمساومات من (الآخر) لإخراجها عن بعض ما انزل الله عليها، تال تعالى: ﴿ كما أنزلنا على المقتسمين \* الذين جعلوا القرآن عضين \* فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ﴾ (الحجر: ٩٠-٩٣) .

وكانت مهمة الرسول عَقِيم ، ان اصل المنهج الإللهي، وبينه، وجسده، في واقع الناس، في ضوء هدايات الوحي الاعلى، ومن خلال عنرصات البسشر، واستطاعاتهم، وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لايزيغ عنها إلا هالك، متمثلاً قوله تعالى: ﴿ قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴾ (يوسف: ١٠٨) .

وقوله تعالى: ﴿ وَانَ هَذَا صِراطَي مستقيماً فَاتَبَعُوهُ وَلاَ تَبْعُوا السبل فَتَفُسِوقَ بِكُم عَن سَبِيله ذَلْكُم وصاكم به لملسكم تتقسون ﴾ (الانعام: ١٥٣)، فوضع بسنته، وسيرته، منهج الوصول إلى التمكين في الارض، وتحقيق مهمة الاستخلاف الإنساني، والعمران البشري، في الدنيا، والغوز والنجاة في الآخرة، ومثل لسبيله هذا بخط مستقيم واضح، ودعا لاتباعه على بصيرة، ومثل للمناهج الاخرى ، من على يمينه وشماله ، بخطوط متمرجه، يقف على رأس كل منها شيطان، يغري باتباعها.

إن استيعاب المنهج النبوي في البناء والتغيير الحضاري ، يعتبر المدخل الاساس لاسترداد شخصية المسلم المعاصر، وتمقيق الوقاية الفكرية، والحصانة الثقافية، وإعادة بناء المرجعية الشرعية، وتشكيل مركز الرؤية، في ضوء هدايات ومعارف الوحي، وتجارب ومكتسبات العقل، وإعادة بناء الوعي، وتبين الاسباب، التي حالت دون الانفعال بمنهج النبؤة، وحسن التعامل معه، وامتلاك القدرة على إنتاج النماذج المامولة، التي تحقق خلود المنهج، القادرة على حمل أمانة الاستخلاف،

والعمران، وإدامة البحث والنظر، في ظروف وشروط ميلاد المجتمع الأول القدوة، مجتمع خير القرون، واستيعاب جميع المراحل التي مربها، ووسائل توفيرها، للإفادة منها في عمليات النهوض، وتجاوز الواقع، وردم فجوة التخلف، من أجل أن يستانف المسلم رسالته، ويقوم بالدور الذي ناطه الله به، في إلحاق الرحمة بالناس، مستشمراً إمكاناته الروحية، والذهنية، والمادية كلها، ومنطلقاً من ذاتيته الحناصة، ومرجعيته الشرعية، على طريق النهوض، وتحقيق الإرادة، والإفادة من الإمكان الحضاري، وفك قيود التحكم، والارتهان الثقافي، ومعالجة اسباب التقليد الجماعي والتخاذل الفكري.

وقد تكون الحاجة اليوم، أشد من أي وقت مضى، وقد اشتدت الفنن، وكثر الغثاء والادعاء الثقافي، وشاع مناخ التضليل والضلال، وتطبيع الهزيمة، وتقطيع الرؤية الإسلامية، لإيجاد المسوغات للسقوط الحضاري ، والفلسفات لتكريس الهزائم على الأصعدة المتعددة ... قد تكون الحاجة اليوم، أشد من أي وقت مضى، إلى اللجوء إلى المنهج النبوي ، والاحتماء والتشبث به، والعض عليه بالنواجذ، خوفًا من الاقتلاع والضياع، ومن ثمُّ محاولة استقرائه بوعي وإحاطة، وقراءة الواقع، والحال الذي صار إليه، والتعرف على أسبابه، ومحاولة تحديد المكان والموقع المناسب، الذي يمكن أن يوضع فيه هذا الواقع، من خلال المنهج النبوي في التغيير، ومسيرة السيرة النبوية، من خلال استيعاب المراحل كلها، لتكون كل مرحلة انموذجًا ومحل اقتداء للمرحلة التي تماثلها في واقع الامة، ابتداءًا من مرحلة الاستضعاف، والاحتفاظ بالإيمان في القلب، والاقتصار على كف اليد، وإقامة الصلاة، حتى تتوفر الإمكانات، ويحضُّر الواقع، وانتهاءًا بمرحلة التمكين في الأرض، والدفاع عن إنسانية الإنسان، وتحقيق حرية اختياره، والحيلولة دون افتتانه.. أو ابتداءًا من مرحلة: ﴿ اقــوا ﴾ كمدخل وسبيل إلى التغيير، وانتهاءًا بمرحلة الاكتمال والكمال، التي يشير إليها قوله تعالى : ﴿ السِّوم أكبلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ (المائدة: ٣).

ذلك أن المنهج النبوي في التغيير، والبناء الحضاري، وسيرة الرسول مَلْكُ في التعامل مع الواقع، قد استوعب، ومر بالحالات والمراحل كلها، التي يمكن أن تعرض لها المجتمعات البشرية بشكل عام، والإسلامية بشكل خاص، نهوضًا وسقوطًا، وحركة وركودًا، وامتلك الحلول والإجابات الكاملة، لاصول المشكلات الإنسانية والاجتماعية، وكيفيات التعامل معها، وإلا كيف استحق أن يكون خالدًا، وأن يكون محل الاسوة والاقتداء؟!

#### الانتصار العاطفي للسنة

لذلك فمن الأهمية بمكان - ونحن بسبيل معاودة النهوض - امتلاك القدرة على الوعي بالمنهج النبوي في التغيير والبناء الحضاري، وإدراك مراحله بدقة، ومقاصده في كل مرحلة، ومرونته في التعامل مع الواقع، في ضوء تلك المقاصد، أمراً ونهياً، وحظراً وإباحةً، ورخصة، وعزيمة، بحسب الظروف والاحوال، والاستطاعات، وتوفر الاسباب، ومن ثم القدرة على تحقيق خلوده، وذلك بتجريده من حدود وقيود الزمان والمكان، وتوليد الرؤى، والاحكام الشرعية، والحلول النبوية، للحالات، مع مراعاة الاعمار التي يمر بها المجتمع، وتنزيل هذه الحلول على الواقع، في ضوء ظروف، وإمكاناته، وموقعه من مسيرة المجتمع الاول وسيرته، مع الاخذ بعين الاعتبار، أن اعتماد المرحلية والتدرج لا يعني بحال من الاحوال تجزيء المنهج، وتقطيعه، بقدار مايعني استصحاب المراحل كلها، التي م

فيها المجتمع القدوة، للوصول إلى مرحلة الاكتمال والكمال، والإدراك الكامل لابعاد حركة النهوض الشاملة، ومستلزماتها، من خلال المرحلة والموقع، الذي يكون عليه المجتمع اليوم، لتجيء هذه المرحلة في عمرها وموقعها ومكانها مستقبلاً، لبنة في البناء الكامل المأمول.

إن العودة إلى بعض مراحل السيرة، فيما قبل مرحلة الاكتمال والكمال، للمجتمع القدوة، ومحاولة الاستضاءة بها، لحل المشكلات المشابهة، من واقع المجتمع، واستطاعته، لا تعني هنا النكوص والتراجع، بمقدار ما تعني المراجعة للواقع، وطروفه، واستطاعته، ومحاولة تحضيره، والنهوض به، في ضوء الرؤية الشاملة، لمبيرة مجتمع القدوة...

ذلك أن العجز عن إدراك مقاصد المنهج النبوي، ومرونته، في النعامل مع الواقع بدقة، والعجز عن تجريده من قيود وحدود الزمان والمكان، وتمثل قولة العلماء: العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب ، وتحقيقها في الواقع، إن العجز عن ذلك - في رأينا - هو الذي حاصر المنهج النبوي، وحال دون تصدية الرؤية، وتوليد الحلول للحالات، وأوهم الكثير أن هذا المنهج أصبح جزءاً من التاريخ، لأن القدرة على التجريد، هي التي تمنح إمكانية التوليد، وتحقيق الخلود، ذلك أن غياب هذه القدرة على النظر للواقع من خلال المنهج النبوي، والتعامل مع المنهج، من خلال الواقع البشري، هو الذي عطل فعل المنهج، والانفعال به، ولا يمكن أن تحل المعادلة الصعبة، ما لم ننظر إلى الواقع، ونقومه من خلال المنهج النبوي، وننظر للمنهج النبوي، وكيفية التعامل معه، من خلال الواقع الذي نعيشه، ونسمئ للارتقاء به.

لذلك نرى أن الذين يدُّعون الانتصار، والانتساب لمنهج الكتاب والسنة، دون

ان يمتلكوا القدرة على تجريده، من قيود وحدود الزمان والمكان، وتنزيله على الواقع، من خلال ظروفه ومشكلاته، واستطاعاته، ويبصرون موقع الحاضر من مسيرة السيرة النبوية، إنما يقضون بذلك على خلوده وامتداده، ولو بحسن نية، وهم بذلك لايختلفون من حيث النتيجة العملية – ولو من بعض الوجوه – عن (الآخر)، الذي يرى عن جهل، وسوء تقدير، أن المنهج في الكتاب والسنة، إن كانت له قيمة اليوم، فهي لا تعدو أن تكون قيمة تاربخية، لانه إنما جاء لممالجة مشكلات عصر معين، انقضى بأهله ومشكلاته، ولم يعد قادراً على التطور، وحل المشكلات الماصرة (!)

ذلك أن الاقتصار على الانتصار العاطفي لمنهج الكتاب والسنة، دون القدرة على توليد الرؤى والبرامج، وتقويم سلوك المجتمع به، واستشراف المستقبل من خلاله، سوف يؤدي بالضرورة إلى تمدد «الآخر»، هذا عدا عن أن الاستمرار في هذه الدعوة، دون القدرة على ترجمتها إلى واقع عملي، مؤد إلى الإحباط، والياس، والارتباك، والتخاذل الفكري، والغياب عن الحاضر، والعجز عن التعامل معه.

صحيح أن الذين يدُّعون الانتساب والانتصار لمنهج الكتاب والسنة في التغيير، والتقويم لمسالك المجتمع، ويعجزون عن تجريده من قيود الزمان والمكان، والقدرة على توليد البرامج والرؤى، لتنزيله على الواقع المعاصر، بحسب ظروف، ومشكلاته، واستطاعاته، لا يمكن أن يسبووا بالآخرين، الذين ينكرون خلود المنهج، وقدرته على العطاء، في كل عصر وجيل، وإن كانت النتيجة المتحصلة واحدة، ذلك أن الذين ينتصرون لمنهج التغيير والتقويم في الكتاب والسنة، هم يتميزون عن غيرهم، على الاقل في أنهم يحتفظون بخميرة النهوض، والإمكان

الحضاري، ولو إلى الجيل القادر، أو إلى الوقت المناسب، وإن عجزوا، عن نفعيل المنهج، والامتداد به، وعانوا من غربة المكان

أما الآخرون الذين لا يرون فيه الخلود والامتداد، فإنهم يلغون وجود الامة، وشخصيتها التاريخية، وشهودها الحضاري، ويقضون على كل أمل في النهوض الذاتي، والانتماء الثقافي ، وينتهون إلى الارتماء، على والآخر ، وبذلك يعانون غربة الزمان والمكان معاً .

وفي ظني: أن الذين يشيعون، ويدُّعون، أن أزمة الأمة المسلمة اليوم، أو أزمة العمل الإسلامي، هي أزمة منهج، هكذا بدون تحديد واضح للمصطلحات، وبيان ماهو المقصود بالمنهج، الذي نعاني من غيابه، أو أن غيابه هو سبب الأزمة، يساهمون أيضاً في العبوبة والالتباس. . إن هذا الادعاء، بهذه المجازفة والعمومية الشديدة، يحمل من المخاطر والبلايا والطوام، والتضليل الثقافي، والإلغاء للانتماء، والانتهاء إلى الارتماء، واستدعاء والآخر،، أو بشكل أصح استدعاء مناهج والآخر،، ما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، سواء صدر عن حسن نية من بعض البسطاء، الذين انتهت عقولهم إلى آذانهم، والذين يقفون ماليس لهم به علم - وما اعتقد أن مثل هذه القضايا الشائكة محلها البسطاء - أو من بعض المكرّة، الذين يحاولون التسلل إلى الداخل الإسلامي، من خيلال التبدليس، والتلبيس للمصطلحات، والتانيس والمقاربة لمصطلحات والآخر ٥، والإيهام بان القضية قضية إبداع فكري، ضمن القيم نفسها، لتمرير طروحاتهم، بينما الأمر في الحقيقة لايخرج عن أن يكون بدعًا فكرية، غريبة عن مرجعية هذه الأمة، وبعيدة عن منهج وفهم الجيل الأول، المشهود له بالأهلية، ليكون هو وحده بفهمه ومسالكه محل الاقتداء.

# من تعريفات المنهج

وهنا قضية لا بد من تحرير القول فيها، ما أمكن، وهي أننا إذا كنا نريد بالمنهج، أنه بشكل عام هو: منهجية النظر والبحث، وعلوم الطريق الموصلة إلى الهدف، أو بتعبير آخر: أن المنهج هو طريق الوصول ، يصبح من الضروري أن نحدد، ماهي الاهداف، التي نريد الوصول إليها ابتداءاً، ومن ثم، ماهي الوسائل والادوات والمعارف المطلوبة، لتحقيق هذه الاهداف؟ مع ضرورة الانتباه إلى أهمية عدم المجازة بن الوسائل المعتمدة، في مشروعيتها، والاهداف المرجوة .

فإن كان المنهج المقصود هو نظام مسيرة الحياة في هذه الدنيا، والاهداف هي سعادة الإنسان، وكرامته، وحياته الطبية، في الدنيا والآخرة، وما يتطلب ذلك من الوسائل التربوية، والاوامر والنواهي، فإن أي ادعاء بان الازمة التي نعاني منها، ازمة منهج، يمكن أن يخرج عن الملية – والعياذ بالله تعالى – لان الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ فَاحكم بينهم بِمَا أَنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة، ومنهاجاً ﴾ (المائدة: ٤٨)، فالمقصود بالحكم بما أنزل الله، المنهج الذي شرعه الله هنا، لا يخص الجانب السياسي، أو التشريعي، أو الاخلاقي، أو الاقتصادي، أو التربوي، وإنحا يعني ذلك جميعه، بكل ما يتطلب المنهج من منطلقات أساسية، وأهداف مرحلية، ونهائية واضحة، ووسائل، وأوامر ونواه، وقيم ومعايير ثابتة، ليست من مرحلية، ونهائية على تنزيل قيم المنهج على الواقع، وتحويل فكره إلى فعل بوسيلة إيضاح مُعينة على تنزيل قيم المنهج على الواقع، وتحويل فكره إلى فعل مجسد في حياة الناس، أو هو كالجسمات والنماذج، والصور، التي تبين الشكل،

الذي لابد أن تنتهي إليه الوسائل.

وهنا نقول: إن الازمة التي نماني منها، ليست ازمة منهج، وإنما ازمة فهم للمنهج، وازمة تعامل مع المنهج.. ازمة تنزيل للمنهج على الواقع، وتقويمه به.. فالإسلام بمصدريه: الكتاب والسنة، والسيرة كنزيل عملي وانموذج، هو المنهج، وان المعايرة للواقع، والتحديد للخلل، إنما يكون في ضوء الكتاب، والسنة، والسيرة، وأن اي معاودة للنهوض، واستئناف السير، مرهون بتقويم الواقع، بمنهج الكتاب، والسنة، والسيرة.. فالإسلام هو المنهج، وهو الصراط، وهو السبيل، وهو الكتاب، والسنة، وهو السبيل، وهو الأرمة، أو هو مؤتق الاستمساك والتلقي، والمعايرة، واكتشاف الحلل، وتحديد الإنسان، أو يدين له الإنسان بتصرفاته، ونشاطه، لان أي عدول عن هذا، أو تعديل له والتعديل هو عدول في الحقيقة، عن بعض الجوانب، كما أسلفنا – إنما يعني بالضرورة استدعاء عنو بنظم معرفية، ومسالك ومعايير والآخرة، وليس من «آخرة الآن، سوى مناهج ونظم معرفية، ومسالك ومعايير والآخرة، وليس من «آخرة الآن، سوى

إن اعتماد المنهج الغربي، في النظر، والتحليل، والدراسة، سوف يؤدي بالضرورة أيضًا، إلى أن يصبح الإسلام، كتابًا، وسنة، وسيرة، هو مادة التحليل، ومحل وموضوع النظر، وليس منهج النظر، ومعيار التقويم .. ولا يغيب عنا هنا التذكير بالابجديات الخاطئة في قراءة الإسلام، من ماركسية، ورأسمالية ، وعلمانية، وكل المقاربات التي تتم وتملا الساحة الثقافية اليوم ، حيث باتت، مصطلحات والآخر، هي أدوات، ومحددات الفهم، والقسمات الفكرية، لاي باحث .. وهنا يبرز التناقض والضياع، وتزييف الوعي، أو التدليس، عن وعي.

وحتى لو سلمنا بحسن النية – ومانظن ذلك حاصلاً في هذه المواطن الخطيرة -

فإن فصل الادوات المنهجية عن نظامها المعرفي، ومرجعيتها الفكرية، ومضمونها القيمي، هو خلل منهجي، وتفتيت للنظرية، وتجزيء لها، ومحاولة نقلها للتشغيل، والتعامل مع نسق آخر.

ذلك أن الادوات المستخدمة، وعلوم طريق الوصول، والتبصير بما يمكن أن يتحصل من إصابات في الطريق، وكيفية الوقاية منها، هو جزء منبثق من المنطلقات، والقيم، والنظرة الكلية الشمولية للاهداف، وليست جزءًا منفصلاً محايدًا، قائمًا بذاته.

ونخشى أن نقول: إن الذين يدُّعون بأن الازمة عندنا، هي ازمة منهج، متجاوزين في ذلك الصراط، والشرعة، والمنهاج، والسبيل، والدين، الذي انتج هذه الحضارة، وتلك العلوم، سوف يقودهم سعيهم إلى تبني واحتضان المنهج الغربي، في النظر إلى القيم، والافكار، والمجتمعات الإسلامية، وحتى إلى عطاء الكتاب والسنة والسيرة، واعتبارها كسائر المواد التراثية الاخرى، حتى لو أعلنوا خلاف ذلك.

وهنا تحفظ لا بد من التوقف عنده قليلاً، وهو أن التراث عند من يعرفه بأنه اجتهاد ، وكسب بشري، خارج دائرة الكتاب والسنة والسيرة، قد يغيب عنه، أنه أثناء فحصه واختباره، وتقويمه، ومحاكمته، لا بد من استخدام المنهج، الذي تم إنتاج هذا التراث في ضوئه، ومن ثم بيان فساد أو صواب التنزيل والتطبيق لهذا المنهج في الواقع، لان من العقم المنهجي، والفساد الفكري، محاكمة واقع حضارة وزائها، أو إنتاج حضارة، بأصول ومناهج وأدوات معرفية لحضارة أخرى مغايرة، في منهجها، وقيمها، ومنطلقاتها، وأهدافها، ووسائلها.

إن العجز عن استيعاب المنهج الإسلامي، في الكتاب والسنة، وإنتاج الأدوات

المعرفية، والعلوم، التي تمكن من التعامل معه، وكيفيات تنزيله على الواقع، بحسب استطاعاته، وظروفه، ومشكلاته، بالرغم من وجود أنموذج الاقتداء، وهذا التاريخ المتطاول من التعامل معه، هو الازمة الحقيقية، التي نعاني منها.. إنها أزمة فهم، وأزمة تعامل مع المنهج.. أو أن سبب الازمة اليوم، هو محاولة التعامل مع المنهج، بأدوات معرفية، ومناهج فهم خارجة عن منطلقه، وفقهه الحضاري، الامر الذي سوف يؤدي بالضرورة - كما هو حال كثير من المؤسسات الفكرية في العالم العربي والإسلامي، وإنى احتضان أشخاص، وأفكار، ومناهج، بعيدة عن طبيعة المنهج الإسلامي، وإن ادعي لها القومية والإسلامية في بعض الاحيان، أو رفع عليها شعار الإسلام، لتستر بذلك عجزها عن الإنتاج المأمول.

# محاولات جديدة لعلمنة الإسلام

وقد يكون احد الوجوه الخطيرة، للازمة الفكرية، التي نعاني منها، بسبب عجزنا عن التعامل مع المنهج الذي شرعه الله، وبينته السنة، ونزلته، أو طبقته السيرة، هو الادعاء بضرورة الاقتصار على النص القرآني، في التقويم، والمنهجية، والمعايرة، والعدول عن السنة والسيرة، أو عن المنهج النبوي في البيان، والتطبيق، والتنزيل على الواقع، أو تجاوزهما عمليًّا، بحجة ظنية السنة، وضعف المرويات، من وجه، أو بان التنزيل على الواقع في فترة السيرة، كان باجتهاد بشري، محكوم بظروف الزمان والمكان والحاجات، لا علاقة له بالنبوة والوحي، وأن الرسول النبي من عبد الذي يبلغ رسالة ربه (القرآن)، ويبين كيفية عبادته، غير الرسول الحاكم (!!) فالمهمة الاولى هو مؤيد فيها بالوحي، ومسدد به، أما الثانية

(السنة) فلا وحي فيها، وإنما هو اجتهاد جاء مناسبًا لعصر معين، ليس بالضرورة، ان يكون صالحًا لكل زمان ومكان، وأن إلغاءه، أو تجاوزه، لاعلاقة له بالدين، أو التدين (!!) وهذه بدعة في التفكير، خارجة عما أجمع عليه المسلمون في عصورهم المتطاولة، ووسيلة ماكرة لعلمنة الإسلام، ومحاصرة المنهج القرآني، وإقصائه، بمحاولة إلغاء سنة الرسول عَلَكُ، في التطبيق والبيان، لكنها اليوم باسم الإسلام، وهي لا تقل خطرًا وأثرًا عن الابتداع في العبادة.. إنها مروق من الدين، كما يمرق السهم من الرقبة .

أما القول : بأن نص القرآن قطعي، وإلهي، ومطلق، والادعاء بأن نص السنة في معظمه ظني، وبشري، ونسبي، يمكن رده.. فهو ادعاء ساقط، قرآنيًا، ومنهجيًا، وواقعيًا، وقد فند العلماء ذلك، ولم يبقوا فيه استزادة لمستزيد، ذلك أن النص القرآني نفسه، يعتمد السنة، مصدرًا للتشريع، والمعرفة، والأحكام ابتداءًا، بقوله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرسولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتِهُوا ﴾ ( الحشر: ٧)، وقــوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مَوْمِنَةً إِذَا قَضِي اللهِ وَرَسُولِهُ أَمَرًا أَنْ يَكُونَ لَهُم الخيرة من أمرهم ﴾ (الاحزاب:٣٦)، وقوله: ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله كه (النساء: ٨٠)، وبيانًا لمدلولات الخطاب القرآني، قال تعالى: ﴿ وَأَمْرَلْمُهُ اللَّهِ لَهُ وَأَمْرُلُمُهُ إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ (النحل: ٤٤)، ووحيًا: حيث من الثابت قرآنيًا، تصويب اجتهاد الرسول الله فيما لا قرآن فيه، بنص القرآن، وإقرار الرسول على ما اجتهد فيه وأصاب - ولا يتسع الجال هنا لإيراد الكثير من الآيات التي صوبت للرسول على المجتهاده، في مجال السلم والحرب، والأسرى، والقضاء، والحكم، وجميع مجالات الحياة - حتى يمكننا القول: بأن كل ماوردنا عنه، من البيان والمنهج، صحيح، إما بإقرار الوحى، أو بتصويبه، بحيث تصبح المشكلة هي في إثبات النقل والحفظ. ولسنا بحاجة إلى القول: بأن مابذل من الجهود في الحفظ والتدوين، ابتداءً من أدق الأمور وأبسطها، إلى أعلاها شأنا، لم يدع مجالاً معه لتشكيك متشكك، في إطار المنهجية العلمية لمناهج النقل، لكن الأمر الذي قد يحمل على إنكار ذلك، هو الاستكبار، لأن الإنكار الذي يجيء ثمرة للاستكبار والعتو، لا علاج معه، ولامنطق له.

لذلك فمحاولات تجاوز أو إلغاء المنهج النبوي في التغيير والبناء الحضاري، والبيان النبوي للقرآن، بحجة أن معظم نصوص السنة ظنية الثبوت، فإدعاء متهافت منهجيًّا، وواقعيًّا - كما أسلفنا - والاكثر تهافتًا أن يقال: بأن الرسول من عزف عن بيان وتفسير القرآن حتى لا يقيد العقل (1) وكان الوحي ند العقل، ومقابله، وقسيمه (1).

أما ظنية السنّة، من الناحية المنهجية، فإن السنة محكومة بضوابط القرآن الكريم، قطعي الثبوت، بحيث لا يجوز لها أن تخرج على نصوصه، أو تعارض مقاصده، أو مرجعيته، حتى في البيان، الذي هو مهمتها، وذلك بنص القرآن، إلى درجة اعتبر معها العلماء، أن من علامات الحديث الموضوع، معارضته لصريح القرآن الكريم. فالسنة، على الرغم من ورود معظمها عن طريق خبر الآحاد، إلا أنها موثقة بضوابط ومرجعية القرآن، قطعي الثبوت.

إضافة إلى أن هذه النصوص الظنية الدلالة، تجسدت، وتمثلت في واقع أمة، كاملة، مشهود لها بالخيرية، في مرحلة السيرة، والخلافة الراشدة، الامر الذي يمتحها التواتر العملي، أو السكوتي - إن صح التعبير - وهذا لم يتوفر لنص آخر، غير نصوص السنة، التي تضمنت المنهج النبوي، اللهم عدا النص القرآني، الذي ثبت بالتواتر، الذي يفيد القطع، وعلم اليقين، وهذا التواتر من حيث المنهجية العلمية، يمنح السنة السياج الواقي، ويجعل الظنية فيها، معتمدة في التشريع، والمعرفة، والاحكام، الامر الذي لم يعان منه جيل الصحابة، حيث لم تكن هذه الإشكالية مطروحة أصلاً.

اما تضية الآحاد والظنية في النبوت للسنة، والمنهج النبوي، فعدا عن أن السنة حُميت بالضوابط القرآنية، والتجسيد العملي، والحفظ المنهجي، والعصمة العامة للنبوة، وعصمة عموم الامة، في عدم التواطؤ على الخطأ، فإن ردها، أو إلغاءها، أو محاصرتها، على أحسن الاحوال – وهي من المعصوم المسدّد بالوحي المؤيد به يمارس باجتهاد بشري، ظني، يجري عليه الخطأ والصواب، إضافة إلى أنه لم تتوافر له الخصائص، والصفات، التي توافرت لنصوص السنة، والمنهج النبوي، من الحفظ والنقل، وتصديق ذلك بالتطبيق على مستوى الامة.

فمن الناحية المنهجية، لا يمكن لاجتهاد بشري خاضع للخطا والصواب، بعيداً عن وسائل الحفظ والنقل، وبعيداً عن المرجعية القرآنية في البيان والضوابط، وبعيداً عن العصمة في التسديد، أثناء الخطا، والتاييد والإقرار، أثناء الصواب، أن يرد أو يلغي اجتهاداً، أو منهجاً، منضبطاً بمرجعية القرآن، وعصمة الوحي، وعصمة عموم الامة في التلقي والتطبيق.

وحتى إذا سلمنا بالظنية، من حيث النبوت، فلا ترد الظنية بظنية آدنى منها، منهجيًا، وعلميًا، وواقعيًا . يضاف إلى ذلك، أن العدول عن السنة، أو عن المنهج النبوي في البيان، والتنزيل على الواقع، والادعاء بالاقتصار على النص القرآني، نوع من محاصرة النص القرآني نفسه، و إبهامه، وتكريس العجز عن التعامل معه، وفتح المجال للتأويل، والخروج بالمعنى عما قد يكون وضع له اللفظ، وفقدان للضابط المنهجي، والإطار المرجعي، لتفسير النص، وتنزيله على الواقع، المستمد

من التفسير والبيان بالسنّة، اي بالمأثور، ومحاولة لتحكيم المنهجيات الوضعية، بالنص، وجعل النص القرآني الذي يمثل القيمة، والشرعة، والمنهاج، والمعيار، مادة للبحث والتحليل، والقبول والرد، وإحلال المنهج الوضعي محله.

ذلك أن السنة من بعض الوجسوه، أو المنهج النبسوي، هو الذي يمثل الإطار المرجعي، والضابط المنهجي لكيفية التعامل، أو منهج التعامل، مع النص الإلهي المطلق، وتحويله، وترجمته، إلى فعل بشري، وعطاء حضاري إنساني، لذلك كان حفظ البيان لا يقل أهمية من الناحية المنهجية، عن حفظ القرآن نفسه، قال تعالى:

إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه ( القيامة : 1 - 1 - 1 ).

فللإنسان، بكل طاقاته، أن يبصر المدى، الذي يستطيعه، والافق الذي يبلغه، لمقاصد النص القرآني، لكنه لا يجوز بحال من الاحوال، أن يلغي برؤيت واجتهاده، البيان النبوي، ويتجاوزه، وإنما يمكن أن يضيف إليه أبعاداً كثيرة، وتجارب تطبيقية، من خلال التجارب البشرية، وتطور الزمان، وتغير المكان، كما لا يجوز بحال، أن تكون هذه الابعاد والرؤى مناقضة، للإطار المرجعي لها، والمنهج النبوي، أو الضابط المنهجي، الذي تمثله قيم الكتاب، وتبينه السنة، ذلك أن الامتداد بالاجتهاد، هو في الحقيقة امتلاك القدرة، على تجريد النص من قبود الزمان والمكان، واستصحاب مقاصده، وتوليد لها في مواقع أخرى، وتعدبة لرؤيته إلى آفاق، وأبعاد أخرى، ضمن مرجعية النص نفسه، وإبداع لبرامج، وأوعية شرعة طركة المجتمع، ضمن القيم الميارية، الثابتة في الكتاب والسنة.

وهنا قضية، قد يكون من المفيد أن نعرض لها، استكمالاً للامر المطروح، حيث أشرنا سابقًا، إلى أننا إن كنا نريد بالمنهج: علم الطريق الموصلة إلى تحسفيق الاهداف، بمنطلقاته، ووسائله، وادوات تقويمه، وحماية امتداده، من الإصابات على طريق الوصول، أو بمعنى آخر: نظام الحياة، فإن القرآن والسنة تكفلا بذلك.

أما إن كنا نريد بالمنهج، أو المنهاج: منهجية البحث والنظر، والطريق العلمي المعتمد الواضح، في تحصيل العلم، والفهم، والتعليم، أو هو علم قائم بذاته، موضوعه الاهتمام بنظام التفكير في الدرجة الأولى - ولهذا عرفه بعض العلماء، بعلم التفكير، وعرفه آخرون، بطريقة كسب المعرفة، أو الطريق المعينة، التي يتبعها الباحث، في دراسة مشكلة معرفية، بهدف اكتشاف أو استنباط حقيقة، أو الخطوات المنظمة، التي يلتزمها الباحث في معالجة موضوعات الدراسة - فإنه لابد من الاعتراف بأن العقل المسلم المعاصر يعاني في ذلك من التوقف وعدم الامتداد، الأمر الذي يحدث فراغًا لتمدد مناهج والآخر، والخطورة هنا تكمن، وتبقى أيضاً في أن يستخدم الباحث أدوات ووسائل معرفية، أو منهجية، لمرجعيات أيضاً في أن يستخدم الباحث أدوات ووسائل معرفية، أو منهجية، لمرجعيات وحضارات مغايرة، تسلخ عن حضارتها الأم، وتستخدم في دراسة وتمليل واقع حضاري مختلف عنها، في منطلقاته، وأهدافه، في المرجعيات الأساسية، ويعجز عن إنتاج النظام المعرفي، والأدوات المنهجية، المناسبة لنسقه الحضاري، وقيمه المهارية.

### مرحلة الأرض الأجادب

ولا بدأن نعترف أيضاً أن بعضنا يعيش اليوم مرحلة الأرض الاجادب، لكن بعضنا الآخر – مع الاسف - يعيش مرحلة الارض القيمان، التي أخبر عنها الرسول على بقطة بقرله: ومثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضاً،

فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، فشربوا، وسقوا، وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لاغسك ماءًا ولاتنبت كلاً، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به ، فيعلم وعيمل. . ومثل من لم يوفع بذلك رأساً . . . ١ ( متفق عليه ) . . حيث تتقدم عندنا وسائل الحفظ والنقل لقيم الكتاب والسنة، لكن يصاحبنا العجز عن أن نستنبت منها الكلا والعشب الكثير، إلى جانب حفظ الماء، فنكون من الطائفة الأولى . وقد يكون من المفيد هنا، أن نورد ما روى عن عشمان وعبد الله بن مسعود وأبيُّ رضي الله عنهم، من أنَّ رسول الله مَنْ الله كان يقرئهم العشر، فلا يتجاوزها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فتعلموا العلم والعمل جميعًا (صحيح سنن أبي داود)، وما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: كان الفاضل من أصحاب رسول الله عَلَيْهُ في صدر هذه الامسة، لا يحفظ من القرآن إلا سمورة أو نحوها، ورزقوا العمل بالقرآن، وأن آخر هذه الامة، يقرأون القرآن، منهم الصبى والاعمى ولا يرزقون العمل به (القرطبي ١/٤٠).

وحتى يكون الكلام واضحًا ، لا بد أن نبيًن أن العجز المقصود هنا، هو عدم القدرة على الإفادة من المنهج النبوي، في مجال التغيير والبناء الحضاري، وليس المقصود مجال الفقه التشريعي، حيث خلف لنا العلماء والمجتهدون ثروة فقهية لا نظير لها، من الناحية القانونية، والثقافية، والتشريعية، والقضائية.

لذلك نقول: إن الازمة الحقيقية التي نعاني منها، أو الازمة الفكرية، هي ازمة فهم عملي، وازمة تعامل، مع قيم الكتاب والسنة، وتحويلها إلى برامج، من خلال مسيرة السيرة النبوية.. أو بكلمة مختصرة: ازمة تعامل مع معرفة الوحي بشكل عام، أو استيعاب المنهج النبوي، في البناء والتخيير، سواء في ذلك من ينكرون

YVA9/14

وجود المنهج، في الكتاب والسنة ابتداءًا ، ويعتبرون أن الأزمة اليوم، أزمة منهج، أو من يسلمون بوجود المنهج، إلا أنهم عاجزون عن وضع مناهج فهم، وتعامل، من خلال القيم نفسها، ونسقها المعرفي، وتراثها الممتد، الذي يشكل عقلها الجماعي، وشخصيتها الحضارية التاريخية . . لذلك نراهم يتطاولون على التراث، ويحكموا عليه، من خلال تشكيلهم الثقافي، بعيداً عن القيم المعيارية، التي انتجته، وإنما من خلال قيم حضارات، ومناهج معرفية، وعقائد اخسري، لذلك لا يخرج عملهم عن طحن الماء، على الرغم من الجهد المبذول، والمال المهدور، دون أن تكون عندهم القدرة على إيجاد البيديل، أي بديل، وقد يضطرهم سعيهم في النهاية، بسبب فقر إنتاجهم - كما أسلفنا - إلى احتضان أشخاص، قد يفتقرون لادني حد من المرجعيات الشرعية، سواء في دراستهم الاكاديمية، أو كسبهم الثقافي ، أو في مسالكهم، وإنما هم متخصصون، بالمنهج الغربي، ونظامه المعرفي، وأدواته البحثية، ويحاولون اليوم أن يجعلوا من الإسلام، والنصوص الإسلامية، في الكتاب والسنة، محلَّة للتحليل، والدراسة، وفق المناهج، والأنظمة المعرفية، الخارجة عن نسقه، وقد يلحقون باعمالهم أي شعار إسلامي، لتمريرها وتسويقها في عالم المسلمين . . إنهم يجراون على الفتوى، في المعرفة، ويبتدعون في الفكر، وقد لا يحسنون معرفة فرائض الوضوء، وأحكام الحلال والحرام، التي يجب أن تعرف من الدين بالضرورة، وقد لايستطيع الكثير منهم أن يقيم لسانه بآية، أو حديث، وغاية علمهم اقتطاع بعض النصوص الإسلامية، وإعمال أدوات المناهج الغربية في فهمها، وإعادة تفصيلها.. فكيف والحال هذه ستكون النواتج الفكرية والثقافية، خاصة إذا علمنا أن الأدوات المعرفية، ووسائل البحث، ومناهج الفهم والتفكير، ليست آلبات محايدة، وإنما هي ثمرة لخلفيات عقائدية ، ومرجعيات حضارية، لا تخرج عن أن تكون جزءًا منها؟

إنها المرحلة الجديدة للاستلاب الحضاري، والاختراق الثقافي، التي يفترض لها ان تكون أكثر قبولاً في عالم المسلمين، بعد أن سقطت الطروحات السابقة للإسلام، المعنونة بالمصطلحات الغربية أو الشرقية، لإيجاد غطاء تراثي لتسللها إلى الفكر الإسلامي.

ونخشى أن نقول: إن هذا المسمى اليوم يمتبر من أخطر البدع الفكرية الخفية، التي يجب التنبه لها، والتحصين منها، لانها لا تقل خطرًا عن البدع في العبادات، التي نهض فقهاء السلف والاتباع، لمحاصرتها والتحصين منها، وهزيمتها بالسنة.

هذه البدع الفكرية، التي دخلت علينا باسم وضع الحلول لازماتنا ومشكلاتنا، وحاولت اصطيادنا في حالة المعاناة، نرى أنها خلفت لنا تراكم الازمات، بدل أن تضع الحلول.. وقد يكون المطلوب اليوم: أن تصبح مواجهتها من الاولويات، وهزيمتها إنما تكون بوعي المنهج النبوي، والتحصن بمعرفة الوحي، في الكتاب والسنة، والاجتهاد في إبداع الادوات المعرفية، في إطار النسق الإسلامي، وتصوراته عن الحياة، ومرجعيته الشرعية.

وقد تكون الإشكالية الحقيقية، في النظر للمنهج النبوي، في التغيير والبناء الحضاري، تكمن في التغيير والبناء الحضاري، تكمن في استيعاب مسيرة هذا المنهج، بمراحله المختلفة، ومحطاته الكبرى، والإفادة منه في تحديد وفهم الواقع، ووضعه في الموقع المناسب من هذه المسيرة، وامتلاك الفقه والقدرة، في كل مرحلة، على ضبط النسب، وإعادة ترتيب الاولويات، في ضوء الحال، وتطور المراحل، واستصحاب المقاصد، الامر الذي

يتطلب هضم الجزئيات في شعب المعرفة المختلفة، وإعادة تجنيسها، كمعطيات للمنهج النبوي المعرفي، في كل مرحلة.

نعود إلى القول: بأن المنهج النبوي في التغيير، والبناء الحضاري، إذا لم يُدرك براحله وأبعاده، ويميز بين ثوابته، ومتغيراته، ومراحله، وتدرك الظروف والشروط، براحله وأبعاده، ويميز بين ثوابته، ومتغيراته، ومراحله، وتدرك الظروف والشروط، التي توفرت لكل مرحلة، يمكن أن ينقلب إلى معوق، بسبب سوء الفهم، ومن ثم سوء التطبيق، بدل أن يكون دافعًا للنهوض.. لذلك فالامر لايجوز أن يبقى خاضمًا لرؤية فردية، تدعي الإحاطة بكل شعب المعرفة، وإنما لابد له من دراسات متخصصة، بشعب المعرفة المتنوعة، شريطة أن تكون متحصنة بالمرجعية الشرعية الكافية، للتمييز بين ماهو من الوسائل، وماهو من الأهداف، وماهو من المبادئ، وماهو من الاجتهاد الخاضع للتقويم، وماهو من الاجتهاد الخاضع للتقويم، لتشكيل رؤية جماعية لكل عصر، بحسب مشكلاته وظروفه، وإمكاناته، وقضاياه، وموقعه من مسيرة النبوة.

وقد يكون الكثير من مشكلاتنا الفكرية والمنهجية والنهوضية - إن صبح التعبير - نابعًا من وجود متخصصين بشعب المعرفة، لكنهم يفتقدون المرجعية الشرعية، أو يفتقدون لمعرفة الوحي بشكل أعم، سواءً منهم من تخصصوا في المغرب، أو من تخرجوا على أيديهم في مدارس ومعاهد وجامعات العالم الإسلامي، المرتهنة للنظام المعرفي الغربي في المرجع، والمنهج، والكتاب، والمدرس، أو من هم من المتحسين للقضية الإسلامية، بعيدًا عن أي معرفة أو تخصص.

والمجتمع الإسلامي الأول، هو مجتمع الأنموذج، ومعيار الاقتداء العملي، ليس في مرحلة الكمال والاكتمال فقط، وإنما في المراحل كلها التي مربها، فكل مرحلة تعتبر قدوة وأنموذجًا لما يشابهها ويقابلها من الاحوال التي يعيشها ويتقلب فيها المجتمع المسلم.. فالمجتمع الأول بالنسبة للمسلم، يشكل المرجعية التطبيقية.. كما ال القيم في الكتاب والسنة، تشكل المرجعية الشرعية والفكرية، وقد تحقق له ذلك دون غيره، بسبب حراسة الوحي، والرؤية الراشدية، بعد توقف الوحي، المشهود لها من الموحى إليه عَيْكُ الذي اعتمدها في المرجعية والاقتداء فقال: و...فعليكم بسنتي وصنة الخلفاء الواشدين المهديين، وتمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، (رواه أحمد)

# اكتمال الأنموذج

وهنا قضية لابد من الإشارة إليها في الحقيقة: وهي أن المجتمع الأول، مجتمع القدوة، والمثال، والأنموذج، والمرجعية، ليس هو نهاية المطاف للحياة الإسلامية، إنا أم هو نهاية المطاف للمناء الانموذجي، إذ أن المجتمعات الإسلامية، الممتدة تاريخيا، كما هو الواقع، والتاريخ، والسنن الاجتماعية، سوف تمر بسقوط، ونهوض، وقوة، وضعف، ومرض، وصحة، بحسب اقدار التدين المتفاوتة، فهي ليست نسخة مكررة عن المجتمع الأول، مهما حاولت المقاربة والتاسي، ولكنها لا تخرج في كل حالاتها، التي تم بها، عن المشابهة، مع مجتمع القدوة، في المراحل التي مر بها .

وقد يكون من المفيد التاكيد هنا ، أننا مهما حاولنا الاقتراب من مجتمع القدوة، تبقى لمجتمع القدوة الذي ربي على عين النبوة، خصوصية في كونه قدوة دون سائر الحالات المماثلة الممتدة على طول التاريخ الإسلامي، فهي تجارب تفيد العبرة، ولا يمكن أن تتحول إلى أنموذج أو مصدر للتشريع والتلقي.

والفق المطلوب اليــوم : كيف يشكل المنهج النبوي، والرؤية الراشدية ــ قيمًا

وبرامج، فكرًا وفعلاً – بمراحلها المتنوعة، مرجعية، وقدوة للمجتمعات الإسلامية ، ضمن الحالات التي تمر بها؟ وكيف يمكن أن يتحقق الاقتداء والإفادة، من المنهج؟ هذه هي القضية المطلوبة بشدة، الغائبة غيابًا مذهلاً .

ونحن عندما ندعو لاستيعاب المنهج النبوي في التغيير والبناء الحضاري، واستيعاب الواقع، ومن ثم وضع الواقع في مرحلته المناسبة من مسيرة النبوة، أو من المنهج النبوي، حتى نحقق الاقتداء في عملية التغيير، وكيفية التعامل مع الواقع، وتغييره، والارتقاء به، أو تقويمه بمنهج النبوة، في ضوء عطاء المنهج نفسه، أو عطاء المرحلة المشابهة لواقع الحال، لا نعني بذلك عملية التقطيع، والانتقاء الفقهي، كما أننا لا نعني إيجاد المسوغات الشرعية، أو التستر على هذا الواقع بغقه حيل، أو فقه مخارج، وإنما الذي نريد أن نوضحه: أن القضية قضية اجتهاد فكري، أو رؤية منهجية في كيفية إعادة البناء، في ضوء المنهج النبوي، ترتكز إلى فقه المقاصد، الذي كان محور التغيير في كل مرحلة، ومرتكز ومنطلق آلياته، ووسائله.. لذلك جاء تأكيدنا باستمرار، ومهما كانت مواصفات وشروط المرحلة، على ضرورة استصحاب الرؤية الشاملة.

واعتقد أن الجهود، التي بذلت لحماية السنة، والسيرة وحفظها، ومناهج وضوابط الحفظ، والنقافي، ومعايير الجرح، والتعديل، لم تتوفر بعد القرآن الكريم، لأي نص تاريخي، أو وثائقي، أو ديني على الإطلاق، ولعل هذا من لوازم وخصائص الخلود . . إن هذه الجهود العلمية العظيمة التي توفرت لحماية بيان القرآن، وكيفيات التعامل معه، فهما وتنزيلاً على الواقع، والتي تحققت من خلال عزمات البشر، الذين يمثلون أوعية الحفظ وأدواته، جاءت مصداقًا لقوله تعالى : هوان علينا جمعه وقرآنه . . . . . ثم إن علينا بيانه ﴾ (القيامة : ١٩ ـ ١٩ ) .

فحفظ البيان، ومنهج البيان الخالد، الذي يشكل المرجعية، للتعامل مع القيم، وكيفيات تنزيلها، على الواقع، هو من لوازم الرسالة الحاتمة، عقلاً، وواقعًا، إذ لا يمكن أن يتصور عقلاً، بعد التسليم بالحاتمية، التي تعني: توقف التصويب من السماء ، الا تحفظ مناهج بيانها! ونلمح ذلك واقعًا بما توفر للسيرة والسنة من المناهج، وضوابط النقل العلمية، التي تكسب الاطمعنان، وكاننا نعيش المرحلة نفسسها، ونسمع البيان بانفسنا، ونرى المبين باعيننا، الامر الذي دعا بعض المستشرقين (رينان) إلى القول بما معناه: بان أدوات الحفظ والنقل الثقافي، التي توفرت للسنة والسيرة، تجعل من الرسول محمد على وكانه يعيش بيننا، ننظر إليه، ونستمع منه مباشرة، الامر الذي لم يتوفر لاحد من الانبياء والمصلحين عبر ونستمع منه مباشرة، الامر الذي لم يتوفر لاحد من الانبياء والمصلحين عبر الخرافات والامساطير، التي لا توثيق لها.

كما أن الجهود التي بذلت لبيان منزلة السنة من القرآن، ووظيفتها، والنروة الفقهية، والتشريعية، التي استنبطت منها، لم تدع استزادة لمستزيد فعلاً.. وهذا الحفظ، والنقل، هو الاساس والمرتكز، وبدونه لا يتحقق شيء.. إلا أن السنة والسيرة - في رأينا - لم تدرس إلى الآن بالقدر الكافي، وخاصة بعد أن توفرت محفوظة كاملة بين أيدينا، كمنهج للتغيير والبناء الحضاري، وكمصدر من مصادر المعرفة، لشعب المعرفة جميعًا، وليس في الجال التشريعي، واستنباط الاحكام الفقهية، والتشريعية فقط، ذلك أن الحفظ، والنقل، والحمل، تتمحض فائدتها لتكون في نهاية المطاف، وسائل، أو هي من علم الوسائل، للوصول إلى فقد تحقيق لتكون في نهاية المطاف، وسائل، أو هي من علم الوسائل، للوصول إلى فقد تحقيق المقاصد.. إنها نصف الطريق إلى المطلوب، أو الاساس الذي لا يقوم بناء بدونه، فإذا لم يتحقق منها الفقه، والمنهج التغييري، والبنائي المقصود، تبقى كالارض الاجادب، التي أخبر عنها الرسول الشهة بانها تحفظ الماء، لكنها لاتنبت الزرع،

والثمر، والكلا . إنها حمل للفقه، وليست فقهًا . . أو يمكن أن نقول، مع بعض التجاوز: إنها علم محفوظ، وليست ثقافة فاعلة .

#### استصحاب الرؤية الشاملة

والحقيقة التي قد يكون ذكرها هنا من الاهمية بمكان، انه اثناء التعامل مع المنهج النبوي، لابد من استصحاب الرؤية الشاملة للمنهج، حتى ولو كان التنزيل، والتطبيق لبعضه، بحسب النوازل، وظروف الحال، والاستطاعات، التي تقتضي التركيز على بعض الجوانب في مرحلة معينة، لمالجة الخلل، دون الجوانب الاخرى.

ذلك أن غياب الرؤية الشاملة للمنهج النبوي، وعدم فقه مقاصد التعامل مع الحالات المتنوعة، من الواقع، وأسباب التركيز عليها، أدى ببعض المفكرين إلى اختلال في شمولية الرؤية، وضبط النسب، وبروز فرق خارجة، ونتوءات فكرية، لا تتغق مع توازن وشمولية المنهج النبوي.. أخذت بعض الجزئيات وضخمتها، وحاولت المرابطة من ورائها، وتعميمها على المنهج كله، فاضطربت الاولويات، واهترت النسب، وظهرت الثنائيات المتناقضة، والتعسف في التفسير والتأويل المذهبي، لا المنهجي، وأصبحت القواعد والاصول المذهبية، كلامية كانت أو فقهية، هي المعيار لتفسير النص والتحكم بمقاصده، وهو ما لم يعرفه تنزيل الإسلام الانموذجي في خير القرون.

وتشتد الحاجة اليوم، في هذا العصر العالمي، حيث حملات التضليل الثقافي، والتقزيم الحضاري، والتهزيم السياسي، والتطبيع الفكري، لاعتماد حضارة والآخر،... تشتد الحاجة، إلى الانتقال من حفظ وتوصيف المنهج النبوي، الذي بلغ الكمال، إلى تشغيله، وتفعيله، في حياة الناس، وتجاوز عقدة الخوف من الاجتهاد في التنزيل، والتطبيق، وتحويله من فكر إلى فعل، وعلى الاخص، أن هذا الاجتهاد، هو فهم وتديّن، قابل دائمًا للمراجعة، والمعايرة ، والتقويم، بقيم الكتاب والسنة والسيرة، وليس دينًا معصومًا، أو ملزمًا، أو حتى أنموذجًا للاقتداء، حيث يبقى الكتاب والسنة هما القيم المعيارية، دون سواهما، والمجتمع الاول هو ميدان التأسى والاقتداء، دون سواه

ولا شك عندي أن عملية التنزيل للمنهج النبوي على الواقع، أو الفقه التطبيقي، وتحويل القيم والمبادئ، إلى برامج، إذا لم تترافق بالرؤية الشاملة، والضوابط الصارمة، واليقظة المستمرة، قد يؤدى إلى لون من التكيف مع الواقع، دون القدرة على تكييفه، وفق القيم، بسبب الإلف له، والقبول به، نتيجة للتوارث الاجتماعي، ومن ثمَّ الدفاع عنه، واعتماده كمقياس للمعايرة. . أو بتعبير آخر: نتيجة لإلف الواقع وحالة الركود، التي يفرضها، وسهولة التعامل معه، يصبح تقليداً يصعب تغييره، ومن ثم يعتمد هذا التقليد، أو هذه التقاليد، لتصبح قيمًا، ومعايير، تحل محل المنهج، والقيم، والتعاليم. . وبدل أن تُقوُّم التقاليدُ بالقيم، والتعاليم، وتكون التقاليد هي مادة البحث، والتحليل، تصبح هي معايير البحث، والتحليل، فيصاب المجتمع بالركود والاستنقاع الحضاري، ويصل إلى مرحلة ذهاب العلم، وإن بقيت مصادره التي أخبر عنها الرسول عَلِيَّكُ . . فعن الإمام أحمد رحمه الله، قال: ذكر النبي عَلَيْهُ شيئًا، فقال: ووذاك عند ذهاب العلم، . . قلنا: يا رسول الله، كيف يذهب العلم، ونحن قرأنا القرآن، ونقرئه أبناءنا، وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم؟ فقال: وثكلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليست هذه اليهود والنصاري بأيديهم التوراة والإنجيل، ولا ينتفعون

مما فيها بشيء؟ إنه (الحديث رواه احمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، باب ما جاء في ذهاب العلم، وقال: هذا حديث حسن غريب).

#### الدورات التجديدية

لذلك، وحتى يحُول المنهج النبوي في التغيير والبناء الحضاري، دون هذا التوطين للتقاليد، بسبب التوارث الاجتماعي - كما أسلفنا - شرع الدورات التجديدية، التي اعتمدها كحراسات لسلامة المنهج واستمراره، والتي تعني بعث الحياة للتعاليم والقيم من جديد، وإعادة تصويب المعادلة الاجتماعية.

فالتجديد هو العودة إلى الينابيع الاولى، وإعادة التقويم بها، وبذلك يتحقق الحفظ والاستمرار، وديمومة العطاء، للمنهج النبوي، أو لمعرفة الوحي، بشكل أعم، ليصبح منهج النبوة، أو معرفة الوحي بشكل أعم، هي الإطار المرجعي، والضابط المنهجي، والمعيار للمراجعة المستمرة، وإعادة تقويم الواقع، قبل أن ينغلق على التهادي يكرسها التوارث الاجتماعي، لذلك قال الرسول ملك : وإن الله يبعث لهذه الأمة على وأس كل مائة سنة، من يجدد لها دينها، (رواه أبو داود في الملاحم).

لقد جُعل التجديد تكليفًا، ولم يقتصر على أن يكون إخبارًا.. والتجديد - الذي هو في الحقيقة تقويم للواقع، وتغيير له، ومحاولة للمودة به إلى الينابيع الاولى، بعد إدراك هذا الواقع في ضوء المنهج النبوي للتغيير، أو بكلمة مختصرة: هو النظر في الواقع، وتقويمه من خلال المنهج النبوي، والنظر إلى المنهج النبوي، وكيفيات التزامه، والإفادة منه، من خلال الواقع – هو لازم من لوازم الخاتمية،

حيث توقف التصويب من السماء، فلا بد من ممارسة عمليات التصويب والتقويم للواقع، في ضوء مرجعية قيم السماء وبيانها النبوي.

### الوعى بالمنهج لمواجهة البدع الفكرية

وهنا نقطة أو إشكالية، جديرة بالتامل، والبحث، والنظر، والبصيرة، لالتباسها، ووقوع التوهم فيها، أو حولها.. فالخاتمية بدل أن تكون ميزة، ودليلاً على خلود القيم، وتجردها عن حدود الزمان، والمكان، وقدرتها على العطاء المستمر، في اعتمادها على السنن والأسباب، التي تناط باكتشاف البشر، ويناط التعامل معها وتسخيرها بعزمات البشر - وهذا كله من نضح معرفة الوحي- تحولت عند بعضهم إلى نتوءات فكرية، أو بدع فكرية، نتيجة لغياب الرؤية الشاملة لعطاء الوحي، فما رأوا فيها إلا أنها تعني إيقاف وصاية السماء على الارض، على الإنسان، بعد أن بلغ مرحلة النضج، حيث لابد - في نظرهم - أن الارض، على الإنسان، بعد أن بلغ مرحلة النضج، حيث لابد - في نظرهم - أن بدلاً عنها ، بل ليصبح الواقع الاجتماعي، معيارًا لتقويم واختبار صوابية عطاء بديلاً عنها ، بل ليصبح الواقع الاجتماعي، معيارًا لتقويم واختبار صوابية عطاء الوحي، وبذلك لامانع أن تُخضع معطيات الوحي لاختبارات العقل، ويُعتمد العقل والفعل البشري، والسنن التي وجهه إليها الوحي ، الإطار المرجعي ، والمعيار للقبول والرد( 1!)

إنه اتجاه فكري خطير ، وتشتد خطورته وتتعاظم ، لانه يتم هذه المرة في الداخل الإسلامي، وتحت مظلة الإسلام نفسه، ويُدلل عليه ببعض الاستدلالات المنتقاة والمقطعة من الرؤية الشاملة، حيث لم يكتف هذا الاتجاه بجعل العقل

TV44/1T TV

مصدر المعرفة الوحيد، وإنما تجاوز ذلك إلى جعل الإنسان، بعد أن بلغ مرحلة النضج، هو الإلث البديل، بحيث أصبح هذا الإنسان، هو محل الدراسة ومعارها في الوقت نفسه (1)

ولعلي أرى أن في تسمية منهج الرسول مَلِيَّةُ في التغيير والبناء الحضاري، بمصطلح السنة، بعض ملامح الخلود، والتجرد عن ملابسات الزمان والمكان، ذلك أن السنة هي: القانون المطرد الممتد، الذي لايقبل التحويل، ولا التبديل. فهي في مجال الانفس كالقانون الطبيعي الكوني، في اطراده وثباته، في مجال الآفاق، وإن كان محل الاستشهاد على ثبات السنن واطرادها، غالباً ماينصرف إلى السنن الكونية الآفاقية، لسهولة إدراكها، ووقوعها تحت الحواس، وفي متناولها، ولان الزمن المطلوب لاستيماب اطردها، وإدراك نتائجها، هو في مقدور الإنسان، وضمن عمره المفترض، أما السنن النفسية والاجتماعية، والتعرف على عواقبها، فأمر بطيء ومديد، إلى درجة قد يكون عمر جيل كله، مقدمة لها، إضافة إلى أنه قد تحول بعض العوائق، أو تغيب بعض الشروط، فتختل النتائج أو تتخلف، فيتوهم الإنسان عدم الاطراد، لذلك غالباً ما يتحدى القرآن في مجال السنن النفسية والاجتماعية ، بالعواقب، التي هي آكد من النتائج عملياً.

فإذا سلمنا، بان السنة النبوية، هي قانون مطرد في التغيير الاجتماعي، والبناء الحضاري، وأن الاطراد سمة لازمة لها، كلما توفرت الظروف والشروط، وانتفت المعوائق، وأن نهوض المجتمع الإسلامي من سقوطه اليوم، مرهون باستعادة الانموذج، القدوة، والمنهج في التغيير، وأن توفير الظروف والشروط التي توفرت لمسلاد المجتمع الاول، اساس لمعاودة الإنتاج، ادركنا مغزى قولة الإسام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الامة، إلا بحا صلح به أولها.

#### منهج اللبنة

ولعل من الامور الاساسية التي لا بد من التنبه لها، والتذكير بها هنا، أن منهج الرسول القدوة على البناء والتغيير الحضاري، هو منهج اللبنة والتدرج، وتحضير الحلى، والاخذ بيد الناس إلى تحقيق المقاصد الإسلامية، وتقويم سلوكهم بشرع الله، شيئاً فشيئاً، حتى وصل بهم، إلى درجة الاكتمال والكمال، في بناء المجتمع الانموذج... وهذا المنهج لم يقتصر على مرحلة النبوة الخاتمة، وإنما هو منهج النبوة في التاريخ الإنساني، ووسيلة الانبياء جميعًا، حتى إن النبوة الخاتمة بكل عطائها، ومقوماتها، واهدافها ومنطلقاتها، لم تخرج عن أن تكون لبنة، في البناء النبوي الممتد، مع رحلة الإنسان على الارض، وقد المح إلى هذا واكده الرسول المنافئة بتحديد، مع رحلة الإنسان على الارض، وقد المح إلى هذا واكده الرسول المنافئة وأجمله بقصول الأنبيساء من قبلي، كمثل رجل بني بنيانًا، فأحسنه وأجمله ، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجمعل الناس يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون : هلاً وضعت هذه اللبنة؟ قال : فأنا اللبنة ، وأنا خاتم وليبين ( رواه مسلم ) .

حتى إننا لنجد في القرآن الكريم، الذي يمثل اللبنة الاخيرة، أو المنهج الاخير للنبوة، الذي انتهت إليه النبوات، مساحة كبيرة، لدعوة الانبياء، وقصصهم مع أقوامهم، وكيفيات تعاملهم مع المجتمعات، وخلاصة التجارب التاريخية، التي صدقها الوحي، وتحققت من خلال سنن الحياة الاجتماعية والنفسية، والتي تشكل رصيداً في بناء مرحلة النبوة الخاتمة.

لذلك بالإمكان القول: إن الصورة الاخيرة التي انتهت إليها النبوة، لاتخص فترة النبوة الخاتمة، ولا تقتصر عليها من الناحية الزمانية، والمكانية، والحضارية، والثقافية، وإنما هي في الحقيقة ثمرة النبوة التاريخية، بكل بنائها وعطائها، وإن النبوة الخاتمة، هي لبنة في هذا البناء المتكامل الكامل، لذلك فقول الله تمالى: ﴿ إِنَّ اللهِ تَعَنَّى مَنَ الوجوه كَلَّمَ المَّاسِلَم ﴾ (آل عمران : ١٩) إنما يعني من الوجوه كلها، أن الإسلام هو العنوان، والسمة، والتعريف، لهذا البناء النبوي التاريخي الكامل المتكامل، وإن انتهت تسميته إلى النبوة الخاتمة، واصبح علمًا عليها.

لذلك فالإسلام الذي جاء به محمد على هو ملة إبراهيم، ودين موسى، وعيسى، والانبياء من قبل، قال تعالى: ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوع الذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ... ﴾ (الشورى:١٢) .. وأن أي صدق مع منهج النبوة التاريخي، يقتضي الإيمان به، وأن الدعوة إلى الإبراهيمية، ووحدة الاديان، خارج نظاق الإسلام، الذي حقق وحدة الاديان – إضافة إلى أنها تشبويه للتكامل والكمال، وحفريات تاريخية لا طائل من ورائها، إلا المزيد من التضليل – هي نكوص، وانتكاس، وتراجع عن طريق دارسته.

ولا أدل على ذلك ، مما رواه جابر ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، أتى رسول الله عنهما ، أتى رسول الله عنهما ، أنه نسخة من التوراة . فقال : يا رسول الله عنه ، فقال أبوبكر التوراة . فسكت . فجعل يقرأ ، ووجه رسول الله عنه عنه بنغير ، فقال أبوبكر رضي الله عنه : ثكلتك التواكل ! ما ترى بوجه رسول الله عنه ؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله عنه : ثكلتك التواكل ! موذ بالله من غضب الله ، وغضب رسول الله ، رضينا بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبياً . . فقال رسول الله عنه : و والذي نفس محمد بيده ، لو بدا لكم موسى ، فاتبعتموه ، وتركتموني ، لطلتم عن مسواء السبيل . . ولو كان حياً ، وأدرك نبوتي ، لاتبعني ، (رواه الدارمي . . وقال الالباني : حديث حسن )

وكذلك نرى أن اليوم الذي نزل فيه قوله تعالى: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ (المائدة: ٣) ، إنما كان ذلك الاصطلاح دليلاً على اكتمال البناء، الذي تعتبر النبوة الخاتمة ،تسديداً وتصويباً لنقصه، حتى بلغ الكمال .. فالخطاب من كل الوجوه، خطاب للبشرية جميماً، ولابناء الاديان السابقة، التي انتهت نبواتهم إلى الصورة الاخيرة، إلى الإسلام الشامل، ذي المعتى، والبعد التاريخي، والبعد المستقبلي مماً .. فالإسلام الذي نزل على محمد من المعرد، قال تمالى: ﴿ ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ﴾ (الحج: ٧٨) .. كما أحسن بناء الحاضر، وكماله، في ضوء عطاء النبوة التاريخي، ليصبح الإسلام بناء المستقبل الخالد، ومنهجه الدائم، الذي عطاء النبوة التاريخي، ليصبح الإسلام بناء المستقبل الخالد، ومنهجه الدائم، الذي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأصبح في مامن من النقص والانهدام، قال تعالى : ﴿ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم مامن من النقص والانهدام، قال تعالى : ﴿ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ﴾ (المائدة : ٣) .

والذي نراه هنا أن منهج اللبنة ليس مقتصرًا على بناء الأنموذج، وإنما هو منهج كل بناء، أو إعادة بناء.. وكل لبنة من هذه اللبنات، تشكل مرحلة للاقتداء بما يماثلها، شريطة استصحاب صورة البناء الكامل، التي لابد أن تشكل اللبنة مرحلة للانتهاء إليها.

وقضية اخرى، في إطار منهج اللبنة، يمكن أن نلمحها في سنة الرسول تَلَهُ ، وطريقته في التغيير والبناء الحضاري، وهي أنه بالرغم من الرصيد التاريخي لدعوة الانبياء مع اقوامهم، والخلاصات التي انتهت إلى النبوة الخاتمة، وساهمت في بنائها وعطائها، فإن دعوة الرسول تَلَهُ ومنهجه في التغيير والبناء، استغرق ثلاثة وعشرين عامًا، أي استغرق الزمن المطلوب لبناء جيل كامل، على رأي علماء الاجتماع، بدءًا من قوله تعالى: ﴿ القسرا ﴾ ولا نقصد بالقراءة هنا: تعلم الابجدية فقط، وهي مقصودة بلا شك، كمفتاح للعلم، وطريق للدين الجديد الخاتم، ووسيلة للتغيير والبناء الحضاري، وإتما نقصد القراءة بابجدية إسلامية، ذات منهجية خاصة بها.. فليس كل قارئ بالابجدية، قادرًا عليها، إذا افتقد الإيمان الذي يعتبر المؤشر الصحيح لتوجيه أبجدية الإنسان، وربطها بغاياتها.. إنها القراءة باسم الله الخالق، القراءة باسم الرب الاكرم.. إنها قراءة جديدة متميزة، عن كل القراءات القائمة، والابجديات المعروفة – وانتهاءًا، بالوصول إلى مرحلة الاكتمال والكمال، التي الوصلت البناء إلى غايته، والقراءة إلى هدفها، بقوله تعالى: ﴿ الميوم أكملت لكم الإصلام دينًا ﴾ (المائدة: ٣).

## بشرية الرسول ﷺ

ومن الأمور الاساسية التي قد يكون من المفيد التوقف عندها قليلاً، ونحن نحاول، تحديد بعض الملامح، لمنهج النبوة الخاتمة، في التغيير والبناء الحضاري: قضية بشرية الرسوليَّ وخضوعه في حمله، وولادته، ورضاعه، وشبابه، وهرمه، ومرضه، ووفاته عليه الصلاة والسلام، للسنن الفطرية، والقوانين الطبيعية، التي يخضع لها سائر البشر.. فلقد كان حمله طبيعياً، استغرق مدة الحمل نفسها، كما كانت ولادته طبيعية، كسائر الولادات، وعانى من فقد الأم والأب، ككثير من البشر، وخضع لكفالة الأقارب، وبلغ سن الشباب، وعمل في الأعمال، التي كان يمارسها قومه، كالرعي، والتجارة، وتزوج ،وانجب، وفقد الأبن، والبنت، والمصديق، والوجة، وتعرض للأذى والمرض، والنصر، والهجزية، وحل به من

جراحات الحرب، مايمكن أن يحل بكل إنسان، وأعلن أكثر من مرة: أنه بشر من البشر، وأن النبوة لم تخرجه عن بشربته، وإنما امتاز عن البشر بالوحي، والمصمة، حتى يتأهل ليكون قدوة للبشير، ويربى على عبى الوحي، قال تعالى على لسان نبيه مقرراً حقيقة البشرية: ﴿ قَلَ إِنْمَا أَنَا بشير مَنْلُكُم يوحى إلى ﴾ (الكهف: ١١٠).

وقال رسول الله يَكُ ، عن نفسه: وإنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له بنحو ماأسمع، فِمن قضيتُ له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النارع (متفق عليه) . . إنه يخطئ باجتهاده ويصيب، فإذا اصاب اقره الوحى، وإذا اخطا صّوب له الوحى ، وهذا حاصل، وشواهده في الكتاب والسنه كثيرة، سواء قلنا: بأن الرسول عَلَيُّ معصوم في كل شيء، وأن ذلك إنما كان لتعليم اصحابه الاجتهاد والرأي، وتدريبهم عليه، ليقرر أنه لاعصمة في الاجتهاد، أو قلنا: بأن العصمة مقتصرة على تبليغ الشريعة.. ويبقى الفرق بين اجتهاد الرسول عَلَيْكُ ، واجتهاد غيره، أن اجتهاده مسدد بالوحي، ومؤيد به، وأنه لهذا فهو وحده الأنموذج والقدوة للبشرية . . فمرجعية الوحي، وتأييده، وتسديده، وبشرية الرسول تَنْكُ يعطي المنهج النبوي، كل الخصائص والصفات التي تؤهله لموقع القدوة. . ولاندري إذا تجاوزنا البشرية، كيف يمكن أن يشكل ﷺ انموذجًا وأسوة للبشر، ويكون منهجه سنة في التغيير، إذا كان ممن لا يحس إحساس البشر، ولا يطيق طاقتهم، ولا يعيش ظروفهم، ويعاني معاناتهم؟ لذلك نقول: إن المشكلة، كل المشكلة، لو لم يكن الرسول عَلَيُّ القدوة، من البشر، ياكل الطعام، ويمشى في الأسواق، ويخضع لسائر القوانين والسنن الطبيعية.

وبالإمكان القول هنا أيضًا: بان الرسول القدوة على اجتمعت في شخصه

كمالات الانبياء جميعًا ،كما اجتمعت لمنهجه رسالات، وتجارب الانبياء جميعًا ، فهو بذلك نبي الإنسانية ، ومنهجه شرعة الناس جميعًا .

### أهمية القدوة في البناء الحضاري

وقضية القدوة ، والانباع ، وعدم الابتداع ، في العقيدة ، والعبادة ، والمنهج ، والمرجعية ، والاخلاق ، والتعامل مع قيم القرآن ، بيانًا ، وفهمًا وتنزيلاً على الواقع ، ومنهج التعامل مع الواقع ، في ضوء ظروفه ، واستطاعاته ، ومايناسبه ، في كل مراحله من الاحكام ، هي دين ، بالنسبة للمسلم ، ومسؤولية ، وسبيل للنهوض في الذنيا ، والغوز في الآخرة ، قال تعالى : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ، وذكر الله كثيرًا ﴾ (الاحزاب : ٢١) . . لانه المبين عن ربه ، والمؤيد بالوحي ، والمسدد به ، ولان ماورد عنه هو محض حق وصواب ، فإذا اجتهد واخطا ، صوب له الوحي ، وإذا اجتهد فاصاب ، اقره الوحي . وصواب ، فإذا اجتهد فاصاب ، اقره الوحي . كما أن ماجاء به من البيان للفرآن ، يكتسب خلوده وتجرده عن الزمان والمكان ، وصلاحيته لكل زمان ومكان ، من خلود القرآن المبين ، لذلك فكل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر ، من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر ، يعنى رسول الله تلاهية .

أما أهمية القدوة، في مجال البناء الحضاري، والتنشئة التربوية، ووضوح المرجعية، وكيفيات التعامل مع القيم، وإبصار الضوابط لوسائل التغيير، والتقويم لمراحل الإنجاز، فقضية تكاد تكون محسومة من الناحية الفكرية، والسلوكية، والنهضوية، وبخاصة إذا كان محل القدوة، مسدد بالوحي، ومؤيد به، وإذا كان ماجاء به خالداً، مجرداً، عن حدود الزمان والمكان، وانموذجاً لكيقية التعامل البشري، النسبي، المقيد بظروف وشروط، مع الإلهي المطلق. ومن هنا ندرك لماذا كان التقدير، والتقديس، في إطار القدوة، في منهج النبوة، منصرفاً إلى الاقتداء بالمعاني المكتسبة، والقيم والمقاصد، كتقدير البطولة، والشجاعة، والكرم ... إلغ لتصبح بمقدور كل إنسان السعي لتحقيقها، وبإمكانه التطلع، والارتفاء إليها، قبل تقدير البطل، والشجاع، والكرم، خشية أن تحصر في نطاقه دون سواه.

ولعل من الامور الجديرة بالنظر هنا، أن سيرة الرسول عَلَيْ التي كانت تنزيلاً لقيم القرآن، وتجسيداً لها في الواقع البشري، تمثل منهجاً لكيفية التعامل مع القيم، وتطبيقها في المواقع، والاصعدة المختلفة، بمعنى أن القدوة، وتقديم النساذج للاقتداء، لم يقتصر على الحاضر، وإنما استوعب أبعاد الزمن الثلاثة: الماضي، بما عرض من قصص الانبياء كنماذج، والمستقبل أيضاً في إبصار بعض ملامحه الرئيسة، والإخبار عن كيفيات التعامل معه، والواقع الذي يعيشه الناس، وتقويمه بشرع الله.

لذلك نقول : بأن القدوة هنا، في الرسالة الخاتمة، جاءت شاملة شمول الإسلام نفسه، ولئن كان الانبياء السابقون، يمثلون نماذج للاقتداء في مجالات معينة، فإن النبوة الخاتمة، قدمت القدوة والانموذج المحتذى في مجال الدعوة، ومنهجها، وكل وسائلها، ومتطلباتها، وفي مجال الدولة، وكل ممارساتها، ووظيفتها، وأعبائها، وعلاقاتها، وسلمها وحربها.

فلقد كان منهج الرسول وسيرته ﷺ قدوة في مجال الحياة الاجتماعية، كزوج، وأب، وصديق، وجار . . . وقدوة في مجال الحياة السياسية، كحاكم، ومشاور، ومحاور . . . . .

وفي مجال الحياة العسكرية، كقائد، ومحارب، ومسالم، ومصالح، ومعاهد، ومنتصر، ومنهزم.

وكان قدوة في مجال الحياة القضائية، كقاض، وشاهد.

وكان قدوة في مجال الحياة الاقتصادية ، في تحديد وسائل ملكية المال، وتوثيق الحقوق، ووضع ضوابط للكسب، وضوابط للإنفاق، وأطر وتشريعات للتكافل المالي .

وكان قدوة في مجال الحياة الاخلاقية ...

وحسبنًا أن نقول : وكان خلقه القرآن، وهذا جماع الأمر كله .

والحقيقة التي يمكن أن نلمحها هنا، والتي قد يكون من بعض مدلولاتها أهمية تقديم الأنموذج والقدوة، أن مساحة تعبيرية كبيرة من سور وآيات القرآن الكريم، وهي متواترة الورود، قطعية الشبوت، قد تضمنت عرضاً تفصيليًا لسيرة الرسول محليًة، والانبياء من قبله، حتى لا تبقى القيم والتعاليم الإلهية المنزلة، نظريات مجردة عن النماذج العملية، التي تجسد هذه الافكار في أفعال، وإنما جاءت في معظم الأحوال، مقترنة بالانموذج التطبيقي. . جاءت متلازمة، مع القدوة، التي تشكل منهج التعامل، وتحويل الفكر إلى فعل، والقيم إلى برامج، لذلك بالإمكان القول: بأن المنهج، والأنموذج، والقدوة، حفظت بحفظ القرآن، لانها لاتقل، من حيث الدلالة العملية، عن آياته شائاً في عملية البناء والتغيير، حتى إن بعض الباحثين المعاصرين – والاستاذ محمد عزة دروزة رحمه الله ياتي في مقدمتهم كتبوا السيرة من القرآن مباشرة.

لقد كان لحفظ التطبيق، والتنزيل على الواقع، الاهمية والقيمة نفسها، لحفظ

التعاليم، والمبادئ، والقيم الإسلامية، حتى لا يغيب المثال، والانموذج، فتزل الاقدام، السائرة على الطريق، وتضل الافهام في تحديد الدلالات والمقاصد، تحت وطاة الضغوط الاجتماعية، مهما كانت، ويمارس التضليل الثقافي، وتنتشر البدع الفكرية، باسم الدين والتدين، حيث لابد من التنبه إلى أن ضبط البدع الفكرية واكتشافها، وتقدير مدى خطورتها، وآثارها السلبية، ليس بالامر السهل، كحال البدع في العبادات التوقيفية، ذلك أن كشف مثل هذه البدع، وتقدير مدى خطورتها، وخروجها عن النهج النبوي، والضوابط المشرعية، يحتاج إلى دقة في النظر، وإحاطة بالعلم الشرعي، ووضوح في الضوابط المنهجية، واستيعاب لقيم الكتاب والسنة، التي تعتبر معايير وموازين التقويم، والقبول، والرد.

وخطورة هذه البدع ، في أنها ترفع لنفسها المشروعية الإسلامية ، أو مشروعية التجديد والنهوض، وأنها تمارس في الداخل الإسلامي، كما أن من مخاطرها، أنها لا تُكتشف بسرعة ، لان آثارها الضارة ، ونتائجها السلبية ، مديدة ، وزمن الحضانة فيها طويل، لذلك فهي بطيئة الظهور، الامر الذي يجعل صعوبة معالجتها ، بعد أن تتوضع ، ليست بأقل من صعوبة اكتشافها .

### واقعية المنهج النبوي

وقد يكون من أبرز الخصائص، التي تجعل المنهج النبوي في التغيير والنهوض والبناء الحضاري، محلاً للاقتداء والتاسي، وتجعله أنموذجاً، يحتذى، إنما هي في واقعيته، وتوافقه مع فطرة الإنسان، وإنه تحقق من خلال تعامله مع السنن الجارية في الكون، ومن خلال عزمات الإنسان، بضعفه وقوته، وتذكره ونسيانه، وفطرته وغريزته، ونزوعه إلى الخير، وانحداره في الشر، واستيعاب جميع ما يتعرض له من الظروف، والأحوال، والقابليات، من الشدة والرخاء، والسقوط والنهوض، والهزيمة والنصر، ليكون المنهج من ثمّ دليلاً ومرشداً، في كيفية التعامل مع الأحوال كلها، من خلال الاستطاعات المتوفرة، والظروف المحيطة، ولم يتحقق من خلال تعامله مع السنن الخارفة، الخارجة عن طاقة البشر، التي قد تسهم بالتواكل، والإلغاء، وانطفاء الفاعلية، وتؤدي إلى السلبية، والإرجاء. واعتمد الزمن، وسنة الأجل، كعنصر لازم، لإنضاج الفعل الحضاري، وتحكم بالزمن تسخيرًا وإنتاجًا، بعيدًا عن النظرة الدهرية والجبرية الزمانية، التي كانت من مثالب الكفر، وليس من خصائص الإيمان. ونستطيع القول: إن المنهج النبوي في التغيير، والبناء الحضاري، تحكم بالزمن، وأعاد التعامل معه إلى المسار الحقيقي، وأكد استدارته كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، وأبطل عبث العابثين بمساره، ليتحقق الانسجام، بين السنن الكونية، والسنن النفسية والاجتماعية، فلقد قال الرسول الله في مراحل الاكتمال والكمال للمنهج النبوي، في خطبة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض.... إلخ، حيث تحقق بالنبوة الحاتمة، التصويب لوجهة الإنسان، والقراءة الصحيحة، لحركة الكون، وغايات الحياة.

### إشكالية التعامل مع الزمن

ولعل من المجافاة، والإصابات البالغة في هذا المجال، ما تهيا لبعض العاملين في الحقل الإسلامي، من اعتصاد عنصر الزمن، على أنه هو المتحكم بالفعل، وليس وعامًا له، فذهبوا يقسمون فعل الدعوة والتغيير إلى مراحل وفترات، محكومة

بالزمن، بعيداً عن دراسة الإمكانات المتاحة، والظروف المحيطة، فاختلطت عندهم الامنيات بالإمكانات، عندما حكموا الزمن بعملهم، وجعلوا مرحلة سرية، ومن ثم الصدع بالحق، والجهر به، وأخرى تقابل المرحلة المكية ، وتمتد ثلاثة عشر عاماً ، وثالثة تقابل الفترة المدنية وتمتد عشر سنوات، دون النظر للإمكانات المتوفرة في كل مرحلة، والظروف المحيطة، وأن الزمن عنصر لازم، لإنضاج العمل، وليس متحكماً به، وأن هذا الاختلال في ضبط النسب، أوقع العمل بارتكاسات وإحباطات لا نهاية لها، إلى درجة بدأ معها بعض البسطاء التشكيك بالمنهج النبوي، وليس المشك بفساد الفهم، والعجز عن التعامل مع المنهج .

وقد تكون إشكالية العمل الإسلامي الرئيسة اليوم، تتمثل في عجزه عن إبصار الواقع بشكل دقيق، وملاحظة متغيراته السريعة، والخلط بين المبادئ والبرامج، وبين القيم المعصومة، والاجتهادات البشرية المظنونة، والخلط بين الامنيات والإمكانات، وعدم إدراك متطلبات المرحلة، وكيفيات وآليات التعامل معها، من خلال رحابة المنبع النبوي، وآفاقه المتعددة والمتنوعة.

والناظر في أدبيات العمل الإسلامي، من خلال نصف قرن، قد يجد أن التطور الذي طرا على وسائله وتعامله، يكاد لا يذكر أمام التحولات والمتغيرات السريعة، التي طرات على الواقع، والذي ليس من الحكمة ( وضع الأمور بمواضعها)، ولا من البلاغة ( مطابقة الكلام لمقتضى الحال )، ولا من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، أن تكون مواصفات الحطاب والاحكام واحدة، للحالات المختلفة والمتنوعة... ونخشى أن نقول: بأن هذا مايزال يمثل حقًا، إشكالية في فهم المنهج النبوي، وإشكالية في فهم المنهج النبوي،

فالقضايا التي تُطرح، والمعالجات والوسائل التي تُستخدم، والمواجهات التي

تتم، تكاد تكون نفسها قبل نصف قرن، وهذا يعني من بعض الوجوه، إسقاط تجارب نصف قرن من عمر العمل، وعدم الإقادة حتى من التجربة الذاتية، والخضوع للآلية والتكرار، وردود الفعل، والضغوط الخارجية، بعيداً عن استيعاب تطور معالجات المنهج النبوي، بحسب تطور الجماعة المسلمة، والمجتمع من حولها، وبعيداً عن استيعاب المتغيرات السريعة، وكاننا نريد للزمن أن يتوقف لاجلنا، والسنن تتعطل بناءً على رغاتنا.

إن اعتماد المنهج النبوي في التغيير الحضاري، سنن الحياة الجارية، في النفس والمجتمع، والحياة الإنسانية، وصل إلى مرحلة من الانضباط والدقة، أشبه ماتكون بانضباط القوانين العلمية التجريبية كما في المعادلات الرياضية، الصارمة.. بل لعلنا نقول: بأنه تجاوز المنطق التجريبي الوضعي، في الاكتفاء بترتيب النتائج على المقدمات، إلى ماهو أدق علميًا، إنه تحدى بترتب المواقب النهائية على المسالك الإنسانية، واستشرف التاريخ واستدعاه، ليبرهن عليها، فقد تفوت النتائج الآنية، لانمدام الشروط المطلوبة، أو وجود بعض العوائق، لكن ذلك لايلغي العواقب التي ستؤول إليها الامور في نهاية المطاف، والتي تحكمها السنن الجارية.

والناظر في منهج الرسبول الله يمانه لم يعان من الثنائية، بين هدايات الوحي، ومدركات العقل. بين التعامل مع السنن الجارية، بل واستفراغ الجهد في التعامل معها، إلى درجة، قد يظن معها الجاهلون بالمنهج النبوي أن الامر كله موكول إليها، ومعتمد عليها، وبين الالتجاء إلى الله، والتوكل عليه، واستفراغ الوسع في الدعاء، والابتهال، وانتظار المدد من السماء، لدرجة قد يظن معها الغافلون عن أبعاد المنهج النبوي ومقاصده، أن صاحبها لاعلاقة له بالتعامل مع السن والاسباب.

كما أنه لم يعان من الثنائية بين القدر، والحرية، والإرادة الإنسانية، بل كان يعتبر أن الاسباب هي قدر من قدر الله، وأن الله الذي خلقها، وجعلها قدراً وسببًا لحصول النتائج، هو القادر على خرقها، وليست المعجزات في تعريفها المسط إلا خرق للاسباب، وما اعتاده الناس، وأن من الفهم للمنهج النبوي، مدافعة سنة بسنة، ومغالبة قدر بقدر، والفرار من قدر إلى قدر، وأن إرادة الله هي التي أرادت للإنسان أن يريد ويفكر، لمغالبة قدر بقدر، وإلا، كيف يمكن عقلاً وشرعًا، ترتيب المسؤولية على الفعل، إن لم يات ثمرة للإرادة والحريسة ؟ وكيف يمكن أن يتحقق العدل المطلق ، الذي لا يليق غيره بالله سبحانه وتعالى ؟

### منهج المقاصد والغابات

كما أن منهج الرسول عَلَيْكُ ، في التغيير والبناء الحضاري، الذي اكتسب خلوده من خلود القرآن ، تجاوز حدود وقيود الزمان والمكان ، ليكون قادرًا على العطاء العالمي في كل عصر ومكان ، ويكون قادرًا على الاستجابة ، والاستيعاب ، لمشكلات كل عصر ، وتقديم الحلول المناسبة لها ، ولذلك نراه استغرق في التغيير والبناء ، مسيرة جيل كامل ، واستوعب مراحل التغيير والبناء في كل مايعرض لها من الاحوال ، ابتداءًا من حالات الاستضعاف ، وحتى التمكين والوصول لحالات الكمال .

لذلك كان منهج المقاصد، والغايات، والاهداف، والاستطاعات. لم يكن جامدًا على حالة واحدة، من حالات الفرد، والمجتمع، والاسة، والدولة، والاستطاعة. ولم يضع قوالب يابسة، ليصب الناس فيها بكل أحوالهم وحالاتهم، وإنما كان يتغير بحسب الرؤية المتوفرة، والمصلحة المتحصلة، والهدف المطلوب.. يتغير بحسب الظروف والإمكانات، ليستحق أن يشكل القدوة للإنسان، في كل مايعرض له، حتى على مستوى الدعوة والفكر.. كان للحرب خطابه ووسائله، وكان للعهد والسلم شروطه، وضوابطه، وكان للنصر فقهه، وللهزيمة فقهها، وكيفيات التعامل معها.

وكان الرسول عَلَيْه يحرم بعض الاعمال، في عام، ويبيحها في عام آخر، فعندما أصاب الامة من الجاعات، نهى عن ادخار لحوم الاضاحي، وعلل ذلك بالدّافة، أي بسبب زيادة الفقر، وقدوم الفقراء على المدينة، للشدة والمجاعة التي يعانون منها، فإذا انتهت الجاعة، أعاد الامر للإباحة فقال: وألا فكلوا وادخرواه.

كما أنه حرم الادخار، والفضل، من المال، والظهر، والزاد، في حالات الشدة وضرورات التكافل الاجتماعي، أو ما يسمى اليوم اقتصاد الحرب، وأباح الادخار في حالات الرخاء.. يروي أبو سعيد الخدري فيقول: قال رسول الله ﷺ: وممن كان له فضل ظهر، فليعد به على من لاظهر له، ومن كان له فضل زاد، فليعد به على من لازاد له، فذكر من أصناف المال ما ذكره، حتى رأينا، أنه لاحق لاحد منا في فضل (رواه مسلم).

هكذا ، في بعض الظروف، يحرم المنهج النسوي، في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، الادخار، ويعتبر الزائد عن الحاجة حرامًا في حالات خاصة، الامر الذي لم تعرفه أشد المذاهب تطرفًا .

والمتامل لمنهج الرسول القدوة ، ﷺ ، في تعامله مع استطاعة المكلّف، وفقهه لحالته، وتقرير الاحكام الشرعية، في ضوء إدراك مقاصدها، يرئ كثيرًا منّا اليوم، هم حملة للفقه وليسوا فقهاء حقًا.

ولعل في قصة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، التي كانت سبب نزول قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مُن نسائِهِم...﴾ (المجادلة: ٢)، وتطور الحكم في ضوء الاستطاعة، ما يلقي أضواء كاشفة على ما نريد . . قال الإمام أحمد رحمه الله تعالىٰ:

 حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر الانصاري، قال: كنت امرءا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظهرت من امراتي حتى ينسلخ رمضان، خوفًا من أن أصيب في ليلتي شيئًا فاتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار، وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينما هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما اصبحت، غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، وقلت: انطلقوا معي إلى النبي عَلِيُّ فأخبره بأمري، فقالوا: لا والله لانفعل، نتخوف أن ينزل فينا، أو يقول فينا رسول الله ﷺ مقالة يبقه , علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قلت: فخرجت حتى أتيتُ النبي عَلَّهُ فَاخْبِرته خَبِري، فَقَالَ لَى: وأنت بِذَاكَ، ؟ فَقَلْت: أَنَا بِذَاك. فَقَال: وأنت بذاك ، ؟ فقلت: أنا بذاك. قال: وأنت بذاك ، ؟ قلت: نعم. ها أنا ذا فامض في حكم الله عز وجل، فإني صابر له، قال: وأعتق رقبة، قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي، وقلت: لا والذي بعثك بالحق، ما أصبحت أملك غيرها. قال: وفصم شهرين متتابعين، قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال: وفتصدق، فقلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا هذه وحشي، ما لنا عشاء. قال: واذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها ، وسقا من تمر ستين مسكينًا ، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك ، ، قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله عَلَيْكُ السعة، والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إليَّ، فدفعوها إليُّ، وهكذا رواه أبو داود، وابن ماجه، واختصره الترمذي، وحسنه. ( تفسير القرآن العظيم، لابن كشير، المجلد الرابع، ص ٣١٩، ط دار المعرفة، بيروت، .( ) 1979

- وفي معركة بدر التي اعتبرت فرقانًا، نجد الرسول عَلَيْهُ يدعو للنبات والاستشهاد، ويرغب فيه، على الرغم من عدد الاعداء وعدتهم، فيقول: ووالذي نفس محمد بيده لايقاتلهم اليوم رجل، فيقتل صابرًا محتسبًا، مقبلاً غير مدبر، إلا أدخله الله الجنة، (ابن هشام، ج٢، ص٢٧٩، دار إحياء التراث العربي بيروت)، لانها المعركة الفاصلة بين الكفر والإيمان.
- بينما نرى في غزوة مؤتة، عندما استشهد القادة الثلاثة، رحمهم الله، وتسلم القيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وجاءت جموع لاقبل للمسلمين بها، وانسحب بالجيش الإسلامي قافلاً إلى المدينة المنورة، وحاول بعض المسلمين أن يعيب عليهم الانسحاب، ويحثوا على الجيش التراب، وينعتوا جنده بالفرّار، ويقولون: يافرار، فررتم في سبيل الله افيقول رسول الله مَنْ مَنْ الله عنها الله علماً ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى، (ابن هشام، ج٤، ص٢٤).
- وفي غزوة الخندق ، بعد أن اشتدت المركة، وبلغت القلوب الحناجر، وبدأ التشكيك، والظن، والياس، يتسرب إلى بعض النفوس، ورأى النبي على الدرب رمتهم عن قوس واحدة، فكر بالصلح على بعض ثمار المدينة، وكاد يوقع الصلح، والأمر معروف بمظانه من كتب السيرة.
- وفي مقاطعة قريش للرسول علي واصحابه في شعب بني المطلب، دخل معه الشعب بنو هاشم وبني المسلب، دخل معه الشعب بنو هاشم وبني المسلبون والكافرون، أما المسلبون فندينا، وأما الكافرون فحمية (ورد باسانيد مختلفة عن موسى بن عقبة، وعن ابن إسحاق وغيرهما)، قافاد من الرابطة القبلية.
- وفي صلح الحديبية دخل في حلف الرسول عَلَيْكُ ، من غير المسلمين، فدخلت قبيلة خزاعة وقالت: (نحن في عقد محمد وعهده) وكان في ذلك مصلحة للمسلمين واضحة.
- وبعد هجرت للمدينة ، وقع وثيقة العهد المشهورة مع أهل المدينة

كلهم.

وفي مجال الدعوة، واخذ الناس إلى الإيمان شيئًا فشيئًا، أحجم عن بعض الاعمال خشية مايترتب عليها من آثار سلبية، من ذلك قولته عَلَيَّة لعائشة رضي الله عنها: دلولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية، لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج، وألوقته بالأرض، وجعلت له بابين: بابًا شرقيًّا وبابًا غربيًّا، فبلغت به أساس إبراهيم، (اخرجه مسلم).

في مرحلة، يستجيب الرسول عَلَيْهُ لطلب الصلح، قال عَلَيْهُ بين يدى صلح
 الحديبية: ولا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا
 أعطيتهم إياها، (ابن هشام، ج٣، ص٣٢٣).

بينما نرى في مرحلة اخرى، بعد معركة أحد – وقد انهكت المسلمين الجراح، عندما سمع الرسول مَقَالًا، أن المشركين تجمعوا في حمراء الاسد للانقضاض على المدينة – كيف أنه طلب إلى المسلمين، ممن حضروا أحداً، أن يتعقبوا المشركين، ويتابعوا قتالهم على الرغم من جراحاتهم، فاستجاب المسلمون لذلك، وذهبوا إلى حمراء الاسد، متكلين على الله، فانزل الله قوله تعالى: ﴿ الله ين استجبابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم \* للذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل ﴾ (آل عمران: ١٧٧-١٧٧).

وفي حالة يصبح اعظم الجهاد ، كلمة عدل ، أو حق ، عند سلطان جائر . .
 وفي حالة أخرى يصبح الفرار إلى شعب الجبال لينائ الإنسان بنفسه عن الإصابات والفتن ، ويمتلك القدرة على الاحتفاظ بالقضية ، هو الحل الامثل .

وهكذا نجد لكل ظرف وحال ، تعامله وأحكامه .

ويبقى المطروح باستمرار : كيف ندرك مقاصد المنهج في كل مرحلة؟ وكيف نتعامل مع هذا المنهج من خلال العصر؟ وكيف نتعامل مع العصر ونقوم حركته ومسالكه، من خلال المنهج؟ لا شك أن الكتابة في المنهج، ليس بالأمر السهل، وأنه اليوم بحاجة إلى جهود جماعية، وتخصصات متنوعة، في شعب المعرفة المختلفة، لتحقق أمرين لابد منهما في كل مشروع للنهوض، واستعادة العافية .

أولهما: فقه المنهج النبوي، بعد التأكد من ثبوته، من حيث النقل والحفظ، لانها المرحلة الاولى والاساس الذي يقوم عليه البناء .

والثاني: هو فقه التعامل مع المنهج ، تطبيقًا على الواقع، الامر الذي يقتضي فقه الواقع الإقليمي، والعالمي، والإنساني، واستطاعاته .

ولا نزعم للكتاب الذي نقدمه السوم ، انه استطاع أن يقدم المأمول، أو أن يحسم بعض الإشكاليات المنهجية، التي يعيشها العقل المسلم، ليحقق النقلة النوعية المطلوبة، من الحفظ، والنقل، والتوصيف، والتحليل، إلى التعليل وامتلاك القدرة على تعدية الرؤية، والتنزيل على الواقع البشري المأزوم، بغياب منهج النبوة .

وحسبنا في هذا الكتاب، اننا طرحنا قضية المنهج النبوي، من وجهة نظر اخرى، ماتزال الدراسات فيها ضنينة ، لأن معظم الدراسات، تمركزت حول منهج الخفظ والنقل، واستنباط الحكم التشريعي، اما أن يكون المنهج النبوي مصدراً للمعرفة بشكل عام ، ومنهجًا للتغيير والبناء الحضاري، فلا تزال الحاجة إليه قائمة وماسة .

ونعتبر أن غاية ما قدمناه ، طرح القضية للمناقشة ، وفتح ملفها ، وقدم محاولة ، قد تكون ، نجحت في بعض سعيها ، وتعثرت في بعضه الآخر ، حيث يعوزها الاستدلال والتوثيق ، لتحقق البعد المطلوب ، وهي محاولة لاتخرج عن سائر المحاولات ، والاجتهادات البشرية ، التي يجري عليها الخطا والصواب ، ويؤخذ منها ويرد . . ويبقى المطلوب اليوم بشدة ، تضافر الجهود لإعادة استيعاب المنهج النبوي ، الذي يشكل المهارية ، لما يؤخذ وما يرد .

# حسبة تغييرالمنكر

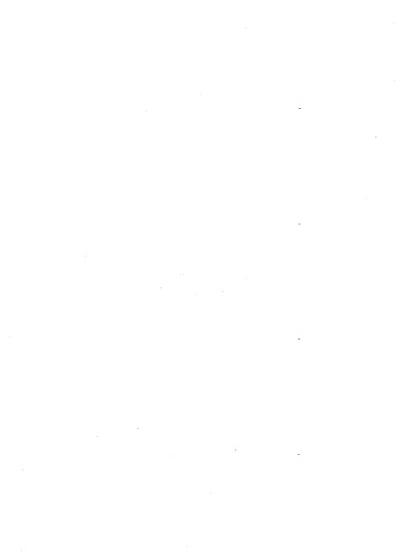

قال تعالى : ﴿ كُنتُم خَسِر أَمُه أُخْرِجَتْ للساسِ تأمُسرُونَ بالمسروف وَتُنهَسون عَن الْمُسكُرِ وتُومِسُونَ بالله .. ﴾ (آل عمران : ١١٠) . . لقد جعل الله خيرية هذه الامة وتميزها ، وقوامها ، وكيانها ، وخلودها ، واستمراريتها ، منوطاً بقيامها بالحق ، والدعوة إليه ، والنشر له ، والإغراء به ، واستمرار حراسته ، والدفاع عنه ، حيث لم يرض الله لها ـ وهي أمة الرسالة الخاتمة . أن تكون صالحة بذاتها ، مصلحة لغيرها ، مضحية في سبيل بذاتها ، ما لابد أن تكون صالحة بين المناهة الخيرة ، والتميز ، والفضل .

قــال تعــالىٰ : ﴿ يَا أَيُهــا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْامِينَ لِلَّهَ شُهَدَاءَ بِالقِسْطِ وِلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاكُ قَوْمُ عَلَىٰ الاَّ تَعْدِلُوا اعْدَلُوا هُوَ الْوَبَ لِلتَّقُوعَىٰ ﴾ (المائدة : ٨) .

ذلك أن الخاتمية تعني فيما تعني: توقف النبوات .. وتوقف النبوة ، يعني : توقف التصويب من السماء ، لاي منكر وخروج وانحراف ، لذلك لا بد من أن تكون القوامة على الحق ويكون التصويب مستمرًا ، لان الشر من لوازم الحير ، والمنكر من لوازم المعروف ، والتدافع بين الحير والشر ، والمعروف والمنكر ، من سنن الله الاجتماعية في الحلق ، قال تعالى : ﴿ كَذَلْكَ يَضْرِبُ الله الْحَقُ وَالْبَاطِلُ فَأَمَّ الله الْحَقْبُ وَالْبَاطِلُ فَأَمَّ الله الْاحْتِي فَهَا الله الله الله الله الله المحتلق والمنافق من الحلق ، قال تعالى : ﴿ كَذَلْكَ يَضْرِبُ الله الْحَقْ والْبَاطِلُ فَأَمَّ الله الله الله الناس يَنفَعُ النَّه وَلَيْكُ فَي الأَرْضِ ﴾ (الرعد : ١٧) . وصَلَواتُ وصَلَواتُ وصَلَواتُ . وصَلَواتُ . وصَلَواتُ . . ٤) .

ولولا هذا الضرب، بين الحق والباطل، وهذا التدافع، بين الخير والشر، لتوقف التاريخ، وانتهت الحياة، وتوقف الاختيار، ولم يبق أي معنى للتكليف وأي مدلول للابتلاء، لذلك جعل الله التصويب في الرسالة الخاتمة، وفي أمة الرسالة الخاتمة ذاتياً، يمارس في ضوء قيم وهذايات وثوابت الوحى، وجعله تكليفًا

شرعياً، يتحدد بمقدار الاستطاعة ، وسبيلاً لاستمرار الامة ، ومناط خيريتها ، وتميزها ، كما اسلفنا .

ذلك أنه لا معنى لخلود الرسالة ، الذي يعني استمرار الحق ، واستمرار حراسته ، والقيام به ، وتقديم النماذج التي تجسده في كل زمان ومكان ، إذا لم يستمر التصويب ويستمر التجديد وإنتاج النماذج، وتستمر الامة القائمة به .

وقد بُعث محمد على الأمة رسولاً منها ، يتلو عليها، آيات الله ، ويزكيها ، ويعلمها الكتاب والحكمة ، ويضع عنها إصرها والاغلال التي كانت عليها ، يشهد عليها ، ويصوب مسارها لتتحقق لها صفة الخيرية ، وتتاهل بشهادة الرسول عليها ، لتكون شهيدة على الناس إلى قيام الساعة . . فهي آمة القيادة بما أورثها الله من الكتاب، واصطفاها له ، لانها وحدها التي تمتلك الإمكان الخضاري، إمكان التصويب ، بما اختصت من قيم السماء الصحيحة ، وتمتلك المشهادة على الناس ، ولهم ، بما تحقق لها من شهادة الرسول مَن فيه ، قال تعالى : 

﴿ وَفِي هَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيكُمْ ، وتَكُونُوا شَهَداء عَلَى النَّاس . . . ﴾ (المعج نه ٧٠) .

وقد يكون من أعظم الخاطر ، التي نعاني منها : غياب شخصية المسلم المعاصر المتوازن ، الذي يعيش التوحيد الحقيقي والانسجام العملي ، بين معارف وهدايات الوحي المعصوم في الكتاب والسنة ، ومدارك ومكتسبات العقل ، او بين صحيح المنقول ، وصريح المعقول، كما يقول الإمام ابن تيمية . رحمه الله . ويتخلص من الثنائية والوان الشرك الذي يؤدي به إلى الانشطار الثقافي والمعرفي ، الذي كان ولا يزال وراء التمزق والضلال الثقافي ، للوصول إلى إعادة إخراج الامة المسلمة ، وتحقيق شهادة الرسول على عليها ، وبناء خيرتها، لتكون مؤهلة للشهادة على الناس والقيادة لهم ، هذه الخيرية التي تجيء ثمرة لتكليف ، ومجاهدة ، ومعاناة ،

وتضحيات في سبيل التصويب والمناصحة، التي تحققها حسبة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتقويم سلوك المجتمع المسلم بشرع الله ، وحمل الرحمة للإنسانية جمعاء ، وإيقاف تسلط الإنسان على الإنسان الذي هو مصدر الشر والشرك في المالم، وتأمين حرية الإنسان في الاختيار، وتحقيق عبوديته لله ، وتحريره من سائر المعبوديات ، وفي ذلك استرداد لإنسانيته، وتحقيق لكرامته ، التي تميزه عن سائر المخلوقات .

### الإنسان والسلطة

ولعل من المداخل الرئيسة والاساسية لمشروعية التقويم، والنقد، والمناصحة، والمراجعة، والمعارضة ، والاختلاف، والتعددية، في التصور الإسلامي ، والذي يتمثل في أداء حسبة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، التي تكون بها خيرية الامة المسلمة، وأهليتها، وامتدادها : أن نُسارع إلى إيضاح دور الإسلام في تصويب المسادة ، وتحرير العلاقة بين الإنسان والسلطة ، أو بين الحاكم والحكوم ، أو نبين الاساس العقدي الديني لهذا العقد الاجتماعي، الذي يجعل من حسبة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مسؤولية تضامنية ودينًا ، لا يمكن إسقاطه أو تجاوزه أو التساهل فيه ، بل لعلنا نقول : إن الاساس العقدي الديني، هو الذي يستدعي هذه الحسبة ، ويضمن شرعيتها ومشروعيتها ، ويرتب عليها التمكين للحق، والاستقامة ، والخيرية في الذنيا ، والثواب في الآخرة .

ذلك أن الملاقة بين السلطة والطغيان ، والعلو في الارض ، اخذت خيِّزًا كبيرًا في تاريخ البشرية الطويل ، حتى لتكاد تكون علاقة تلازم، حيث كان يصعب على صاحب السلطة ، أن يقبل نصحًا ، أو يعترف بخطا ، أو منكر، أو يتصور وجود سلطان ، أو رأي ، أو حتى إله غيره ، يتجه إليه الناس . لذلك نرى أن قولة فرعون ، كانموذج للحاكم الظالم المتأله في التاريخ البشري : ﴿ ما علمت لكم من إله غيسري ﴾ (القصص : ٣٨) ، هي قولة خالدة يتلبس فيها كثير من حكام الاستبداد السياسي ، ويمارسونها دون أن يعلنوها صراحة ، ولولا ذلك لكان القرآن كتاب قصة ماضية، وليس كتاب عبرة خالدة باقية، مجردة عن حدود الزمان والمكان .

ولسنا بحاجة إلى استقراء ذلك، والتدليل عليه من تاريخ البشرية الطويل ، ورحلة المعاناة الإنسانية ، وما مر فيها من الفراعين ، والنماريد، والقوارين ، حتى لقد بلغ الغرور بصاحب السلطة في بعض أطوار التاريخ ، التوهم بائه قادر على مغالبة سلطان الله في المنح والمنع ، والإحياء والموت ، وليس ذلك في إطار الامور والمسالك الظاهرة فقط ، وإنما التوهم بالقدرة على تعبيد الناس من داخلهم، لذلك استغرب فرعون واستنكر على السحرة إيمانهم ومعارضتهم عندما بدت لهم الحقيقة فقالوا : ﴿ آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون ﴾ (الشعراء : ٤٧ -٤٧) . فقالوا : لكم ، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ﴾ (الشعراء : ٤٩ ) ، وكان الإيمان والكفر، والاختيار المقترن بسلطان الحق والدليل، بحاجة لإذن السلطان (الإنسان) .

لذلك نرى أن الكثير من أصحاب السلطان والحكام في التاريخ البشري الطويل، حتى عند اعترافهم بوجود الله ، لم يعترفوا بسلطانه على الأرض ، وعند اعترافهم بهذا السلطان ، يحاولون تشويه صورة العبودية لله تعالى ، لتكون في خدمتهم ، فيجعلون من أنفسهم آلهة في الأرض ، نيابة عن إله السماء ، ويعلنون أنهم المتحدثون باسم الله ، أو المفسرون لتعاليمه ، وبذلك يلغون مشروعية أي رأي معارض ، أو أمر بمعروف ، أو نهي عن منكر ، باسم الدين ، بحيث يصبح فعلهم معارض ، أو أمر بمعروف ، أو نهي عن منكر ، باسم الدين ، بحيث يصبح فعلهم

هو المعروف والحق المطلق ، وكل من يناقشهم او يعارضهم ، او يناصحهم، عاصياً لله تعالى، يعاقب بالتحريق ، والتقتيل، وإلغاء الحياة.

لقد عانى الإنسان من هذا الحكم باسم الدين ، أو ما عرف بتاريخ أوروبا باسم الحكم الشيرقراطي \_ الذي يحاول بعض العلمانيين إسقاطه على الإسلام اليوم \_ أشد المعاناة ، حيث لم يعد الحكام يتسلطون على دنيا الإنسان ، ويلغون وجوده واختياره ، وإنما يمتد التسلط ، ليشمل آخراه ومصيره (1) وكان من المستحيل عقلاً وواقعاً ، أن يستمر هذا التسلط والتاله ، منفصلاً ومنكراً لله تارة ، ومستخدماً اسم الله وإرادته تارة أخرى .

ونستطيع أن نقول بكل الاطمئنان الذي يشهد له التاريخ ، وتؤكده القيم الإسلامية : إن الإسلام هو الذي أعاد الامور إلى نصابها ، وصوب معادلة الإنسان والسلطة ، وجسد هذا التصويب في الواقع العملي للناس، وذلك عندما نزع صفة الالوهية عن كل المخلوقات ، وأعلن المساواة في الإنسانية ، والخلق ، بين الحاكم والمحكوم ، والغنى والفقير، واعتبر أن السلطة هي في نهاية المطاف تكليف ، وأمانة، وإجارة، وليست إمارة، وتشريفًا ، وتعاليًا، وتسلطًا، وأنها مسؤولية ، من أعلى وأعظم المسؤوليات ، وأن السلطان إنسان مخلوق ملتزم بشرع الله ، وملزم به، وأن بيعته ، لا تنعقد إلا بهذا الالتزام ، وطاعته لا تستمر إلا بالمحافظة على هذا الالتزام، وأن الأمة مسؤولة، أفرادًا وجماعات ، عن مراقبة هذا الالتزام، ومدى سلامته ، وأن بيعته تنحل ، والطاعة له تتوقف في كل أمر بمعصية . . وقد يكون الامر فوق ذلك ، فلا يقتصر الامر على التعامل السلبي وهو توقف الطاعة ، بل يتجاوز إلى تحقيق الفعل الإيجابي ، والتكليف الشرعي بالتقويم، الذي يتأترُ من حسبة الامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، التي لم تعد في الإسلام فعلاً وكسباً وتكليفا ومسؤولية للمحكوم ، بل أصبحت مطلبا واستدعاءا من الحاكم نفسه . ولعل في قوله ابي بكر الصديق . رضي الله عنه . كاول خليفة في الإسلام ، بعد توقف الوخي، ما يعتبر عقداً اجتماعياً سياسياً ، ودليل عمل وتعامل في الإطار السياسي ، وهو الموقع الاخطر والادق ، في تاريخ العلاقة بين الإنسان والسلطة، يقول أبو بكر رضي الله عنه في أول كلمة له بعد الخلافة : وُليت أمركم ولست بخيركم ، فإن احسنت فاطبعوني، وإن أسات فقوموني ، اطبعوني ما أطعت الله ، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم ، إلا لا طاعة لخلوق في معصية الخالق .

ولا غرو في ذلك، فابو بكر رضي الله عنه، هو صاحب الرسول مَلَيَّهُ، الذي استمىٰ منه المسنى الإسلامي الذي يحكم العسلاقة بين الحاكم والمحكوم ، وهو احد رواة الحديث النبوي الشريف الصحيح ، الذي يقول فيه الرسول مَلَّكُمُ : وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يَعُمَّهُمُ اللهُ بعقاب منه، (رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي باسانيد صحيحة) .

وفي هذا نرئ أن الإسلام لم يكتف بإباحة عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإنما أوجبها . والحاكم المسلم، لم يكتف بالسماح لها ، وإنما استدعاها وأصلها ، حتى يكون التزام المسلم بالفكرة ، والالتقاء عليها ، وليس الالتزام بالاشخاص ، والجماعات ، وحتى تكون معايرة القبول والرفض، بالحق والمبدأ والقيمة ، وحتى تؤصل قاعدة معرفة الاشخاص بالحق ، لا معرفة الحق بالاشخاص ويصبح معيار المسلم : اعرف الحق تعرف أهله ، وهذا يعتبر المدخل والاساس الشرعي لحسبة الامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر .

ولعلنا نلمح من هذا أن عملية الامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ليست مهمة المواطن وحده من دون الحاكم ، بل هي مسؤولية تضامنية للجميع ، يهدد غيابها بهلاك المجتمع كله ، وعموم عقاب الله تمالى ، وهي دين وشرع من الله ، لا تتوقف على إذن أحد، فهي ليست وظيفة الحكومة فقط ، ولا وظيفة أفراد باعيانهم ، لهم صفة رسمية ، وإنما هي وظيفة جماهيرية . . وظيفة الامة كلها .

### العلاقة بين حسبة الأمر بالمعروف... والإيمان

وهنا قضية قد يكون من المفيد أن نعرض لها ، ولو بقدر بسيط ، وهي أن حسبة الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، أو ما يمكن أن يطلق عليه مصطلح: المناصحة، أو النقد ، أو التقويم ، أو المراجعية ، أو المعارضة، بالمصطلحات السياسية، والمفهومات الحديثة ، لا تتحدد في ضوء الانتماءات السياسية، أو الحزبية ، أو الفكرية ، أو الاجتماعية ، وإنما ترتبط بالإيمان بالقيم الشرعية ابتداءًا وانتهاءًا ، لذلك قد يكون للمعارضة السياسية في الإسلام مفهومًا خاصًا بها، على خلاف واقعها في الانظمة السياسية، وبخاصة الديمقراطية منها، ذلك أن الانظمة الديكتاتورية لا مجال فيها للراي الآخر، وإنما كيانها قائم على إلغاء الآخر . فالمعارضة والموافقة إنما تدور مع الحق والمعروف حيث يدور، وتنحاز له، وتدافع عنه، سواء كان مطروحًا من الحكومة ، أو كان مطروحًا من المعارضة السياسية ، فالمسلم يُصنف في جانب الحق والمعروف، وينضم إلى الحق، وينصر صاحبه ، ويناصح صاحب المنكر، وينكر على صاحب الباطل، والمنكر، حتى ولوكان من اخص جماعته، بل لعل مسؤوليته عن جماعته، وما تقع به من المنكرات، اعظم واخص.

وفي تقديري لو أن العاملين للإسلام فقهوا هذه الحقيقة، وهم فاقهوها، بلا شك من الناحية النظرية على الاقل، لكن لو تدربوا على ممارستها عمليًّا، وتجاوزوا بموافقهم بعض الضغوط السياسية والاجتماعية التي تحملهم إلى ردود الغمل الفاضية في بعض الاحيان، لاستطاعوا أن يقدموا أنموذجًا متفردًا بير الاقتداء ، في عالم السياسة والاجتماع ، ولبرهنوا للامة بشكل عام، ولخصومهم بالدرجة

الاولى، علىٰ أنهم دعاة حق ومعروف ، حتىٰ ولو كان القائم به وعليه عبداً حبشيًا، كان راسه زبيبة، وليسوا طلاب مناصب، وتحقيق مصالح آنية، ولبرهنوا أيضاً ان الجماعات والحكومات والتنظيمات في التصور الإسلامي ، ما هي إلا وسائل لإحقاق الحق والامر بالمعروف ، وإنكار الباطل، والنهي عن المنكر.

وقد تكون المشكلة الاساسية: في امتلاك القدرة، والصبر على تحقيق النتائج، وعدم الاستعجال للوصول إليها، لان من طبيعة هذه الممارسة، بطء ترتب النتائج المرجوة عليها، ذلك أن الامر يقتضى الصبر والمصابرة والمرابطة جميمًا.

لذلك قد تكون المشكلة كل المشكلة، في خضوع العاملين للإسلام لقواعد اللعبة الديمقراطية، بالمفهوم السياسي الغربي، وانسلاكهم في إطارها، في القبول والرفض، والموافقة والمعارضة، وعجزهم عن تقديم أنموذج المفهوم الإسلامي، بابعاده المطلوبة في حسبة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقد تكون مشكلة العقل المعاصر ، الذي تَشكُل في المناخ الاستعماري والصليبي : في تعصبه ، ونظرته الآحادية ، وعدم إبصاره لكثير من القضايا ، والحكم عليها ، إلا من جانب واحد ، أو هو العقل ذو البعد الواحد ، أو الإنسان ذو البعد الواحد ، إن صح التعبير.

ولعل أبرز مظاهر التعصب : التوهم أن ما يمتلكه الإنسان من رؤية ومعرفة ، يمثل الحسق المطلق ، والمعيار الاساس ، الذي يمنع صاحبه ألا يبصر غيره ، ولا يرئ إلاَّ من خلاله ، للمنكر والمعروف ، والمقبول والمرفوض .

وهذا الامر يتجلى ، أكثر ما يتجلى، اليوم في النظر للإسلام ، والحكم عليه ، من خلال مجازفات ، وأهواء ، ورغائب، تزري بالعقل حقيقة، لانها دون البحث الموضوعي ، والنظر العلمي ، والمنهج المعرفي الصحيح ، لان هذه النظريات الجائرة للإسلام ، والحكم عليه ، هي مذاهب تعصبية ، وليست مناهج بحثية موضوعية . فعلى الرغم من أن الإسلام اعتبر التدين اختياراً ابتداءًا ، وليس إجبارًا، وجعل الحاكم بشرًا ، يجري عليه الخطأ والصواب ، لاول مرة في تاريخ البشرية الطويل ، وجعل مناصحته ومراجعته ، وامره ونهيه ، دينًا، وجعل طاعته واستمراره ، مرهونًا بالتزامه بالشرع الذي اختير لحراسته والقيام به ، وجعل عزله عند العدول عن إقامة الشرع، واجبًا شرعياً للامة، وجعل العلاقة بن الحاكم والمحكوم ، عقداً اجتماعياً ، له مقوماته ، وأركانه ، وشروط استمراره - الامور التي يدعى لها أنها من ركائز الديموقراطية المعاصرة - مع ذلك كله، يستمر أعداء الإسلام المتعصبون بالقول : بان الإسلام عقبة في وجه الديمقراطية ( ! ) .

نحن هنا لا نريسد أن نبسحت ، أو نمارس عسملية المقاربة بسين الله يموقراطية الغربية ، ورقاباتها ، والشورئ الإسلامية ، وأبعاد حسبة الامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ولا المقارنة أيضًا ، لان الامر ليس موضوعنا هنا ، وإنما نريد أن نوضح أنه على الرغم من حرية الرأي التي تتيسحها حسبة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتوجيها ، وتستدعيها، حتى لم تعد في الإسلام حمًّا فقط ، بل أصبحت واجبًا أيضًا ، وأنها منوطة بالجماهير المسلمة كلها ، والتي سبق إلى تقريرها الإسلام ، في الوقت الذي كانت أوربا تعيش ظلام الحكم الإقطاعي ، واستبداد الحكم الثيوقراطي الديني ... مع ذلك يبقى الإسلام ، إرهابيًا ، وأصوليًا ، في طبيعته، ويبقىٰ عقبة أمام الديم قراطية (!!) .

(انظر : الدين والموجة الثالثة (Religion and The Third Wave) ، صمويل ب. هنتنجتون ، مجلة ذي انترناشونال إنترست ، العدد ٢٤ ، صيف ١٩٩١م) .

### مرجعية التحسين والتقبيح

وهنا قضية أرى أنه لا بد من إعادة طرحها ، والتذكير بها ، لانها ليست جديدة ، وإن كان الواقع الذي انتهى إليه الناس ، يقتضي إعادة طرحها ، وتجديد النظر إليها وهي: أن الحسن والقبح ، أو التحسين والتقبيح ، أو المنكر والمعروف ، لا بد أن يكونا شرعيين ، وأن يكون الشرع الإلهي هو معيار التعرف عليهما، والحكم بقبولها ، أو ردهما .

ونحن هنا لا نقول بنفي العقل ، ولا نحكم بعدم قدرته على التمييز الفطري ، والكسبي ، نتيجة التجارب والتراكم المعرفي ، والمسح الاجتماعي ، بين الحسن والقبيح ، والمعروف والمنكر ، وإنما الذي نريد إيضاحه : أن العقل مُعتَمد شرعًا ، في ميدانه واستطاعاته ، وأنه محل النظر ، والتفكير ، والتمييز ، والاعتبار ، والتكيف ، وإدراك مقاصد التشريع وحكمته وعلته ، لكن المقل باستطاعاته النسبية ، وإمكاناته المقيدة بحدود الزمان والمكان، وكسبه المعرفي والملمي المحدود، الذي يعتبر جزئيًا ، وبعيدًا على الإحاطة ، لا يستطيع، لا عقلاً ولا واتمًا، أن يستقل في عملية التحسين والتقبيح ، أو التعريف والإنكار . . بل لا بد له من إطار مرجعي يتحرك في نطاقه ، وضوابط منهجية مستمدة من الوحي المعسوم ، الصادر عن العليم ، علمًا مطلقًا، ومحيط إحاطة كاملة ، غير خاضع لقيود الزمان والمكان ، ونسبية الإمكانات والمعارف ، وغير خاضع للشهوة والهوئ ونوازع الشر والمعرف الاجتماعية ، والرغبة والرهبة في الحكم على الامور ، ومعايرة المنكر والمعروف .

لذلك نرئ أن الحضارة المنسلخة عن مرجعية الدين ، وضوابطه المنهجية ، تدفع اليوم ضريبة هذا الانسلاخ ، من أمنها النفسي ، وسعادتها الاسرية ، وعلاقاتها الاجتماعية ، وتتفشى فيها الامراض الجنسية والاجتماعية ، التي لم تكن في أسلافها ، حيث أصبح المنكر فيها معروفًا ، والمعروف منكرًا ، وتتغلب فيها المتع واللذائذ الفانية ، على السعادة الباقية ، وتزداد يومًا بعد يوم الميادات النفسية ، والامراض الجنسية ، لانها تفعل في ناديها المنكر ، إلى درجة أصبح يروج معها للشذوذ والانحراف ، باسم الحرية الشخصية ، وترتفع الاصوات هنا وهناك لتحقيق الشرعية القانونية للشذوذ والمنكرات ، بعد أن كادت تتحقق له الشرعية الاجتماعية . .

وحتى العقل الذي التجاوا إليه كبديل للوحي ، لم يلتزموا باحكامه ، ويقفوا عند حدوده ، وإنما تجاوزوه ، واصبح عند الكثير منهم يمثل الصورة المزيفة للإنسان ، لأنه يقيد حريته ، ويحول دون رغباته ، ويامره بالتكيف حسب اعراف المجتمع ، لذلك فما على الإنسان الذي يريد أن يستمتع بحياته ، إلا أن يُسقط هذا العقل ، وينطلق هكذا بشكل بوهيمي ، يفعل ما يحلو له (في مذاهب الوجودية واللامنتمي) .

وهكذا عندما تكون معايير المعروف والمنكر من وضع الإنسان ، تصبح القيم كدمى الاطفال ، يحركونها كيف يشاء ون، إذ لا يمكن أن تكون القيم من وضع الإنسان، ومن ثم يقيد نفسه يها.

### أبعاد شهادة الأمة على الناس

وقضية آخرى ، قد يكون من المفيد الإشارة إليها، ولو سريعاً ، وهي : ان الامة المسلمة التي اصطفيت لوراثة الكتاب الخاتم ، لم تقتصر شهادتها ومعايرتها وتصويبها للحاضر ، واستشراف وبناء المستقبل ، وتقويم سلوكه في ضوء هدايات

**1441/17** 

الوحي ، وإنما امتدت شهادتها ومسؤوليتها لتقويم التاريخ ، وتحقيق العبرة منه ، ببيان العلل والإصابات ، والسنن التي حكمت السقوط والنهوض الحضاري ، حتى تاخذ الامة المسلمة حذرها، وحتى لا تنتقل علل الامم السابقة إلى أمة الرسالة الحاتمة، وهي بذلك المعنى أمة خالدة ممتدة المقاصد، شاهدة على الزمن، بأبعاده الثلاثة : التاريخ الماضي، والحاضر والمستقبل .

هذا الشهود الحضاري، أو هذه الحسبة في القوامة على الحق، التي تقتضي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لا تخص جيلاً ، ولا زمانًا، ولا مكانًا، وليست حكرًا على جماعة أو فئة، أو حكومة، أو حزب، أو طائفة ، وإنما هي وظيفة الامة بكل أجيالها المتداخلة، وسبب خيريتها، وسر بقائها واستمرارها ، ومبرر وجودها، ولا خير فيها إن لم تقم بها وتدعو إليها، وتستمر في القوامه عليها وحراستها .

والامر اللافت للنظر ، ان أمر هذه الحسبة \_ القوامة على الحق، ومقتضياته من الامر بالمعروف والنهي عن المذكر \_ ارتبط بالامة بكل مفهومها وعمومها ، بنص الترآن ، ولم يرتبط بالدولة ، ولا بالحكومات التي قد تضعف عنه ، وقد تقوی له ، وقد تكون لها ظروفها وعلاقاتها التي تحول بينها ، وبين القيام بهذا الخير ، لذلك رائ الكثير من المفسرين في قوله تعالى : ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهسون عن المذكر وأولئك هم المفلحسون ﴾ ويأمرون بالمعروف وينهسون عن المذكر وأولئك هم المفلحسون الامة ، ولا تقتصر على فئات وشرائح منها ، لتكون حراسة الحق ورقابته ، عامة ، الامة ، ولا تقتصر على فئات وشرائح منها ، لتكون حراسة الحق ورقابته ، عامة ، ومسؤولية تضامنية ، ولتكون عقوبة القعود عنها ، جماعية تنال حتى الصالحين من الامة ، إذا حاولوا النجاة بانفسهم فقعدوا عن القيام بالمسؤولية ، لذلك قال تمالى : ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ (الانفال: ٢٠). فالظالمون والخارجون على القيم لا بد من ردعهم، وردهم، ووقوف الامة فالظلمان والخارجون على القيم لا بد من ردعهم، وردهم، ووقوف الامة فالطالمية بالمنظم المناسة المناسة المناسة والمناسة والمناسة والمناسة فالمناسة في المناسة والمناسة والم

بوجههم، حتى لا يشيع الفساد والمنكر، ويعم ويكثر الخبث، وتهدد الامة بالسقوط، وتاتي هنا قولة أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها للرسول عليه : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : ونعم، إذا كثر الخبث، لتشكل الرؤية الشرعية التي لا بد أن تتحقق في كل مسلم .

### مظاهر من الهزيمة النفسية

وقد تكون المشكلة حقيقة اليوم ، وقد عمت الفتنة ، وكثر الخبث ، وأصبحت معها الأمة مهددة بالهلاك ، لانعزال الصالحين عنها ، وانسحابهم من المجتمع ، وقعود الكثير منهم عن القيام بحسبة الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والدعوة إلى الحير . . . قد تكون المشكلة بان مناخ الفتنة والهزيمة النفسية ، وتربية حواس الذل في الامة ، والتطبيع على الهزيمة ، والمنكر ، وتاليفه للنفوس ، في أن ينمكس هذا التعليم على فهم النصوص ، الداعية إلى القوامة على الحق ، والتضحية في سبيله والجهاد من أجله ، ومحاولة تفسيرها وتأويلها بما يكرس الهزيمة ويوطن الفساد ، ويمكن له في الارض ، ويؤذن بتنابع الازمات وخراب العمران .

وعملية تطبيع الهزيمة، وتفسير النصوص في الكتاب والسنة، وتاويلها في إطار مناخها، ووفق مقتضياها، وتقطيع الرؤية القرآنية، وبيانها في السنة والسيرة، ومحاولة إسقاطها على واقع معين، لتسويغه والتمكين لشرعيته، ومحاصرة حسبة القوامة على الحق، ومستلزماتها من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتكريس للانسحاب من المجتمع، والخروج من المعركة، بين الحق والباطل، وإيثار السلامة المخادعة، ليست جديدة ولا مبتكرة، بل تعرض لها تاريخ هذه الامة في إصاباته ومخفضاته الحضارية، حيث كثرت فتاوئ الحيل والمخارج، وعظم شان فقهاء

السلطة ، والاستعمار ، ولكن الحقيقة لم تغب ، وإن ضاقت مساحتها ، في بعض الفترات ، والطائفة القائمة على الحق ، والامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، لم تنقطع، وإن انحسرت مساحتها ، ولم يُسجل على هذه الامة في مرحلة من حياتها، النواطؤ على الخطأ، والنوافق على المنكر ، والتنكر للحق والمعروف ، حتى في اشد الفترات ظلامًا ، واستبدادًا ، واستعمارًا.

لذلك نرئ أن الحزي الذي تعاني منه الامة اليوم بمجموعها ، ما هو إلا بسبب تقطيع الرؤية القرآنية وبيانها في السيرة والسنة ، والالتزام ببعض الكتاب والكفر العملي ببعض ، وهو ما حذر منه القرآن ، عندما قص علينا سبب خزي الام السابقة ، وتواطئها على المنكرات ، وإيمانها ببعض الكتاب ، وكفرها ببعض ، حتى لا تنتقل العدوى للمسلمين ، فقال تعالى : ﴿ أَفْتُومُنُونُ بِبعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفحل ذلك منكم إلا خزي في الحساة الدنسا ﴾ (البقرة:٥٥) .

إن الخزي والهزيمة النفسية التي لحقت ببعض هذه الامة، لم تعد تقتصر على اضعف الإيمان ، الوارد في الحديث ، الذي رواه مسلم ، الذي يقول: ومن رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فيلسانه، فإن لم يستطع فيقلبه وذلك أفسعف الإيمان ، واضعف الإيمان كما أفهمه هنا من الحديث، هو الاحتفاظ بالحق ، الاحتفاظ بالقضية في مرحلة العجز والسقوط، وتحين الفرص للتقوي ، وبناء الذات، لمعاودة طرحها ، والعمل على إظهارها ، والإغراء بها، وهو في بعض صوره ، لون من الانحناء للعاصفة ، والربح العاتية ، حتى تمر ، ومن ثم معاودة الانتصاب، والوقوف لمتابعة النمو ، والسير بالحق ، والقيام به ، فغي بعض الآثار الصحيحة أن المؤمن لا ينكسر، ولا ينقطع، فهو كالنبات اللين ، قد تميله الربح الصاتية ، لكن لا تلفيه، وإلى النهوض والنمو ، بل قد تكون الربح القرية العاتية ، لكن لا تلفيه، وإلى النهوض والنمو ، بل قد تكون الربح القرية

سببًا في إنمائه وتمكينه من الارض . قال تعالى : ﴿ لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم ﴾ (النور: ١١).

نعود إلى القول: إن الحزي ، وتطبيع المنكر، والهزيمة النفسية، التي لحقت ببعض جوانب هذه الامة في هذه الايام النحسات، حتى كاد يصبح المنكر معروفًا والمعروف منكرًا، لم يعد الإنكار لها يقتصر على اضعف الإيمان، الذي يعني: الاحتفاظ بالقضية حتى تتوفر الإمكانات وتتاح الظروف، كما اسلفنا ، وإنما تجاوز اضعف الإيمان إلى ما دونه .. إلى محاولات إلغاء القضية اصلاً ، ومحاولة إطفاء فاعلية الامة، وإلغاء مفهوم الجهاد، وتهميش أبعاده ، ومدلولاته ، واعتبار حسبة الامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر، وظيفة الحكومة، التي قد تكون محل الامر بالمعروف ، والنهى عن المنكر، والاحوج لتقويم ادائها ..

إن مفهوم الجهاد اليوم، بدأ يُهمش وينتقص ويحاصر ويعبث به بوضع المقدمات الخاطئة ، التي أملتها ردود الفعل ، وحالات الهزيمة ، والانكسار، للوصول بالامة إلى النتائج الخاطئة ، باسم التكييف الفقهي لعملية الجهاد .

### يقول الشاعر :

يقسطى على المرء في ايام محتنه حستى يرى حسنا ما لبس بالحسن وهذه من اخطر مراحل الخزي ، ومن اشد إصابات السقوط، إلى درجة اصبح فيها القائم على الحق غريباً ، ومستغرباً ، ومتشدداً ، ومتطرفاً ، واصولياً ، إلى آخر هذه المصطلحات التي لا علاقة لها بنا ، ولا هي ثمرة لفكرنا ومعاناتنا الاجتماعية والسياسية ، إنما القيت علينا من الخارج الإسلامي ، وشاعت فينا . . وقعنا في اسر مدلولاتها من الناحية الثقافية والإعلامية ، حتى اصبحنا اكثر استعمالاً لها من اصحابها ، والتي بدأت تشل حركة الدعوة، وتحاصر حسبة الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر . . واكثر من ذلك، إنها تمارس تطبيع المنكر ثقافياً ، وتجعل

المعروف منكرًا ، والمنكر معروفًا . . وهذه الحالة المنكوسة التي تنقلب فيها الأم على اعقابها ثقافيًا ، وتصبح سلعة يُتصرف فيها من قبل خصومها ، تعتبر من اخطر مراحل السقوط والاستلاب الحضاري .

ولعل الخير كل الخير - ( وخير القرون قرني ثم الذين يلونسهم ، أو كما قال الرسول عَلَيُّ \_ في أن فترة السيرة والخلافة الراشدة، المشهود لها من الرسول عَلَيْهُ هي فترة القدوة، في تحقيق الرؤية القرآنية، وبيانها النبوي، وتنزيل النصوص على واقع الناس، لتكون هذه الفترة الراشدية دليلاً ومعيارًا لكل العصور ، حتى لا تزل قــدم بعد ثبوتها ، وحتى لا يكرس التضليل الثقافي، ويطبُّع المنكر ، وخاصة ـ في فترات الهزائم والانكسارات ، فيصبح الدليل والمعيار للامة ، في مقارعة المنكر ومناصرة الحق ، حيث تقتل روح الامة، وتنتقص معاني الجهاد فيها ، فتصبح من خوف الموت في موت ، ومن خوف الذل في ذل ، حيث يحتلها الوهن، ويكثر فيها الغثاء ، وتتقطع أوصالها ، وتلجأ إلى دخول جحور الضباب، من الجنس، واللون ، والقوم ، والقبيلة ، والعشيرة ، وما إلى ذلك ، وتغيب معها المشروعيات العليا ، ويصبح مستنكرًا كل صوت يخرج عن إيقاع هذا السبات العام ، ويغيب الشهود الحضاري، ويتحول المجتمع إلى حالة الركود والاستنقاع الحضاري، ويشيع فقه المخارج ، ويُغيّب فقه المقاصد ، وتصبح غاية المقصود درء المفاسد ، التي تعنى المحافظة على حالة الركود ، وتُفتقد الفاعلية والنهوض، والقوامة على الحق، ومواجهة المنكر الذي يقتضيه فقه جلب المنافع ، وتحقيق المقاصد .

وعملية التغيير من الحسن إلى الاحسن ، ومن المفضول إلى الفاضل، أو تغيير المنكر ، وآليات محاصرة السلبيات ، والتحويل الثقافي والسلوكي للمجتمعات، أو ما يسمى : الحراسة الدائمة للقيم والمشروعيات العليا للامة ، والرقابة المستمرة لها، وزيادة فاعليتها ، أو تفعيلها ، كما يقال ، أصبحت اليوم ، علماً قائماً بذاته ،

له وسائله، وآلياته، وشروطه، وخططه، وأوعيته المتنوعة، وتخصصاته الكثيرة ، حيث تشارك فيه عدة علوم من مثل علم الاجتماع ، وعلم المجتمع، والنفس ، والتاريخ ، والإعلام ، والتربية .. ولم يعد عملاً بسيطًا ساذجًا ، وإنما أصبح ثمرة لمجموعة علوم ، وخبرات ، ومعارف، متراكبة ومتراكمة، يبتدئ من الإحاطة والرؤية الشمولية لواقع الحال، واكتشاف السنن والاسباب التي تحكمه وتنشفه ، ووضع الخطط ورسم سبل التغيير للخروج منه تدريجيًا ، في ضوء الإمكانات المتوفرة والظروف الحيطة ، واعتماد الزمن كعنصر لا بد منه لإنضاح التغيير.

### أهمية توفر القناعات النفسية بالتغيير

هذا كله ، يمكن أن يكون في إطار الوسائل والآليات ، لكن لا بد أن يسبق ذلك كله تحصيل القناعات النفسية بالتغيير ، وإبصار صور المستقبل البديل من المعروف ، ذلك أن مشكلة الكثير من دعاة التغيير للمنكر ، وممارسيه ، أنهم يفتقدون الرؤية الشمولية ، ويعجزون عن استشراف المستقبل ، ورؤية البديل ، ومدى ملاءمته ، فيدافعون المنكر ، دون دراية أو فقه ، فيؤدي ذلك إلى مساهمة سلبية منهم ، في التمكين لمنكر آخر ، أشد خطورة وضراوة منه . . والأخطر من ذلك أن توظف طاقاتهم وتضحياتهم وأرواحهم من قبل خصومهم ، وتوجه صوب مقارعة منكر ، بعيداً عن أي بصيرة للمستقبل ، فيصب ذلك في مصلحة خصومهم وأعداء قضيتهم .

لذلك لا بد أن تكون الصورة متكاملة، والمعادلة واضحة في ذهن المسلم اليوم، ومن هنا ندرك لماذا قدم الرسول علله ، أثناء التكليف بهذه الحسبة، مهمة الامر بالمعروف على النهي عن المنكر ، ذلك أن إزالة المنكر دون رؤية المعروف البديل، قد تفقد العمل الكثير من جدواه، فلا بد إذن من الإملاء بعد الإخلاء، كما يقولون ، وأن يكون الإملاء واضحًا منذ البداية ، فإذا كان الإخلاء دون الإملاء ، فسوف يملا الفراغ باشياء قد لا تكون لمصلحة الحق ، ومن هنا كان رأي الفقهاء بأن مدافعة، المنكر لا تشرع إذا كان سوف يؤدي إلى منكر اشد منه واخطر .

هذه القضايا أصبحت اليوم علومًا في علم - كما أسلفنا - ولم تعد خاضعة للرغبات والاماني ، بل لقد تفرعت قضايا الرقابة العامة إلى عدة تخصصات ، فهناك الرقابة الإدارية ، والرقابة المالية ، والرقابة الثقافية ، والرقابة الاقتصادية ، والرقابة الإعلامية ، والرقابة الإعلامية ، والرقابة الإعلامية ، والرقابة الإعلامية ، والرقابة العامة بأوعيتها الإعلامية المتعددة ، المقروءة ، والمسموعة ، والمائية ، سلطات الدول والحكومات وامتلكت من القدرات ما يجعلها قادرة على إسقاط سلطة الدول والحكومات ، وزعمائها الكبار ، ومراقبة ادائهم وتعقب أخطائهم ، وكشف زيفهم ، وتواطئهم على الخطائهم ، وكشف زيفهم ، وتواطئهم على الخطائه عتى أصبحت تتبع حياتهم الشخصية ، فتكون انحرافاتهم الشخصية سببًا في إسقاطهم ، وإلغائهم اجتماعيًا ، على الرغم من أن هذه المجتمعات تعتبر من مجتمعات الإباحية ، وإطلاق العنان لما يسمئ الحرية الشخصية .

ومن هنا ندرك اهمية حسبة الامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وكيف انها تكليف مرافق لتشريعات القيم الإسلامية ، وندرك مدى اهمية إحياء هذه الحسبة واهمية الارتقاء بها إلى مستوى التكليف الشرعي ، ومستوى العصر معًا ، وندرك أيضًا أهمية استمرارها في الامة المسلمة ، وكونها مسؤولية تضامنية ، ودورها في استمرار الخيرية والتميز لهذه الامة الحاتمة الحالدة .

### الدورة الحضارية الثالثة

قد تكون الخطورة المتمثلة في الحضارة القائمة ، الغائبة حاليًا ، وسيطرتها ، وطول بقائها ، على الرغم من آنها دخلت الدورة الحضارية الثائثة والنهائية ، التي يطلقون عليها : دورة الغريزة ، التي تأذن بسقوطها مهما طال بها الزمن ، قد يكون طول بقائها واستمرار سطوتها ، يعود من بعض الوجوه ، إلى إنها حضارة تكتشف اخطاءها بنفسها ، وتمارس في سبيل ذلك عمليات الإحصاء والمسح الاجتماعي واخساني ، لدراسة الظواهر ، ومعرفة اسبابها ، وجمع جيوش من الباحثين والمتخصصين والمفكرين في الجالات المختلفة ، وإقامة مؤسسات البحث العلمي ، ومراكز البحوث والمعلومات، للنظر ، والاستقراء ، والاستقراء ، والاستناج ، ومحاولات العلاج .

واعتقد أن تعقب الاخطاء والمنكرات ، ومحاولة دراسة أسبابها ، وعلاجها ، يأتي على رأس قائمة حسبة الامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والتكليف بها في الإسلام ، واعتبارها دينًا من الدين ، تتحدد مسؤوليته أمام الله تعالى . والمسلمون اليوم أحق بها ، خاصة وأن معاييرها منضبطة عندهم بعطاء الوحي .

وقد تكون المشكلة أو الإصابة الحضارية والثقافية ، أننا في العالم الإسلامي الذي أصبح ، بسبب أنظمة الاستبداد السياسي ، وغياب حسبة الامر بالمعروف والنهي عن المنسكر ، بالشكل المناسب ، محلاً لنفسايات الحضارات الغالبة أو المتحكمة ، قد تسكون المسكلة أو الإصابة ، أن بعضنا يخادع نفسه بالسلامة الكاذبة ، فلا يكلف نفسه تحري المشكلات ، ودراسة أسبابها ، ووضع الحلول المعالجة ، قياماً بحسبة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونكتفي برجم الحضارة الغالبة الغازية ، ونتحدث عن أسباب تأكلها ، وحتمية سقوطها ، ونقدم بعض الادلة من الإحصاءات والدراسات ، دون أن ندري أن هذه الإحصاءات ، وتلك الاكتشافات من إنتاج أهل تلك الحضارة ، فهم الذين يكتشفونها ، ونحن نكتفي

بنقلها وقراءتها ، ونستمر في المكوث في غرفة الانتظار ، حتى تسقط الحضارة الغالبة لصالحنا ، دون أن ندري أن التحول الحضاري إلينا ، له شروطه ومستازماته ، ومؤهلاته ، وسنته المفقودة في واقعنا الحالي ، وان قراءتنا لقوله تمالى : ﴿ أَنَ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصالحون ﴾ (سورة الانبياء : ١٠٥) ، ما تزال قراءة لا تتجاوز تراقينا ، لأن الصلاح والإصلاح ، وتشكيل البديل ، له مقوماته التي ما تزال مفقودة عملياً ، وإن كانت متوفرة في قيمنا الإسلامية ، وتاريخنا الحضاري .

#### أمة لن تموت

ولعل من الامور الجديرة بالإشارة هنا، ان حسبة الامر بالمروف والنهي عن المنكر، لم تنقطع، ولن تنقطع في هذه الامة ، وان الطائفة القائمة عليها مستمرة ، لا يضرها من خالفها حتى ياتي أمر الله، وهي على ذلك ، لان توقف هذه الطائفة أو انقطاعها، يتناقص مع خلود وخاتمية الرسالة الإسلامية .

لذلك لم تحت الامة المسلمة تاريخيًا ، ولن تموت مستقبلاً ، ما دامت حسبة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قائمة فيها . . وعلى الرغم من خضوع الامة المسلمة بعمومها، لسنن التداول الحضاري، أو الدورات الحضارية، إلا أن هذه الدورات لم تحكمها من كل وجه، ولم تنطبق عليها تمام الانطباق .

ولعل السبب في ذلك: أن القيم المهارية فيها، من عطاء الوحي، وليست من وضع الإنسان، كما هو الحال في سائر الحضارات، السائدة والبائدة، والاستقراء التاريخي يؤكد ذلك.

فإذا سلمنا مع من يقول بسنة التداول الحضاري، أو الدورات الحضارية، فإن فرضية حسبة الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، التي تقتضي تقويم حياة الامة بقيم الكتاب والسنة ، ومعالجة الاخطاء الذاتية، وعدم التواطؤ عليها ، تعني : استمرار دورة الفاعلية والانطلاق، وعدم غيابها أو تغييبها ، أو ما يعبر عنه في الدورات الحضارية : بمرحلة الفكرة، أو مرحلة الروح . ذلك أن مرحلة الروح هذه، تعني بروز إنسان الواجب، والإيشار ، والإحسان، وغيباب إنسان طلب الحق والاثرة . . بينما في الدورة الحضارية الثانية، في مرحلة ما يطلق عليه : مرحلة العقل، أو العدل، حيث تتعادل كفتا الميزان الحضارية، يبرز الإنسان المؤدي للواجب المطالب بالحق ، ويغيب إنسان الإيثار والاحتساب ، والإحسان، إلى حد بعيد .

ومن ثم تأتي الدورة الحضارية النهائية: مرحلة الغريزة، التي تؤذن بالانقراض والموت ، والأفول الحضاري ، فيغيب إنسان الواجب والحق، ويبرز إنسان الحق فقط ، الذي لا يبصر إلا ما له ، دون أن يقوم بما عليه ، أو يستشعر مسؤوليته تجاه الآخرين، ويتحول الإنسان المنتج في هذه المرحلة ، والإنسان المنتج ، المستهلك في المرحلة ، الثانية ، إلى إنسان مستهلك فقط ، دون إنتاج فتسقط الحضارة، وتعم حالة الغثاء ، والوهن، وتسقط الامة في مرحلة القصعة ، فيكثر الاكلة من الداخل ، والتداعي عليها من الخارج ، ويستحوذ على الناس حب الدنيا وكراهية الموت ، ذلك أن حب الدنيا، يعني الاستهلاك ، والقعود عن الإنتاج ، بينما كان إنسان ذلك أن حب الدنيا، يعني الاستهلاك ، والقعود عن الإنتاج ، بينما كان إنسان الواجب والإنتاج ، يحب الآخرة ، ويؤثرها على الدنيا .

لذلك نقول: إن حسبة الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، تعني امتداد مرحلة الروح، وفاعلية الفكرة، واستمرارية شحذها، وتجديدها، وعدم انقطاعها.. فقد تضعف الامة، وتسقط، وتصاب، وتمرض، لكنها لن تموت، لان علاجها تحمله في ذاتها . وعلاجها وخيريتها، إنما هو باستمرار القيام على الحق، وتقويم سلوك الامة، أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، كمسؤولية تضامنية تعني كل أفراد الامة ذكورًا وإناثًا، وتاتي ثمرة للموالاة: فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، حيث نلحظ هنا أن دور المرأة في هذه

الحسبة يمتبر من وظائفها الاساسية ، وثمرة لموالاتها، ومن لوازم إيمانها وولائها لامتها ، وقيامها بامر دينها . لقد ارتقت هذه الحسبة بالمرأة ، وارتقت المرأة بها ، حتى وقفت في المسجد ، وفي مرحلة القدوة ، في خير القرون ، تامر وتنهى خليفة المسلمين عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه .

فالدين في غاياته النهائية هو القيام بحسبة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث لخصه الرسول على المنكر، حيث لخصه الرسول على الله عن تميم الداري \_ بقوله: والسديسن النصيحة، ، قلنا لمن ؟ قال: والله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأتمة المسلمين ، وعامتهم، (رواه مسلم).

ومن هنا ندرك خطورة دعوى ف صل قيم الدين، عن مسالك الحياة، والممارسات اليومية ، وكيف أن هذه المفهومات الدخيلة، بدأت تحاصر حسبة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بسبب شيوع الاستبداد السياسي والارتهان الحضاري . . لقد بدأت تتعطل وتُهمش هذه الحسبة، بسبب التضليل الثقافي ، وتُتجاوز من أجل تكريس فلسفات الهزائم، وشيوع مناخها ، وتُنتقص بسبب التاويل الفاسد للنصوص، والتنزيل المغشوش لها على الواقع، وتقطع وتبعض بسبب حالة الحزي التي تعيشها الامة في تمثلها للرؤية القرآنية الشاملة، ويعبث بأسباب النزول، وإسقاط هذه التغاريق على أحوال ووقائع ليست لها، والعودة إلى فقه الحيل، الذي من أبرز مهامه وغاياته : إخضاع القيم الإسلامية والاحكام الشرعة للواقعة للواقد، وتسدويغه بها، بدل أن يُعقَّم الواقع ويسدد بها.

ويبقى الامر الذي لا يقل عن ذلك أهمية في هذا المجال ، هو الخروج بهذه الحسبة العظيمة من إطار الممارسة البسيطة والساذجة أحيانًا - التي لم تتطور وتمتد مع تطور المجتمعات \_ إلى إبداع الاوعية الرقابية والإعلامية ، المتقدمة ، التي تتوفر عليها اليوم تخصصات متعددة ، حتى نتمكن من ممارسة التغيير المامول ، وتحقيق البديل المطلوب، في ضوء دراية بالواقع، وفقه بالنص ، وحتى نكون في مستوى عصرنا ممارسة ، وإسلامنا هداية ، ومرجعية ، وهدفًا .

## سُنَّة التَّدَافع وَالتغييرالحَضَاريُ



اصطفى الله سيحانه وتعالى الأمة المسلمة ، لوراثة الكتباب بقوله: ﴿ تُسم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ﴾ (فاطر: ٢٢)، وجعلها خير أمة اخرجت للناس ، بما تحمل من رسالة ، وما تقوم به من وظيفة، وما تؤديه من أمانة الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإيمان بالله، قال تعالى: ﴿ كُنتُم خير أَمَّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهبون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ (آل عمران: ١١٠)، وما تقيمه من موازين العدل، والرحمة في حياة الناس، وتقوّم سلوكهم بشرع الله، لانها الامة الوسط، الامة المعيار التي وكل إليها، بما تمتلك من قيم الوحى السماوي السليم، الشهادة على الناس، وتصويب مسيرتهم، قال تمالى: ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطًّا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الوصول عليكم شهيدًا كل (البقرة: ١٤٣٠)، وبما تمتلك من رصيد التجربة التاريخية للانبياء مع اقوامهم، إضافة إلى ماتتمتع به من خصائص، وصفات إنسانية، ماتزال مفقودة عند كثير من الام، التي يقوم كيانها على العروق، والاجناس، والألوان، وما يشابهها من الامور القسرية، التي لا يد للإنسان في كسبها، والتي مهما ادعى صاحبها الرقى والحضارة، لا تنجو من التمييز، والتعصب، والروح العدوانية، تجاه الآخر، والشعور بالتعالى، الذي يقود إلى الحقد، والنزاع غير المشروع، ويكفى تاريخها وواقعها دليلاً، على أن هذه الأمم، بخصائصها، ومقوماتها، التي هي عليها، لا تمتلك رسالة إنسانية، وعطاءًا عالميًّا، وامتدادًا تاريخيًّا، إلا بفعل السيطرة والاستعمار، لانها ترفض باصل تكوينها، فلسفة المساواة الإنسانية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وحرية الاختيار، التي تعتبر روح الحضارة الممتدة، حيث تتاصل بها كرامة الإنسان.

وقد تكون مشكلة المسلمين ، وخاصة في مراحل الكمود، والخمود، والوهن

الحضاري، وشيرع التقليد، وغياب الوعي الجماعي، وانطفاء الفاعلية، في محاولة بعضهم التفكير بدخول جحور الضباب - حتى إنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه - التي تعيشها الحضارات الاخرى، واختزال التاريخ الحضاري، بعصر واحد، والانبهار بالطفرات الحضارية، أو الخداع الحضاري، واستبدال الذي هو أدنى، بالذي هو خير، والمجزعن إدراك الإمكان الحضاري، الذي تمتلكه الامة المسلمة، لو تمثلت إسلامها، واستشرفت ماضيها، وأبصرت مستقبلها حقيقة.

لقد جاء الرسول القدوة ملك للمالمين بشيراً ونذيراً، وكانت الغاية من ابتمائه، إخراج الناس، من الظلمات إلى النور، ووضع الآصار والاغلال التي عليهم، وتزكية البشرية، وإلحاق الرحمة بها، قال تعالى : ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ (الانبياء : ٢٠١٧)، وتقديم الانموذج الحضاري الإنساني، على الاصعدة المتعددة، المتحقق من خلال عزمات البشر، وهدايات الوحي، المرشد إلى سنن البناء، ليكون محلاً للاقتداء والتاسي، بعيداً عن عبث الإنسان، وأهواء الإنسان، وتسلط الإنسان على الإنسان ، حيث لا أسوة بغيره، ولا اقتداء بسواه، لانه مسدد بالوحي، ومؤيد به، وكل إنسان غيره، يؤخذ من كلامه ويرد، ويجري عليه مسدد بالوحي، والانحراف والاستقامة.

لذلك كان من اهم عوامل الإمكان، والارتكاز الحضاري، امتلاك الامة المسلمة للقيم السماوية السليمة، التي لم يداخلها تحريف، ولا تبديل، إلى جانب امتلاكها أنموذج الاقتداء والتجسيد، والعطاء لهذه القيم، الذي استوعب جميع الاحوال التي تمر بها الامة، من سقوط ونهوض، واستضعاف وتمكين، ودعوة ودولة، على مستوى الفرد، والمجتمع، والامة، والدولة.. إنها أمة تمتلك القيم، وتمتلك الانموذج التطبيقي، ليكون دليلها في كل حالة تمر بها.

وقد يكون من الأمور الاساسية في مجال البناء الثقافي والتربوي : إعادة بناء

فاعلية المسلم المعاصر، الصالح بنفسه، المصلح لفيره، من خلال إحياء وعيه، بموقعه الشقافي، ورسالته الإنسانية، وأمنه المعيار، وإمكاناته في النهوض، وقدرته على استئناف السير، وإحياء شخصيته الحضارية التاريخية، وتوضيح ملامح حضارته، وبيان قسماتها، ونقاط ارتكازها، والدور المنوط به اليوم – على الرغم مما يعانيه – ولإخراج الناس، من عبادة العباد، إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا، إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الاديان، إلى عدل الإسلام ، واستنقاذه من العبث الثقافي، والضلال الحضاري، وتبصيره بالسنن الإللهية، في الانفس والآفاق، التي تمكم الحياة والاحياء، والتي هي اشبه بقوانين مطردة، تمثل اقدار الله الغلابة التي لا تتبدل، ولا تنفير، ليحسن التعامل معها، ويمتلك القدرة على تسخيرها، ومغالبة قدر بقدر، والفرار من قدر إلى قدر. يقول ابن القيم رحمه الله: ليس الرجيل الذي يستسلم للقدر، بل الذي يحارب القدر بقدر أحب إلى الله (مدارج السالكين ج۱).

## التدافع.. سنة اجتماعية

وقد يكون من المفيد هنا ، أن نشير إلى أن الصراع ، أو التدافع، أو التدافع، أو التدافع، أو التداول، أو الحوار الحضاري ، منة اجتماعية، من سنن الله تعالى وقوانينه، التي لا تتخلف، ولا تتبدل، كما أنها سنة فردية أيضاً، فالإنسان كفرد، ليس خارجًا عن دائرة الصراع والتدافع الذاتي، في الاختيار بين دوافع الخير، ونوازع الشر، في نفسه، لان في ذلك تتحدد حرية الإنسان في الاختيار، وتتميز كرامته، ويين فضله؛ والشر من لوازم الخير، ويضدها تتميز الاشياء.

فالصراع والتدافع، هو سبيل الحيوية، والنمو، والازدياد، وعلامة الحياة

والاستمرار، ابتداءً من الخلية، وانتهاءً بالحياة الحية.. وهو إحدى محركات الحياة الاجتماعية، وامتداد التاريخ البشري، وله صوره المتعددة، وشوكاته المتنوعة، من الحوار، والمفاكرة، والمثاقفة، والمناظرة، والقتال، والمواجهة، والمنافسة، والسباق، والمغالبة، كلها صور ومعارك، منها: المشروع المحكوم بضوابط ليست من وضع الإنسان، ومنها ما يستخدم وسائل غير مشروعة، وكل ذلك يقع ضمن دائرة الصراع الحضاري، الذي يندفع من عقائد وأنساق معرفية، وروى قيمية، وأتماط حياتية وسلوكية، تمتاز بخصوصيتها، وتسعى للبرهنة على احقيتها، وإثبات حياتية وسلوكية، نمي اشبه ما تكون في خصوصيتها ببصمات الاصابع، وسحن الوجوه، وملامح الشخصية، لا يمكن أن تتطابق، ذلك أن التطابق، يعني التوقف والموت.

والصراع بين الخير والشر ، والعدل والظلم، والحب والحقد، والعفو والشار، والإيثار والاثرة، والحق والباطل، وبعبارة آخرى: الصراع بين المعروف والمنكر، لا يتوقف إلا بتوقف الحياة .

قال تعالى : ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا من المجرمين وكفى بوبك هاديًا ونصيــرًا ﴾ (الفرقان: ٣١) وقال : ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطين الإنس والجن يزينون لهم زخرف القول غرورًا ﴾ (الانعام: ١١٢).

إنها ابتلاءات الحياة : ﴿ ولو شاء الله لجملكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ﴾ (المائدة: ٤٨) .

فإبليس ابى السجود والطاعة لامر الله، وتمرد، منذ بدء الخليقة، وقال: إنظرني إلى يوم يبعثون في (الاعراف: ١٤) فقال الله تعالى: ﴿ إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم في (الاعراف: ١٥)، واستمرت رحلة الغراية والصراع، وكان لها جولات ممتدة في تاريخ البشرية، أفرادًا وجماعات، وأخذت اشكالاً متنوعة، وفاعليات متفاوتة، واستراحات، واسترخاءات، هي غالبًا ما تكون استعدادًا لجولات جديدة. ﴿ ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ﴾ (هود:١١٨)، ﴿ ولو شاء الله لانتصرمنهم ليبلوا بعضكم بعض ﴾ (محمد : ٤).

ولعل من مظاهر رحمة الله، هذا التمدافع والاختلاف، الذي من خلاله يتحصحص الحق، ويتمحص، وبسببه تنجو الحقيقة، من الدمار، والخير من الجفاف، قال تعالى: ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ﴾ (الحج: ٤٠٤)، وقال: ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ﴾ (البقرة: ٢٥١)، وقال: ﴿ وكذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءاً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ﴾ (الرعد: ٢٧).

لذلك رأى بعض العلماء في ضوء ذلك، أنه من المستحيل واقعًا وشرعًا، أن يسلط الله على البشرية ظالمًا واحدًا، يتحكم في مصيرها، لفترة طويلة، ذلك أن الشدافع يكون بين الظلمة أنفسهم، وبينهم، وبين الحق، وهذا سنة جارية، في الحياة، حتى يتوقف التاريخ، ويتغير نظام الكون.

# علم السنن

واعتقد أن من أعظم الخلل الذي لحق بالعقل المسلم المعاصر، ما يكمن في عدم التأصيل، والتأسيس، لعلم السنن، من خلال نضح الرؤية القرآنية، وتنزيلها على الواقع، في السيرة والسنة، ومن خلال استقراء محركات الصراع، في تاريخ البشرية، وعوامله، وأسبابه، ونتائجه. . إن هذا الخلل، هو غياب عن الوعي،

تطيش معه السهام، وتضل معه العقول، ويقع الإنسان معه فريسة للمفاجآت، والعجز عن التعامل معها، لانه عاجز ابتداءًا عن فهم المقدمات، والاسباب الموصلة لها.

والذي يدرك سنة التدافع والعسراع ، واطراف ، ومياديسه، واسلحته، ومساراته، يصبح قادرًا على حسن تسخيره، والفقه بنتائجه، ويمتلك القدرة على المداخلة، والتحكم، ومغالبة سنة بسنة، أو قدر بقدر - كما أسلفنا - ويمتلك القدرة على الحركة في كل الظروف وإيجاد مساحات لزرع الحقيقة، وتنميتها.

ومن هنا ندرك بدقة مغزى ومعنى قول الرسول عَلَيُّهُ : ٩ ... وإن الله ليـؤيِّد هذا الدين بالرجل الفاجر ٩ ( أخرجه البخاري ) .

وندرك النتائج العظيمة، من نصرة الحق التي ترتبت على قدرة وحكمة الصحابي الجليل نعيم بن مسعود رضي الله عنه في غزوة الاحزاب، عندما رمت المعرب المسلمين عن قوس واحدة، حيث تكالبت عليهم، وتحالفت: اليهودية، والوثنية، والقبلية، وابتلي المؤمنون هنالك، وزلزلوا زلزالاً شديداً، حتى لقد بلغت القلوب الحناجر، وبدات الطنون، تتسرب إلى النفوس الضعيفة، قال تعالى: ﴿ إِذْ جَاءُوكُم مِن فَوقَكُم ومن أمسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا \* هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً ﴾ (الاحزاب: ١٠-١١).

في هذه اللحظات الحاسمة وهذه الشدة الشديدة من المواجهة، أسلم نعيم بن مسعود، وجاء خفية إلى الرسول علله ، وقال فيما ترويه كتب السيرة: أسلمت، ولم يعلم أحد بإسلامي، فمر ني بما ترى، فقال له الرسول علله : – بما معناه – وإنما أنت فينا واحد، وإن الحرب خدعة، فخذل عنا ما استطعت، فكان ما كان من نعيم، من فهم، واستيعاب، وفقه لسنة التدافع وعوامله، ومداخله، وكان النصر نعيم، من فهم، واستيعاب، وفقه لسنة التدافع وعوامله، ومداخله، وكان النصر

بعد الشدة، وكان بلاء نعيم في الوقت المناسب وفاعليته، اعظم من جيش كامل، بخططه وعدده.

صحيح، بان المسلم، يعتقد، بان النصر من عند الله، وهي حقيقة، يجب الا تفادر نفسه، لكن صحيح إيضًا، أن هذا النصر أراده الله أن يتحقق من خلال أقدار وسنن، وعزمات بشر، وأسباب ومسببات، وكم يحتاج المسلمون اليوم – في حالات الحصار التي تقرض عليهم ويعانون منها أشد المعاناة – إلى نماذج ذكية، فقيهة بسنن واقدار التدافع الحضاري، قادرة على دخول حلبة الصراع، بجدارة واقتدار، إلى درجة قد تمكن من إدارة الصراع، وتحقيق كسب أكبر، للقضية الإسلامية.

كم نحن بحاجة إلى نماذج من أمشال نعيم، قادرة على التحرك في الوقت المناسب، وحسن استخدام المتاح، ذلك أن الإنسان المسلم، بمقدوره أن يحقق الكثير الكثير، إذا أدرك إسلامه وعقيدته، وفقه المعادلة الاجتماعية، التي يعيشها.

ومن هنا ندرك، كيف يمكن أن يكون الفرد أمة، وخاصة عند غياب الأمة.

يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار، عند قوله سبحانه وتمالى: ﴿ قَدْ خَلْتَ مَنْ قَبِلَكُم مِنْ فَسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ (آل عمران:١٣٧):

وإن إرشاد الله إيانا، إلى أن له في خلقه سننا، يوجب علينا، أن نجمل هذه السنن علماً، من العلوم، لنستديم ما فيها من الهداية، والموعظة، على أكمل وجه، السمن علماً، من العلوم، لنستديم ما فيها من الهداية، والموعظة، على اكمل اسن الله في فيجب على الأمة – في مجموعها – أن يكون فيها قوم يبينون لها سن الله في خلقه، كما فعلوا في غير هذا العلم، من العلوم والفنون، التي أرشد إليها القرآن بالإجمال، وبينها العلماء بالتفصيل، عملاً بإرشاده، كالتوحيد، والاصول، والفقه.

والعلم بسنن الله تعالى، من اهم العلوم وانفعها، والقرآن يحيل عليه في مواضع كثيرة ، وقد دلنا على مأخذه على أحسوال الام ، إذ أمرنا أن نسير في الارض ، لاجل اجتلائها، ومعرفة حقيقتها ( انظر تفسير المنار، المجلد الاول ) . ويقول الشيخ محمد عبده رحمه الله:

ولا يحتج علينا، بعدم تدوين الصحابة لها، فإن الصحابة، لم يدونوا غير هذا العلم، من العلوم الشرعية، التي وضعت لها الاصول والقواعد، وفرعت منها الفروع والمسائل، وإنني لا أشك، في كون الصحابة، كانوا مهتدين بهذه السنن، وعالمين بمراد الله من ذكرها، يعني أنهم، بما لهم من معرفة أحوال القبائل العربية، والشعوب القريبة منهم، ومن التجارب، والاخبار، في الحرب وغيرها، وبما منحوا من الذكاء، والحدق، وقوة الاستنباط، كانوا يفهمون المراد من سنن الله تعالى، ويهتدون بها في حروبهم، وفتوحاتهم، وسياساتهم للام، التي فتحوها، وما كانوا عليه من العلم، بالتجربة، والعمل، أنفع من العلم النظري البحت، وكذلك كانت علومهم كلها.

ولما اختلفت حالة العصر اختلافًا ، احتاجت معه الأمة، إلى تدوين علم الاحكام، وعلم العقائد، وغيرهما، كانت محتاجة أيضًا، إلى تدوين هذا العلم، ولك أن تسميه علم السنن الإلهية، أو علم السياسة الدينية، سم بما شئت، فلا حرج في التسمية.

والسنة كما هو معلوم: الطريقة المعتبرة، والسيرة الجميدة المتبعة، والقانون المطرد، الذي لا يتبدل، ولا يتحول، قال تعالى: ﴿ وَلَىٰ تَجَد لَسنة الله تبديلا ﴾ (الاحزاب: ٦٢)، فالحياة لم تخلق عبثًا، وإنما خضعت لسنن وقوانين، وأمر البشر في اجتماعهم، وما يعرض فيه من الصراع، والتدافع الحضاري، بين الحق والباطل، وما يتبع ذلك، من الحرب، والنزال، والملك، والسيادة، والتداول الحضاري،

يجري على طرق قويمة، وقواعد ثابتة، فسن سار على سنن الله ظفر بالفوز، وإن كان ملحدًا، او وثنيًّا، ومن تنكبها، خسر، وإن كان صدّيقًا، او نبيًّا.

وعلى هذا يتخرج انهزام المسلمين في احد، وكذلك في اول المعركة في حنين، ويتخرج انتصارهم على الاصعدة المتعددة، ( انظر تفسير المنار).

لذلك قد يكون من الاولويات المطلوبة في الفهم والتفكير الإسلامي اليوم، إدراك امر السنن والاسباب، والاقدار، وامتلاك القدرة على التمامل ممها، وتسخيرها، ودخول حلبة الصراع الحضاري، بميادينه المتعددة، بادواته ووسائله النوعية المطلوبة، ذلك أن دخول اية معركة، بدون اسلحتها الفاعلة، سوف يؤدي إلى الحسارة الفادحة، فالتعامل مع أي ظاهرة دون تحليلها ومعرفة أسباب نشوئها واستيعابها، والإحاطة بها، سوف يوقع بإحباطات كبيرة، ومفاجآت غير متوقعة أو محسوبة.

وهذا لن يتأتى بالأماني والرغبات، ولن يتأتى بالصراخ والعويل، ولن يتأتى من زيادة الحماس، وزيادة الترثب الروحي، ولن يتحقق لعامة الناس، وإنما لا بد له من وعي كامل بمعرفة الوحي، في الكتاب والسنة، كامر لا بد منه لبناء المرجعية، وتشكيل مركز الرؤية، ومن ثم التحقق بالتخصص في فروع المعرفة والعلوم المتعددة، وبخاصة العلوم الاجتماعية، وتأسيس مراكز بحوث ومعلومات ودراسات يقوم عليها متخصصون، يمثلون أهل الحل والعقد فيما اختصوا فيه، وإحلال العقل الحماعي المؤسس، محل العقل الغردي.

واستطيع أن أقول: بأن أية مفاجأة بالنتائج، تعني من بعض الوجوه، نوعًا من البلاهة، كما تعني عدم إدراك المقدمات، فلكل قضية علمها المطلوب، لإدراكها، وفهمها، والقدرة على التعامل معها، ومن هنا يمكن أن ندرك بعض أبعاد قوله تعالى: ﴿ بِلَ كَذْبُوا بِمَا لَمْ يَحِيطُوا بِعَلْمِه ﴾ (يونس: ٣٩).

#### إدراك السنن.. ضرورة لفهم إصابات الأمة

وفي ضوء ذلك يمكن أن نفسر الإصابات والارتكاسات، وتوالي الهزائم، واستمرار السقوط، والاتحدار، والاتكسار، والتراجع، الذي يمنى به العالم الإسلامي والمسلمون بشكل عام.

ولا سبيل امامنا للإحاطة بعلم الأشياء ، على الاصعدة المتعددة، وعلى الاخص في مجال التدافع الحضاري الذي لا يتوقف، ما لم ندرك السنن، التي شرعها الله، لتحكم حركة الحياة، وسلوك الاحياء، ذلك أن الفقه بالسنن، هو الذي يحقق لنا الفرقان، من إدراك المقاصد، وإبصار الخارج، وامتلاك الوسائل، ودخول حلبة الصراع، بالمؤهلات المطلوبة.

وقد يكون من المفارقات العجيبة، والمؤرقة حقًا، في الحالة الإسلامية اليوم، ان المسلمين ما يزالون يمتلكون الخطاب الإلهي السلمين ما يزالون يمتلكون الخطاب الإلهي السليم، دون سائر الام، يمتلكون معرفة الوحي، التي توقفهم على تاريخ الحضارات، نهوضاً وسقوطاً، وخلاصة التجربة البشرية، والسنن التي حكمتها في التدافع، والسقوط والنهوض، لكنهم يعجزون عن الإفادة منها.

لقد قدمت معرفة الوحي، في الكتاب والسنة، الخلاصات، والنماذج المطلوبة، من قصص الانبياء، التي تعتبر منجماً زاخراً بالعبر والدروس، وعطاءاً لا ينفد للتدافع، والصراع بين الخير والشر، والنتائج والمآلات التي تحققت وفق هذه السنن الإلهية في التاريخ، الذي يعتبر الختبر البشري الدقيق لفاعلية هذه السنن، حتى لقد جعلت معرفة الوحي السير في الارض والنظر في أحوال الامم السابقة، وإدراك السنن والقوانين، التي حركت مسار التاريخ، أو تحرك التاريخ في مسارها، من المالموم المطلوبة للمسلمين، والتي بدون العلم بها سوف يخرجون من التاريخ، العلم المعلوم المطلوبة للمسلمين، والتي بدون العلم بها سوف يخرجون من التاريخ،

وينقلبون من وسيلة محركة فاعلة، قائدة، مُسَخّرة، إلى أداة معطلةً مُسَخّرة... سوف يتحولون من صناعة التاريخ، إلى أن يكونوا محلاً لحركة التاريخ، وتجاربه.

وبالإمكان القول: إن علم السنن التي شرعها الله للانفس والآفاق، تعتبر من الفروض الكفائية، أو من الفروض الحضارية، التي غفل عنها المسلمون جماعات، وجسم عيسات، ودولاً، وأضرادًا، اللهم إلا من بعض الملحوظات والإضاءات، والإشارات، والبدايات، التي لم ترق إلى مستوى العلم.

قال تمالى: ﴿ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بلاغ للناس وهدى وموعظة للمشقين ﴾ (آل عمران ١٣٧٠ - ١٣٨٨)، فاين السير في الارض المامور به شرعًا، والتوغل في التاريخ، واكتشاف السنن التي طلب القرآن تحصيلها، والاهتداء بها إلى الفعل الصواب، والاتعاظ بما تحقق منها، في إطار الامم السابقة، والقيام بعملية المغالبة بين صنة، وبين قدر وقدر ؟

إن قسماً كبيراً من المسلمين اليوم، يسيرون في الارض، ويذهبون إلى بلاد الحضارات الآخرى، سير البلهاء، والمغفلين اللاهين، الذين ينتهي بهم قصدهم ويتحقق على مزابل الحضارة الغربية وإباحيتها، أو على أحسن الاحوال يقرأون الخضارة قراءة خاطئة لا تسمن ولا تغني من جوع، وقد تسخرهم وتسحرهم، بدل أن يسخروها، ويعتبروا بإصاباتها.

إن السنن هي أمر الله، وقدره الثابت، الذي لا يتبدل، قال تعالى: ﴿ سَنَّةَ اللهُ في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدراً مقدورًا ﴾ (الاحزاب:٣٨).

ونعترف أن علم السنن، تأصيلاً وتأسيسًا، لما ياخذ بعد طريقه إلى المسلمين، وأكثر من ذلك، إلى المؤسسات الإسلامية الرائدة، المنوط بها إخراج الامة والعالم الإسلامي، من حفر التخلف، التي يعيش فيها، في الوقت، الذي أصبحت فيه مراكز البحوث والدراسات، والمعلومات، المتخصصة في نطاق الحضارة الغربية، التي تسعى إلى الغلبة والتفوق، والسبق، تتجاوز التصور.

لقد أصبحت مراكز البحوث والمعلومات، جزءًا لا يتجزأ من نواتج الحضارة، ولوازمها، واصبحت وسيلتها الفاعلة، في إدارة الصراع والحوار الحضاري. . أصبحت جزءًا من البيئة العقلية، للنظام الحضاري الغربي، ومرتكزًا من مرتكزات النظام المعرفي، وحاسة متقدمة من حواس صاحب القرار السياسي، وجانبًا هامًا من مباني الجامعات، والمعاهد، والمدارس. . إنها مختبرات الفحص، والتحليل، والاختبار، لكل الظواهر الاجتماعية، والنواتج الفكرية التي تمكن من التخطيط المستقبلي، وصناعة القرار.

في الوقت الذي نرى فيه عالم المسلمين - إلا من رحم الله - لا يزال يمارس حالة الانتظار، أو يعيش في غرفة الانتظار، حتى تسقط الحضارة الغربية لصالحه، دون أن يكون صالحًا مصلحًا، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ﴾ (الانبياء: ١٠٥).

إن الكثير من المسلمين اليوم، يعاني من إصابة الامية، التي أخبر الله عنها في المسلمين اليوم، يعاني من إصابة الاميلون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ﴾ (البقرة : ٧٧) . . إنهم مسلمو اليوم.

قال ابن تيمية رحمه الله: عن ابن عباس وقتادة رضي الله عنهما، في قوله تعالى ﴿ ومنهم أميون ﴾ ، أي غير عارفين بمعاني الكتاب، يعلمونها حفظًا، وقراءةً، بلا فهم، لا يدرون ما فيها...

وقوله : ﴿ إِلا أَمَانِي ﴾ ، أي تلاوة ، لا يعلمون فقه الكتاب، إنما يقتصرون على ما يتلى عليهم .

9 2

وعن الإمام أحمد رحمه الله قال:

ذكر النبي عَيِّهُ شيعًا ، فقال: و ... وذلك عند ذهاب العلم ». قلنا: يارسول الله : كيف يذهب العلم ، ونحن قرانا القرآن ، ونقرته ابناءنا ، وابناؤنا يقرئونه ابناءهم ؟ فقال: وثكلتك أمك يا ابن لبيد ، إن كنت لأراك ، من أفقه رجل في المدينة ، أوليس هذه اليهود والنصارى ، بأيديهم التوراة ، والإنجيل ، ولا ينتفعون مما فيهما بشيء ؟ ! (الحديث رواه أحمد في مسنده ، ورواه ابن ماجه في سننه عن زياد بن لبيد الانصاري ، رضي الله عنه ، في كتاب الفتن ، ورواه الترمذي في سننه في باب: ما جاء في ذهاب العلم ، وقال : وهذا حديث حسن غريب ) .

إن الحالة السلبية، الانسحابية، الإرجائية، التي يعيشها معظم المسلمين اليوم ، انعكست على فهمهم للدين ، لإيجاد مسوغات، ومشروعيات لحالهم .

إنهم ينتظرون السنن الخارقة، ويعدلون عن السنن الجارية، ولا يحسنون فقه الكتاب ، ومع ذلك يندبون حظهم العاثر ، والله تعالى يقول: ﴿ مِن يعسمل سوءًا يجز به ﴾ (النساء ١٣٣٠).

#### أهمية تحديد المفردات المعرفية

ولعل من أخطر ميادين التدافع الحضاري، أو إن شئت فقل: الحوار الحضاري - وما الحوار إلا صورة من صور التدافع - مشكلة تحديد المفاهيم والمصطلحات، والمفردات المعرفية، التي تعبر عن الثوابت الحضارية والمرجعية الثقافية، ذلك أن المفاهيم، والمصطلحات، أو ما يمكن أن نعبر عنه بعالم الافكار، والعقائد، هي وسائل التحصين، واسلحة التدافع، وأدوات الحوار الحضاري.

لذلك اعتقد أن الغفلة عن مدلول المفاهيم الشائمة، أو التي يراد إشاعتها في عالم المسلمين، والسماح بالاستقرار لدلالاتها بالذهنية الإسلامية، وتأنيسها أو الانس بها، يعتبر من الغفلة عن الاسلحة، وأول مراحــل الوهن ، والاغتــراب ، قــال تـــالى : ﴿ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلوا عليكم ميلة واحدة ﴾ (النساء:١٠٢).

من هنا نقبول: إن وضوح المفهومات والمسطلحات الإسلامية، ومحاولة إشاعتها، وإحيائها، وإدراك دلالالتها، يعتبر من الأمور المهمة في بناء المرجعية، والتحصين الثقافي، والانطلاق إلى ميادين التدافع والحوار، بالزاد الكافي، لان المفهومات والمصطلحات الإسلامية تشكل أوعية التفكير، وجذوع النسخ الحضاري، الممتد، من الماضي، إلى الحاضر، والمستقبل، وتمثل خلاصات لمطيات الوحي والعقل ممًا، إضافة لما لها من رصيد نفسي وثقافي، واختبار تطبيقي تاريخي، يجعلها محل ثقة واستمساك. إنها باختصار تشكل ملامح حضارة الامة، وقسمات شخصيتها، ومحصلات الفكر، وأبجديات قراءة الهوية، ومعالم الطيق.

لذلك فاي تنازل عنها، باسم الحداثة، أو العصرية، أو حتى مقاربتها بمصطلحات أو مفهومات الآخر، هو تخل عن الذات، وتوهين لقيم الامة، في معركة الصراع الحضاري، وعدول عن الانتماء، إلى الارتماء، والسقوط لصالح الآخر.

من هنا نقبول: لا بد من البصارة، والفقه، والدقة الكاملة، في فحص واختبار المفاهيم، والمصطلحات السائدة، والتعرف على منطلقاتها، وأهدافها، ودلالاتها، وخلفياتها الثقافية.

ذلك أن المعركة الثقافية، التي بدأت تتبلور لصالح الحنضارة الغربية ومصطلحاتها على الساحة العالمية اليوم، هي الأخطر، ولئن كنا نعاني سابقًا، من السقوط، والانهزام، والتخلف، في عالم الأشياء، فهذا يعني، أننا ما زلسا نحتفظ بالإمكان الحضاري، او نحتفظ بعالم الأفكار والقيم، وخميرة النهوض، لكن الخطر اليوم يكمن في التضليل أو التطبيع الثقافي، المراد لهذه الامة، ومحاولة توهين قيم الحضارة الإسلامية، ومقاربتها بالقيم الحضارية الغربية، لضمان قبولها ومرورها إلى الداخل الإسلامي، وذلك باستنبات كتاب، ومفكرين، وباحثين، وإعلامين، وسياسيين، ومراكز للبحوث والدراسات في التربة الإسلامية، مسكونين بقيم الحضارة الغربية، ومفتونين باشيائها، وإنجازها المادي، لتمكين مرورها إلى عالم المسلمين، باسم الانفتاح والحداثة، وتحقيق المشترك الإنساني، والعلمية، والموضوعية، والتجديد، والعقلانية، والوسطانية، الخر.

فالشورى الإسلامية المانوسة، بما لها من دلالات، وتطبيقات، وارتكاز عقيدي، والتي هي في نهاية المطاف، دين من الدين، تصبح الديمقراطية الغربية نفسسها، مع التجاهل، أو التجاوز الكامل، لكل الخلفيات الفكرية لكل من الحضارتين والمسطلحين.

وأهل الذمة، بكل دلالة المصطلح في السيرة والسنة، والفكر والقيم، والتاريخ، يصبحون: مواطنين، لا ذميين، وكان الذمي ليس مواطنًا، يتمتع بحقوق وحماية إسلامية، قد تتجاوز حقوق المسلم!

وفسل الدين عن الدولة، وعزل الإسلام عن حكم الحياة، وحسره في المساجد، والعبادات التقليدية، والعلاقات الفردية بين الإنسان وربه، بعيداً عن حكم الحياة، تُفَصَّل له عملية التفريق بين الرسول النبي، الواجب الانباع، في الامور الدينية العبادية البحتة، والرسول الحاكم، الذي تعني سنته هنا اجتهاداً يمكن تجاوزه!

والضرورة الشرعية بكل ضوابطها، ودلالاتها، التي يجوز معها، وقف الاحكام لمرحلة، أو لحالة طارئة، تصبح هي المصلحة، الموهومة الموقوتة، التي تبيح تعطيل النصوص ومحاصرتها، ورفعها من التطبيق! والجهاد في الإسلام إنما شرع محاربة الظلم، وليس لمقارعة الكفر، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ والكافرون هم الظالمون ﴾ (البقرة: ٢٥٤)! والجهاد الذي هو اعلى انواع العبادة والتضحية، هو من الفعل الاجتهادي والسياسات الشرعية، وليس من شؤون العقيدة، ومقتضيات الدعوة!

لقد غابت ، أو غيبت من حياتنا الثقافية اليوم، مفاهيم ومصطلحات: الكفر، والنفاق، والإيمان، والإسلام، والشرك، والتوحيد، ومصطلحات أهل الكتاب، وآهل الذمة، والمصاهدين، والنصارى، واليهود، والوثنيون، والباطنيون، والملحردون، والمشركون، تمامًا، لتحتل عقولنا مصطلحات، ومعايير، ومفاهيم، ومقاييس، تطبع الهزيمة، وتقرآ الحضارة المعاصرة، بأبجديات خاطئة، غير إسلامية، وتتحول حياتنا الفكرية إلى استخدام مصطلحات ومدلولات حضارة الآخر.

### إشكالية النخب العربية الإسلامية

وقد تكون المشكلة أيضًا – إلى جانب من استُنبتوا في التربة الإسلامية، ليمملوا لمسالح حضارة الآخر في الجالات المتعددة – فيما يسمى: النخب العربية الإسلامية، التي مُكُن لها، لتحتل مواقع القدوة والقيادة، والتأثير، والتي ارتهن معظمها لتلك المفاهيم والمصطلحات الفكرية، بسبب دراستها وتخصصاتها، في معاهد ومدارس وجامعات الغرب، فهي رهينة المدرس، والمنهج، والكتاب، والمرجع، والتطبيق الحضاري، مع التوهم بأن ما تعلمته، هو معيار عام، لكل تقدم وإنجاز، حضاري، يصلح لكل أمة، مهما كانت عقيدتها ومعادلتها الاجتماعية. . لذلك والحالة هذه، فإن عملية الصراع أو الحوار الحضاري، سوف تكون محسومة لصالح الآخر.

فما يسمى اليوم ندوات للحوار الحضاري بين الإسلام والغرب، أو ندوات، لدراسة التيارات الفكرية في العالم الإسلامي، كالصحوة، وتياراتها، أو الاصولية وأسبابها، ودوافعها وأهدافها، وما إلى ذلك من العناوين التي باتت تملا الصحف والمجلات، يدعى للحوار والمشاركة، وتمثيل الإسلام، أو الطرف الذي يحاور عن الإسلام، في هذه الندوات، بعض العلمانين الذين يسكنون جغرافيًا فقط في العالم الإسلامي، يدعى هؤلاء الذين لا يمثلون الثقافة والحضارة الإسلامية، ولا يعبرون عن ضمير أمتهم، نقلة بضاعتهم فيها، من جانب، ولانهم منحازون بطبيعة عراستهم، وثقافتهم للغرب.

لذلك فالحوار معهم ليس حواراً مع الآخر، وإنما هو لون من النرجسية الثقافية، والتخاطب مع الذات، فالمؤسسات الغربية ومراكز البحوث والجامعات، عندما تدعوهم، فهي لا تدعو الآخر المسلم، وإنما تدعو تلامذتها وخريجيها، وحاملي ثقافتها، وتحاور بهم نفسها، وعلى ذلك فهي تزداد جهلاً بالإسلام، والعالم الإسلامي، وتعجز عن فهمه من الداخل، وتكرس الصورة المشوهة، والتفسيرات البعيدة، عن الحقيقة، هذا إذا أحسنا النية بأسباب الحوار وأهدافه.. كل هذا يتم اليوم باسم الحوار.

# الحوار مع «الآخر».. مطلب إسلامي

أما الحوار الحضاري أو الحوار مع الآخر، وإتاحة الفرصة لتوسيع دائرة التفاهم، وإبلاغ رسالة الإسلام إلى العالم، التي إنما جاءت لاستنقاذه، وإيصال دين الله إليه، بافضل الوسائل، والمجادلة له بالتي هي أحسن، مع مراعاة أدب الحوار وشرائطه... فهو من الفروض الشرعية الكفائية، التي تعتبر من مسؤولية الامة جميعها. واحب أن اوضح هنا: أن الحوار مع الآخر، وإناحة الفرصة لتبادل الرأي، للوصول إلى قناعات معينة، أو للوصول إلى صيغ مشتركة، للتفاهم والتعاون، هو مطلب إسلامي، وإحدى وسائل الدعوة والبلاغ المبين، إذا توافر للحوار شروطه، من إناحة الفرص المتكافئة، وتحرير موضوع الحوار، والالتزام بآدابه، وأخلاقه، بل هو اكثر من مطلب إسلامي، أو أحد خيارات المسلم، إنه تكليف شرعي، يقع تحت مدلول قوله تعالى: ﴿ الدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسسن ﴾ (النحل: ١٢٥)، ذلك أن الدعوة إلى دين الله، وسبيله، محلها ابتداءً: الآخر.

ولم يقتصر القرآن على الامر بالمجادلة، وإنما نص على اسلوبها، واشترط ان يكون بالتي هي احسن، حتى لا يكون منفرًا، وحتى يحقق الاقتناع عن اختيار، ولا يشكل حاجزًا نفسيًا يحول بين الآخر والإسلام، خاصة أن الإسلام لا يخص جنسًا، ولا لونًا، ولا قومًا.

واحسب أن المبادرة بالحوار ، والدعوة إليه، يجب أن تبدأ من عند المسلم، وأن يكون المسلم أكثر حرصًا عليها من الآخر.. ولعلي أرى في قوله تعالى: ﴿ قُل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة صواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ﴾ (آل عمران : ٦٤)، تكليفًا شرعيًا لا يخص عصرًا بعينه، ولا حادثة بعينها، ولا يجوز أن يعتبر سبب النزول قيدًا لخلود النص، وتجرده عن حدود الزمان والمكان.. فمقتضى خلود النص يعني: أن التكليف جار وقائم في كل زمان ومكان.. والدعوة إلى الحوار، واللقاء بالآخر، ومحاججته بالتي هي أحسن، وظيفة المسلم، لإلحاق الرحمة بالناس.. وما يمتلك المسلم من قيم سماوية معصومة وظيفة المسلم، وتجرية تاريخية فذة، وشخصية حضارية وثقافية، تجمله في

موقع مكين، يدفعه إلى الإيجابية، وطلب الحوار، ويجعل مكاسبه من الحوار مقدرة ابتداءً، ذلك أن الآخر سوف يتأثر على كل حال، وليس بالضرورة أن تظهر النتائج بشكل سريع، فكثير من الصحابة رضوان الله عليهم سمع القرآن لاكثر من عشر سنوات، وكان الحوار بالقرآن، وكان المحاور الرسول لله الذي أوتي جوامع الكلم، وجاء إيمانه متأخرًا، ومع ذلك أبلى في الإسلام بلاءً حسنًا، وانتصر هذا الدين على يده، في معارك كثيرة، فكرية، أو فقهية، أو عسكرية.

وكان الآخر هو الذي يتهرب من الحوار، ويغلق منافذه، ولعل قوله تعالى: 

﴿ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ﴾ 
﴿ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ﴾ 
﴿ وقال الذين كم موشر واضح على موقع المسلم في الحوار، وموقع الآخر، لذلك لا 
أرى عذراً ولا مصلحة في إقفال باب الحوار مع الآخر، أو نفيه، أو إلغائه، مهما 
كانت الاسباب، أو ترك المبادرة له، لتنظيم ندوات الحوار، وتحديد اعدافه، وموضوعه، واستدعاء بعض الإسلاميين لملء المربعات المرسومة لهم مسبقًا، بحيث 
تنتهي ندوات الحوار لتصب في مصلحة الآخر في نهاية المطاف، خاصة إذا كان 
الإسلاميون المدعوون عن استنبتوا على التربة الإسلامية، وغُرسوا فينها لهدف، 
حيث جعلت مهمتهم توهين القيم الإسلامية، ومقاربتها بقيم الحضارة الغربية، 
الني تمثل الآخر في الحوار الدائر اليوم.

وقضية الحوار مع الآخر، وإعادة النظر بمواصفات الخطاب الإسلامي المعاصر، وأدوات توصيله، ووسائل إبلاغه على مختلف الاصعدة، لم تعد خياراً للمسلم، في عصر ثورة المعلومات والاتصالات، وتطور وسائل الإعلام، حتى يكاد العالم يصبح قرية إعلامية صغيرة، وحيث امتدت حواس الإنسان من خلال وسائل الإعلام، لترى، وتسمع، وتستقبل، وترسل، إلى أقاصي الدنيا، وتعالت الاصوات في الدعوة إلى الحضارة الواحدة، والنظام العالمي الجديد.

**1777/17** 

والمطروح: كيف يستطيع المسلم استشعار التحدي الإعلامي والمعلوماتي، وامتلاك القدرة على أن يصب في هذه الاوعية الإعلامية، المواد النافعة، ويسجل حضورًا، أو شهودًا حضاريًا، ويحوّل النقم التي تصب من فوق راسه، إلى نعم، في إيصال الإسلام إلى الناس؟

#### إنسانية الحضارة الإسلامية

ومنا قضية ، أرى أن إعادة التذكير بها ، في غاية الأهمية ، وهي أن الحضارة الإسلامية ، هي في حقيقتها ، وتاريخها ، ونواتجها ، حضارة إنسانية ، لا تخص جنسًا ، أو لونًا ، أو عرفًا ، أو منطقة جغرافية ، أو طبقة اجتماعية ، وإن كان العرب وبلادهم هي قاعدتها ، وهم حملتها الأوائل ، لقد تجاوزت بدعوتها وممارستها كل الفوارق القسرية ، التي لا يد للإنسان في وجودها ، وجعلت معيار الكرامة ، فعلا كسبًا ، مقدور كل إنسان أن يرقى إليه ، وليس أمرًا قسريًا لا يد له فيه ، قال تعالى : في أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم في ( الحجرات : ۱۳ ) .

لقد جاءت معظم آبات القرآن المكية، تؤكد الوحدة الإنسانية، وتحطم الغوارق التمييزية، قبل أن يكون للمسلمين أمة، أو دولة، أو حكومة، أو موقعًا جغرافيًّا، وكانت الوحدة الإنسانية، أو وحدة الاصل البشرية، من المقومات الاساسية التي نص عليها الوحي، ولم يدع مجالاً لا للمساومة عليها، أو يسمح بتجاوزها، وكان عطاء الوحي موجهاً إلى العالمين، بل لقد كانت الغاية من الرسالة الإسلامية وإنتاجها الحضاري، هو إلحاق الرحمة بالناس كافة، قال تعالى: ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ (الانبياء:١٠)، وكان الإسلام أول من دعا إلى فكرة المواطن

العالمي، في امة الإسلام، والتمتع بالحقوق، والواجبات كافة، في دولة الإسلام، بمجرد أن يعتنق الإنسان الإسلام، كاثنًا من كان، وبذلك انتفت عن الإسلام وحضارته إصابات العنصرية، والعرقية، ولوثة وعقدة الشعب المختار التي لم تبرأ منها الحضارات البشرية بشكل أو بآخر.

وبذلك فالإسلام بطبيعته يناقض التعصب، والانغلاق، ويعتبره من الجاهلية وتفاتها، ونخوتها، وتعاظمها بالآباء، وسفهها، لان أسوار التعصب المحتمل، أو العارض، لا يلبث أن يكسر بمجرد الإيمان، والدخول بالإسلام، بينما نرى الحضارة العربية، هي حضارة اللون والعرق والقوم، رغم ادعائها بالإنسانية.. إنها توبخ نفسها بادعاء الإنسانية، والمعبار الحضاري الإنساني، في أكثر من موقع من العالم، ولسنا بحاجة للتذكير، بتاريخها الاستعماري، كما أننا لا نرى أنفسنا بحاجة إلى القراءة في واقعها ومحارساتها في فلسطين، والبوسنة، والشيشان، وغيرها من بلاد العالم.

والحضارة، أية حضارة، ترتكز إلى اللون، أو العنصر، أو القوم، أو العرق، أو العرق، أو الطبقة، هي حضارة عنصرية، عدوانية، بطبيعتها وأصل تكوينها، لا تستطيع أن تعيش بدون عدو أو عدوان، فإن لم يوجد لها عدو حقيقي، تصنع لنفسها عدوًا، ولو كان وهميًّا، لمعالجة مشكلاتها الداخلية، وتوجيه أنظار شعوبها إلى الخارج، فهي كالنار التي سوف تأكل بعضها، إن لم تجد ما تأكله.

لذلك رأينا كيف أن عسكر الحضارة الغربية حاولوا استعمار العائم واستنفاد خيراته، وامتصاص خبراته، وكيف أن مصانع، ومعامل، وجسور، وأنفاق بلاد الحضارة الغربية، إنما بنيت باموال المستعمرات، وسواعد العمال، الذين جلبوا، والأرقاء الذين خطفوا من بلادهم الاصلية.

وأن أموال، وخبرات وطاقات العالم النامي، وعلى الاخص العالم الإسلامي، ما تزال موظفة بشكل أو آخر لصالح حضارة الغرب. وكيف أن هذه الحضارات العرقية العنصرية، بمجرد أن يتوقف عدوانها على الخارج تنفجر فيها الديكتاتوريات العنصرية الداخلية، وتقوم فيها الديكتاتوريات الاستبدادية.

إن فكرة الصراع الحضاري ، أو التحدي الحضاري، أو ما يسمى صراع البقاء للاقوى ، أو الصراع الطبقي، هي الأساس الذي تقوم عليه الحضارة الغربية ، عذاهبها المتعددة ، وتطبيقاتها المتنوعة . . والصراع يعني - فيما يعني - محاولة إلناء الآخر بشتى الأساليب والوسائل ، لذلك فإن أية حضارة ، أو ثقافة ، تفتقد النزوع الإنساني ، وتقوم على العرق ، أو الجنس ، أو اللون ، أو الطبقة ، هي حضارة تمييز وتعال بطبيعتها - كما أسلفنا - الأمر الذي يقودها إلى الاعتقاد بأن البقاء مرهون بإلغاء الآخر، لذلك تصبح الطبيعة العدوانية ، من أخص خصائصها ، إن لم نقل : إنها في الأصل تقوم على الفكرة العدوانية ، لأنها تنظر إلى الآخر نظرة دونية ، وتحاول أن تصرعه ، وتنظب عليه ، وهذا يستدعي استعماره ، واستنفاد طاقاته ، ليبقى صريعاً .

من هنا ، قلنا : بأنها لا تستطيع أن تعيش بدون عدو، يضمن تماسكها، واستمرارها.. فإن لم يكن لها عدو، فلتصنع عدواً.. وإن لم تستطع صناعة الاعداء، لاستمرار التعبئة والمواجهة، ترد سهامها إلى ذاتها، فتتآكل من داخلها، أو يتحول عدوانها إلى الداخل.

وفي ضوء ذلك، يمكن أن نفسسر دوافع الحسلات الصليبية على العالم الإسلامي، كما نستطيع أن نفسر دوافع الاستعمار الحديث، الذي لم يختلف عن الحملات السابقة إلا بوضع الصليب، الشعار المستفز لعالم المسلمين.. ويمكن أن نفسر في ضوئه أيضاً، الحروب الكونية العالمية، التي جاءت من اخطر صور العدوان وأعظمها ضحايا.. هذا على مستوى الموقف العدواني من الآخر، ثقافة وحضارة.

فإذا ما جئنا إلى الموقف العدواني، على مستوى الذات، فنرى أن معظم الانظمة الفاشية، والنازية، والديكتاتورية، ومؤسسات الاستبداد السياسي، كانت من إفرازات الحضارة الغربية، ومواليدها الشرعيين، ولا يزال العالم يذكر نماذح المآمي الإنسانية، من آمثال: موسليني، وهتلر، وستالين، وفيرديناند، وإيزابيلا، ومحاكم التفتيش، وفرانكو، وغيرهم.. كما لا يزال يذكر مذهب ميكافيللي الذي يمثل الاساس الثقافي والفكري لحضارة الصراع الغربية.

ونحب أن نوضح أن إصابات العدوى التي لحقت بمؤسسات الحكم في العالم الإسلامي، من حضارة الغرب العنصرية، والتي جاءت بسبب الانسلاخ عن الإسلام، والعدوان له، وأفرزت نماذج لا علاقة لها بسماحة الإسلام، وعدالته، وإنسانيته، هي دخيلة على الحضارة الإسلامية، التي تعتبر الاعتراف بالآخر، وحقه في حرية العقيدة، والعبادة، والعمل، والاختيار... دين من الدين.

وخلاصة القول: إن حضارة الغرب ، هي حضارة القرة والصراع، وتسلط الإنسان على الإنسان، ولو بدت على غير ذلك، بسبب التضليل الإعلامي . إنها حضارة جباية، وحقد، وعدوان، والتاريخ والحاضر يعتبران شاهد إدانة على ذلك في مواقع متعددة . . بينما نرى الحضارة الإسلامية ، حضارة إنسانية . . حضارة رحمة، وحب، وهداية ، واحتساب، واعتراف بالآخر، وليست حضارة حقد وصراع . . هي حضارة الإنسان، التي تدعو إلى الحوار على كلمة سواء، وتعتمد الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ، وتتنكر للإكراه في الدين، وتبتغي إلحاق الرحمة بالعالمين، لأن الناس، كل الناس، هم محل الخطاب السماوي . . والقوة في الاسلام، إنما تشرع حتى تُحمل حرية الاختيار وتحقيق إنسانية الإنسان .

147V/18 . 100

#### إنسان الحضارة الإسلامية

ولعل من المفيد أن نبسط الكلام بمقدار ما يتسع المحال، عن إنسان وإنسانية الحضارة الإسلامية، وبعض خصائصها.

فالإنسان في الحضارة الإسلامية ، هذا المخلوق المكلف، المتميز بالعقل، الذي يمنحه القدرة على الاختيار، هو محور الحضارة، ووسيلتها، وهدفها، ومعيارها، في الوقت نفسه. . وإنما تقاس الحضارات، بمدى قدرتها على تحقيق إنسانية الإنسان، وتنمية مواهبه، وإطلاق ملكاته، ورعاية قابلياته، وتحقيق وعيه بذاته، وانسجامه مع الكون والحياة، والارتقاء به ، ليحسن القيام بدوره في البناء الحضاري ، الذي يكرم الإنسان ويُكرَّم به.

ولما كان الإنسان وسيلة الفعل الحضاري واداته، وكان محله وهدفه أيضاً، فإن الإنجاز الحضاري سوف يكون عرضة لجازفات، وتجارب، ومخاطر، وعوارض، وأهواء، تعتبر من إصابات الإنسان نفسه، بسبب علمه المحدود، وعمره المحدود، ومعارفه النسبية، وميوله المتنوعة، وغرائزه المتدافعة، إضافة إلى عجزه عن إدراك الحقائق الغيبية، عن النشاة والمصير، التي لا تزال تشكل له قلقاً، يُذهب امنه النفسي، وينعكس على كسبه وإبداعه، بنوع من الاضطراب، وعلى اهدافه بالاهتزاز، وعدم الثبات، مهما حاول الهروب، والانغماس في عالمه المادي، لذلك تشتد الحاجة به، إلى الموجّه لطاقاته، والمرشد لمسالكه، من مصدر خارج عن نفسه، يمتلك العلم المطلق، الذي لا يحده زمان، ولا يقيده مكان، ولا تخفى عنه خافية.. تشتد حاجته إلى الإيمان، الذي يوجهه، ويحقق له الامن النفسي والاجتماعي.. يطلق طاقاته في المسار السليم، وينطلق بملكاته ومواهبه، ويزكي غرائزه، ولا يتجاهل حاجة من دوافعه الاصلية. الإيمان الذي يعترف بكينونته، غرائزه، ولا يتجاهل حاجة من دوافعه الاصلية. الإيمان الذي يعترف بكينونته،

ويحقق إنسانيته، ويحرره من شتى الوان العبودية، سواءً كانت متاتية من إنجازه، أم كانت منحدرة من جهة خارجة عنه.

ولعل من أهم الخصائص التي امتازت بها الحضارة الإسلامية، هي هذا الهدي المقصدي للإنسان، الذي أحدث التفاعل، بين عطاء الوحي، وتطلعات العقل، وأشواق النفس، بحيث ارتقى بموقع ووظيفة الإنسان، من مجرد وسيلة، وأداة للإنجاز الحضاري، إلى مستوى جعل معه المنجزات الحضارية، التي يبتدعها، وسائل مسخرة لحدمته وتحقيق إنسانيته، والارتقاء بموقعه، وجعله مسخراً للكون، بدل أن يكون مسخراً له، فهو الإنسان المكلف، وفي الوقت نفسه الإنسان المكلم، وبذلك، كان بين تعاليم الوحي، وتطلعات العقل، تواعد والتقاء، فاثمر ذلك كله إنسانية الحضارة الإسلامية، الذي رسم مساراتها، وحدد أهدافها الوحي، وحقق إنازاتها في المستويات المتعددة، وابتكر وسائلها، الإنسان المكلف: قال تعالى:

فالهذي وبيانه، من الوحي، والاستدلال والبرهان، من كشف العقل، قال تصالى: ﴿ سَنُرِيهِم آيَاتِنا فِي الآفاق وَفِي أَنْفُسِهِم حَتَّى يَتَيَنُنَ لَهُم أَنَّهُ الحقّ ﴾ تصلت: ٥٣). فالوحي يحدد الاهداف، والعقل يكشف السنن، ويبدع الوسائل، التي تحقق الاهداف.

ولعل مرد الإصابات جميعها، التي لحقت بحضارة المسلمين، بعد عصر النبوة، والتي لحقت بالحضارة العالمية في عصورها التاريخية بشكل عام، هو في اختلال المعادلة، بين معارف الوحي، ومدارك العقل، ذلك أن الاقتصار على علوم ومعارف الوحي، يبصر بالاهداف، لكن تلك الاهداف تبقى غائبة، وعزيزة المنال، بدون مدارك العقل، وإبداعاته للوسائل والاوعية، التي نتوصل بها إلى تحقيق . الاهداف.. كما أن الاقتصار على مدارك العقل، وإبداعاته، بعيداً عن الهدي المقصدي، هو امتلاك للوسائل، التي تصبح عاجزة عن إبصار الاهداف. وبذلك تضل الطريق، فتنقلب الوسائل بحد ذاتها إلى أهداف، وعندها يصبح الإنسان في خدمة الحضارة، فيبرز ويتضخم دور الإنسان المكلف، وبغيب ويتضاءل دور الإنسان المكلف،

ولعل قراءة صحيحة للواقع الإسلامي، والحضارة العالمية اليوم، تدل دلالة واضحة، على أن عالم المسلمين، انتهى اليوم لأن يكون عالم أهداف، وقيم، وشعارات، تعوزه الوسائل، التي توفرها العلوم الإنسانية والمادية مماً (علوم ومعارف العقل) بينما تضل الحضارة العالمية، وتفتقد غايات الحياة وحكمتها، لتصبح حضارة وسائل، جعلت من الإنسان نفسه وسيلة محرومة من الأهداف، الامر الذي لا يتحصل إلا من معارف الوحى، وهداية الإيمان.

وتميز الحضارة الإسلامية في عصر النبوة والخلافة الراشدة . كما أسلفنا . أنها استطاعت حل المعادلة الصعبة، والموازنة بين معارف الوحي، ومدارك العقل، في تشكيل إنسانها المكلف، للقيام باعباء الاستخلاف الإنساني، المكرم بالإنجساز الخضاري، ذلك أنها اعتبرت أن حصل الامائة تشريف وتكليف.

وإن من خصائص الرسالة الإسلامية، التي كان الإيمان بها والانطلاق منها، وراء صناعة الحضارة، بمختلف أوجه نشاطاتها: الخاتمية، والخلود، بعد أن وصل العقل البشري إلى طور الرشد والاكتمال.

فالخاتمية تعني ، فيما تعني توقف الوحي، ومن لوازم ذلك سلامة منهج النقل، ليجيء التكليف صحيحًا، إذ لا يمكن عقلاً، ولا واقعًا، أن يتم التكليف بقيم محرفة، وتعاليم منحولة. ومن هنا نقول: إن التميز الحضاري، والإمكان الحضاري في الوقت نفسه، إنما يتحققان بحفظ الله لاستمرار قيم الوخي سليمة، والتي كلما تفاعل معها الإنسان بشكل صحيح، أثمرت الحضارة، وكلما أصيب منهج العقل في التعامل معها، كان التخلف، والغياب الحضاري، وهذا بطبيعة الحال لا ينفي استمرار الإمكان الحضاري في كل حين وكل جيل.

كما يعني الخلود: مسؤولية العقل - بعد توقف الوحي بالخاتمية - عن الامتداد الحضاري بهذه القيم، وإبداع الوسائل، التي توفرها العلوم الإنسانية والمادية، لبسط الإسلام على الواقع، وتقويم سلوك الناس، وإنجازهم الحضاري، به لتاتي الحضارة من نضح القيم الإسلامية، وتتوجه الوسائل إلى تحقيق الاهداف، أو الهدي المقصدي للوحي، للوصول إلى الإنسان المكرم. وإلا كيف يمكن أن ندرك مدلول المخاتمية التي تعني التوقف، والخلود الذي يعني الامتداد، والتجرد عن حدود الزمان والمكان، وتعديه الرؤية، إذا لم نستوعب دور العقل، ومسؤوليته في الوقت نفسه؟

ولعل من أبرز ما تميزت به الحضارة الإسلامية أيضاً: أنها اعتمدت العقل سنداً للحقيقة الدينية، ووسيلة لإدراكها وإثباتها، واعتمدت قناعة الإنسان سبيلها للإيمان، وطريقها لحصول اليقين.. فالدين التزام، وليس إلزاماً.. والتدين اختيار، وتحقيق لإنسانية الإنسان، واستجابة لنزوع داخلي، وميل فطري، وليس استسلاماً، وتلقياً بدون قابلية ومناقشة، وتعطيلاً لملكات الإنسان، ومدارك عقله.. فرسالة النبوة هي إيصال البذرة الطيبة للنفس، التي تتوافق مع قابليتها، فتنبت الشجرة الطيبة، الممتدة في أنماط السلوك، وشعب الحياة المشمرة للحق والخير، في سائر نشاطات الإنسان.. والتدين تهذيب للنفس وارتقاء بها، وليس تعذيباً، وعنتاً وإرهاقاً لها.. وغاية التكليف: بذل الاستطاعة وبلوغ الوسع.

1441/14

ومن سمات الحضارة الإسلامية المتفردة: أنها إنسانية الخطاب، ميدانها العقل البشرى، وعطاؤها الفعل الإنساني . . دافعها تحصيل الحكمة ، أني كان وعاؤها ، لذلك جاء نسيجها وإنجازها إنسانيًا من الناحية التاريخية، وبُعْدُها عالميًّا من الناحية الجغرافية، ومحلها الإنسان من الناحية الفكرية، حيث تتوحد في نظرتها، مصدرية الخلق، وظروف المصير. فهي أول من دعا إلى المواطن العالمي في تشكيل الأمة، ودولة الفكرة، بعيداً عن كل الحدود، والسدود، والفوارق، حيث جعلت ميزان الكرامة، ومعيار التفاضل والارتقاء فيها كسب الإنسان، وفعله المختار، المتسق مع الطبيعة، وفطرة الخلق، وبذلك اسقطت المعايير القسرية في التفاضل، التي لا يد للإنسان فيها، من فوارق اللون، والجنس، والقوم، والجغرافيا، فبرثت بهذا من نوازع العصبية ودائها، واعتبرت الأقوام، والأجناس، أمورًا واقعية قسرية، لا يد للإنسان فيها، بل هي من آيات الخلق، ومعالم التكامل الاجتماعي، التي تقتضيها وظائف التعاون والتعارف، والانفتاح على العطاء العالمي، فهي فوارق تنوّع وتعدد، وليست فوارق تضاد، وصراع، وبذلك تميزت عن سائر الحضارات، البائد منها والسائد، التي لا تزال تؤمن بالتطور، الذي يعني البقاء للأصلح، والأصلح في نظرها هو الأقوى.

#### القدرة على استئناف الدور المنشود

والحقيقة التي لا بد من الاعتراف بها ، والإشارة إليها : أن الحضارة الإسلامية، بما تحقق لها من سلامة الخطاب، الذي يعتبر من لوازم ختم النبوة، والذي أورثها خاصية الإمكان الحضاري، أصبحت قادرة في كل حين على استئناف دورها المنشود، في تحقيق الشهود الحضاري.. وشواهد التاريخ، تحمل الدلالة الكافية على قدرتها، في فترات متعددة، على النهوض، والتجاوز، والإقلاع من جديد.. كما تحمل الدلالة ايضاً، على أن فترات الركود، والجمود، والاستنقاع الحضاري، كانت بسبب اختلال المعادلة، بين الوحي، والعقل، وعجز وسائل التربية، والتشكيل الثقافي عن إحداث التفاعل، بين الإنسان والإسلام، بين الوحي والعقل، وعجز العقل المسلم - بسبب تشكيله التربوي - عن رد الامور المستجدة، إلى قيم الكتاب والسنة، وامتلاك القدرة على استنباط القانون، واكتشاف الوسيلة، التي تسهم بالحل، وتحقق الهدي المقصدي للكتاب والسنة، حسب ظروف الزمان والكان، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إلى الرسُولِ وَإلى أُولِي الأمْرِ عَنْهُمْ لَعَلَمهُ اللّذِينَ يَسْتَبِطُولَتُهُ مِنْهُمْ فَعَلَمهُ اللّذِينَ يَسْتَبِطُ هو مسؤولِية العقبل ، القادر على استعمال هو مسؤولية العقبل ، القادر على استصحاب قيم الكتاب والسنة ، والاهتداء إلى الحل.

لذلك نستطيع القول: بان ما اسميناه الإمكان الحضاري ، وامتلاك القدرة على الإقلاع من جديد، إنما يتحقق كلما توفرت وسائل إحداث التفاعل بين الإنسان، والإسلام، الأمر الذي لم يتوقف تواصله في تاريخ الأمة الطويل، على اختلاف في مساحاته، وكان الهاجس الدائم، لرواد الإصلاح، وحركات التجديد، وإن اختلفت قراءاتهم للمشكلات، والإصابات، وإحاطتهم بها، وما وضعوه من وسائل للنهوض، وإحداث التفاعل، وتحقيق الشهود الحضاري.

إن الإحساس بمشكلة تخلف المسلمين ، وإمكان الإسلام على تحقيق الشهود الحضاري، كان قدراً مشتركاً بين رواد الإصلاح، وحركات التجديد، والنهوض عامة، ولولا ذلك الإحساس لما حصلت دواعي التحرك، والمحاولات المتعددة لاسترداد الدور الحضاري، لعالم المسلمين.. لكن تبقى المشكلة المطروحة – في نظرنا على الاقل – تكمن في عدم الرسوخ في فهم أزمة التخلف، والإحاطة

YAVY/17 111

بابعادها، وإدراك جوانبها المتعددة، واسبابها القريبة والبعيدة، والسنن والقوانين الأسباب التي تحكمها، للوصول إلى سبل الخروج منها، وأهمية عدم التداخل بين الأسباب والاعراض. وهذه هي القضية الغائبة، والمطلوبة، والمطروحة، في الوقت نفسه، ذلك أن الواقع – وليست قدرتنا على الاختبار والتقويم – برهن لنا ، أن الحلول التي طرحت بشكل عام، أو سبل الحروج والنهوض التي اعتمدت، لم تحقق المأمول منها، وإن كنا لم نعدم في كل جيل، بعض النظرات اللافتة والدقيقة، في التشخيص، ولكنها نظرات بقيت قاصرة عن أن تفتع المجرى، وتحقق النقلة النوعية، ولذلك أسبابه التي لم توضع في الاعتبار كما يجب، لذلك لم تحقق المطلوب.

ولا بد من الإشارة هنا : إلى أن الحكم بعدم القدرة على تحقيق الشهود الحضاري الإسلامي لحركات التغيير بشكل عام، لا يعني انعدام الكسب، باقدار متفاوتة ، ووضع معالم على الطريق ، كانت دليلاً للقادمين في المستقبل، في مجالي الخطأ والصواب على سواء، ذلك أن الخطأ - إذا أحسنًا تقويمه وإدراكه - يتحول إلى مكسب إبجابي، يوجه إلى الحقيقة ويوفر الطاقة، ويختصر الطريق على الحديد.

لذلك نمتقد أن القيام بمراجعات ، وتقويمات ، ودراسات ، هادفة لحركات الإصلاح، والتجديد، والتغيير، في العالم الإسلامي، ومحاولة إلقاء الاضواء على جوانبها المتعددة، وتحويل ناتج التجربة، ورصيدها، إلى الحيل الحالي، يعتبر اليوم من أوجب الواجبات، ففي ذلك اختزال للعقول في عقل، وللأجيال في جيل، وللتاريخ في الحاضر، كما أنه اختزال للتاريخ والحاضر، في تشكيل رؤية المستقبل المامول، والمساهمة بصناعته.

إن القفز فوق التجارب السابقة ، وعدم اعتبارها، والاعتداد بها، وبخسها

حقها في الخطأ والصواب، ودراسة الاسباب التي صنعتها، والنظر في علل الاشياء التي أوجدتها، والظروف والملابسات التي أحاطت بها، والاقتصار على الحالة الوصفية، لمظاهر السبب، وآثار العلل، وناتج الخلل، كان وراء الكثير من استمرار التعشر، والإخفاق، وتكرار الاخطاء، وذلك يعني الاقتصار في النظر على علم الظاهر، كما يعني الإحساس بالازمة، دون البحث في امتلاك القدرة للتحول إلى إدراكها، بعيداً عن التعرف على العلل، والقوانين الناظمة لها. قال تعالى: 

إدراكها، بعيداً عن التعرف على العلل، والقوانين الناظمة لها. قال تعالى:

ونعتقد أن الحضارة الغربية، وإن استطاعت باشيائها، وقوتها، أن تطفو حضاريًّا، وتكسب بعض الجولات في الصراع الحضاري، إلا أن العبرة دائمًا بالعواقب، والمآلات، وليس بالنتائج القريبة، فكثيراً ما حمل لنا التاريخ، دلالات حضارية، على أن الأفكار والعقائد، تبقى أقوى من الأشياء والسياسات، وأن قيم المغلوب عسكريًًا، كانت أقوى من عسكر الغالب، وأن الحضارة الإسلامية، هضمت الكثير من الموجات، والاجتياحات الاستعمارية العدوانية، وانتهى الغالب إلى اعتناق حضارة المغلوب، وهذا ما لا نراه إلا في تاريخ الحضارة الإسلامية، لانها حضارة الإنسان.

# دور أنظمة الاستبداد السياسي

وقد يكون من أخطر إشكاليات الصراع الحضاري، التي يعاني منها عالم المسلمين اليوم - إضافة إلى وجود العلمانين، والحداثيين المرتهنين لحضارة الآخر، بسبب تشكيلهم الثقافي، وتاريخهم التعليمي، ونظامهم المعرفي، الذين يشكلون طلائع متقدمة، للحضارة الغربية في الداخل الإسلامي، ويفعلون فعلهم في الإنساد، والتخريب، لصالح الغرب – هو في انظمة الاستبداد، وما يلازمه من القمع السياسي، والظلم الاجتماعي، التي وجدت لصالح الغرب، بحيث أصبحت عوامل الطرد للطاقات للتميزة، والخبرات، والسواعد، والاموال، متوفرة في معظم بلاد المسالم الإسلامي، إلا من رحم الله، وبذلك يدمسر المسلمون طاقاتهم، ويكرسون تخلفهم بانفسهم، أو بمعنى آخر: يخربون بيوتهم بايديهم، في الوقت الذي نرى فيه، عوامل الجذب، والإغراء بالهجرة، متوفرة في مجتمعات الحضارة الغربية.

ونستطيع أن نقول: إن خيرة الطاقات الإسلامية، اليوم، في العلوم التطبيقية، والإنسانية على سواء، مسخرة لخدمة الحضارة، والتقدم، والتحكم، والسيطرة الغربية.

إن كثيراً من الجامعات ، والمعاهد ، ومراكز الدراسات ، واظابر، والشركات ، والمؤسسات المالية ، والاقتصادية الغربية ، تتوفر على أفضل الطاقات الإسلامية ، وتتقوى بها . ويُخشى أن تفتقد هذه الطاقات والخبرات ، انتماءها ، شبعًا فشيئًا ، بسبب أجواء الإرهاب السياسي ، والفكري ، في معظم بلاد عالم المسلمين . . وكم يبدو الأمر مذهلا ، وخطيراً مستقبلا ، إذا أدركنا أن الهجرة لم تعد تقتصر على الادمغة المتميزة ، والسواعد القوية ، والخبرات المقدورة ، وإنما تتجاوز ذلك إلى هجرة الاجنة في الارحام . . إنها قمة الماساة من الناحية الحضارية ، أن يسمى الكثير من النبيا العالم الإسلامي المنكوب باهله ، أن يستولدوا نساءهم في ديار الحضارة النبية ، لاكتساب الجنسية والمواطنة ، هناك ، حيث يجد الإنسان نفسه ، ولو وهما ، يسمتم بعض حقوقه ، ويشعر بإنسانيته المفقودة هنا .

وتزداد محنة المسلم، وفئنته، عندما يرى، أن ما يسمتع به من الحقوق والحريات، وسيادة النظام والقانون، في بلاد الغرب، مفقود تماماً في العالم الإسلامي، وان ما يقوله، ويمارسه، من الحرية، في الدعوة إلى الإسلام، في المراكز، والحداثق، والشوارع، والجامعات، ووسائل الإعلام – على الرغم من ان هذه الحرية، الواقعة تحت السيطرة، بدات تُواجه اليوم بالنزعات العنصرية، التي تعبر عن طبيعة وحقيقة الحضارة الغربية – لا يمكن قوله وممارسته، في كثير من مساجد العالم الإسلامي التي تحكسها انظمة الاستبداد السياسي، ويفوته أن هذا يشكل قمة الصراع، والاستلاب الحضاري، والغزو الثقافي.

فإذا عجز عن تجاوز الصورة، إلى إدراك الحقيقة، وتجاوز التيجة إلى فهم المقدمة، وادرك أن حضارة الغرب، التي تنبح له اقداراً من الحرية، وحقوق الإنسان - لا تخرج عن السيطرة بحال من الاحوال - وأن الغرب الذي يستقبله مهاجراً، أو لاجئاً سياسيًا، هو الغرب نفسه، الذي يدعم أنظمة الاستبداد، والقمع السياسي، في كشير من بلدان المالم الإسلامي، ويخوف من عودة الوعي الإسلامي، ويخري باستقصالها، ويمد الانظمة، بالخبرات، والا دوات، والمعلومات، لتكون في مواجهة الامة.. إذا عجز عن إدراك هذه الحقيقة، استلب حضاربًا، وأصبح رهينة، واقعاً في العمالة الثقافية.

حيث لا بد أن ندرك أن الهد التي تمنح المسلم، الحرية هناك، هي اليد نفسها، التي تمنمها هنا، ليتم الاستقطاب، والتحكم من جانب، ولإعطاء دليل عملي واقمي، على أن حضارة الغرب، بعطائها، تتميز عن حضارة المسلمين، فتهفو النفوس إليها، وتهاجر الاجنة إلى بلادها.

ولقد بلغت المحنة مداها ، واخذت الفتنة أبعادها المرسومة ، حتى عند بعض المفكرين والأفراد الممتازين - إن صح التعبير - الذين بدأوا يشيدون بقيم الحضارة الغربية ، واحترامها للإنسان . ولم يقتصر نقدهم ، على واقع المسلمين البائس ، بسبب انسائهم له ، والتزامهم به ، وإنما تجاوزوا

إلى نقد التاريخ الإسلامي، ولم يعودوا يروا فيه إلا النقاط السوداء، والممارسات الشاذة، وبداوا يعيشون عقدة مركب النقص، امام قيم الحضارة الغربية، وآلياتها، دون أن يبصروا صورتها الحقيقية، أو وجهها الآخر، على يد عملاتها وسدنتها في العالم الإسلامي.

واعتقد ان التحكم والسيطرة على العالم الإسلامي، واستنفاد طاقاته، لم تعد تقتصر على إقامة الحراسات، والمخافر، لمصلحة الحضارة الغربية، ودعم انظمة القمع والاستبداد السياسي، والتمكين لها، وامتصاص خبرات، وطاقات، وسواعد المسلمين، وإنما تجاوز ذلك، إلى محاولات التحكم بالمستقبل، حتى لا تقوم للمسلمين قائمة.

إنها مرحلة التحكم بالارحام، والحد من النمو الديموغرافي للمسلمين، وذلك بإقامة مؤتمرات للسكان، والتمهيد لتشريعات، وتوصيات، الغاية منها الحصار السكاني، بعد أن تحقق الحصار السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، حتى لا تُخرج الاصلاب، وتحتضن الارحام، من يفكر بالخروج عن السيطرة في المستقبل.

#### الابتعاث.. ميدان للصراع الحضاري

ومن ميادين الصراع الحضاري الخطيرة، التي لا بد من التنبه لها أيضاً، قضية الابتعاث، وتلقي العلم والثقافة، في معاهد، وجامعات الحضارة الغربية، ذلك أن الإلقاء بالطلبة في محاضن الحضارة الغربية، دون توفير التحصين الثقافي المكين، والوعي الحضاري اليقظ، ودون تزويدهم بدليل التعامل مع قيم الحضارة، وفهمها، وحسن قراءتها، سوف يجعل منهم ضحايا، قد يعودون إلى بلادهم، مشوهين حضاريًا، أو قد ينتهون، إلى الاستيطان، يصبحون طاقات ودماءً في شرايين

الحضارة الغربية، ويستوي في ذلك الذين يذهبون لتلقي العلم التجريبي، والذين يدرسون الإنسانيات، وإن كانت دراسة الإنسانيات أشد خطرًا وأعظم أثرًا .

اما الكثير من الذين يذهبون لاقسام الدراسات الشرقية، واقسام الشريعة، والدراسات الإسلامية، التي اقامها الغرب لاداء رسالة معينة، دون تحصينهم بمعرفة الوحي، وبناء مرجعيتهم بضوابط الشريعة وعزائم الإيمان، بشكل صحيح، فسوف يكونون الاخطر، في آليات الصراع الحضاري، لانهم ينقلبون إلى الغام في جسم الامة، قابلة للانفجار في كل لحظة، حيث يتحدد دورهم، في نقض الاسس، وهدمها، وتوهين القيم، والتشكيك فيها، لصالح الآخر، ذلك أن المدوان على الإسلام، والتحدي والاستفزاز من الخارج، يجمع الطاقات، ويقضي على الرخاوة، ويقوي العزائم، وبعث الروح الحضاري.

إنه المحرض الحضاري، الذي يساهم باسترداد الذات، والاحتماء بالقيم، وتجديد الانتماء، وتمتين الالتزام في معركة المواجهة.. وقد تكون المشكلة ، كل المشكلة هنا، هي في تدمير البيوت، بايدي إهلها.

#### اللغة.. كأداة للقعل الحضاري

والحقيقة الاخرى، التي لا بد أن نعرض لها، في إطار الحوار، أو الصراع الحضاري، هي قضية اللغة، وما تحمل من دلالات، تعتبر أوعية للتفكير، وليس مجرد وسيلة للتعبير، وما تحمله وتعبر عنه، من حالات نفسية وشعورية، وما تمتلكه من مصطلحات، ومفاهيم هي خلاصات لعقل الامة، وتجاربها وخبراتها. وليس مقيل الجازفة القول: إن اللغة هي أداة الفعل الحضاري، ووسيلة التكوين، والتشكيل الشقافي.. إنها وعاء الهوية، وأداة التواصل بين الاجبال.. هي التراث،

والحاضر، والمستقبل، لانها طريقة الفهم للتراث، والتاريخ، والقيم.. لهذا كله، كانت ولا تزال، مستهدفة من الآخر، في عملية الصراع، والاستعمار، والحوار الحضاري، فالأمة التي تُلغي لغتها في المعهد، والجامعة، والمدرسة، والكتاب، والمصدر، والمرجع، هي أمة متوقفة حضارياً عن الامتداد والإبداع؛ ومهزومة حضارياً، إن صح التعبير، مهما حاولنا التخفيف من آثار ذلك، والادعاء، بان اللغة هي وسيلة تعبير، وتفاهم فقط، لا علاقة لها بالتفكير، أو الفعل الحضاري.

ولا يتسع المجال هنا، أن نعرض لدور القرآن، في حماية اللغة العربية، ولماذا أنزل بالعربية، ودور سلامة اللغة، في إدراك مدلولات النص القرآني، وعمليات المسخ، والتشويه، والتحريف، التي لحقت بالنصوص المقدسة الأخرى، والتمزق، والتبعثر الديني، والعقيدي الذي نتج عن ذلك، بسبب سوء الترجمات التي اتسعت لسوء المقاصد والنوايا.

وسوف تستمر هزيمتنا، ويتوقف نمونا، ويغيب إبداعنا، وتحاصر رسالتنا، إلى العالم ، طالما أننا نفكر باوعية الآخرين ، ونصب افكارهم في عقولنا، من خلال لغاتهم .

### فهم «اَلية» إدارة الحوار

وتبقى قضية على غاية من الاهمية . . فإذا تقرر لدينا، أن الحوار الحضاري، هو سنة من سنن الله في الكون، له مقوماته، والياته، وادواته، وأهدافه، وغاياته، وأسلحته المتعددة، فإن فهم آلية إدارة الحوار، وكيفيات التعامل معه، لا يقل اهمية عن امتلاك أدواته . . فكثيراً ما تستنزف الطاقات، في معارك دفاعية، غير مجدية، بل خاسرة، لانها استنفاد للطاقة، واستهلاك لها، على حساب مواقع إنتاجية

آخرى.. فإذا استغرقتنا المواقف الدفاعية، في معركة الصراع الحضاري، وأصبح كل فعلنا، الرد على التهم، التي توجه إلينا، دون وعي بآلية الصراع، والتحكم بإدارته، نتحول من أن نكون أحد أطراف الحوار، المستخدمين لادواته، إلى أداة للحوار، وميدان له، ونخضع لتحكم الآخر، بتفكيرنا، ونشاطنا، بحيث يصبح الزمام بيده، فيكفي أن يلقي إلينا بالتهم، التي يريد، ويحدد الزمان الذي يختار، ومكان المعركة التي تناسبه، ونحن ما علينا إلا رد الفعل، والاستجابة المرسومة مسبقاً، وبذلك يتحكم بساحة تفكيرنا، وبنوع نشاطنا، ومجال فعلنا، ويفقدنا رام المبادرة، وتصير حياتنا، رد فعل عفوي، بعيداً عن الفعل الختار.

إن عمليات الاستهداف، ولاثحة الاتهامات للإسلام اليوم، ومحاولات إدانة صحوته، وشل حركة العاملين، ومحاصرتهم، باسم الاصولية، والإرهاب، واعتبار الإسلام هو العدو الحضاري للغرب، وتوظيف كثير من الانظمة، والافراد، والمؤسسات، يتطلب من المسلمين استيعاب الهجمة، بعيداً عن الانفعال، والاستجابة العفوية للاستغزاز، والصبر، والبصر، بكيفيات إدارة الصراع، لتغويت غرض الآخر، والتحول من أن نكون موطنًا لافكار الحضارة الغربية، وترجمتها إلى حياتنا، ومقاربة قيمنا بها، إلى نقل كنوز، وروائع، وقيم الحضارة الإسلامية، إلى الآخر، لإلحاق الرحمة به، واستنقاذه من النشويه العنصري والقومي، وبذلك نسهم فعلاً في الحوار الحضاري المثمر، وبناء حضارة إنسانية، يكون فيها الاكرم هو الاتقرار.

إن الحضارة الغربية التي انتصرت باشيائها وقوتها، وسقطت بقيمها وإنسانها، يرتفع صوتها اليوم، وترفع شعارها يوميًّا، على عالم المسلمين، وكاني بها تقول للمسلمين المهزومين: واعل هُبل، مستخدمة في ذلك وسائل إعلامها .. ولنا أن نتصور مدى الخطورة المستقبلية، إذا لم نكن في مستوى إسلامنا، وعصرنا، حيث من المتوقع، في هذا العام، أن يصل عدد قنوات الإرسال التلفزيوني، الفضائية إلى نحو ١٤٠ قناة، تعمل ٧٥ قناة منها على مدار الساعة، أكثر من ٩١٪ منها تبثها شركات أو شبكات من أوروبا الغربية، وأمريكا الشمالية، واليابان، وأستراليا، والعشر الباقية لا تخرج عن أن تكون رجع الصدى .

ولا شك أن هذا الإغراق الشقافي والإعلامي، سوف يوقع في الداخل الإسلامي الكثير من الضحايا، بمن يتقلبون على المفاهيم، ويقررون الانسلاخ عن هذا الدين، في مناخ القهر الحضاري، ومحاولات التطبيع للهزائم.. لكن العالم الإسلامي، المهزوم بأشيائه، سوف يستعلي بقيمه وأفكاره، ويواجه الغزو الذي يرفع شمار: وأعل هبل م، بشماره: والله أعلى وأجل ع، قولة أهل أحد.. وأن الهزيمة والاستقزاز والقرح، الذي يصيب المسلمين، سوف تؤدي إلى الاستجابة لله وللرسول، ويتحقق الخلود لقوله تعسالى: ﴿ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾ (آل عمران: ١٣٩١)، ولقوله تعالى: ﴿ الذين أحسنوا منهم واتقوا أجبر عظيم ﴾ (آل عمران: ١٧٩).

وتنبعث الروح الإسلامية من جديد . . فالاستجابة قادمة ، على مستوى عالم المسلمين، والبشائر قائمة ، إن شاء الله .

## العَرَبَتِة .. وَسَيْلة تعبُير وَوعَاء تَفكير

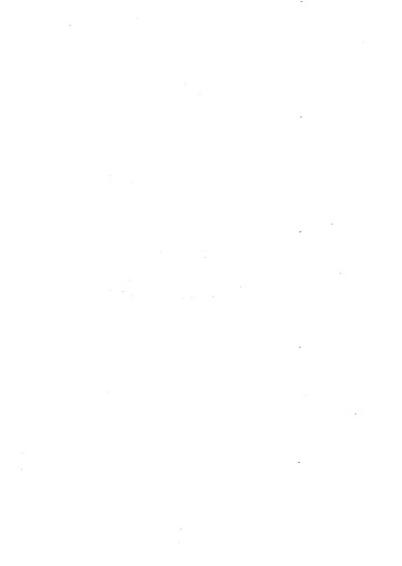

يقول تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْوَلْنَاهُ قُرَانًا عُربيًا لَعَلَكُم تَعَقَلُونَ ﴾ (يوسف: ٢) ، فاختيار الله للعربية ، ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرَانًا عُربيًا لَعَلَكُم تَعْقَلُونَ ﴾ (الزخرف: ٣) ، فاختيار الله للعربية ، واللسان العربي ، ليكون اداة التوصيل ، ووسيلة الإبانة ، ووعاء التفكير للرسالة الحاتمة الحالدة - التي تنتظم جميع شؤون الحياة ، وتستجيب لمشكلاتها - قضية ذات ابعاد لغوية ، وثقافية ، وعلمية ، وحضارية ، حيث لم يعد ينكر اليوم ، علاقة التعبير بالتفكير ، ودور التمبير في التفكير والإبداع الأدبي والعلمي ، والحاكمات العقلية . لذلك فمجرد اختيار العربية لتكون لغة التنزيل والإبانة والتوصيل ، أو بتعبير آخر : اختيارها لتكون لغة الله سبحانه وتعالى في مخاطبة البشر في النبوة الحاتمة ، التي انتهت إليها أصول الرسالات السماوية جميماً ، والتي تحددت مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها ، بالبلاغ المين ، يعني امتلاكها هذه الابصاد جميماً . قال تعالى : ﴿ إِنْما عليسك البلاغ المين » (آل عمران : ٢٠) . . حيماً . قال تعالى : ﴿ إِنْما عليسك البلاغ المين ﴾ (آل عمران : ٢٠) . .

لقد جاء التنزيل باللغة العربية ، محل إعجاز وتحد ، ليس على مستوى الاسلوب والصياغة فقط ، وإنما على الاصعدة المتعددة ، اللغوية منها والفكرية ، أو على مستوى التعبير والتفكير ممًا ، حتى يرث الله الارض ومن عليها ، وهذا يعني أن العربية أو اللسان العربي ، يمتلك من الخصائص والصغات والقدرات التعبيرية ، ما لا تمتلكه اية لغة اخرى ، أو أي لسان آخر ، فاختيار العربية لغة للتنزيل، هو بلا شك تشريف لها من بين سائر اللغات ، وتكليف لها باداء وتوصيل الخطاب الإلهي للناس بما هي أهل له . . فلولا الإهلية ، لما كان الاختيار .

لقد بعث الله محمدًا مُلِيَّة رحمة للعالمين ، ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين ، الذي أوتي جوامع الكلم ، وكان في القمة من الفصاحة، والبلاغة، والبيان ، لذلك جاء البيان النبوي قريناً، وملازمًا ، ومفتاحًا ، ومعيارًا، ومرجمًا، لفهم لغة التبزيل ، قال تعالى : ﴿ وَأَفُولُنَا إِلَيْكَ الذَّكَرُ لَتِينَ لَلنَاسَ مَا نَزُلُ إِلَيْهِم ﴾ (النحل : ٤٤) . . ولذلك لا بد أن يكون البيان النبوي محفوظًا بحفظ القرآن ، قال تعالىٰ: ﴿ إِنْ عَلَيْنَا جَمِعَهُ وَقَرآنَهُ ، فَإِذَا قَرأَنَاهُ فَاتَبِعَ قَرآنَهُ . ثُم إِنْ عَلَيْنَا بِيالِهُ ﴾ (القيامة : ١٧-١٩) .

من هنا نقول: إن من الاهمية بمكان تحقيق الوعى الحضاري، والتحصين الثقافي، واسترداد شخصية المسلم المعاصر، وإعادة بناء المرجعية الشرعية، وتشكيل مركز الرؤية ، في ضوء هداية ومعرفة وعطاء الوحى ، وتجارب ومكتسبات العقل ، وتخليصه من الارتهان الحضاري والضلال الثقافي ، والازمات الفكرية ، التي يعاني منها، بسبب اضطراب المفاهيم ، والتباس المصطلحات ، وعدم وضوح الرؤية ، ذلك أن الكثير من المصطلحات والمفاهيم ، التي نتداولها ، وتُقذف بها الساحة الفكرية والثقافية ، في عالمنا اليوم ، هي من الوافد ، الذي له دلالاته ومفهوماته ، واستعمالاته في ثقافة أهله، التي تُفرض علينا ، وتُجعل لها السيادة في حياتنا الفكرية ، حتى لتكاد تصبح من المسلمات ، التي نفهم من خلالها ثقافتنا ، ونقيس بها حضارتنا ، ونُقرِّم بها واقعنا ، وننظر من خلالها إلى مستقبلنا ، والتي يمكِّن لها بعضنا بنوع من المقاربات الفكرية المحزنة ، التي أقل ما يقال فيها: إنها تخل عن الأصيل لحساب الوافد ، وخلط بين التبادل الثقافي والمعرفي، وبين الغزو الثقافي، الذي ينتهي بالغاء الامة ، وتوهين عالم افكارها ، وهزّ قيمها ، وتغييب قسماتها الحضارية، وصب قيمها الفكرية، في أوعية ومصطلحات غريسة عنها ...

ويفوتنا أن حفظ البيان، الذي لا يتحقق إلا بوضوح مصطلحاته ومفهوماته ، ودلالات الفاظه، وإدراك معهود اللغة التي نزل فيها في الخطاب ، هو قسيم حفظ القرآن نفسه . . وأن أي تفريط بالمدلولات أو بالصطلحات أو بالمفاهيم ، يعني العبث والضلال الثقافي ، الذي يؤدي إلى الانتحال الباطل، والتأويل الفاسد الجاهل ، وأن حفظ البيان، لا يقل من حيث المردود، عن حفظ القرآن ، حيث يغتقد الحفظ قيمته العملية إذا فسد البيان .

ولعلنا نقول هنا : إن صب المعاني القرآنية في اوعية ومصطلحات ودلالات الآخرين، سواء في ذلك استخدام مصطلحاتهم ومفهوماتهم بعد ترجمتها إلى العربية، وإشاعتها في حياتنا الثقافية ، او بترجمة دلالات الالفاظ العربية إلى اللغات غير العربية ، هو لون من الضلال الثقافي ، والانتقاص لعملية البلاغ والإبانة، التي جُعلت العربية وعاءً لها . ذلك أن اللغات الاجنبية - إذا انتقدت المرجعية - يمكن أن تُعتبر من أخطر معابر الغزو الثقافي إلى الامة ، عند من يدرك علاقة التفكير بالتعبير ، أو علاقة التعبير بالتفكير بالتعبير ، أو علاقة التعبير بالتفكير

بل لعل ذلك يشكل إحدى السبل الخطيرة ، محاصرة اللغة الام ، وشل نموها وامتدادها ، واستمرار عطائها ، الذي سوف يحدث بالتالي أخطر الإصابات لعالم الافكار والقيم ، ويفقده القدرة على تمثلها ، وحسن التعامل معها .

ومن هنا ندرك الابعاد الكاملة \_ على المستوى الفكري والثقافي \_ لاتجاه الذين يمنعون تعلم اللغات الاجنبية ، قبل سن الثانية عشرة ، حيث تعتبر هذه السنوات الإثننا عشرة ،هي سنوات بناء المرجعية بالنسبة للإنسان . . وندرك أيضاً أسباب بعض الخلل والإصابات الثقافية التي نعاني منها .

فإذا سلمنا عقلاً وواقعاً ، أن خاتمية الرسالة ، وتوقف التصويب ، يقتضي حفظ النص الإلهي ، سليمًا من أي تحريف ، أو انتقاص ، حتى يكون التكليف صحيحًا، يترتب عليه الثواب والعقاب ، وفقًا لمقتضيات العدل الإلهي المطلق ، حيث لا يمكن أن نتصور أن يُخاطب النّاسُ، بنصوص محرفة، أو منحولة ، فإن

حفظ المصطلحات والدلالات القرآنية ، من خلال البيان النبوي ، ومعهود العرب في الخطاب ، يعتبر أيضًا من لموازم الخاتمية ، إذ لا قيمة لحفظ النص، وغياب بيانه ، والانحراف بمدلولاته ، وتحريف مقاصده ، وعدم استصحاب البيان النبوي، ومعهود العرب في الخطاب ، أثناء النظر فيه .

لذلك كان البيان النبوي عصمة للنص القرآني من التحريف ، وهو الخروج بالمعنى عما وُضع له اللفظ ، أو من التأويل الفاسد، الذي يتجاوز البيان النبوي ، كمرجعية ، ومعهود العرب في الخطاب ، كضوابط منهجية .

لذلك نقول: لا بد من التنبه إلى ضرورة المحافظة على المصطلحات القرآنية ، أو الإسلامية بشكل عام ، والاحتفاظ بمدلولاتها ، والعمل على وضوح هذه المدلولات في ذهن الجيل ، لان هذه المصطلحات ، هي نقاط الارتكاز من الناحية الثقافية والحضارية ، وهي المعالم الفكرية التي تحدد هوية الامة بما لها من رصيد نفسي ، ودلالات فكرية ، وتطبيقات تاريخية مامونة . . إنها أوعية النقل الثقافي، وأقنية التواصل الحضاري . . وعدم تحديدها ، ووضوحها ، يؤديان إلى لون من التسطيح الخطير في الشخصية المسلمة ، والتقطيع لصورة تواصلها الحضاري ، والإلغاء لامتدادها المعرفي، والهبوط بها إلى مستوى التلقي الحضاري والثقافي الوافد .

والأمر الذي لابد من إيضاحه هنا: أن الدعوة إلى المحافظة على المصطلحات، ومدلولاتها، لاتتعارض مع الامتداد بها، والتطوير لهذه المدلولات، بشرط استصحاب المعنى الأصلى، وعدم الخروج عليه.

وقد نبه القرآن لهذه القضية الخطيرة عندما أرشد المسلمين إلى ضرورة استخدام مصطلح ﴿ انظرنا ﴾ ، ونهى عن مصطلح ﴿ واعنا ﴾ ، الذي كان يستعمله ويشيعه يهود ، كنوع من التضليل الثقافي ، وتحقيق بعض الاغراض الكامنة في نفـوسـهم ، قـال تعـالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَـُولُوا وَاعْنَا وَقُـولُوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ﴾ (البقرة : ١٠٤) .

إن أهمية تحديد المصطلح ، وقضية الوضوح في دلالته ، في البناء الفكري والثقافي للامة ، امر ذو قيمة فكرية بالغة ، إلى درجة أصبح معها كثير من المؤلفين والباحثين، يفردون صفحات في مقدمة مؤلفاتهم، لمعجم المصطلحات المستعملة ، والدلالات التي أرادوها ، من استعمال هذه المصطلحات ، وهي طريقة محمودة فكريًا وثقافيًا ، حتى يتحقق الوضوح ، ولا يحمل الكلام أكثر مما يحتمل ، ولا يقول الإنسان ما لم يقل ، حتى لقد بلغ الامر اليوم، أن تفرد معاجم لمدلولات كل علم من العلوم، كسمعجم المصطلحات الفلسفية، ومعجم المصطلحات النفسية ... النخ .

وقد نستغرب أو لا نستغرب ، أننا نحن المسلمين قد سَبَقنا إلى وضع معاجم لمصطلحات كثير من الفنون : لفوية ، أو فقهية ، أو أصولية ، أو غيرها ، حتى يضبط اللفظ بمدلولاته ، من خلال معهود العرب في الخطاب ، والإبانة ، أو من خلال مدلوله من حيث المرادبه، في الفن، الذي وضع له ، دون الانقطاع عن أصله اللغوي . . ولا نكاد نجد كتابًا من كتب أصول الفقه ، إلا وفصل : «دلالات الالفاظ ، ياخذ مساحة كبيرة فيه .

وقد لا نرئ ضيراً أن نقول: إن وضع علم النحو والصرف، وتقعيد القواعد، إنما كان في الحقيقة، سبيلاً إلى حماية الالفاظ والدلالات القرآنية، وضبطها بمعهود العرب في الخطاب، حيث نزل القرآن بلسان عربي مبين، حتى لا يكون إسلام أصحاب اللغات الاخرى سبيلاً إلى التيه الدلالي والاصطلاحي، حتى إن كثيراً من علماء اللغة، كابن هشام، رحمه الله \_ فيما روي عنه \_ عندما طلب إليه أن يضع لطلبته كتاباً في التفسير للقرآن، وضع لهم كتاب: ومغني اللييب عن كتب الاعاريب ، لضبط دلالات الالفاظ ، والادوات ، ومعانيها ، حتى يدرك المصطلح القرآني، بكل احتمالاته ... وكانت معظم شواهده ، واستدلالاته من النبوي ، وكلام العرب من حقبة السلامة اللغوية .

#### استعارة مصطلح «الآخر»

وهنا قضية ، قد يكون من المفيد ، الإتيان عليها ولو سريماً ، وهي أن بعض العاملين للإسلام ، قد يرى فائدة من استعارة مصطلحات الآخرين ، واستخدامها كمفاتيح فكرية ، ومداخل ثقافية للتعامل معهم ، وإيصال بعض المعاني الإسلامية إليهم ، من خلال مصطلحاتهم ، بنوع من المقاربة ، وقد آجاز كثير من العلماء ترجمة معاني القرآن إلى اللغات الآخرى ، لتعريف أهلها بالإسلام وكتابه . . وهذا إن صح في البدايات ، لا يجوز أن يصح في النهايات ، لان الله اختار العربية لتكون وعاء التنزيل ، وأداة الإبانة ، فلا ننزله في غير وعائه ، ولا نبينه بغير أداته ، خاصة وأن من المسلم به لغوياً وفكرياً ، أن إدراك أبعاد النص تماماً لا يمكن أن يكون بغير لغته الأصلية ، وأن عجمة اللسان ، يمكن أن تؤدي إلى عجمة العقل والقلب ، وعجمة التعبير سوف تقود إلى عجمة التفكير .

وقضية معهود العرب في الخطاب - من حيث السلامة في اللفظ، والإبانة في المعنى - كضابط منهجي ، ومعيار ، لأي تفسير، أو تاويل، أو قراءة في معاني النص الإلهي ، أو لبيانه النبوي ، تعتبر من الشروط والموازين اللغوية الاساسية ، التي لا بد أن يخضع لها الكلام، من حيث مبناه ، وتحدد في ضوئها ، دلالات الالفاظ ، وأطر المعاني ، على الرغم من أن اللغة أداة توصيل وتفكير - كما أسلفنا - وليست مصدراً للاحكام ، وعلى الرغم ، من أن الكتاب والسنة ، هما يحكمان

على اللغة ولا تحكمهما ، أو تحكم عليهما ، لانهما في القمة ، من التعبير، والبلاغة ، والإعجاز ، وعلى الرغم من أنهما أضافا دلالات عرفية ، ومصطلحات شرعية ، لم تعرفها اللغة قبل التنزيل ، علماً بأن هذه المصطلحات الشرعية الجديدة الإضافية ، لم تخرج عن الدلالات اللغوية الاولى في معهود الغرب ، وإنحا استصحبتها وطورتها ، وهذا جميعه لا ينبغي أن ينفي ، أو يلغي اعتماد معهود العرب في الخطاب ، لتحديد الدلالات ، وفك الالتباس .

ومن هنا رفض الملماء اى تفسير ، او تاويل باطني ، او ذوقي ، او عرفاني ، او صوفي، مدِّع للفيض الإلهي، او ما يمكن أن ياتي شرة للتجارب ، والرياضات الذاتية، لانه لا يخضع لمعهود العرب في الخطاب والبيان – والقرآن نزل بلسان عربي مبين – ولا يضبط بضوابط الشريعة، ولان ذلك يفتح الباب على مصراعيه ، لكسر موازين اللغة، وتحريف دلالاتها ، ويشكل منزلقاً ومدخلاً، ينتهي إلى ان يقول في كتاب الله وسنة رسوله، كل من شاء، ما شاء ، كما يؤدي إلى الغيبوبة اللغوية ، واستحكام الازمات الثقافية ، والفوضى في المفاهيم ، وبعثرة رقمة النفكير الجماعية ، وتمزيق نسيج الامة الثقافي، والنيل من الثوابت العامة للامة ..

لذلك كانت ولا تزال ، الإصابات الباطنية والصوفية المنحرفة ، على الامة ، من أخطر الإصابات، سواء على مستوى اللغة ، والفكر ، أو على مستوى العقيدة والعبادة، أو على مستوى السياسة والاجتماع . .

وقد يكون الامر الخطير حقًا اليوم، محاولات إيقاف هذه النزعات، تحت شعارات علمية ، ونظريات معرفية (أبستمولوجية) ، تعتبر أن هذه الاتجاهات، تمثل النظام المعرفي الامثل !

ولقد تنبه علماؤنا رحمهم الله تعالى إلى هذه القضية المهمة ، وكانوا يدركون تمامًا أن العربية من الدّين ، وأنه لا سبيل إلى فهم العقيدة والتزام الشريعة بغير العربية ، وبذلك يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي المتوفىٰ سنة ٩٠هـ ، في الموافقات :

إن هذه الشريعة المباركة عربية ، فمن أراد تفهمها فمن جهة لسان العرب
 يفهم ، ولا سبيل إلى تطلب فهمها من غير هذه الجهة ... . . .

لذلك راينا علماء الاصول يفردون في كتبهم مباحث نفيسة للغة العربية ودلالاتها، باعتبارها وسيلة لفهم الشريعة. كما أسلفنا. ومن هنا يقول الإمام ولالاتها، باعتبارها وسيلة لفهم الشريعة. كما أسلفنا. ومن هنا يقول الإمام الشافعي رحمه الله (١٥٠ - ٢٠٤)، وهو أول من أصل الاصول: وفعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده ، حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويتلو به كتاب الله ، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التحبير، ومن التسبح، والتشهد وغير ذلك ... . . .

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( ١٦٦- ٢٧٨هـ) يقول : وفإن نفس اللغة العربية من الدين ، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ... ( اقتضاء الصراط المستقيم، ١ / ٦٩ ) .

ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 1 تعلموا العربية فإنها من دينكم ... . .

والامر الذي نرئ اهمية التاكيد عليه ، ولفت النظر إليه ، هو أن قوله تعالى : 

﴿ الله أعلم حيث يجعل وسالته ﴾ (الانعام : ١٢٤) ، لا يختص بشخص الرسول علله ، فقط ، من بين سائر الناس ، ولا يختص بزمانه فقط ، من بين سائر الازمان ، ولا يختص بقومه - العرب - فقط ، الذين يشكلون القاعدة الأولى لحمل الرسالة وبيانها ، من بين سائر الاقوام ، ولا يختص بجغرافية مكانه فقط ، دون سائر الامكنة ، ولا يختص بلغته فقط ، وقدرتها على الاستيعاب

والاستجابة والإبانة، دون سائر اللغات ، وإنما يشمل ذلك كله ، فالله أعلم حيث يجعل رسالته ، نبيًا ، وزمانًا ، ومكانًا ، وقومًا ، وأرضًا ، ولسانًا ، لما يتوفر في ذلك كله من الخصائص والصفات التي تجعلها محلاً لذلك .

فاختيار العربية لتكون لغة التنزيل للخطاب السماوي ، أو لتكون لغة خطاب الله الأخير إلى البشر ، له دلالته من أكثر من وجه .

فإذا سلمنا أن من مقتضى الخاتمية ، أو من لوازمها ، الخلسود \_ والخلود يعني: التجرد عن قيود الزمان والمكان ، والقدرة على العطاء والإنتاج العلمي والمعرفي، في كل زمان ومكان \_ أدركنا خلود اللغة العربية ، وسعتها، ومرونتها ، وقدرتها على تقديم الأوعية التمبيرية ، والاستجابة لكل الظروف والاحوال ، التي يكون عليها الناس، والاستجابة للإنتاج الحضاري ، في سائر العلوم والفنون ، حتى يرث الله الارض، ومن عليها . ولسنا بحاجة الآن للتدليل على سعتها ، وقدرتها ، وغناء مفرداتها ، وكثرة مترادفاتها ، التي تمتلك التعبير عن كل حالة شعورية، ولا يضيق لفظها عن استيعاب اي معنى ، ولا يضيق سلمها الصوتي عن النطق باي حرف ، مهما كان معتداً في اللغات الاخرى .

ولقد حدثني بعض المبتعثين إلى الدول غير العربية ، ان أصحاب اللسان العربي، من المبتعثين الذين يدرسون باللغات الاخرى ، هم الاكثر تفوقًا في النطق بتلك اللغات، كاهلها ، وانهم يُختارون من بين سائر آبناء اللغات الاخرى ، لتميز نطقهم ، لان حروف اللغة الام عندهم (العربية) ، لم تُعطل من السلم الصوتي ، أيّ جانب يعيق عن النطق باي حسرف، مهما كانت تعقيدات لفظه . . . أما نبوغهم في المجالات العلمية والمعرفية، حيث يتوفر لهم المناخ الناسب، فتلك قضية أخرى .

وحسبنا أن نقول : إن التنزيل الخالد ، الممتد إلى نهاية الزمان ، والذي وصف

الله ابعاده ومداه ، بقوله : ﴿ قُلُ لُو كَانُ البَّحْرِ مَدَادًا لَكُلَمَاتُ رَبِي لَنَفُد البَحْرِ قَبِلُ أَنْ تَنَفُد كَلَمَاتَ رَبِي وَلُو جَنَّنَا جَمْلُهُ مَدْدًا ﴾ (الكهف : ١٠٩) ، وقوله : ﴿ وَلُو أَنْ مَا فِي الأَرْضَ مِن شَخِرة أَقَالُم والبَحْرِ يَحَدُه مِن بَعَدُه سَبِعَة أَبْحُرُ مَا نَفُدَت كُلُمَات الله ﴾ (لقمان : ٢٧) ، والذي كانت العربية، وعاءه الخالد ، هو الذي يجعلنا ندرك الطاقة التي تمتلكها العربية، والشرف الكبير، بجعلها لغة التنزيل ، ويجعلنا ندرك أيضاً التخاذل اللغوي والشقافي ، الذي يعاني منه المسلمون اليوم ، وكيف أن المشكلة ليست في قدرة اللغة ، وإنما في تخلف وعجز المها .

#### من ثمرات لغة الرسالة الخاتمة

إن الجهود العظيمة التي قام بها علماء اللغة ، بصرفها ، ونحوها ، وفقهها ، وما قام به علماء قام به علماء اصول الفقه ، من البحث في دلالات الالفاظ ، وما قام به علماء الإعجاز والمفردات القرآنية ، لحراسة اللغة وحمايتها ، والمحافظة على معهود العرب بالخطاب ، وحماية النص الإلهي من التحريف والتأويل الفاسد ... هذه الجهود في الحقيقة ، يمكن أن تعتبر ثمرة لخلود اللغة ، وحفظها بحفظ الذكر المُنزّل من الله بها ، إذ لا يمكن أن يتحقق حفظ النص الذي تعهد الله بحفظه ، ويُحمى من التحريف والتأويل ، بدون حفظ لغته ، لغة التنزيل .

لكن المشكلة أن هذا الحفظ ، بكل مدلولاته الشكلية ، والموضوعية ، سوف ينتهي إلى الجمود والتجميد ، إذا توقف عن الإنتاج الحضاري والتقني ، والإبداع العلمي ، في ضوء المرجعية الشرعية واللغوية ، ذلك أن علوم اللغة جميعًا هي من علوم الآلة ، أو من علوم الوسائل ، التي يبذل فيها الجهد لتحقيق المقاصد

والاهداف.. وكم ستكون المشكلة صعبة ، ومعقدة ، من الناحية الفكرية والثقافية، إذا انقلبت الوسائل إلى اهداف، وتعطلت الآلة عن التشغيل، ودخلت الجهود اللغوية مرحلة التكرار ، والشرح ، وشرح الشرح ، والاختصار ، و اختصار الاختصار ، والاجترار ، وغياب استخدام اللغة للإبداع والإنتاج العلمي ، والتقني، والحضاري .

وإذا كان ما تقوم به المجامع اللغوية ، من إصدار معاجم حديثة نسبيًا ( وإن كانت دون المطلوب والمامول) بما تتضمنه من مصطلحات منحوتة، حديثة، ومعربة ، وإصدار بعض المطبوعات التراثية الجديدة والمحققة ، وما توصى به سنويًا من ضرورة الاهتمام بتعريب التعليم ، وتعريب العلوم ، فإن ذلك يعني فقط حماية اللغة ، والمحافظة عليها . . لكن يبقي الأمر الأهم هو : المحافظة على حياة اللغة ، واستمرارها، وتجاوز مسالة الحفاظ على المفردات في التعبير عن المعاني والمدلولات العلمية والتكنولوجية الجديدة ، وعدم الاقتصار على حمايتها ، على الرغم من أن الحفاظ على اللغة وحمايتها ، من الأمور الاساسية في البناء الفكري والحضاري للامة... لكن تصبح عملية الحفاظ هذه ، مشكلة، إذ توقفنا عند حدودها ، ولم نتجاوزها إلى تذليل وتطوير عملية تعليم اللغة ، والإفادة من التقنيات الحديثة والمعملية في تعليم اللغات ، وتقديم الإبداع العلمي والثقافي والحضاري ، وتقديم المعالجات الناجعة للمشكلات الإنسانية ، التي تغرى الآخرين بتعلم اللغة العربية . ولعلنا نقول هنا ، مع شديد الأسف : إن الكتاب العربي اليوم ، في مجمله ، بما يقدم من التكرار ، والتقليد ، والإعادة ، وغياب الإبداع والابتكار ، لا يغري بتعلم العربية \_ هذا إن كان لا يغرى بتجنبها \_ فما قيمة أن نتكلم عن قدرة العربية ، ونفكر - في الوقت نفسه - بعقول غيرنا ، ونعبُّر بلسان غيرنا ؟ لقد انتهى المسلم اليوم للجوء إلى تعلم اللغات الأخرى، للاطلاع على ما وصلت إليه الحضارة من

1190/18

الإبداع والإنجاز \_ الذي أصبحت معرفته ضرورية لإنسان العصر ، وأصبح لا مناص له من تعلم لغة أهله \_ وذلك بسبب التخاذل اللغوي الذي يعيشه ، وتوقف لغته عن الاستمرار في الإبداع ، والإنتاج الحضاري .

وقد تكون المشكلة الفكرية والثقافية، فيمن يقفون عند حدود علوم اللغة (علوم الآلة ، وعلوم الوسائل) ، في أنهم يتعلمون ليقرأوا ، ويقفون عند حدود تعلم الوسيلة، دون القدرة على القراءة المبصرة، والعطاء المأمول، بينما قد يكون المطلوب أن يقرأوا ليتعلموا ، ويبدعوا.

ويحضرني بهذه المناسبة ، معلومة لافتة للنظر حقاً ، كان أوردها المستشرق الفرنسي و جاك بيرك ، في إحدى محاضراته : من أن أحد الباحثين في علوم اللغة بالمغرب ، استمع إلى محاضرة للدكتور طه حسين هناك ، وأحصى عليه أكسر من سبعة عشر خطا لغوياً ، أو نحوياً !! فقلت في نفسي : كم من القضايا والإشكاليات الثقافية واللغوية ، التي أثارها طه حسين ، ولا توال تداعياتها مستمرة في حياتنا الفكرية ، حيث أصبح لها تلامذة ، وتابعون، ومروجون ، وإن كانت لا تخرج في حقيقها عن أن تكون رجع الصدى للمستشرقين؟! وكيف أن هذا الباحث الذي توقف عند حدود علوم الآلة ، ولم يتجاوزها إلى توظيف هذه الآليات في الإنتاج والإبداع ، لم يظهر اسمه وصوته ، إلا على هوامش محاضرة طه حسين ، ومن ثم غاب من بعدها ؟! فما قيمة علم الوسائل ، إذا وقفنا عند حدوده ، ولم نستعمله ؟! .

نعود إلى القول: لا شك إن علم الوسائل، يشكل حماية، وحراسة، وحفاظًا على اللغة ، لكن إذا لم يتم تفعيله وتشغيله بالإنتاج والإبداع ، سوف ينقلب إلى قوالب تجميد وجمود للغة . . فتنقلب الالفاظ ، لتصبح قبورًا للمعاني ، بدل أن تكن أوعية لحملها ونقلها، وتحقيق الانفعال بمعناها ، والتنمية لإنسانها . وفي اعتقادي لو أننا اجتزأنا قدراً من مواقفنا الدفاعية عن اللغة ، وقدرتها ، ومرونتها، وخلودها ... الخ ، لإنضاج بعض البحوث في تطويرها وتذليل تعليمها ، لغير الناطقين بها ، وإبداع بعض العلوم والفنون التي لا تتحصل إلا بعلمها ، لغير الناطقين بها ، وإبداع بعض العلوم والفنون التي لا تتحصل إلا بتعلمها ، لتغير الحال ، ولدبت فيها الحياة .. وقد لا يكون مستخرباً ونحن على هذه الحال من التخلف ، والتخاذل الفكري ، وبعد مضي أكثر من نصف قرن على حركة الوعي الإسلامي الحديثة ، وإلى الآن ، لم نقدم بعد جهداً مقدوراً في تطوير تعليم اللغة ، أو تخديم التقنيات الحديثة لمصلحتها ، وقد بلغ تطور اللغات الاخرى شاواً بعيداً ، وأصبح لكل فن من فنون القول ، وكل علم أو فن من العلوم ، والفنون ، طريقة ، بل طرقاً لتعلمها وتعليمها .

#### من عوامل إلغاء «الذات»

والعجيب الغريب ، ان تتسع اللغة اليابانية لكل المنجزات العلمية والتقنية ، على الرغم من عقم ابجديتها ، وطريقة كتابتها ، ومحدودية مقرداتها . . وأن تتسع اللغة الصينية للإنجاز والإنتاج الحضاري . . وأن تُحيا العبرية ، وتسترد من بطون التساريخ ، والمتاحف، وتنفخ فيها الروح، لتصبح لغة العلم، والدين ، والسياسة ، وحتى التعبير عن ادق المصطلحات والمبتكرات العلمية ، في الفيزياء والرياضيات الحديثة ، وتنشر بها البحوث والدراسات، وتصدر الجلات المتخصصة ، ويضطر المعنيون بهذه الموضوعات ، من ابناء الاديان واللغات الاخرى، إلى تعلمها للاطلاع على إنتاجها(!) في الوقت الذي تنحسر فيه اللغة العربية ، بانحسار الملها ، ونكوصهم الحضاري، إلى درجة يحاول معها بعضهم ان يخرج العربية من ساحة ولغة العلم نهائياً ، ويحاصرها بالمتاحف والمعابد (!)

فلغة المهد عنده، غير لغة المبد والمسجد ، والعربية لا تصلح أن تكون لغة العلم والمعرفة ، فليُقتصر فيها على لغة العبادة والترتيل لآيات القرآن (1) ولتحزل عن الحياة ، وتفصل عن الدولة وحركتها اليومية ، ومعاملاتها الرسمية ، ومعاهدها ، ومدارسها ، وجامعاتها ، ومراجعها ، ومناهجها ، لانها ليست لغة العلم ، ولا الحضارة ولا المراجع (1) وشيئًا فشيئًا تصير كالسريانية ، وغيرها من اللغات البائدة، التي انتهت إلى المتاحف ودور الآثار ، وبعض المعابد، حيث تمارسها طبقة من رجال الدين ، تردد ترانيسها ، للتبرك ، دون أن تعي منها شيئًا ، لا هي، ولا من يستمع إليها .

وطالما أن اللغة وسيلة تخاطب وتوصيل للمعاني فقط، لا علاقة لها بالتفكير والثقافة والتراث \_ في زعم بعضهم \_ فلا يهم أن تكون أية لغة، أو أية لهجة ، أو أية ترجمة . . ولا يهم أن تسود العاميات ، لأن الاصل أن يتفاهم بها الناس ، حتى ولو كانت سببًا في انقطاع الامة عن مخزونها التاريخي والتراثي ، ورصيدها العلمي ، وإلغاء ذاكرتها ، وتوقف النقل الثقافي بين أجيالها !!

وتتاكد خطورة ذلك أكثر فاكثر ، في إطار اللغة العربية ، لغة التنزيل ، والتفسير، والحديث ، والفقه ، والاصول، أو بعبارة أدق : لغة ما تعتز به الامة المسلمة، من أنها أمة الإسناد ، ومنهج النقل ، إلى جانب منهج العقل . . ذلك أن أي عدوان أو انتقاص من اللغة، يعني إلغاءًا للامة ، وتقطيعًا لاوصالها ، وتمزيقًا لثقافتها ، وتاريخها ، وتراثها .

فإذا كان العلماء المحققون ، والباحثون الجادون اليوم ، على مستوى اللغة نفسها، يحاولون تجاوز فهوم أبناء اللغة المعاصرين أنفسهم، ويعودون للبحث عن الاصول والمخطوطات ، يعودون للمعاجم لدراسة مدلولات الالفاظ ، ويدرسون أيضًا رسم الخطوط ليتمكنوا من القراءة، وليصلوا إلى الصورة الحقيقية ، والمدلولات الدقيقة للوحي الإلهي ، ولنص الكتب، والمعاهدات، والمقررات، والمقائد، والاديان . . . فما بالنا نحن المسلمين ، وعلى مستوى القيادات ، نرى انه بالإمكان أن نكون مسلمين ، وأن يكون فهمنا للإسلام من خلال التصور الذي رسمته لنا الكتب المترجمة ؟!

ونعود للتأكيد مرة أخرى ، أن الدعوة لتعلم لغة العقيدة ، والتعرف على العقيدة من خلال لسانها ، لا يعني إلغاء الترجمة ، وبيان الإسلام باللغات الاخرى، ولا التقليل من قيمة هذه الجهود المشكورة ، التي أضاءت الطريق لكثيرين ، ووصلتهم بالإسلام ولا تزال ، ولا أن نتخذ موقفًا معاديًا لها ، وإنما نقول : إن العربية هي الوسيلة الوحيدة في نهاية المطاف ، لفهم الإسلام . . .

ويمكن أن نلمح ذلك من أن الإسلام لم يُقم وزنًا لقضية الاجناس، والالوان ، والاقوام ، حَسنيُها أنها فوارق قسرية ، ليس من المقبول عقلاً أن تكون ميزان تمييز وتفاضل ، ولو كان ذلك كذلك لكان الظلم عينه، وكانت وسيلة وسبيلاً للصراع والاقتتال . .

ومن هنا أيضاً نلمح البدائية العجيبة عند الذين كانت القوميات، والعصبيات، والعصبيات، والعنصريات، والألوان، والنزعات العرقية، مناط دعوتهم، وهدف حركتهم ... وعلى الرغم من أن الإسلام لم يُعم وزنًا لهذه الغوارق القسرية كلها ، إلا أنه لم يتنازل عن قضية العربية ، لان اللغات مكتسبة ، وتعليمية ، ولا بد منها لصياغة الامة الواحدة ، وتشكيل أوعية متجانسة للعقيدة الواحدة ، التي تحفظ روح الامة، وتعبر عن إرادتها .. ولذلك نرى التطبيق العملي لهذا في حياة المسلمين من غير العرب ، حيث لم يعتبر أحدهم أن بإمكانه الاستمناء عن العربية ، والاقتصار على ما يفهم من الإسلام بلغته ، أو من أبناء جنسه الذين أسلموا وتعلموا العربية ، بل كانت العربية غاية مناه، ووسيلة فهمه لإسلامه وعقيدته ، فكان منهم مؤلفون،

**TA99/17** 

وعلماء ، ومفسرون ، ومؤرخون ، وأصوليون ، أدركوا من مدلولات الخطاب ما أدركه العرب أنفسهم ، بل وصلوا إلى مرتبة الإمامة في اللغة ، والفقه، والنفسير ، والحديث ، وما إلى ذلك من العلوم ، التي لا تتوفر إلأ لمن أتقن العربية وعلومها...

#### اللغة.. كمقوم لإنسانية الإنسان

ولا شك أن اللغة - كما أشرنا - إحدى مقومات الامة، إن لم تكن هي المقوم الاساس ، لانها سبيل توصيل العقيدة ، وتحقيق الانفعال بها، وصياغة الامة ، وتنظيم نمط تفكيرها ، وإعادة بناء نسيجها ، وحماية ذاكرتها، وبناء سياجها الشقافي ، والحيلولة دون اختسراقه ، لذلك لم يُقم الإسلام وزنا للاجناس ، والاعراق ، والالوان - كما اسلفنا . ولم يعتبرها وسيلة تفاخر وتفاضل ، لكنه لم يتنازل بحال من الاحوال عن أمر اللغة ، لانها الميثاق الجامع ، والصعيد المشترك ، والقاعدة الثقافية والفكرية ، والحصن العقلي للامة ، ووسيلتها إلى الترقي والنهوض . . فالله سبحانه خلق أول ما خلق ، القلم ، وجاء في الكتب المقدسة السابقة للإسلام : أنه في البدء كانت الكلمة ، وكانت أولى التعاليم السماوية ، بعد الخلق الاول : تعليم الاسماء قال تعالى : ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ﴾ بعد الخلق الاول : تعليم الاسماء قال تعالى : ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ﴾ وليست الجنس ولا الجغرافيا .

واللغة هي المقوم الاساس لإنسانية الإنسان ، فالحيوان له اصوات محدودة، والإنسان له لغة ، لذلك يعرف الإنسان بانه كائن لغوي ، يسمع ، ويقرا ، ويفكر باللغة .. يفكر الإنسان بالكلمات .. والكلمات والاسماء ، رموز للاشياء .. وقد لا يعرف ابن آدم حقائق الاشياء ، التي يتعامل معها، ويكتشفها شيئًا فشيئًا ، لكن طريقة إلى إدراكها: معرفة اسمائها.. وهذه الاسماء أو الرموز ، لها مخزون معنوي شعوري، فهي تؤثر في الإنسان فرحًا، وحزنًا ، وانفعالاً .. فالاسماء لا تُكسب اتجاهًا عاطفيًا فحصب ، وإنما تكسب الإنسان أيضًا، تفاعلاً عقلياً . لذلك نقول هنا: إن أخطر ما تواجه الام ، هو التعبير باوعية الآخرين ، والتفكير بوسائل وأدوات وآليات الآخرين ، وإن عدم التعريب ، يعني : التغريب ، مهما حولنا اعتبار اللغة أداة توصيل ، وهمشنا دورها في التفكير ، وتجاهلنا علاقة التعبير بالتغكير والنقل الثقافي ، وما تتضمنه مفردات اللغة من شحنات ومؤثرات لصناعة الشخصية ، وبنائها وتشكيلها .

وفي اعتقادي أن البحث في أهمية التعريب، يجب أن لا ينصب على المبدأ والاساس ، لانه من المسلمات العقلية، والعلمية، والحضارية، والثقافية ، والذي يتعلق بأصل الوجود ، بأبعاده الثلاثة : الماضي بمخزونه الثقافي ، والحاضر وعلاقته به ، والمستقبل ودور هذا المخزون التاريخي ، في تشكيله، وإنما لا بد أن يتجه إلى الوسيلة والتطبيق ، فلا يمكن أن يتحقق النمو والنهوض والبناء الحضاري ، بغير اللغة . . والاستقراء التاريخي ، وقراءة الحاضر، يدلان على أنه لا يوجد بلد

ومن هنا ندرك لماذا تُلزِم بعض الدول -- حفاظًا على كيانها وثقافتها -- مواطنيها، وتمنعهم من استخدام الفاظ او عبارات اجنبية ، طالما ان هناك الفاظا او عبارات اجنبية ، طالما ان هناك الفاظا او عبارات مماثلة تؤدي المعنى ذاته، في اللغة الام. حتى لقد شرَّعت فرنسا في مايو الماضي ( ١٩٩٤ )، عقوبة للذي يستخدم غير الفرنسية، في الوثائق والمستندات ، والإعلانات المسموعة، والمرثية ، وكافة مكاتبات الشركات العاملة على الارض الفرنسية ، وبوجه خاص المحلات التجارية ، والافلام الدعائية ، التي تبث عبر الفرنسة والتفزيون . . واوصت بعقوبة السجن أو الغرامة المالية، التي تصل إلى ما

يعادل الغي دولار . . وهذا القرار ، جاء في مواجهة هجمة اللغة الإنكليزية ، التي الصلتها الاقمار الصناعية إلى بيوت الفرنسيين ، في محاولة لاستنقاذ التراث الفرنسي المهدد بالإغراق اللغوي (انظر صحيفة الخليج الإماراتية ، العدد ٢ - ٥ ٥ ، بتاريخ ٧ / ٢ / ١٩٩٤ ، ص٩ ) . . . فأين هذا من معاناتنا اللغوية ، أو ماساتنا اللغوية ، في مدارسنا ، وجامعاتنا ، ومعاهدنا ، ومحلاتنا التجارية ، والعمالة في بيوتنا ، ودوائرنا الرسمية ، التي تمارس علينا ، أو تفرض علينا عملية التعجيم، بيوتنا ، ودوائرنا الرسمية ، التي تمارس علينا ، أو تفرض علينا عملية التعجيم،

## فهرسسئ الموضوعاست

| الصفحة |       | الموضوع                                               |
|--------|-------|-------------------------------------------------------|
| ٣      |       | المقدمة                                               |
| 4      |       | <ul> <li>المنهج النبوي في التغيير والبناء:</li> </ul> |
| ١٤     |       | ـ الانتصار العاطفي للسنة                              |
| ۱۸     |       | ـ من تعريفات المنهج                                   |
| *1     |       | ـ. محاولات جديدة لعلمنة الإسلام                       |
| 41     |       | ـ مرحلة الأرض الأجادب                                 |
| ٣١     |       | ـ اكتمال الأنموذج                                     |
| 48     |       | ـ استصحاب الرؤية الشاملة                              |
| ۳٦     |       | ـ الدورات التجديدية                                   |
| ٣٧     |       | ـ الوعي بالمنهج لمواجهة البدع الفكرية                 |
| 44     |       | ـ منهج اللبنة                                         |
| ٤٢     |       | ـ بشرية الرسول ﷺ                                      |
| ٤٤     |       | ـ أهمية القدوة في البناء الحضاري                      |
| ٤٧     | ····· | ـ واقعية المنهج النبوي                                |
| ٤٨     |       | ـ إشكالية التعامل مع الزمن                            |
| ٥١     |       | - منهج المقاصد والغايات                               |
| ٥٧     |       | * حسبة تغيير المنكر:                                  |
| 17     |       | ـ الإنسان والسلطة                                     |
| 70     | انا   | ـ العلاقة بين حسبة الأمر بالمعروف والإيما             |
| ۸,۲    | ••••• | ـ مرجعية التحسين والتقبيح                             |
| 19.4   | /18 . | 181                                                   |

| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 14     | _ أبعاد شهادة الأمة على الناس                       |
| ٧١     | ـ مظاهر من الهزيمة النفسية                          |
| ٧٥     | ـ أهمية توفر القناعات النفسية بالتغيير              |
| ٧٧     | ـ الدورة الحضارية الثالثة                           |
| ٧٨     | ـ أمة أن تموت                                       |
| ۸۱     | * سنة التدافع والتغيير الحضاري:                     |
| ۸٥     | ـ التدافع سنة اجتماعية                              |
| ۸٧     | ـ علم السنن                                         |
| 47     | _ إدراك السنن ضرورة لفهم إصابات الأمة               |
| 40     | ـ أهمية تحديد المفردات المعرفية                     |
| 4.4    | ـ إشكالية النخب العربية الإسلامية                   |
| 44     | ـ الحوار مع «الآخر» مطلب إسلامي                     |
| 1.1    | ـ إنسانية الحضارة الإسلامية                         |
| 1.1    | ـ إنسان الحضارة الإسلامية                           |
| 11.    | ـ القدرة على استثناف الدور المنشود                  |
| 115    | ـ دور أنظمة الاستبداد السياسي                       |
| 117    | _ الابتعاث ميدان للصراع الحضاري                     |
| 117    | _ اللغة كأداة للفعل الحضاري                         |
| 114    | _ فهم «آلية» إدارة الحوار                           |
| 171    | <ul> <li>العربية. وسيلة تعبير ووهاء تفكير</li></ul> |
| ۱۲۸    | _ استعارة مصطلح «الآخر»                             |
| ١٣٢    | ـ. من ثمرات لغة الرسالة الخاتمة                     |
| 140    | ـ من عوامل إلغاء «الذات»                            |
| ۱۳۸    | ـ اللغة كمقوَّم لإنسانية الإنسان                    |
| 121    | فهرس الموضوعات                                      |
|        |                                                     |

بَصَائِرُ. وَبَتَ أَيْرُ



# المقترمة

الحمد لله الذي جعل الخير موصولاً بهذه الامة، وناط استمراره بالطائفة القائمة على الحق، التي لا يضرها من خالفها حتى ياتي أمر الله وهي على ذلك، لتقدم الانموذج العملي للقيم، وتثير الاقتداء، وربط النهوض والإنجاز والتغيير الحضاري بعزمات البشر وإراداتهم في التغيير، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ (الرعد:١١)، واخضع ذلك لسنن جارية لا تتبدل ولا تتحول.

فسوف لا ناتي بجديد إذا قلنا: لعل من أعظم ما تمتاز به الامة المسلمة، انها حدون غيرها من سائر الامم - تمتلك النص السماوي الصحيح، الذي يمدها . إن هي أحسنت تدبره، وكيفية التعامل معه - بالفهم السليم لمعادلة الحياة، والاحياء، وبمنحها الإمكان الحضاري، والحصانة الثقافية، وامتلاك خميرة النهوض، ويبصرها بكيفيات الفعل الحضاري، والقدرة على إعادة البناء، والحيلولة دون الموت والانقراض، كلما استطاعت توفير الظروف، والشروط المطلوبة، لاستعادة الفاعلية، وتحقيق النهوض، والإقلاع من جديد.

واستقراء تاريخ هذه الامة المسلمة، وتتبع مسيرتها، في الصعود والهبوط، في أقدار التدين، يدل بما لا يدع مجالاً للشك، أن هذه الأمة المسلمة - أمة الرسالة الحاتمة الحالدة - تمتلك من القدرات على النهوض، ما لم تملكه أمة أو حضارة أخرى في التاريخ الإنساني.. فقد تمرض، ويطول مرضها، وقد تُحاصر، ويشتد عليها الحصار، وقد يتسلط عليها أعداؤها، ويظهرون عليها، لفترات طويلة، وقد يَعقُها بعض أبنائها، ويسقطون في العمالة الثقافية، والسياسية، ويقعون في موالاة أعداثها، تحت شتى الفلسفات، والمسوغات، وقد ينتصر عليها اعداؤها عسكرياً، ويعلنون بشعارات الكفر والردة على أرضها، ويتكرر شعار: وأعل هبل، الذي ساد أرض المعركة، في أُحُد، ولكن يبقى بعض أبنائها البررة من أصحاب الولاء والبراء الطائفة القائمة على الحق، التي لا يضرها من خالفها حتى ياتي امر الله وهي على ذلك- يرددون في أقسى الظروف، وأشد الحن، وتنوع الابتلاءات : والله اعلى واجل،، فتتجدد العزيمة، ويستعلى الإيمان، وتتخلص النفوس من أوضار الهزيمة ومعاناتها، وتتوجه صوب العواقب : (قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار)، فتستجيب لله ورسوله بعد ما أصابها القرح.

وقد تمر الامة بفترات، يجيء اعداؤها من فوقها، ومن اسغل منها، ياتونها من كل جانب: ﴿ إِذْ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ﴾ (الاحزاب:١٠)، من كل جانب: ﴿ إِذْ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ﴾ (الاحزاب:١٠)، وتجتمع عليها العصبية القبلية، والرثنية، والصليبية، والصهيونية، وترمى عن قوس واحدة، ولا يامن بعض أفرادها في بعض المواقع، من الخروج إلى الحلاء، وتبتلى النفوس، وتزلزل زلزالاً شديداً، ويشتد الخوف وتبلغ القلوب الحناجر: ﴿ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً ﴾ (الاحزاب:١١) ... وتبدأ حملة التشكيك، وتشبع فلسفات الهزائم: ﴿ وإِذْ يقول المنافقون،

والذين في قلوبهم مرض، ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ﴾ (الاحزاب:١٢).

وقد يشتد الحصار، ويشتد، حتى تؤكل الميتة، ويُقتات بورق الأشجار، وتحكم المقاطعة، وتوقع وثيقتها، ويتواطأ الظالمون، ويتسرب اليأس إلى بعض النفوس، ويتطرق حتى إلى النفوس الكبيرة، فتفقد حَوْلها وطَوْلها، وتستشعر بشريتها، وضعفها وحاجتها، فتلتجئ إلى الله، وتجدد عبوديتها، وتفتش عن مواطن قصورها، وأسباب تقصيرها : ﴿ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذبوا جاءهم نصرنا ﴾ (بوسف:١١٠).. ﴿ فَإِنْ مَعَ الْعُسُو يُسُوا \* إن مع العسر يسرا \* فإذا فرغت فانصب \* وإلى ربك فارغب ﴾ (الشرح:٥-٨)، فتتحقق الاستجابة إلى الله، وتتفجر الطاقات، ويتجدد الامل ، وتكون هذه الإصابات أشبه بالمحرضات، التي تحيى موات الامة، وتجدد شبابها، وتقضى على العناصر الشائخة في جسمها، فتعزم على الرشد، وتستجيب لامر ربها: ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا للهِ وَالرَّسُولُ مِنْ بَعْدُ مَا أَصَابِهُمُ الْقُرْحُ، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم \* الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشُوهم، فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل \* فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ﴾ (آل مسران ١٧٢ - ١٧٤).

والقضية المهمة في تقديري، التي ما تزال غائبة من الناحية الثقافية، وإن كانت حاضرة من الناحية العلمية . غائبة من الناحية الفعلية، وإن كانت حاضرة من الناحية الفكرية، هي: أن الوحي في الكتاب والسنة خالد، والخلود يعني التجرد عن حدود الزمان، والمكان، والقدرة على الإجابة عن الاسئلة، التي يعيشها الإنسان، في كل زمان، ومكان، فرداً كان، أو جماعة، أو مجتمعاً، وامتلاك الحل لكل الحالات، وصور المعاناة، التي هو عليها، فما عليه إلا أن يفتش عن الإجابة، والحل، والحكم الشرعي، في الوحي الإلهي الخالد.. عليه أن يفتش عن نفسه في القرآن.. أن يجد نفسه في القرآن والسنة.. عندها يتذوق الخلود، ويحس بطعمه، ويعيشه فعلاً.. يحس وكان القرآن يتنزل عليه لينتشله من حالته، التي يعاني منها، فيشعر بالمدد، والقوة، والارتكاز إلى خالق الكون، فيصبر، ويصمد، ولا يسقط، بل تتغير معادلة الحياة والموت عنده، ويعيد قراءة الحياة بابجدية جديدة: (قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار)، فيشعر بأنه أكبر من الحدث، وأنه فرد في قافلة الحلود، ويزداد أمله في نصر الله: ﴿ متى نصسر الله الا إن نصر الله: ﴿ متى نصر الله الا إن نصر الله ويب ﴾ (البقرة: ٢١٤).

فلا يسقط على اقدام الظلمة: ﴿ أَلَم تَو كَيفَ فعل ربك بعاد \* إدم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد \* وثمود الذين جابوا الصخر بالواد \* وفرعون ذي الأوتاد \* الذين طغوا في البلاد \* فأكثروا فيها الفساد \* فصب عليهم ربك سوط عذاب \* إن ربك لبالمرصاد ﴾ (الفجر:١-١٤).. ولا يتنازل عن الحق، ولا يسجد إلا لله، ويدرك بكل اطمئنان أن النور يتولد من قلب الظلام، وأن الذي قوض ملك فرعون، رمز الظلم والاستبداد، والفساد، والعلو، في التاريخ، إنما تربى في قصره.. وأن الذين انقلبوا على فرعون، وآمنوا بموسى وهارون، هم من جنوده، وسحرته، حيث انقلب السحر على الساحر.. والخلود يقتضي أن هذا الانقلاب مستمر، ما دامت السماوات والارض، وإلا كان القرآن كتاب تاريخ، وقصص ماضية، لا علاقة لها بالخلود، والواقم.

وما يزال فرعون الذي نجاه الله ببدنه، عبرة وآية لأولي الأبصار.

فهل نعود للقرآن والسنة، والسيرة العملية، فنتدبر وندرك أبعاد الخلود، في حياتنا اليومية، ونبدأ مع الرسالة الخاتمة الخالدة فعلاً، من حيث انتهت الام السابقة، ونفيد من تجاربها، ونضيف اعمارًا إلى عمرنا، وعقولاً إلى عقلنا، ورؤى إلى رؤيتنا؟

ونحن على يقين من عهد الله ومواثيقه لهذه الامة، ان لا يسلَّطَ عليها اعداءها، تسليط استئصال وإبادة: ﴿ لن يضرُّوكم إلا أذى ﴾ (آل عمران ١١١١)، ومعرضات حضارية، وإغا هي عقوبات على المعاصي والتقصير في جنب الله، ومحرضات حضارية، وشحذ للهمم، أو هي في نهاية المطاف مصلحة للامة، وربُّ ضارة نافعة: هي تمحيص واختبار، ونفي للخبث، كما ينفي الكيرُ خَبَثَ الحديد، وإزالة للغشاوة عن العيون، يقول تعالى: ﴿ إِنَّ الذين جاءوا بالإفك عُصبَةٌ منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم ﴾ (النور:١١)، أو كما يقول بعض الصالحين: لا تخافوا الفتن، فإنها حصاد المنافقين.

ولعلنا نقول؛ إن حقبة التحالف الصهيوني الصليبي وعملاته من المنافقين في فلسطين والعالم الإسلامي، كانت أحد أهم عوامل الاستفزاز والتحدي، التي ساهمت باليقظة وحركة الوعي الإسلامي، أو الصحوة الإسلامية بشكل أعم.. وكذلك عندنا من البشائر والبصائر ما يؤكد بان حقبة العلو والاستكبار الصهيوني، وما انكشف لها من رصيد في الواقع والداخل الإسلامي، كفيل بأن يحول الصحوة الإسلامية ﴿ في بضع سنين ﴾ (الروم:٤)، من فكر ووعي نخبة، إلى وعي وثقافة وحركة أمة بإذن الله ﴿ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ﴾ (الروم:٤-٥).

وهذا الكتاب، هو في الحقيقة مجموعة ملامح ورؤى، أو بصائر وبشائر، كُتبت في أكثر من مناسبة، والذي يجمع بينها، أنها إضاءات على طريق نهوض الامة، واستعادة فاعليتها، واستثناف دورها في الشهادة على الناس، والقيادة

Y411/11. V

لهم إلى الخير.. عرض بعضها لعوامل الإمكان الحضاري، الذي تختص به هذه الامة، وعلم النهوض أو سبيل النهوض، ومواجهة الانكسار، وكيف أن القضية الاهم في مسيرة البشرية ومهمة الصفوة من الخلق (الانبياء)، كانت تحقيق العبودية والربوبية لله سبحانه، وأن الإخفاقات التاريخية جاءت بسبب الحيدة عن التوحيد، وأن آقة المشاريع النهضوية في الداخل الإسلامي، كانت عدم تحرير قضية التوحيد وحماية آثارها في النفس والمجتمع، وعدم التحقق بالمصدرية في الكتاب والسنة، والمرجعية المطلوبة في فهم خير القرون، وأن العقيدة والشريعة إنما جاءت لخلاص الإنسان وحمايته، وإلحاق الرحمة به.. جاءت لتتجسد في حياة البشر، وتتعامل معهم من خلال الحالة التي هم عليها، وتتحقق من خلال السان الجارية، من خلال عزماتهم.

كما عرض الكتاب لبعض الحالات المَرضية التي تعاني منها مواقع متعددة في جسم الامة المسلمة، وعلى الاخص عندما تصبح النخبة التي نِيطً بها النهوض، هي المشكلة!

ولله الأمر من قبل ومن بعد.

الدوحة في : ١٢ من ذي القعدة ١٤١٦ هـ ٣٦ آذار (مسارس) ١٩٩٦ م منْ مقومَات الإمكانُ الْجَضِبَ ري من نعم الله علينا، أن أرشدنا لسلوك سبيله، وهدانا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين .

ومن رحمته بنا، أن بعث فينا خاتم الأنبياء والمرسلين على البخرج الناس من عبادة العباد، إلى عبادة الله، ويحررهم من العبودية، التي هي نزعة فطرية، في الإنسان، من التسلط، والاستعباد، فاسترد إنسانية الإنسان، ووضع عن البشرية إصرها، والأعلال، التي كانت عليها .. وكانت النبوة، بكل المفاهيم، والاعتبارات، والواقع الميداني، والسياق التاريخي، ثورة تحرير، وانعتاق، ونسخ لالوهية الإنسان على الإنسان، التي تمارس تحت شتى العناوين، والشعارات، والاعاءات، لإخلاص الوجهة لله سبحانه وتعالى . ذلك أن الشر، والظلم، تاريخيا، ناشئ، من تسلط الإنسان على الإنسان، وتعدد اللهة، والانحراف عن التوحيد، الذي يعني فيما يعنيه: مساواة الخلق أمام الخالق.. والذي لم يعرف الجاهلية، لا يعرف الإسلام حقيقة.

وقد لا ناتي بجديد عندما نقول: إن الإسلام دين الفطرة، وإن الحضارة الإسلامية، هي عطاء الفطرة، وإن خلود هذا الدين، وامتداده، وقدرته على الإسلامية، هي عطاء الفطرة، وإن خلود الفطرة، التي تتابى على التشويه، والتبديل، وتمتلك إمكانية التجاوز، والتصويب، قال تعالى: ﴿ فطروة الله التي فطرو الناس علميها لا تبديل خلق الله، ذلك الدين القيم ﴾ التي فطرو (الروم: ٣٠) . . إن هذا الدين، فطرة الله، فقوامته، واستقامته، وقدرته على

التقويم، والامتداد، والتجدد، والتجديد، مستمدة من رصيده في الفطرة البشرية، وكان بين الإسلام، الذي هو دين الله إلى البشرية: ﴿ إِنَّ الديسِن عسند الله الإسلام ﴾ (آل عمران: ١٩)، الذي رضيه الله لعباده: ﴿ ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ (المائدة: ٣)، وبين الإنسان، الذي فطره الله على هذه الخصائص، والصفات، والمزايا، تواعد، والتقاء .. وأن المعركة الحقيقية، كانت ولا تزال، في الصراع، والتدافع، بين الفطرة، التي فطر الله الناس عليها، وبين محاولات التشويه، والتبديل، والتضليل والاغتبال لهذه الفطرة.

وفي ضوء ذلك، يمكن أن نفهم قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: د ... وإنه خلقت عبادي حنفاء، كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين، فاجتالتهم عن دينهم ا (رواه مسلم في كتاب الجنة) .. ونفهم قول الرسول عَهَا فيما يرويه أبو هريرة: دما من مولود إلا و يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، وينصرانه، و يمجسانه .. كما تُنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تُحسون فيها من جدعاء ؟) (رواه مسلم، في كتاب القدر) .

وندرك الابعاد الكاملة لقوله تعالى في سورة الروم: ﴿ فَاقَم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون \* منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين \* من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون ﴾ (الروم: ٣٢-٣٠).

وفي ضوء ذلك ايضاً، يمكن ان ندرك، بان حقائق الخلق الإنساني

العضوي، والنفسي، لها من الثبات، والامتداد، والديمومة، والعطاء، كحقائق الخلق الكوني .. وإن تميزت، عنها باهلية الاختيار.. وأن رصيد الخلق في الفطرة البشرية، كرصيد الخلق في الفطرة الكونية .. وأن حقائقها، لا تقل ثباتاً ومتداداً، عن حقائق الشمس والقمر، والكواكب الاخرى .. وأن السقوط المستمر للآلهة المزيفة، التي أرادت تبديل خلق الله، عبر التاريخ البشري، وفتنت الناس إلى حين، جاءت من مواضعات البشر .. وأن غياب الحضارات، واندثارها، واستمرار الإسلام، دليل على خلود هذا الدين، لانه استجابة طبيعية لفطرة الله، أنتي فطر الناس عليها، وشاهد إدانة مستمر، وتأكيد على أنه لا تبديل لخلق الله، وأن العبرة دائماً هي بالعواقب، والمآلات الممتدة، وليست بالنتائج القريبة، التي تحاول أن تختزل الخلود في لحظات مرضية، في إطار الزمان والمكان .

لذلك بالإمكان القول: إن رصيد هذا الدين، في الفطرة البشرية، أو باعتبار هذا الدين، هو دين الفطرة، أو هو الفطرة نفسها، وإنه صبغة الله سبحانه وتعالى: ﴿ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ﴾ (البقرة: ١٣٨)، وثمرة علمه المطلق، بتقلبات الزمان، والمكان، والإنسان: ﴿ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ﴾ (الملك: ١٤)، ﴿ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ﴾ (البقرة: ٣٠)، ونتاج عدله المطلق الذي لا يليق به غيره... إن هذا المنطلق لفطرية هذا الدين، هو الذي أهل الإسلام، ليكون دين الإنسان، وهو الفيصل الاساس، بين الإسلام، وسائر المشروعات الحضارية البشرية،

141V/1£

والمنظومات العقائدية المختلفة، والايديولوجيات الوضعية المتعددة . ولعل هذا هو السر الاعظم، في خلود الإسلام، حيث تتساقط المشروعات، والحضارات البشرية، والدينية التي عبثت بها أيدي البشر .

إن الإمكان الحضاري، والقدرة على تحقيق الشهود الحضاري على الناس، والقيادة لهم، وتقويم سلوكهم، بشرع الله، الذي يمثل أساس مهمة الأمة المسلمة، الذي بينه قوله تعالى: ﴿ لَتَكُونُوا شَهِداء على الناس ﴾ (البقرة: ١٤٣)، نابع من القابليات المركوزة في الفطرة لهذا الدين.

وفي نطاق هذه القدرة، المتميزة، لهذا الدين، على النهوض، وإعادة البناء، الذي اصطلحنا على تسميته: بالإمكان الحضاري، يمكن لنا أن نلمح بعض المقومات، ولعل في مقدمتها، إضافة إلى ركيزة الفطرة:

ان رصيد التجربة البشرية التاريخي ، وبكل إصاباته، وإنجازاته، وسقوطه، ونهوضه، وعبره، ودروسه، انتهى إلى النبوة الخاتمة، فهي بذلك تمتلك، إلى جانب رصيد الفطرة، رصيد الفعل التاريخي، الذي يعتبر المختبر الحقيقي للإفكار، والمبادئ، والدعوات، والحضارات، والعبرات، فهي تقف على قمة النجرية البشرية، ليس وقوف الذاهل، الغافل، وانما وقوف المبصر، الذي يمتلك الوات النظر، ومعاييره، وقيمه.

إن الوقوف على هذه القمة الحضارية، إن صح التعبير، بكل ما فيها من نهوض، وسقوط، وكفر، وإيمان، وخير، وشر، وقوة وضعف، في اقدار التدين، سوف يمكن المسلم، من امتلاك القدرة على استشراف الماضي البعيد، والنظر إلى كيفية بدء الخلق، والتأمل في مسيرته، وما تعرضت له من عشرات، كما يمكنه من استشراف المستقبل البعيد، والمآلات، والعواقب، في ضوء ذلك

للاضي، الذي استقرت له، وفيه، قوانين الاجتماع البشري، والحركة التاريخية، وتأكدت فاعلية سنن الله في الانفس، والآفاق .. وحتى لا يصيب إنسان الإسلام، الذهول، والغفلة، والعجز، والضياع، جعل الله النظر في العمق التاريخي، والتامل في العواقب، والاهتداء إلى السنن، الناظمة للحياة، والاتعاظ باحوال السابقين، واختصار الزمان، والتجربة، وتحقيق الوقاية الحضارية، من السقوط ... جعلها من الفروض الحضارية، أو الاجتماعية، فقال تعالى: ﴿ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين \* هذا بيان للناس وهدى وموعظ ... قلمتقين ﴾ كان عاقبة المكذبين \* هذا بيان للناس وهدى وموعظ ... قلمتقين ﴾ (آل عمران ١٣٨١).

## استشراف الماضي والمستقبل.. سبيل للنهوض

وإذا سلمنا بأن الحاضر هو مستقبل الماضي، وماضي المستقبل، كما يقال، الدركنا الرصيد، والزاد، ومقومات الرؤية المستقبلية، التي يتمتع بها إنسان الإسلام، الذي لم يقف فيها عند حدود المحسوس، في عالم الشهادة، ويخادع ببعض النتائج القريبة، ويميش قلق المصير، وإنما يتجاوز إلى ماوراء المحسوس، والمنظور، في عالم الشهادة، إلى التحقق برؤى مطمئنة عن العواقب، والمآلات، التي سوف تصير إليها الأمور، من خلال مقدماتها في الماضي، ونتائجها في الحاضر، الأمر الذي سوف ينتهي بها إلى ادراك مآلاتها المستقبلية، المقترنة بتوثيق الوحي، الصادق المصدوق، قال تعالى: ﴿ ولا يُنبئك مِثْلُ مُسْلُ خبير ﴾ (فاطر: ١٤).

وهنا قضية، قد يكون من المفيد الإشارة إليها، ولو سريعاً، وهي ان الرؤية، التي يمنحها الإسلام للمستقبل، بشكل أخص، ولعالم الغيب بشكل أعم، ليست رؤية غائمة، حالمة، طوباوية، بعيدة عن القدرة على التصور، والإحاطة العقلية بها، وإنما هي رؤية تمتلك كامل مقوماتها، وحتى مقدماتها المادية في الدنيا، ونماذج السنن، التي تحكمها،حيث يمدنا التاريخ بدليل صدقها، وفاعليتها، ويضعنا على عتبة المستقبل، متحققين بالزاد المطلوب.

لذلك نقول: بان أي استشراف للمستقبل، لا يمكن أن يتحقق بدون استشراف للماضي، والتحقق به، وأي إدراك لمصير الخلق، لا يمكن أن يدرك بدون السير في الأرض، والنظر في السيرورة البشرية: كيف بدأ الخلق، قال تمالى: ﴿ قُل سيروا في الأرض فانظروا كيف بسداً الخسلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ﴾ (العنكبوت: ٢٠).

والقرآن الكريم، لم يكتف، بتوجيه المسلم صوب التاريخ، وأمره بالتوغل فيه، واكتشاف السنن الناظمة للحركة الاجتماعية، وتسخيرها، والوقاية الحضارية من إصاباتها، وتركه يمارس الاكتشاف بنفسه، وإنما زوده بهدايات الوحي، كما زوده بادلة، ونماذج تاريخية، في القصص القرآني، تفتح بصيرته، وتقدم له القدر، الذي يشكل الانموذج، وسراج الهداية، ودليل العمل، وبوصلة التوجه.

والمقوم الآخر ، الذي يمتلكه هذا الدين، في إطار الإمكان الحضاري، أنه يمتلك، دون غيره من الأديان، صحة النص السماوي، وسلامته من التحريف، والتبديل، وانتقاله بالتواتر .. وعلى الرغم من أن سلامة النص، تعتبر من لوازم الحاتمية، خيث تعنى الحاتمية، في اقرب مدلولاتها، توقف

التصويب من السماء، لما يمكن أن يكون من عمليات التحريف، والتبديل، والإلغاء، فإن من خصائص الخلود أيضاً، استمرار النص سليماً، لكل الاجيال، في كل زمان ومكان، حيث لا يعقل أن يخاطب الناس بنصوص محرفة، أو منحولة، ومن ثم يحاسبوا على مدى التزامهم، بما حمل لهم الخطاب من تكاليف، وفي ضوء ذلك يمكن أن نفهم الابعاد الكاملة لقوله تعالى: ﴿ إِنَا نَحْنَ نَوْلُنَا الذَّكُو وَإِنَا لَهُ لَمُؤْفُونَ ﴾ (الحجر: ٩).

نقول: على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من لوازمه المادية، وثمرته، بتعهد الله بالحفظ، فإن الخطاب السماوي في الرسالة الخاتمة، خضع لاعلى درجات التوثيق، والحفظ، والنقل، حيث بلغ حد التواتر، الذي يفيد علم اليقين، مشافهته، وكتابته، إلى درجة أصبح معها النص القرآني – بالمعايير العلمية البشرية – يعتبر أقدم وثيقة تاريخية، وردت بطريق علمي صحيح، ولذلك قد لا نستغرب، أن يدرك ذلك بعض أبناء الاديان الآخرى، ويقوده إدراكه، ومنهجه العلمي الوثائقي، إلى اعتبار القرآن، هو المصدر الوحيد، الوثيق، لبيان عقائد النصرانية، واليهودية الصحيحة، وبيان ما داخلها من تحريف، وتشويه، ذلك أن المصادر الآخرى، لا يوثق بها، لا من الناحية التاريخية، ولا من الناحية العلمية، إذا خضعت للفحص والاختبار، وأن قبولها واستمرارها، محكوم بنوع من التسليم، وهالة من القدسية، تحول دون مناقشتها، وعرضها على موازين التقويم والنقد.

#### حفظ الذكر.. في فهم الجيل الأول

وهنا قضية، لابد من إثارتها، ولعلها من مقومات الإمكان الحضاري ايضاً: وهي أن المسلمين، في الجيل المشهود له بالخيرية، لم يفهموا من قوله تعالى: ﴿ إِنَا نَحْنُ نَزِلْنَا الذّكُو وَإِنَا لَهُ خَافَظُونَ ﴾ (الحجر:٩)، اتهم معفوون من مسؤولية الحفظ، والتوثيق، والنقل، طالما أن الله تعهد بها، وإنما أدركوا مسؤوليتهم تجاه القرآن، وانهم أوعية الحفظ، والنقل، وأن الحفظ والنقل، إنما يتحقق من خلال عزمات البشر وفعلهم، لذلك، سارعوا إلى الحفظ والكتابة، منذ بدء الوحي، حيث اتخذ الرسول عَلَيُّ كتبًا للوحي، ونهى عن كتابة غير القرآن؛ حتى لا يختلط النص السماوي بكلام البشر، فقال: و لا تكتوا عني غيو القرآن، ومن كتب عني شيئًا غير القرآن فليمحه، (رواه مسلم، في كتاب الزهد)، وأرعبهم اشتداد القتل بالقراء، في معركة اليمامة، وخافوا على ضياع القرآن، وأن يلحق بهم ما لحق باليهود، والنصاري، من الاختلاف، ومن ثم استنفروا جهودهم كاملة لحماية خطاب الله، الذي هُدد بالإصابة، فكان جمع القرآن، وخفظه، ونقله، حتى وصلنا كما أنزل.

وامة تمتلك، وتتفرد بوراثة الكتاب، وبامتلاك النص السماوي الخاتم، الخالد، سليمًا، وتدرك ان مدلولاته، ومقاصده، لابد ان تتحقق من خلال عزمات البشر، هي أمة مؤهلة، لتحقيق الشهادة على الناس، والقيادة لهم، والقيام بامانة الشهود الحضاري.

#### من ثمرات التوحيد

وقد يكون من الامور المهمة، التي تقتضي الإشارة إليها، ونحن بسبيل الكلام عن مقومات الإمكان الحضاري الخالد، الذي تحقق للامة المسلمة، والذي يمنحها القدرة على النهوض، وإعادة البناء، هو عقيدة التوحيد، وشمراتها الإيجابية، في إعادة صياغة الإنسان، وتوحيد وجهته، في العقيدة والعبادة، والولاء والبراء، وتحقيق الانسجام بين نفسه، وروحه، وجسمه، وعقله، وعاطفته، وسائر اشواقه، وتطلعاته، وسموه، وحاجاته، وترقية خصائصه، وتصعيد غرائزه، ذلك أن التوحيد لم يقتصر على آفاق البحث النظري، في مجال العقيدة، وتوحيد الاسماء والصفات، وإنما أثمر رؤية توحيدية، في كل شُعب الحياة، المرفية والعملية، ونفي الشرك، وتوحيد الوجهة، في المجال السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والاخلاقي: 
﴿ قَلَ إِنْ صَلاتِي وَنِسَكِي وَمِحْسِياي وَمُّاتِي للهُ رَبِ العالمين ﴾ (الانعام: ١٦٢).

ولعلنا نقول هنا: إن التوحيد هو الركيزة الاساس، في الإمكان الحضاري، حيث قضى على التثليث، والتجسيد في العقيدة، الذي حاول إخضاع الحالق لسيطرة الإنسان، وخصائصه، وصفاته، وقضى على الثنائية، بين الوحي والعقل، التي كانت سببًا في سقوط الحضارات تاريخيًا، وتشطير الإنسان، وتقطيع أوصاله، وتعدد وجهاته، ومنازعه، ومصادر التلقي عنده.

لقد تخلص إنسان الإسلام، من ثنائية الوحى والعقل، ذلك الخيار الصعب، الذي طُرح تاريخياً، كثمرة لمقدمات مغلوطة، فلم ير المسلم تناقضًا، بين معارف الوحي، ومدارك العقل؛ لأن الله، هو مرسل الوحي، وخالق العقل، ومكلفه بتعاليم الوحي، ومخاطبه بمعارفه، ولذلك فلا يمكن اصلاً، تصور أي تناقض . . فالعقل سبيل معرفة الوحى، ومحل تكليفه، والوحي، هو سراج الهداية للعقل، والإطار المرجعي، والضابط المنهجي لمعارفه، ولا يمكن ابتداءً لاحكام الوحي، أن تناقض العقل السليم، لأنه محل الخطاب والتكليف، كما اسلفنا.. ولو افترضنا أن الصدام والتناقض، حاصل من الناحية النظرية، فلا معنى إذًا للتكليف، الذي مناطه العقل، لأن التكليف لا يقع إلا على محله . ولما كان العقل، متأثرًا بالرغبات والنزوات، وواقعًا تحت احتمالات خطأ الحواس المعتمدة، لإيصال المعلومة إلى العقل، كما أنه خاضع للعلم المحدود، والعمر المحدود، والاطلاع النسبي، فلا يمكن له أن يستقل بالنظر، والحكم. أما الوحي فهو: خطاب الله، العليم، علمًا مطلقًا، منزهًا عن الخطأ والغسرض، والمُبَلِّغُ المُبيِّنُ له هو: الرسول المعصوم عَلِيُّهُ، لذلك فالتعارض منتف، باصل الوضع، اما عند توهم التعارض، او وجوده، لسبب او لآخر، فإن الوحى المعصوم، مقدم عقلاً، على العقل المظنون.

وجيل خير القرون، ومن تبعهم بإحسان، في فترات التالق، والعطاء الحضاري كلها، لم يعانوا من هذه الإشكالية، التي دمرت إنسان الحضارة الغربية، ووضعته أمام الخيار الصعب، فانتهى، إما إلى إلغاء العقل، وإسقاطه، واعتبار التدين والإيمان، يعني ويقتضي: الإلغاء الكامل للعقل، والتسليم، بدون تعقل، الامر الذي ادى إلى شيوع الخرافة، و التصورات المشوهة، والانسلاخ من الدين، والقيم

الاخلاقية .. وإما إلى نفي الدين، وتاليه العقل، والاكتفاء بعلم ظاهر الحياة الدنيا: ﴿ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ﴾ (الروم: ٧)، وإسقاط معارف الوحي، وتقطيع الإنسان إلى أبعاض.

إن جيل خير القرون، والفترات التاريخية كلها، التي تمتعت بالبناء، والتالق الحضاري، لم تعان من هذه الثنائيات، إلا عندما طغت مفاهيم الحضارة الغربية، وآخذ الناس باشياتها، ونقلوا فكرها، وفلسفتها، وثقافتها، وهما، منهم بانها قارب النجاة، وسبيل الرقي الحضاري وما زادتهم إلا تبعية وتكريساً للتخلف، ونوعاً من الفصام الحضاري.

## أنموذج الاقتداء التطبيقي

ولعل من مقومات الإمكان الحضاري، الذي يؤهل الامة المسلمة للشهود الحضاري، أو بعبارة أدق: يؤهلها للشهادة على الناس، والقيادة لهم: هو وجود أنموذج الاقتداء التطبيقي، المعصوم، الذي تم تطبيقه، وبناؤه، على عين الله، صاحب الخطاب الاصلي، وفعل المعصوم على للتنزيل القيم، والنص السماوي المطلق، على الواقع النسبي، وتقويم سلوك الناس بها.. وهذا الانموذج الذي امتد بناؤه ثلاثة وعشرين عامًا، استوعب أسس الحالات، وسبل حلول المشكلات، التي يمكن أن تتعرض لها البشرية، في تاريخها الممتد، حتى قيام الساعة، إنه انموذج للدعوة والدولة، والضعف والتمكين، والسقوط والنهوض، والنهرية والنصر. الخ .. إنموذج لكيفية التعامل مع القيم، من خلال الواقع،

والتعامل مع الواقع، والارتقاء به، وتقويم سلوكه، بشرع الله، من خلال القيم.. ويبقى المطلوب، في كل مشروع للنهوض والتجاوز: القدرة على استلهام الانموذج المعصوم، وفقه الحالات المشابهة، ووضع الواقع في موقعه المناسب، من مسيرة بناء الانموذج، والإفادة من كيفية تعامله مع الحال المشابه، لتسديد المسيرة، وتغذية السير، بعيداً عن اي تقليد، ومحاكاة للنماذج الريئة، من اي مصدر جاءت. لذلك جعل الله استلهام الانموذج المعصوم، ديناً من الدين، قال تعالى: ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ (الاحزاب: ٢١).

### استمرارية الأنموذج

ومن الامور التي لابد من لفت الانتباه إليها، ويمكن اعتبارها من مقومات الإمكان الحضاري أيضاً، في هذا المجال – مجال تميز الامة المسلمة، باتموذج الاقتداء التطبيقي المعصوم، لتنزيل القيم على الواقع – هو استمرار حمل الاقتداء التطبيقي المعصوم، لتنزيل القيم على الواقع – هو استمرار حمل قد تضيق، وقد تتسع، لكنها أبداً لا تنقطع، ولعل سمة الحلود، التي تعتبر من لوازم الرسالة الحاتمة، تعني فيما تعني، من الناحية النظرية: القدرة على الإنتاج العملي في كل عصر، وتاكيد ذلك من الناحية العملية التطبيقية، إنما يكون في امتداد الانموذج، الذي يجسد القيم، ويدلل على قدرتها على الإنتاج، امتداد الانموذج، الذي يجسد القيم، ويدلل على قدرتها على الإنتاج،

الابعاد الغائبة، لقول الرسول عَنَا : ﴿ لا تَوْالَ طَائفة مِن أَمْتِي قَائمين على الحق، لا يضرهم من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ، (رواه البخاري ومسلم).

إنه استمرار الانموذج الاقتداء، الذي يمنح الدليل العملي، والشاهد الواقعي على الإمكان الحضاري، وقابليات النهوض، وإعادة البناء، والإقلاع من جديد، ذلك أن الطائفة القائمة على الحق، تمثل بحق ميداناً تدريبياً تأصيلياً للمعاني الغائبة، وترجمة القيم إلى واقع وسلوك، والافكار إلى أفعال .. ولعل المتلاك الامة المسلمة للقيم، في الكتاب والسنة، التي لا يد للإنسان في وضعها، أو إلغائها، والتي تمثل الدليل للفعل البشري، والمعيار لصوابيته وخطئه، يمنحها القدرة على اكتشاف اخطائها، وممارسة عمليات التصويب، والنهوض، والتجدد الذاتي، والقضاء على جوانب الانحراف، ونوابت السوء .. يمنحها القدرة، ليس فقط عل معايرة الحاضر (الواقع)، وتحديد مواطن الإصابة، واقصور، ومعرفة أسباب التقصير، ورسم سبل الخروج منه، وتقويمه بشرع والله، وإنما تمتلك القدرة أيضاً، على تقويم الماضي (التاريخ)، وبيان جوانب الانحراف والاستقامة، والخطأ والصواب فيه، التي انتهت بنا إلى ما صرنا إليه.

فالتاريخ، هو في نهاية المطاف، فعل بشري، يجري عليه الخطأ والصواب، وهو محاولة لتنزيل القيم على الواقع .. وهو ليس آمرًا مقدسًا، ولا معصومًا، وهو بذلك ليس مصدرًا لتشريع الاحكام، وإنما هو محل للدرس، والعبرة، والاهتداء إلى السنن الاجتماعية الفاعلة، والتحقق بالوقاية الحضارية، حتى لا يتكرر الخطأ، وتستمر الإصابة.

فالامة المسلمة، ليست أسيرة لتاريخ أو لماض، اللهم إلا السيرة الصحيحة،

التي تمثل أنموذج الاقتداء، المسدد بالوحي، والمؤيد به.. بل لعل السيرة النبوية، تشكل أحد المعايير التطبيقية، لتقويم التاريخ، وبذلك فالامة المسلمة، قادرة باستمرار، على التجدد الذاتي، والتجديد، وهذا يعتبر أحد مرتكزات الإمكان الحضاري الكامن في طبيعة الامة، وقيمها، التي تؤهلها باستمرار، لاستئناف السير، ومعاودة النهوض، ولعل هذا،هو السر الحقيقي في عدم انقراض الامة المسلمة، وموتها، وعدم خضوعها بإطلاق، للدورات الخضارية، التي جرت على المخضارات التي سادت ثم بادت، على الرغم من خضوعها لسنة التداول الحضاري، قال تعالى: ﴿ إِنْ يُمسسكم قرح فقد مس القسوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ﴾ (آل عمران ١٤٠٠)، ذلك أن خميرة النهوض، تتمثل دائماً في القيم المستمدة من الوحي (الكتاب والسنة)، وفي تجسيدها، وتفعيلها في الطائفة المستدة، القائمة على الحق.

### الدورات الحضارية.. والأمة المسلمة

لقد ذهب علماء الحضارات، كثمرة لاستقرائهم التاريخ البشري، وصفحات السقوط والنهوض، إلى أن الحضارة، أية حضارة، ثمر بمراحل ثلاث، فقالوا:

إن المرحلة الاولى: هي مرحلة الفكرة، مرحلة الإيمان بالهدف، الذي يملاً على الإنسان نفسه، ويشكل له هاجسًا دائمًا، وقلقًا سويًا، ويدفعه للعطاء غير المتناهي، والتضحية في سبيل ذلك، بكل شيء، بما يمكن أن يعتبر أن من أهم سمات هذه المرحلة: بروز إنسان الواجب، الذي لا يرى إلا ماعليه، ويقبل على فعله بوازع داخلي، بإيمان، واحتساب، دون أن يخامر عقله ماله من حقوق.. هو إنسان واجب، إنسان إنتاج، وليس إنسان حق فقط، إنسان استهلاك.. وقد يكون من المفيد هنا، أن نذكر بحديث الرسول عَلَيُهُ، الذي وصف مرحلة الوهن الحضاري، والإشراف على السقوط، وحدد معادلتها، عندما سئل عن الوهن، الذي يصيب الامة قال: وحب الدنيا، (ظهور إنسان الغريزة – إنسان الاستهلاك)، ووكراهية الموت ، (غياب إنسان الإيمان، والإنتاج، والاحتساب) (الحديث رواه احمد، مجلده، ص ۲۷۸).

اما الدورة الحضارية الثانية، أو المرحلة الحضارية الثانية، التي تمر بها الامة، هي مرحلة العقل، وضمور الإيمان، وفتور الحماس، نسبياً .. مرحلة التوازن، بين العمل والاجر، بين الحق والواجب، بين الإنتاج والاستهلاك، بين الدنيا والآخرة، دورة ضبط النسب .. حلول العدل، محل الإحسان .. وهنا تصل الحضارة إلى قمتها، وتبدأ مرحلة السقوط، إذا لم تستدرك ما يتسرب لها من امراض .

والدورة الحضارية الثالثة، أو مرحلة ما قبل السقوط النهائي، هي مرحلة غياب الإيمان والعقل، وبروز الشهوة، والغريزة، وانكسار الموازين الاجتماعية، واستباحة كل شيء وبكل الاساليب، وعندها تسقط الحضارة، وتموت الامة، ويتم الاستبدال.

إن عدم خضوع الامة المسلمة، للدورات الحضارية بإطلاق، وقدرتها على الاستمرار، والتجاوز، والتجدديد، والنهوض، من دون غيرها من الامم والحضارات، يعني فيما يعني: أنها تمتلك الإمكان الحضاري الممتد، والمفقود في الحضارات الاخرى، السائدة منها، والبائدة، وذلك بامتلاكها

النص السماوي السليم، الذي يشكل المعيار، وامتداد الانموذج، المفعم بالإيمان، والإيثار، والإحسان، المتمثل بالطائفة القائمة على الحق، التي تمثل خميرة النهوض، بما تحمل من إيمان، وفاعلية، إنما تمثل استمرار إنسان الواجب، الذي يحفظ التوازن، ويعيد للحياة معناها المفقود، ويثير الاقتداء به، وهذا من ثمرات الخاتمية، والخلود، ومن لوازمهما، إن صح التعبير.

وفي ضوء ذلك، يمكن أن ندرك مواثيق الله، وعهده لهذه الامة، أن لا يسلط عليها عدوها، تسليط استئصال وإبادة، وإنما تسليط تأديب على معاصيها، وتحريض لها، لتعاود المراجعة، والتقويم، والنهوض من جديد. قال تعالى: ﴿ لَنْ يَصْرُوكُم إِلّا أَذَى ﴾ (آل عمران ١١١)، وقال رسول الله عَلى : • ... وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم، يستبيح بيضتهم، (رواه مسلم، في كتاب الفنن وأشراط الساعة).

## إمكانية التجاوز

وهنا نقطة، قد تكون جديرة بالتوقف قليلاً، بما يتسع له المجال، وهي ان السقوط الحضاري، مهما كان قاسيًا، يكون بالإمكان تجاوزه، واستدراكه، واستثناف عملية النهوض من جديد، إذا اقتصر السقوط والانهدام، على عالم الاشياء، او ما اصطلح على تسميته: (بالمدنية ، واستمر عالم القيم والافكار، او ما اصطلح على تسميته: ( بالثقافة )، مسليماً . . لذلك استطاعت الامة الإسلامية، بما تمتلك من قيم محفوظة بحفظ الله: ﴿ إِنَا نَحْنُ نَزَلنا الذَّكُو وَإِنَا للهُ عَرَاتُهُ اللهُ عَرَاتُهُ اللهُ عَرَاتُهُ اللهُ عَرَاتُ البشر، له خافظون ﴾ ( الحجر: ٩ )، والمتحقق حفظها، من خلال عزمات البشر،

استطاعت أن تعيد البناء، وتمارس عملية النهوض، على الرغم من فداحة الانكسارات، وعظم النكسات، وشراسة الهجمات، وقوة الاعاصير المدمرة، لانها لم تفتقد قيميها، وافكارها، ومخطط النهوض ودليله.

وفي ضوء ذلك، يمكن أن ندرك أبعاد قوله تعالى، في أعقاب هزيمة أحد: ﴿ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قَرح فقسد مس القسوم قسرح مثله وتلك الأيسام نداولها بين النساس. . & (آل عمران:١٣٩-١٤٠).. إنه استعلاء الإيمان، رغم سقوط، وهزيمة الاشياء، وعظم الانكسار.. وقوله تعالى في سورة البروج، بعد أن عرضت السورة لعذابات المؤمنين، وتحريقهم بالأخدود، وشراسة الظالمين، وتقديم نماذج للظلم المتصاعد، قال تعالى: ﴿ هِلْ أَتَاكُ حَدِيثُ الْجِنُودِ فَرَعُونَ وثمود ﴾ (البروج:١٧-١٨) (طغيان واستبداد حاكم: فرعون.. وتواطؤ وظلم أمة: ثمود)، ثم ختم السورة بقوله تعالى: ﴿ بِل هُو قرآن مجيد في لوح محفوظ﴾ (الـبروج:٢١-٢٢)، الأمـر الذي يلمـح منه الإنسان، أن الشدائد الشديدة، لا تنال من الأمة، ولا تسقطها، إذا حفظ لها عالم أفكارها، الذي يضمن القدرة على العود، لذلك فإن معركة إسقاط الأفكار، والغزو الثقافي، هي الأخطر دائمًا، وعمليًا .. وأن عملية التحريف والانتحال، والمغالاة، هي الأدهى والامرّ.. ولذلك أيضًا، نرى أن حسبة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، رسالة كل مسلم، وفريضة الامة المسلمة، هي الحارس الأمين لعالم القيم، وتطبيقاتها في المجتمع، ونرى أن الدورات التجديدية على رأس كل ماثة عام، التي أخبر عنها الصادق المصدوق، تأتى لتعيد تنقية عالم الافكار، مما احدث فيه من جديد ويبعث الله على رأس كل مائة عام، من يجدد لهذه الأمة أمر دينها؛ (رواه ابو داود، في

Y441/18 YV

الملاحم)، ليبقى الإمكان الحضاري مستمرًا.

وفي إطار ما تتمتع به الامة المسلمة، من الإمكان الحضاري، الذي يمنعها من السقوط، ويدفعها إلى النهوض، بما تمتلك من الخصائص، التي أشرنا إلى شيء منها، قد يكون من الاهمية بمكان، العود على بدء، من أن الحضارة الإسلامية، بعطائها، وامتدادها، لم تعان، على مستوى التصور والسلوك، معًا، أو على مستوى الفكر والفعل، من ثنائية العقل والوحي، الامر الذي أدى إلى تشطير الإنسان، وتدمير بعضه، وإنما سار العقل والوحي بخطين متوازيين، لا يصطدمان، فلا تعارض في التصور الإسلامي، بين العقل والنقل، أو بين صريح المنقول، وصحيح المعقول، والامر لا ينظر له في المجال المعرفي الإسلامي، في إطار التعارض، الذي غالباً ما يمليه اليوم الموقف الدفاعي، بمقدار ما ينظر إليه في نطاق الانسجام والتوافق، لإنتاج الإنسان المتوازن، المتناسق.

فإذا كان الوحي في الكتاب والسنة، مصدرًا للمعرفة والتشريع، فإن المقل، بما يمتلك من الإمكان، والأهلية، هو الذي يستنبط، ويحقق ذلك، بل ويمتد به لتعدية الرؤية، وتنزيل النص، وتحقيق مقاصده في الواقع، بما اصطلح عليه: (بالاجتهاد، الذي يعتبر المصدر الثالث للتشريع).. وما الاجتهاد إلا إعمال العقل، لمد الرؤية، وتوليد الاحكام الجديدة، للحوادث الجديدة، في ضوء الوحي، ذلك أن العقل، يجرد المقاصد، من حدود الزمان، والمكان، ويولد في ضوئها الاحكام الجديدة، أي أن العقل، يمتد بالوحي ليقوم باحكامه جميع شؤون الحياة .. فإذا كانت النصوص تتناهى، والحوادث المتجددة لا تتناهى، كما يقول علماء الاصول، فإن اعتماد الاجتهاد كمصدر للتشريع،

هو احد مقومات الإمكان الحضاري، ومصدر الحيوية، وسبيل تحقيق الخلود، وآلية الفعل الحضاري، ذلك أن الاجتهاد، هو مصدر الإجابة عن كل الاستلة، وتقديم الحسلول لكل المشكلات، التي تواجه المسلمين، بعيداً عن صور التخلف، والعجز، والتخاذل الحضاري، التي يمكن أن يصنف خارج نطاقة الإسلام الصحيح، وأمانة التكليف.

#### استرداد إنسانية الإنسان

وقد يكون من الأمور، التي لابد أن تقدر حق قدرها، على الرغم من كل المحاولات المستميتة لتشويهها، والتي كانت سببًا في اختيار الإسلام، واستمرار امتداده، في كل الظروف، والاحوال، والاوضاع، سواءً في أكثر المجتمعات تقدمًا مدنيًا، أو في أكثرها تخلفًا وانحطاطًا، أن الإسلام استرد إنسانية الإنسان، وجعل التدين حرية واختياراً، واستطاع إيقاف تاله الإنسان على الإنسان، الذي هو مصدر الشر، والظلم في العالم كما أسلفنا- وحل المعادلة السعبة، أو صوّب المعادلة، بين السلطة، والالوهية، والإنسان.

ذلك أن العلاقة، بين السلطة، والطغيان، والعلو في الارض، وبين الالوهية، اخذت حيزاً كبيراً من تاريخ الإنسان الطويل، في هذه الدنيا، حتى لتكاد تكون علاقة تلازم في فترات طويلة، حيث كان يصعب على صاحب السلطة، أن يقبل، أو يعترف، أو يتصور بوجود سلطان غيره، أو بوجود إله غيره، يمكن أن يتجه إليه الناس.

وهنا لابد أن نذكر مرة أخرى، بقولة فرعون، كانموذج للطغيان في

التاريخ البشري، عندما دعاه موسسي إلى الإيمان بالله، حيث قال: ﴿ ماعلمت لكم من إله غيري ﴾ (القصص: ٣٨) .. ﴿ أَنَا رَبُّكُم الأعلى ﴾ (النازعات:٢٤)، ومقولة النصرود: ﴿ أنا أحميي وأميت ﴾ (البقرة:٢٥٨)، واستدل لذلك من استخدام سلطته، التي أوهمته بالألوهية، وفهم من قول سيدنا إبراهيم: إن الله يحيى، ويميت، تلك العملية الساذجة، حيث يقدر هو ايضاً أن يقتل إنساناً، ويطلق سراح آخر، ممن حكم عليهم بالإعدام، وعندما ناتى على ذكر هذين الأنموذجين، من تاريخ العلاقة، بين الإنسان، والسلطة، أو بين السلطان، والتاله، والعلو في الأرض، فإننا نؤكم أن هذه النماذج، سوف تتكرر، بشكل، أو بآخر، بشكل واضح، سافر، أو بشكل خفي مستتر، وأقل ما في ذلك اليوم، عزل الحياة عن سلطان الله، ليحل محله المتالهون، أو آلهة العصر الجديد - ولكل عصر آلهته - لأن القرآن خالد، ومجرد عن حدود الزمان، والمكان .. وهذا الخلود يعني تكرار الغراعين، والنماريد، والقوارين، وتكرار المواجهة، والإصابات، والتدافع، بين الحق، والباطل، ليمتحن الناس، ويتمايزوا، والشر من لوازم الخمير، قال تعالى: ﴿ كَذَلَكَ يَضُرِبُ اللَّهُ الحَقِّ وَالْبَاطُلُ فَأَمَا الزَّبَدُ فَيَذَهَبُ جَفَاءً وأَمَا مَا ينفع الناس فيمث في الأرض ﴾ (الرعد: ١٧) ولولا هذه الشواهد، التي قد لا يخلو منها عصر، او مكان، في جنبات الارض الواسعة، لكان القرآن، كتاب تاريخ، وقصة، وتسلية، لا علاقة له بواقع الحياة، ولا مستقبلها.

إن صاحب السلطة، إذا تجرد من الإيمان بالله، وذيمومة مراقبته، وخشيته، واستصحاب الحذر من التسلط، وما يترتب عليه من الإثم العظيم، يصعب عليه، بما يمتلك، من القدرات التنفيذية، والصلاحيات المنظورة، والحواشي المنفذة بلا رؤوس، يصعب عليه، رؤية مقام العبودية لله تعالى، واستشعار للسؤولية عن العمل، والكف عن شهوات النفس.

لذلك نرى، من استقراء التاريخ، أن الكثير من أصحاب السلطان، والحكام، حتى عند اعترافهم، بوجود الله، لم يرضوا أن يعترفوا بسلطانه، على الارض!! وعند اعترافهم بهذا السلطان يحاولون تشويه، صورة العبودية لله تعالى، لتكون في خدمتهم، فيجعلون من أنفسهم، آلهة الارض، نيابة عن إله السماء، ويعلنون أنهم هم المتحدثون باسمه، والمفسرون لتعاليمه، وأنهم هم ظله على الارض، الذين يمثلون إرادته، وفي هذه الحالة، يربطون، بين استبدادهم، وتسلطهم على حياة الناس، وضمائرهم، وبين إرادة الله، الذي انتدبهم، بزعمهم، ليكونوا آلهة الارض، بحيث يصبح كل من يخالفهم، أو يناقشهم، أو يتقاعس عن تنفيذ أوامرهم، عاصياً لله سبحانه.. إنه التأله، والتسلط، والغلم، باسم الله، والدين، وهو أشد وأشر أنواع التسلط، وتعبيد الإنسان للإنسان .

ولقد عانى الإنسان، من الحكم الديني، أو ما عرف في أوربا، باسم: (الحكم الثيوقراطي)، أشد المعاناة، حيث لم يعد الحكام يتسلطون، على دنيا الإنسان، ويلغون وجوده، واختياره، وإنما امتد ذلك، للتسلط على أخراه أيضاً، لان معارضة الحاكم الثيوقراطي، عصيان الله، سوف يحاسب عليه الانسان، في الدنيا بالظلم، والعسف، والطغيان، وفي الاخرة، بالعذاب الابقى!!

وكان من المستحيل، عقلاً، وواقعاً أن يستمر، هذا التاله، الذي يمارس على الإنسان، منفصلاً، ومنكراً لله تارة، ومستخدماً اسم الله، وإرادته، حيناً آخر. لكن المشكلة بالقراءة الخاطئة، التي وقع فيها الإنسان، أثناء النظر إلى معادلة السلطة، والإنسان، فتوهم أن المشكلة كلها آتية من الإيمان بالله، الذي يزيفه

7980/18

هؤلاء، الذين يدعون أنهم ظل الله على الارض، وليست المشكلة في التزييف، ومحاولة الاعتداء على سلطان الالوهية، من بشر، هم كسائر البشر، يعطون انفسهم حق التسلط على الآخرين، الذين لا يختلفون عنهم، فكان أن أنكر الإنسان الدين، والإيمان، سقوطاً في هذا التزييف، دون أن يدري أن حل المشكلة، وتصويب المعادلة، إنما يكون بالإيمان الصحيح، وتوحيد الالوهية، والبيقاف الشرك السياسي، ونسخ التالهات السلطوية، التي حاولت أن تجير الإيمان لحسابها .. ولم يدر الإنسان أن إلغاء الإيمان بالله، وقيمه، التي تحكم الجميع، ويتساوى أمامها الجميع، هو تكريس لالوهيات البشر، بشكل ظاهر، أو خفي، لانهم هم، الذين سوف يتولون وضع الضوابط، والمعايير، التي يحكمون بها الناس، ويغيرونها، تبعاً لاهوائهم، ولتحقيق مصالحهم، وتامين صطلعتهم، وتسلطهم، وتسلط

ولابد أن نذكر هنا، أن أعتى المواجهات، كانت بين النبوة، والكبراء، سدنة الشرك السياسي .. كانت بين مدعي الالوهية من البشر، ومنكري الوهية البشر وتسلطهم، من الانبياء، إلى درجة يمكن أن نقول معها: إن النبوة جاءت كشورة تمريرية، لإيقاف تسلط الإنسان، على الإنسان، وإعلان مساواة الناس، وإعلان التوحيد، والوحدانية، التي تلغي تأليه البشر، أو شراكة البشر. جاءت لتحرر الإنسان، من العبوديات جميعاً، وتربطه، بخالق البشر، بما فيهم أصحاب السلطان، وتمنحهم القدرة على الصمود، والمواجهة، والصبر، في مواجهة الظلم، والاستبداد، والشرك السياسي، وتجعل ثوابهم عظيماً، في مواجهة التأله، في الارض، وتقدم لهم نماذج للظلم، والاستبداد السياسي المواقب، والمعالمين، بالمواقب، المواقب، المواقب، المواقب، المواقب، المواقب، المواقب، المواقب،

وأنهم على الأرض، ليسوا أكثر من وسائل إيضاح، وأدوات فتنة، موقوتة، للظلم، والطغيان، فأين فرعون، وهامان، وتمرود، وقارون ؟! وتمنحهم الثقة، والانتصار، مهما اشتد الظلم، والظلام، فالذي قوض ملك فرعون، هو الذي تربى في قصره، على الرغم من كل الاحتياطات السلطوية.

# العقد الاجتماعي.. بين السلطان والإنسان

ونستطيع أن نقول هنا: إن الإسلام، أو النبوة، الخاتمة، استطاعت أن تصوب معادلة السلطة، والإنسان، في التصور، وتجسد هذا التصويب، في الواقع، عندما نزعت صفة الألوهية، عن كل الخلوقات، وأعلنت المساواة في الإنسانية، والحلق، بين الحاكم، والمحكوم، بل أكدت أكثر من مرة، حتى لا يتلبس الإنسان بالوهية الإله، أن الأنبياء المتصلين بالله فعلاً، هم بشر من البشر، لا يمكلون لانفسهم ضراً ولا نفعاً.. وأن السلطة، هي في نهاية المطاف، تكليف، وليست تشريعاً.. وأنها مسؤولية، من اعظم المبؤوليات.. المطاف، تكليف، وليست إمارة، وتعالياً على خلق الله .. وأن السلطان، ملزم بتنفيذ شرع الله .. وأن السلطان، ملزم في وضعها .. وأنه ليس بالضرورة، أن يكون خير الناس، لانه تولى أمرهم .. و أن الشورى، إنما تكون فيما لا نص فيه، من الله، ورسوله، وحتى في تطبيق النصوص، وتنزيلها على الواقع .. وأن الإنسان، مسؤول أمام الله، وليس أمام المنه، وليس أمام المنه، وليس، أميه، وليس، أميه، أمام المنه، وليس، أميه، أكثرون فيمه، أمن أله، وليس، أميه، أكثرون فيه، أكثرون فيه،

نقول: لقد استطاع الإسلام، أو النبوة الخاتمة، تصويب معادلة السلطة والإنسان، واسترداد كرامة الإنسان، بحيث أصبحت العلاقة، بين السلطة والإنسان، نوعاً من العقد الاجتماعي، الذي ضُبطت فيه حدود الطاعة، والمسؤولية، سواء بالنسبة للحاكم أو المحكوم، على حد سواء.

وكان شعار، أو ميثاق الحكم، في الإسلام: و أطيعوني، ما أطعت الله ا - والناس يعلمون شرع الله، الذي يشكل لهم المعيار لفعل الحاكم، ويستوجب طاعته وفإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم ، . . دوليت أمركم، ولست بخيركم، فإن أحسنت فأطيعوني، وإن أسأت فَقَوْمُوني، ألا لا طاعة لخلوق في معصية الخالق ».

إن هذا الميثاق، للعلاقة سوى بين الحاكم، و المحكوم، وجعل المسؤولية امام الله وليست امام البشر، وجعل القيم المنزلة، الثابتة، هي معيار الحاكم، والمحكوم، وبذلك صوبت معادلة السلطة، والإنسان، والغيت الوهيات البشر لبعضهم، وهذا هو اشد أنواع التسلط، الذي عانى منه الإنسان، في تاريخه الطويل، من التعامل مع الأرباب، من غير الله .

لكن النزوع السلطوي، إلى الطغيان، والاستبداد، والتأله، والترفع على خلق الله، لايزال يتكرر بشكل، أو بآخر.. ولعل من مظاهر الخلود، في القرآن، أن يتكرر الوهم، عند بعض اصحاب السلطان، ويدعي بعضهم، أنهم آلهة الارض، فتأتي ممارساتهم جميعاً، اعتداءً على كرامة الإنسان، واختيار الإنسان، ويتكرر شعار: ﴿ آمنتم له قبل أن آذن لكم ﴾ (الشعراء: ٤٩)، ويستمر العدوان على سلطان الله، في التشريع، ويخول بعض أصحاب السلطان أنفسهم، وضع الشرائع، التي تؤمن مصلحتهم، وتحقق تسلطهم، ويتلاعبون بها، طبقاً لاهوائهم، حتى أصبحوا يتفننون بالاعتداء على سلطان الله، فكما كانوا في الماضي يعتبرون أنفسهم آلهة الارض، فهم اليوم يقولون:

إن الإيمان بالله، أو الإسلام، هو نوع من العلاقة الوجدانية الخاصة، بين الله، والإنسان، محلها الضمير، بعيداً عن تنظيم مسالكه، وعلاقاته، في الارض، التي يتصرف بها، بشرمن البشر، هم أصحاب السلطة .

وبعد هذا، هل نستطيع أن نقول: إن فصل الدين عن الحياة، أو بعبارة أدق، فصل الحياة عن الدين، الذي يمثل التطبيق العلماني، في المجال المعرفي - كما أن اعتبار الإنسان مصدر كل السلطات، والتشريعات، باسم الديموقراطية، يمثل الوجه الآخر للتطبيق العلماني في المجال السياسي - هو لون من الارتكاس، عن طريق النبوة، وعودة إلى تاليه السلطة، ومنحها سلطان وضع القيم للناس، وإلغاء لقيم الله الناظمة للحياة، والعلاقة بين الناس، وعودة إلى ممارسات الارباب في الحكم، والتشريع، وإهدار كرامة الإنسان ؟

لذلك نقول: إن تصويب المعادلة، بين السلطة، والالوهية، والإنسان، هو من أبرز ملامح الإمكان الحضاري، وإعادة البناء الصالح .

ولعل استرداد هذه المعاني الغائبة، تتاكد اكثر فاكثر، في هذه الظروف العسيرة، التي تمر بها الامة المسلمة، والتي يسودها الإحباط، والياس، والتخاذل، والاستسلام، بسبب استكبار والآخر، وعلوه، وما استدعىٰ ذلك من العبث بمفاهيم الجهاد، وتغييب مدلوله، وإسقاط تاريخه، وتجاوز موقعه من الدين، بلون من التاويل الفاسد، والفهم المغشوش، والانتحال الباطل، والتفسير المنهزم، الامر الذي يتطلب إعادة الاعتبار لاستعلاء الإيمان، الذي يكاد يتوارئ، فهو الذي يحمي من الانكسار، استجابة لقوله تعسالى:

وليس ذلك من خـلال الامنيات، والرغبات، وإنما من خلال السنن التغييرية، التي شرعها الله وأرادها، وفطر الناس عليها، وزودهم بالياتها، بكل ما تقتضيه من الإعداد الروحي والمادي، ليكون الإنسان هو وسيلة التغيير وهدفه، في آن واحد .

إن الأمة أصبحت أشد حاجة إلى أن تؤصل لمفهوم الجهاد، من الناحية الشرعية، وتعيد له روحه، وفاعليته، ومواصفاته، وبعده الحضاري، والمستقبلي، وما يقتضيه من إعادة الصياغة والإعداد للمسلم، والتحذير من التقاعس، والتثاقل عن النفرة إليه، الذي يؤدي إلى تعريض الأمة للاستبدال، ولانقراض، خاصة وأن دور الإعداد الروحي بدأ يتضاءل، ويغيب، تحت وطاة الانتكاسات المتلاحقة، وضغوط الحياة المادية، وانطفاء الفاعلية، وتسرب الياس إلى النفوس، وغلبة سلطان العادة، وغياب معاني العبادة، وانكماش الابعاد النفسية، والمادية، المترتبة على ملازمة المجاهد لذكر الله، لكي يتحقق بالنصر والفلاح: ﴿ يا أيها المذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابط واتقوا الله لعلكم تفلحون ﴾ (آل عمران: ٢٠٠٠).

إن الاتهدام الروحي، الذي يعاني منه، الفرد المسلم اليوم، ومحاولات الانتقاص، والتقليل من شاته، وإغفال دوره، يستدعي نذر النفس للمرابطة من جديد في هذا الموقع، وإحياء معانيه في نفوس الامة.

علِم النهُوض الحَضِيَاري

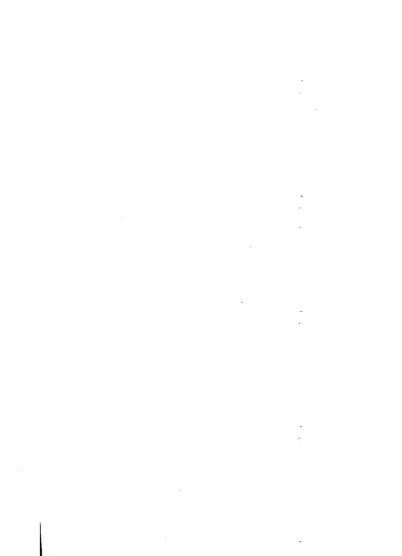

اصطفى الله الامة الإسلامية لوراثة الثقافة، والحضارة الإنسانية، وختم بها النَّبوات، فانتهت إلى كتابها أصول الرسالات السماوية، وانتهى إليها التاريخ البشري، قال تعالى: ﴿ ثُم أُورِثنا الكتابُ الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير كه ( فاطر: ٣٢) . . وجعلها أمة وسطًا، وناط بها حمل الرسالة السماوية، وأداء أمانة البلاغ المبين، فكانت وظيفتها الشهادة على الناس، وتصويب مسيرتهم، وقيادتهم إلى الخير، قال تعالى: ﴿ وَكُلُّهُ لِكُ جَعَمَلُنَاكُمُ أُمَّةً وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويسكون الرسول عليكم شهيدًا ﴾ (البقرة:١٤٣)، وقال: ﴿ قُلْ إِنِّي لَنْ يَجِيرِنِّي مِنَ اللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أجد من دونه ملتحدًا إلا بلاغًا من الله ورسالاته ﴾ (الجن: ٢٢-٢٣).. وكان سبيلها واضحًا، بسبب من عصمة الوحى، وهداياته إلى التبصر بأحوال الأم السابقة، وما خضعت له من سنن وقوانين، فتأخذ حذر ها، وتحقق الوقاية الحضارية، قال تعالى: ﴿ قُلْ هَذْهُ سبيلي أَدْعُو إِلَى اللَّهُ عَلَى بصيرة أَنَا ومن اتبعني ﴾ (يوسف:١٠٨).. وقال تعالى: ﴿ قَدْ خُلْتُ مِنْ قَبْلُكُم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين \* هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ﴾ (آل عمران:١٣٧ –١٣٨).

وابتعث محمدًا مَنَّ للناس كافة، بشيرًا ونذيرًا، قال الله سبحانه و تعالى: ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ﴾ (سبا ٢٨:)، واوقفه على خط النهاية من الرسل، وقمة التجربة البشرية، من لدن آدم عليه السلام، حيث اختتمت بالإسلام رسالات السماء، قال تعالى: ﴿إِنْ الدين عند الله الإسلام ﴾ (آل عمران: ١٩)، واكتمل للبشرية دينها، قال تعالى: ﴿اليوم اكملتُ لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا ﴾ (المائدة: ٣).. واجتمعت لشخصه عَلَيُهُ جميع كمالات الأنبياء، فتمحضت رسالته، لإلحاق الرحمة بالبشرية جميعها، قال تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ (الانبياء: ١٠٧).

وحددت للأمة المسلمة، امة الشهادة والقيادة، مسؤوليتها تجاه نفسها والإنسانية، وضرورة استيعاب التجربة التاريخية، وأهمية التوغل في التاريخ، والسير في الأرض، والنظر في العواقب والمآلات، وإدراك السنن والقوانين الاجتماعية، التي تحكم الحياة والاحياء، مستمسكة بهدايات الوحي، ومعايير الكتاب والسنة، حيث أعطى الله سبحانه وتعالى كل شيء خُلقه ثم هدى هذا الحُلق. وتلك الهداية هي هذه السنن، التي تمثل أقدار الله الغلابة، التي لا تتبدل، ولا تتحول، ولا تُخترق، إلا بالمعجزات والخوارق، عندما يشاؤها الذي خلقها، وأودع في كل شيء قَدَرهُ، وقوانين حركته الداخلية، وتوازنه، وانسجامه مع سائر الخلوقات في حركته الخارجية. ولعلنا نقول هنا: إن خرق السنن والاسباب، من الله بالمعجزات، دليل على اطرادها، وعجز الإنسان عن خرقها.

والأمر الذي لابد من التاكيد عليه ابتداءً، أن الأمة المسلمة لن يتأتى لها استثناف النهوض، ومعاودة استثمار طاقاتها الروحية والمادية، ما لم تفتش عن نفسها من جديد في كتاب الله، وسنة نبيه تَهَا ، وتُحسن التعامل مع معارف الوحي، وتقوم الواقع بها، فتنظر إلى الواقع من خلال قيم الكتاب والسنة، وتتامل في الكتاب والسنة، البرامج البرامج البرامج

والخطط، من خلال معاناة المواقع وحاجاته، وتستوعب التجربة التاريخية، وتدرك حركتها وسنتها الاجتماعية إن صح التعبير- فتصبح قادرة على مغالبة قدر، بقدرك والفرار من قدر إلى قدر.. تدرك الاسباب والمقدمات، فتحسن التعامل معها، وتحسن توجيهها، والمداخلة في مسارها، وبذلك تتخلص من أسر النتائج والآثار المترتبة، فتفيد من خلاصة التجارب، التي كان محلها التاريخ والفعل البشري.. فتكون بداياتها، هي نهايات الآخرين.. تتحول مما يملكها إلى ما تملكه، فتتحقق بالرؤية الإسلامية السليمة، التي تحميها من العُقم الفلسفي، والعبث السياسي، والتضليل الثقافي.

ونسارع إلى القول: إن من المنطلقات الاساس، التي لابد من التوقف عندها، وتحرير القول فيها، مما يسمح به المجال، هو أن الامة المسلمة دون غيرها من سائر الامم والحضارات الاخرى، تمتلك النص الإلهي الصحيح، الوارد بالتواتر، الذي يفيد علم اليقين، كما أنها تمتلك البيان النبوي المعصوم، الذي تحقق له من شروط وضوابط النقل، والتوثيق، والتحقيق، والحفظ، ما لم يتحقق لفيره، حتى في ارقى العصور المعلوماتية، إضافة إلى ما يمتاز به أيضاً، من تحويله من نظر إلى واقع، ومن فلسفة إلى ممارسة، ومن فكر إلى فعل، وتنزيله على واقع الناس، في مرحلة السيرة النبوية، حيث تسديد وتصويب الوحي، وفي مرحلة الخلافة الراشدة، حيث امتداد التنزيل والفعل البشري بعد توقف الوحى، تأييداً وتسديداً.

ومعرفة الوحي هذه، التي يمتلكها المسلمون اليوم، من نَص، وبيان، وتطبيق، وتجسيد في الواقع، والتي اتسمت بشمولية كاملة، تعتبر منهج العمل، ودليل التعامل مع الحياة، أي البوصلة التي تحدد الاتجاهات من جانب، كما تعتبر المعيار، وأداة التقويم، ومركز الرؤية، لمدى صوابية وسلامة الفعل، والاجتهاد البشري، من جانب آخر. كما انها تمتاز بالخلود، كما اشرنا في اكثر من موقع، الذي يعني تجردها عن حدود وقيود الزمان والمكان، والمناسبة، أو أسباب النزول بالنسبة للنص القرآني، وأسباب الورود بالنسبة للنص الحديثي .. وهذا التجرد أو هذا الخلود ،هو الذي يمنح القدرة على تعدية الرؤية، والامتداد بها، وبلوغ آفاق كل زمان ومكان، وتقويم سلوك كل المجتمعات، والارتقاء والانطلاق بها، من الحالة التي هي عليها، شريطة انضباط تلك الرؤية بالمصدرية في الكتاب والسنة والسيرة، والمرجعية بفهم القرون المشهود لها بالخيرية.

إن هذا التحرر، أو التجريد للنص من ظرفية الزمان والمكان والمناسبة، يمكن من توليد الاحكام والحلول الشرعية، وتحقيق الاستجابة، لمعالجة الواقع، شريطة الا يعود بالنقض أو الإلغاء للبيان النبوي المعصوم.. ولا أرى أننا بحاجة إلى إعادة التذكير والتحذير مما حذر منه الرسول عليه من حالات التخاذل والاسترخاء، والخروج من الواقع وفقه المعركة، والاتكاء على الارائك، والقعود مع الخوالف، والرسم بالفراغ، والتحلل من التكاليف، والضوابط الشرعية، حيث تتكرر مقولة: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه، وما وجدنا فيه حراماً حرمناه...

ومحاولة إسقاط السنة، أحد مصدري الإسلام، بحجة أن ما ورد من البيان والتنزيل النبوي بعمومه، لا يتعدى حدود الظنية في الدلالة، التي يجوز تجاوزها، وعدم الاخذ بها، ومن ثم الاقتصار على القرآن، حتى وصل الامر بعض دعاة المعرفيات الجديدة، إلى القول بجواز ردّ كل الاحاديث لانها ظنية، والاقتصار على كتاب الله.. وهكذا يراد للامة اليوم أن تلغي حديث المعصوم، الذي توافرت له شروط النقل والتوثيق، من الناحية الفنية، والغيرة والإخلاص من الناحية الدينية، وتقبل كلام، واجتهادات، ومعارف، وفلسفات البشر، الذي لا عصمة لهم، ولا اهتمام بهم.

### معرفة الوحى.. تمنح الحقيقة

وهنا حقيقة قد يكون من المفيد الإشارة إليها، والتاكيد عليها، لانها تشكل منطلقاً مهماً في البناء المعرفي، وهي ان ما يُردنا عن طريق الوحي، يُشكل حقيقة ، سواء نظرنا إلى ذلك من حيث المصدرية، ووروده عن المصوم، أو نظرنا لذلك من خلال ما توفر له، من شروط وضوابط النقل... وأن ما يردنا عن غير طريق الوحي.. هو مجرد معارف، ومعلومات، تحتمل الخطا والصواب، ويبقى ذلك ملازماً لها، فهي دائماً قابلة للفحص والاختبار، والقبول والرد والنقض، على عكس حقائق معرفة الوحي، حتى إن بعض العلماء رأى قصر مصطلح العلم عليه دون غيره، وأن ما وراء ذلك لا يخرج عن كونه معرفة قابلة للنقض والتعديل، لم ترق إلى مستوى العلم.

ولعل القضية التي لا تزال بحاجة إلى التاكيد والتاصيل: أن معرفة الوحي في الكتاب، والسنة، والسيرة العملية، وضعت الاصول والمعالم، وحددت المقاصد الاساسية لجميع جوانب الحياة، أو بمعنى آخر: غطت جميع مجالات الحياة، ولم تقتصر في ذلك على الجانب المعرفي، والرؤية النظرية التصورية، على اهمية ذلك وضرورته، لان الفكر دليل الفعل، ومصباح الطريق، وإنما جاءت بالفكر والفعل، بالإيمان والعمل، بل اعتبرت عدم التطبيق والعمل من خوارم الإيمان، ونواقض التصديق، واستصحبت تاريخ التجربة البشرية، من لدن آدم، وحتى انتهى التاريخ إلى الرسالة الحائمة، كوعاء بشرى، وميدان تطبيق لاطراد السنن، كلما توفرت مقدماتها، غير مكتفية بتاريخ وحركة أمة الرسالة الحائمة، الذي لا تخرج عن كونها حلقة في السلسلة، أو في المسالة الاجتماعية.

نعود إلى القول: بان معرفة الوحي غطت جميع جوانب الحياة ومجالاتها، مؤيدة بالبراهين والادلة العملية الميدانية، من حياة الامم السابقة، على اطرادها، وخضوع الامم لسننها وقوانينها، في السقوط والنهوض... وقدمت النماذج والعينات التطبيقية في شتى المجالات.. قدَّمت خلاصة التجربة الخبرية، إذا اعتبرنا التاريخ هو مختبر العلوم الاجتماعية والإنسانية واطراد السنن، وشاهد الفعل البشري، ليعتبر المسلم، فينطلق للتعامل مع المعارف اليقينة، والتتاثج المحسومة، اختصاراً للجهود والاعمار.

قدّمت نماذج لنهوض الام، وعلّمت أسباب النهوض، وقدمت نماذج لموارض النهوض وأمراضه، وبيّنت طريق السقوط، والانقراض الحضاري.. قدمت نماذج للطغيان والظلم السياسي: فرعون وجنوده، وحمت المسلم من السقوط على اقدام الظلمة، فبيّنت مآله وعواقبه.. وقدّمت نماذج للطغيان والظلم الاقتصادي: قارون ومن على شاكلته، وبيّنت إغراءاته وأسباب سقوطه.. وقدّمت نماذج للظلم والطغيان الاجتماعي، والمصير الذي انتهى إليه.. قدّمت نماذج للظلم والبعرا، والكير، وسائر الامراض والاوبئة الاجتماعية، للؤذنة بالحراب والتدمير.

ربطت السنن المادية بالسنن النفسية، وبيّنت مدى التلازم والتاثير والتاثر بينها، بحيث قد تكون الأولى نتيجة للثانية.

قدّمت نماذج على مستوى الفرد، والجماعة، والملا، والقوم، والاتباع والمتبوعين.. قدّمت نماذج للمراة المؤمنة والزوج الكافر، وللزوج المؤمن والابن المكافر، والابن المؤمن والاب الكافر، وهكذا.. قدمت نماذج للكفر والإبنان، والعلاقة الجدلية بينهما.. قدمت نماذج لكيفية

التعامل مع الهزائم والانتصارات، والاستبداد السياسي، والظلم الاجتماعي، لتكون معرفة الوحي دليل المسلم للتعامل مع الحياة، وامتلاك ملكة الفرقان، وتقدير المواقف، وقراءة الاحتمالات، ورؤية المستقبليات من خلال اطراد السنن واعتبار الماضي مقدمة الحاضر، والحاضر مقدمة المستقبل، حتى يمكن القول: بأن معرفة الوحي امتدت إلى التبصير بالمستقبل، وبما ستصير إليه الامور، إذا لم نستدرك الامر في الحاضر.

## أحاديث الفتن.. بصائر مستقبلية

ولعلي أرى فيما اصطلح على تسميته: «احاديث الفتن»، أنها تشكل رؤية مستقبلية، لابد من دراستها.. فمثلاً عندما يقول الرسول عَلَيُّ : «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا، ويُمسي كافراً، يبيع أحدُهم دينه بعرض من الدنيا قليل» (رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، عن أبي هريرة)، اليس ذلك رؤية علاجية لمواجهة الفتن، وحالة التلقي بالالسنة، وتعطيل التفكير، وانكماش السنن، وانتشار البدع، وشيوع القيل والقال، وان المواجهة تكون بالعمل الصالح، الذي يكشف فساد القول، ويحمي الامة من امتداده، واستنزاف طاقاتها بالقيل والقال، حيث العلم الذي لا ينفع؟!

وعندما يقول عَكُمُّة: «يا معشر المهاجرين، خصال خمس، إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن له تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يُعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع، التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا.. ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤونة، وجور السلطان عليهم.. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يُمطروا.. ولم ينقضوا عهد الله، وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما كان في أيديهم.. وما لم تحكم الممتهم بكتاب الله عز وجل، ويتحروا فيما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم ( رواه ابن ماجه، والحاكم عن ابن عمر)، البس ذلك دعوة إلى التحذير من ظهور الفواحش، وما تورثه من الخلل الاجتماعي، وما يترتب عليها من تأثر سلمون على حذر من شيوعها، واهمية محاصرتها ؟!

وعندما يقول الرسول عَلَيْهُ: وإن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة، كلها في وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة، كلها في النار، إلا واحدة، وهي الجماعة، (رواه ابن ماجه عن أنس).. وفي رواية: وما أنا عليه وأصحابي، اليس ذلك دعوة إلى الاستمساك بالكتاب والسنة، واعتمادها سبيل النجاة، والقيام بالمراجعة الكاملة، على المستويات المتعددة، والنظر في مدى انطباق اعمالنا على متطلبات الكتاب والسنة، وعدم الاستسلام للافتراق، والتحول من العزيمة على العمل بالكتاب والسنة، إلى فرز الناس إلى فرق ناجية، وفرق في النار، وزيادة اشعال الفتن بدل سبيل معالجتها، وإطفائها بالسنن؟1

وهكذا نرى أن أحاديث الفتن، هي في الحقيقة رؤى مستقبلية، تدفع للمداخلة في الحركة التاريخية، ودفع قدر بقدر، والاستعداد لكيفية التعامل معها، وإلا ما معنى وجدوى ورود أحاديث الفتن، والتحذيرات المستقبلية، مما يمكن أن تصير إليه الامور؟! وما هو موقف المسلم، إذا لم يمتلك مدافعة قدر

بقَدَر، ويستلم زمام المبادرة في الحيلولة دون الفتن، وكيفية التعامل معها حال وقوعها؟!

ما الفائدة من أحاديث الفتن، إذا لم تُدرك أبعادها على أنها إشارات مستقبلية، لابد أن ناخذ حذرنا تجاهها، ونعد لها ما استطعنا؟

إن سنن السقوط والنهوض، أو القوانين التي تخضع لها مجتمعات البشر، لم تقتصر في معرفة الوحي على قراءة الماضي، أو استيعاب الحاضر فحسب، وإنما تجاوزت حدود المنظور إلى تقديم رؤى مستقبلية، تسبق الزمن، لنُحسن الإعداد، والاستعداد، للتعامل معه.

ولعلنا نقول: إن اقدار التدين في صعود وهبوط، على مستوى الافراد، والام، وإن السقوط والنهوض منوط إلى حد بعيد بهذه الاقدار، صعوداً وهبوطًا، وبمدى إدراك شمولية معرفة الوحي وفاعليتها، وتغطيتها لجميع مجالات الحياة، والقدرة على الامتداد بها، صوب تعليل الحاضر، وقراءة للستقبل.

## محاولة إلغاء المسبق.. إسقاط لمعرفة الوحي

وقد تكون المشكلة كل المشكلة اليوم، في توهين وزحزحة وإسقاط معرفة الوحي من النظام المعرفي، أو انحسارها في معاهدنا، ومدارسنا، وجامعاتنا، ومراكز بحوثنا، وأذهاننا، وعدم فاعليتها، والتوهم بانها مناقضة للعلم والموضوعية، ومتعلقة بالخوارق والغيبيات، والاوهام، التي تكتفي بالتفسير السطحي، وتقصي العقل عن التعليل، وتضع له القيود المسبقة، أو المعلومة

المسبقة، التي لا يمكنه التحرك إلا من خلالها، والادعاء بأن الاجتماع البشري، والوجود بشكل اعم، فيما ذهبت إليه سائر العلوم الإنسانية، محكوم بقوانين تسيره من داخله، وتتحكم بحركته، ولا سلطان عليه لجهة خارجة عنه، لنفي صلة الكون بخالقه ومُسيِّره، ونفي المعارف الواردة من طريق الوحي، وتحييدها عن واقع الحياة أو إلغائها!!

والحقيقة التي لا شك فيها: أن الكون لم يخلق عبثًا ومصادفة -ولعل قوانينه الداخلية دليل انتفاء المصادفة وإنما خضع لنظام وقانون يحكم حركته، وسنن تنتظم سيره، وانه لا يمكن التعامل معه، وحسن تسخيره، بعيدًا عن اكتشاف تلك السنن، التي تمكّن من تفسير الحركة، وتقدير النتائج، لكن ذلك التفسير للظواهر الكونية والاجتماعية، وقراءة حركتها، لا يعني غاية التعليل المطلوب، وإنما يبقى قراءة بتراء، إذا لم تتجاوز إلى اكتشاف العلة في الخلق، وأن وراء هذا التنظيم أو القانون الحاكم للحركة، منظم اعطى كُلُّ شيء خَلَقَه ثم هدى، ذلك أن علمنا يقتصر على قراءة هذه القوانين، دون معرفة ناموس الحقيقة.

ومحاولة إلغاء المعارف المسبقة، باعتبارها قيودًا للعقل، تحول بينه وبين الطلاقة في التفكير والتعليل والاكتشاف، قد تستهوي الإنسان ابتداءً، لرغبة التمرد الكامنة فيه، لكنها لا تصمد في الحقيقة، ذلك أنه لا يمكن أن نتم آية من العمليات التفكيرية دون محرَّضات، وأسباب، واستقراء، ومسبقات سلبية أو إيجابية، ومشاهدات. حتى خطرات القلوب، ولمحات العقول، إنما تتحصل من مشاهدات، وآثار ومؤثرات خارجية، وإلا انفصل العقل عن محيطه وواقعه، وعجز عن النظر، والتعليل، والاستنتاج، والاستقراء.

فموضوعات التعليل مسبقات، ووسائله وأدواته مسبقات، والإنسان نفسه 
-اداة النظر وموضوع ومحل النظر- إذا لم تتوفر له معارف يقينية، وثوابت 
سليمة، تحمي عقله ولا تناقضه، وتوجهه، وتشكل له معايير التقويم، وضوابط 
المنهج، ومرجعية الفهم، وتحقيق الاطمئنان إلى الصواب، فكيف سيكون حاله 
واستقراره، خاصة وأنه --كما أسلفنا-- محل الدراسة وأداتها، وعلى الأخص 
في الدراسات الاجتماعية والإنسانية؟!

من هنا ندرك اهمية معرفة الوحي اليقينية في تحقيق النهوض، وتوفير الطاقة، والحماية من السقوط، وإطلاق العقل للنظر والتدبر، وتحقيق الاعتبار، الذي يعني امتلاك القدرة، ومعرفة سبّل العبور السليم من الماضي إلى المستقبل.. وندرك كيف أن الإسلام الغي الآبائية والمسبقات، التي لا تُبني على حقائق وعلم صحيح، لتخليص الإنسان من قيد الخرافة، والتحول إلى الحقيقة، قال تعالى: ﴿ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباعنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون ﴾ (البقرة: ١٧٠).

وندرك الحكمة من القصص القرآني، الذي يُشكُل بالنسبة لنا تجربة تاريخية غنية، ومختبرًا لنفاذ السنن واطرادها، ومصدرًا مهمًا لعلم الاجتماع البشري، والقوانين التي تحكمه، ونتعامل مع نتائج وخلاصات يقينية، أشبه بنتائج التجارب في العلوم المادية، وأشبه بالمعادلات الصارمة الدقة في العلوم الرياضية والفيزيائية...

لكن المشكلة الحقيقية: اننا اليوم دون مستوى الإفادة من قيم الكتاب والسنة، وتحقيق خلودها فعلاً في الحياة والواقع.. دون سوية التراث الإسلامي إيضًا، الذي هو محاولات واجتهادات بشرية، لتحويل القيم والمبادئ إلى خطط وبرامج.. تحويل الفكر إلى فعل.. تنزيل معرفة الوحي على واقع الناس، وتجسيدها في حياتهم، بما نسميه: والحركة التاريخية ، بمدلولها الثقافي.. وهذا الفعل التاريخي، قد يخطئ في التعامل مع معرفة الوحي، وقد يصيب، وهو في كلا الحالين يمنح العبرة.. والعبرة بمعناها الاخص، الذي يعني لغة واصطلاحًا: المعرفة التي تمكننا من العبور إلى المستقبل بشكل صحيح، مستصحبين تجارب الماضي في الخطأ والصواب، في النجاح والفشل، ذلك ان العاجز عن استيعاب التراث، واستشراف الماضي، صوف يعيش متخاذلاً وعاجزًا عن تحقيق العبرة التي تقود إلى العبور السليم، واستشراف المستقبل.

وفي تقديري، أن الإنجاز الحضاري، أو أي مشروع للنهوض، لابد أن ياخذ في اعتباره الابعاد الثلاثة المطلوبة كمرتكزات لهذا الإنجاز: استشراف الماضي، الامر الذي يعني استيعاب مسيرة التراث، واستلهامه، وتقويمه، من خلال قيم الوحي في الكتاب والسنة، واعتماده مصدر عبرة، ومخبر تجرية، وليس مصدراً للتشريع، لان مصدر التشريع والتقويم والمعايرة، نصوص الكتاب، وصحيح السنة.. واستيعاب الحاضر، والسنن التي حكمت تكوينه وتشكيله، وموقعه من مسيرة الماضي (التراث).. ورؤية المستقبل، أو استشراف المستقبل، واستلهام التراث، تعني قدرتنا على جعل التراث يجيب عن اسئلة الحاضر، ويمكننا من رؤية المستقبل.. وأي مشروع نهضوي لا يأخذ هذه الابعاد المتلازمة بعين الاعتبار، محكوم عليه بالفشل، والله اعلم، لذا أعتقد أن اتهام العاملين للإسلام، بأنهم ماضويين، أو محولين رؤوسهم للماضي، أو أن الماضي هو بديل المستقبل بالنسبة لهم، قول محولين رؤوسهم الذي يستوعب الماضي حقيقة، يدرك الحاضر، ويرى المستقبل، والذي لا يحقى ذلك هو دون سوية الماضي، أو دون سوية المتراث بشكل أخص.

# قراءة التراث.. من خلال «الآخر»

وقد تكون المشكلة في الحقيقة، بعد حقب من التخلف، بسبب التخاذل الثقافي، والجمود العقلي، والتقليد الجماعي، وإلغاء الاجتهاد، ومحاصرة الخلود في النص الإلهي، تحت شتى المعاذير والمسوغات: أننا بدانا نتعرف على تراثنا واعلامنا، ونقراهم من خلال فكر الآخرين، وأبجدية الآخرين، أو مناهج الآخرين المعرفية بشكل أعم، ونحن إذاء ذلك لا نخرج عن أحد موقفين:

إما موقف الدفاع، ورد الشبهات، ودرء السهام، والانحياز العاطفي، دون ان تكون عندنا القدرة على الإفادة من تراثنا، وإنضاج دراسات حوله، واستلهامه، لاستيعاب الحاضر وإصلاحه، وإبصار المستقبل والإعداد له، والاعتبار بهذه التجارب الثقافية الغنية، وبذلك يسرق تراثنا وفكرنا واعلامنا، ويكون الآخر اقدر على الإفادة منهم، في الداخل والخارج، على حد سواء، ونحن نستنزف طاقاتنا بالفكر الدفاعي، والمرابطة على الحدود، دون إمكانية البناء والارتقاء في الداخل، إضافة إلى ما يمكن أن يشكل هذا الفكر الدفاعي من مخاطر، ليس اقلها التحكم الثقافي...

وإما تبنّي قراءات الآخرين، والوقوف على اقدامهم، والمفاخرة بإنجازهم، والتبشير بها، والخضوع لنتائجهم ومعاييرهم، وتشكيل عقدة كاذبة للتعاظم باعلامنا الذين سُرقوا منا، وكيف أنهم أسهموا بنهوض الآخرين.. أما نحن فلم نفد منهم، ودون أن ندري أو ندرك أن سرقة هؤلاء العظماء والاعلام، سوف يؤدي إلى أمرين: الامر الاول: قدرة والآخر، على الإفادة منهم في تراكمه المعرفي.. والامر الثاني: أن قراءة والآخر، ودراسته لاعلامنا، من خلال أبجديته ونظامه المعرفي، وانتقال هذه القراءة إلى الداخل الإسلامي، سوف تشكل معابر للغزو الثقافي، وتسهم بتشكيل قابليات في الداخل الإسلامي، لقبول والآخر، لانه ليس غريبًا عن تراثنا وهويتنا الثقافية، وإنما عبر إلينا من خلالنا، أو بما يسمى: وعملية الغزو الذاتي،

# الابتعاث العشوائي.. سبيل البلاء!

ولعل معظم البلاء تسلل إلينا من خلال عمليات الابتعاث العشوائية، والتشكل ضمن مناخ الثقافة الغربية، بدون حصانة وضوابط، إلى درجة يمكن ان نقول معها: بان خصومنا أفادوا من ابتعاثنا الثقافي، ووظفوه لمصلحتهم وثقافتهم اكثر منا، لانهم اعتبروا المبتعثين أدلةً لهم لقهم عالمنا، وأدوات بحث في تراثنا، وفق مناهجهم، وإذا ما عادوا عادوا مشبعين بالمنهج المعرفي الغربي، والقراءة وفق الابجدية والاهداف الغربية لتراثنا وأعلامنا، فيتقلدون مراكز القيادة والاستاذية في الشرق، بعد أن كانوا تلاميذ في الغرب، فيساهمون بالتغريب، والاستيلاب الحضاري الذاتي، وبذلك نشتري غزونا واستعمارنا باموالنا، وعلى أحسن الاحوال، نُشغل بإقامة ترسانات فكرية ومتاريس دفاعية، يمكن أن تحسب في خانة درء المفاسد، ونبقى نراوح في مكاننا، دون أن تكون عندنا القدرة على جلب وتحقيق المقاصد، وهذا يصدق إلى حد بعيد على العلامة عبد الرحمن بن خلدون، رحمه الله، حيث بالإمكان القول: بأن العلامة عبد الرحمن بن خلدون، رحمه الله، حيث بالإمكان القول: بأن

مرة بسبقه العلمي في مجال فلسفة التاريخ، كعلم امتد وتم تأصيله وبلورته عندهم، وافادوا منه في قراءة المجتمعات البشرية، والعوامل الحاكمة للحركة التاريخية، وانشاوا نواة العلوم الاجتماعية.

ومرة أخرى، بمحاولة إخراجه من إطاره المرجعي، ومناخه الثقافي، وطرحه كإشكال فكري اقرب انتماءً لحضارة والآخر ٤ منه لحضارته.

لذلك نقول: إنه لابد ابتداءً من تشكيل المرجعية، من خلال معرفة الوحي في الكتاب والسنة، كمعارف يقينية، وأدلة عمل وتعامل، وكحماية ثقافية، وكخلاصات اختصرت التجربة البشرية لصالح الامة الحاتمة، وكمعيار لبيان الخطا والصواب، والحكم على الفعل التاريخي في المسيرة الفكرية والثقافية.

لاننا إذا افتقدنا الميارية، واهتز عندنا مركز الرؤية، ولم نحقق الإطار المرجعي لمعرفة الوحي، وجاء هذا السيل الجارف، والزيّد الطامي من والآخر» المرجعي لمعرفة الوحي، وجاء هذا السيل الجارف، والزيّد الطامي من والآخر» في تحليل ودراسة رموزنا العلمية والثقافية، من خلال رؤيته الحضارية، وانظمته المعرفية، امكنه استيلابنا، والتحكم الثقافي فينا، خاصة وأن شُعب المعرفة في قادرًا على هضم كل الثقافات والافكار، والتقوي بها، وإعادة إنتاجها، وتصديرها، حاملة اهدافه وقسماته الحضارية والثقافية. إنه يدخل علينا من الابواب جميعًا، خاصة وأن شُعب المعرفة في هذه العلوم لم تمتد بالشكل المناسب في الواقع الإسلامي المعاصر، بل نستطيع القول: بانها توقفت منذ زمن بعيد، وأحدثت فراغًا مذهلاً، وعجزًا، وتخاذلاً، تمدد من خلاله والآخر».

صحيح أن أسلافنا عندما استوعبوا معرفة الوحي في الكتاب والسنة، قادتهم إلى الفعل والإنجاز الحضاري والثقافي، والامتداد بجميع مناحي الحياة، وشُعب المعرفة، وإن لم يشتغلوا ببلورة موضوعات العلوم، وتحديد مصطلحاتها من الناحية الفنية.. لقد تعاملوا مع وظيفة المصطلح، وحققوا

مقاصد العلم، تعلموا العلم للعمل، ولم يتوقفوا عند التعريفات والتحديدات المصطلحية.. ثم تحول الأمر، حيث أصبح الاشتغال بتحديد المصطلحات والجدل الكلامي هو العمل، بدل أن يكون سبيل العمل.. إن مرحلة الجدل الكلامي، تحولت إلى البحث في التعريفات وموضوعات العلوم، واستغنت بذلك عن تحقيق الوظيفة، التي هي المقصود الاول في الفعل الحضاري.

فجاء والآخر؛ بإنجازه وتفوقه وادلته، من طلبة الابتعاث، ليغمر العالم الإسلامي برؤيته، ودراساته، ومناهجه، وانظمته المعرفية، وتحليلاته حتى لتراثنا، ورموزنا العلمية والثقافية، وافاد منها اكثر من اهلها انفسهم.

وعلى احسن الاحوال، فإن الكثير منا جاء انحيازه لتراثنا ورموزنا عاطفياً، ويغلب عليه الحماس والتوثب العاطفي والروحي، في محاولة لاسترداد رموزنا وتراثنا، دون أن نوطن أنفسنا على إنضاج بحث أو دراسة مقدورة، نفيد فيها من تراثنا ورموزنا، ونؤصل لمناهجهم، ونقومها ونبين مواطن الخلل فيها، في ضوء معرفة الوحي ومعاييره، وبذلك نستوعب تراثنا، ونفيد من ماضينا، ونصوب مسيرتنا.

# مشكلة الحضارة عند ابن خلدون

وبعد: فقد يكون من المفيد في هذا المقام، حيث الحديث عن ابن خلدون، أحد الرواد العظام في تاريخنا الثقافي، والدراسات الكثيرة التي درات حوله، وحاولت إخراجه من إطاره الإسلامي، والتسلل من خلاله، أن نثبت رؤية الشيخ محمد الفاضل بن عاشور، رحمه الله، في تقويمه لمن اهتموا بمشكلة الحضارة الإسلامية من ابنائها.. قال الشيخ رحمه الله: وإن الذين تناولوا مشكلة الحضارة الإسلامية من أبنائها، هم ثلة من الاولين، وقليل من الآخرين، وقد كان العلامة ولي الدين بن خلدون من بين هؤلاء وهؤلاء، أجدر من طاطات له الرؤوس، اعترافاً بدقيق تحليله لهذه المشكلة، وإجلالاً لحسن عرضه إياها، وحكم بيانه لها، لانه تناولها على منهج دراسي نظري، مؤصل مفصل، إذ نظر إلى طبيعة الدولة الإسلامية ومقوماتها، وفكك بين الاصول التي قامت عليها، وبين الواقع الذي آلت إليه، ورجع إلى النفسية الفردية للمسلم، بين عهد السلف، وعهد الخلف، يضبط حقيقتها، من النفسية الفردية للمسلم، بين عهد السلف، وعهد الخلف، يضبط حقيقتها، من حيث تتمثل الصورة الاجتماعية للامة، في ما يصدر عنها في كل عصر، من مدارك الحضارة والثقافة، على ما اختلف ذلك قربًا وبُعدًا، من حقيقة الدين، ومن حقيقة المظهر المثالي الكامل، الذي ينبغي أن يبرز فيه المجتمع الذي يتكون

فجعل شؤون السياسة، والعمران، والصناعة، والعلم، في الدولة الإسلامية، تبعًا لشان الدين.

وجعل الحقيقة الأولى للدين، التي هي العقيدة الفردية، أصلاً وأساساً لذلك كله، فاخذ يدرس مشكلة فساد الدولة، وركود ريح العمران، في عصور الإسلام اللاحقة عن عصوره السابقة، وانتقاص الصنائع، وتلاشي ملكات العلوم، واختلال طرائق التعليم في الأمصار الإسلامية لعهده، جاعلاً ذلك كله راجعًا إلى اختلال الحقيقة الأولى للدين، التي هي أساس العمران الناشئ به، والدولة القائمة عليه، أعنى العقيدة الدينية.

فرد ذلك كله إلى صورة تكوّن الفرد، تكوّنًا إيمانيًا، يرتبط من جهة بالدين الإسلامي في عقيدته، ويسري منه إلى كل ما انبثق عن تلك العقيدة، من مظاهر عمرانية، وصناعية، وفكرية. وإذا كان الناس -كما يقول ابن عاشور- يكتفون، بأن يعللوا ما بدا في حياة المجتمع الإسلامي وحضارته من إخلال، بما يرجع إلى نظم الحكم، وصور المجتمع الإسلامي وحضارته من إخلال، بما يرجع إلى نظم الحكم، وصور الدول، وما شاع من فساد الخلق، وتفكك الروابط الاجتماعية، فإن ابن خلدون يظلب لهذه العلل عللاً، ويرد هذه الاسباب إلى أسباب وراءها، حتى يُظهر أنها وإن أثرت في أوضاع الحضارة والثقافة تأثيراً مباشراً، فليس ذلك التأثير بأصلي ولا جوهري، لانها هي بذاتها تأثرت، بما تكيف به العامل الاصلي من كيفية مختلة، فبقيت صالحة مستقيمة ما استطاع ذلك العامل الاصلي وصلح، وآلت إلى الاختلال والفساد، لما آل أصلها ومنشؤها إلى ذلك.

فالناس جميعًا يدركون، أن حالة الحضارة والثقافة، من حيث قابلية الإنشاء، وقوة الصعود ، وحرارة المزاج، في عهد الحلفاء الراشدين، غير الحضارة والثقافة في آخر العهد العباسي، وإن كانت المظاهر أقوى، والاعداد آكثر، فإن العبرة بالروح المنتمية، لا بالاشباح الناشئة على إلف الاوضاع المستقرة الموروثة.

فحضارة الإسلام المعتد بها، هي الصورة اليقظة الفكرية، والهمة الإنشائية، التي تولّدت من حرارة إيمان المسلمين في الأجيال الأولى، فمكنتهم من أن يخرجوا عن المحيط الإقليمي، إلى المحيط العالمي، وأن يتناولوا المعارف كلها بداع من إيمانهم الديني، ولغاية تبدو في عظمة دينهم، يُستباح الفداء فيها، والهلاك من أجلها، فطلبوا المعارف ونالوها، وجمعوا بين أطرافها وهضموها، وصنفوها وتحكموا فيها، فتطورت على أيديهم، وتواصلت وتقابست، وتأصل ما بينها وبين دينهم، فانطبعت بشخصيتهم، وتأثرت بأوضاعهم الفكرية الاساسية، التي هي أوضاع الفكر الدينية، التي أنشأ الإسلام عليها أفكارهم، والسكينة الإيمانية، التي رتبت دعوة الإسلام عليها نفوسهم.

هذه الحضارة هي التي ولدّت ما ازدهر به التاريخ الإسلامي من المعارف، والآداب، والصنائع، والفنون، فكان المسلم الذي هو منشئ تلك الآثار الباهرة من الحضارة، سيّدها ومعمّرها بإيمانه القوي، وروحه المتقدة، وفكره المتوثب، وخلقه الطاهر، وسلوكه الامين.

فلما تحولت به الحال، عن تلك المعاني السامية، بقيت مظاهر الخضارة ومعالمها، ونشات بعدها مظاهر ومعالم اخرى، ولكن المسلم لم يبق سيدها ومعمرها، وإن كانت تنشأ في أرضه، بيده وعن معرفته، لانه أصبح أسيرها، وعامل فسادها وخرابها، لما فقد ما كان عنده من قوة الإيمان، والروح، والفكر، والحلق، والسلوك.

هنا تبدو حقيقة مشكلة الحضارة الإسلامية، وهنا يبدو الموقف الحكيم، الذي وقفه منها ابن خلدون. فل الذي وقفه منها ابن خلدون. فل الخضارة الإسلامية في عصر ابن خلدون، لم تكن صور عرضٍ مشكلتها، كما كانت عند السيد جمال الدين الافغاني، ولا الشيخ محمد عبده، ولا الامير شكيب أرسلان، ولا الحكيم محمد إقبال، فهؤلاء وجدوا أمة مغلوبة، ومدنية مضروبة، ودولاً زائلة، أو في حكم الزائلة، وأمة تتحرق على ما ترى عند غيرها من مظاهر القوة والسمو، فلا تستطيع أن تبلغ مبلغ الدنو منها، أو الزحف إليها.

اما ابن خلدون فعلى ما اصاب الإسلام قبله من نكبات، أهمها سقوط بغداد، فإن الآمة لم تزل في الشعور بعظمتها، ودولها.. لم تزل ذات شوكة مخشية، ونسبة غيرها من الدول والام منها، لم تكن تبرز شيئًا يُحسُّ به، مما ينال الآمة الإسلامية في شعورها، ويَعْقد في نفوسها عُقد الشعور بالنقص والهضيمة، إلا أن عبرًا من الاحداث يستخلصها الفكر الوقاد، وتلويحات

1971/18

دقيقة تشير إلى المستقبل المنتظر من ارتفاع الوضيع، وانحطاط الرفيع، لا يدرك مغزاها إلا من أوتي ما اوتيه ابن خلدون من بصر نافذ، هي التي قربت من ذلك النظر القوي الغريب، صور عرض المشكلة، فجلاها لنا بقلمه، قبل يومنا هذا بنحو من ستة قرون، كما نستجليها نحن الآن، وكما استجلاها عظماء الباحثين في المشكلة الإسلامية في هذا العصر، بل لعله استطاع أن يضع يده من بعيد، على مجالي تلك المشكلة، التي لما نضع نحن أيدينا عليها بصورة تامة واضحة.

لقد تناول ابن خلدون --والكلام ما يزال للشيخ ابن عاشور، رحمه الله-هذه القضية، عن طريق الدولة والعمران، فبنى بحثه على ما هو معروف عند المسلمين، وسبقت به الاخبار النبوية، من انقلاب الخلافة إلى ملك، وقد كان الناس يعتبرون ذلك أصل فساد الدولة الإسلامية، وفساد الرعية تبعًا لفساد رعاتها.

فجاء ابن خلدون يرد هذه النظرية إلى وضع آخر، إذ يجعل فساد الدولة، وانقلاب الخلافة إلى ملك، امراً عَرَضياً، ليس من شأته أن يؤثر في جملة المظاهر العمرانية لدولة الإسلام، بل إن هناك مطلوبًا آخر من العلل، هو الذي يرجع إليه فساد الدولة، رجوع المسبب لا رجوع السبب.

وارجع الأمر كله إلى الحق والباطل، وإلى حسن القصد وسوء القصد، بحسب ما يكون بين نفوس الأفراد من عَقْد وامانة، وفي سلوكهم من استقامة وإخلاص.

فالذين راعوا الدين، واعتمدوا الحق، لم يضرهم تبدل شكل الدولة من خلافة إلى ملك، ولا أودى بهم ما سلكوا في حكمهم من مسالك السياسة.

والذين طغت عليهم نزعاتهم النفسية، فاستعملوا طبيعة الملك في اغراضهم ومقاصدهم، ونسوا ما كان عليه سلفهم من تحرير القصد فيها، واعتماد الحق في مذاهبها، هم الذين نبذوا الدين وراءهم ظهريًا، فتغير الوازع الديني إلى مقاصد التغلب والقهر، والتقلب في الشهوات والملاذ، واصبحت العصبية عضبية دولة، لا عصبية دين.

لقد أرجع ابن خلدون الحضارة الإسلامية إلى أصلها أو أساسها، أو بالأوضح إلى روحها، وهو العقيدة الدينية.

والحق أن النظر في مشكلة الحضارة الإسلامية، لو لم يُتّبع فيه هذا المنهج الخلدوني، لبقي نظرًا حائرًا مترددًا، لا يكاد يقع على مظهر يتعلق به، ويحسبه أصل المشكلة وسببها، حتى يبدو له مظهر آخر يصده عنه، ويطلب منه له ولاخيه علة من وراء ذلك ( (انتهى: انظر روح الحضارة الإسلامية ).

وتاتي اهمية دراسة ابن خلدون، واستيعاب منهجه في التحليل والتعليل للحركة التاريخية، وفق معايير الكتاب والسنة، في هذه المرحلة بالذات، حيث المسلمون بحاجة اكثر من اي وقت مضى، للعودة إلى الذات، وتحديد مواطن الخلل والقصور، ودراسة اسباب التقصير، واستئناف ما توقف في حياتهم الثقافية، من دراسة السنن المطردة، التي تحكم الحياة والاحياء، والتي احتل الحديث عنها، والشواهد على صدقيتها وثباتها، مساحات تعبيرية كبيرة في المقصص القرآني، هذا العلم الذي توقف على الرغم من فرضية وإلحاح القرآن المستمر على السير في الأرض، والاهتداء إلى قوانين السقوط والنهوض، والاتعاظ وتحقيق الوقاية الحضارية.

ويبقى ابن خلدون رمزًا عظيمًا من رموزنا الثقافية العملاقة، التي ما تزال

الحاجة إلى استردادها واستيعابها قائمة، لان اثرها ما يزال ممتدًا في حياتنا الفكرية، خاصة وأن معظم معرفتنا بها إنما جاء عن طريق دراسات المبتعثين، تلامذة الحضارة الغربية، ومناهجها، وقيمها.

لقد كان عبد الرحمن ابن خلدون، رحمه الله، ابن ثقافته الإسلامية، وابن عصره تمامًا، حيث قادته التناقضات، والمدافعات، والاضطرابات السياسية، التي عايشها، إلى التحول من الصورة إلى الحقيقة، من السياسة إلى الثقافة، ودراسة الاسباب، وتعليل الظواهر، للوصول إلى السنن، التي تحكم الحياة والاحياء، وتكمن وراء الحركة التاريخية.

وعلى الرغم عما يمكن أن يتحصل من آثار سلبية للفكر الدفاعي، حيث يصبح العدو هو المتحكم بساحة التفكير ومجالات النشاط الذهني، بما يطرح من مشكلات، إلا أن الامر قد يختلف بالنسبة لابن خلدون، آحد الرواد الذين سرقتهم الثقافات الآخرى، حيث ما تزال الحاجة ماسة إسلاميًا، للإحاطة بالمنهج الخلدوني للتوغل في التاريخ، ومعرفة العلل، والاسباب، والسنن، التي تحكم الحركة التاريخية، هذا العلم الذي ما يزال غائبًا بالقدر المطلوب، لاكتشاف الإصابة، وتحقيق الرقاية الحضارية، استجابة لقوله تعالى: ﴿قد خلت من قبلكم منن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين \* هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ﴾ (آل عمران: ٣٧ ١-٣٥).

والله المسدد والهادي إلى سواء السبيل.

التوحيّ محوّر الصّراع الحَضيّ اري

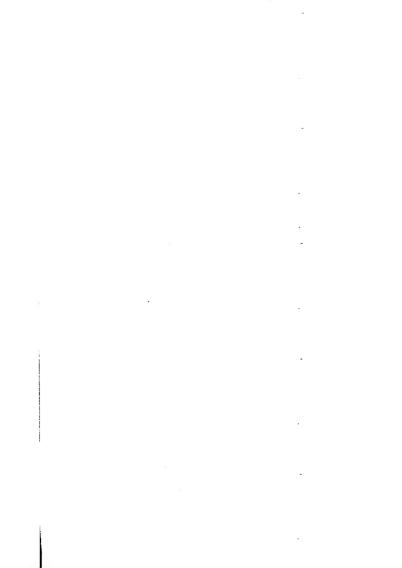

شرع الله لنا من الدين: ﴿ ما وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ﴾ (الشورى: ١٣).

وبعث محمداً عَلَيْكُ ، خاتماً للنبين، وأورثه الكتاب، مهيمناً على الكتب السماوية السابقة، ليخلّص إرث النبوة بما لحق به من الشرك، والتحريف، والتأويل، والمغالاة، والانتحال، حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله خالصاً لله: ﴿ إلا الله المدين الخالص والذين اتخلوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ﴾ (الزمر:٢).

وناط بالامة المسلمة، مهمة الشهادة على الناس، والقيادة لهم إلى الخير، وإخراجهم من الكفر إلى الإيمان.. من الشرك إلى التوحيد.. من عبادة العباد، إلى عباد الله الواحد.. ومن جور الاديان، إلى عدل الإسلام.. ومن ضيق الدنيا، إلى سعة الدنيا والآخرة.

ذلك أن استرداد دور الامة، وإحياء فاعليتها، لتصبح قادرة على استنمار طاقاتها الروحية، والذهنية، والمادية، لتقلع من جديد، لا يتأتى إلا باكتشاف مواقع الخلل، وتحديد مواطن القصور، ومعرفة أسباب التقصير، في ضوء سنن الله التي شرعها في الانفس والآفاق، والتي تمثل أقدار الله، ليحسن المسلم التعامل معها، ويمتلك القدرة على تسخيرها، ومغالبة قَدر بقدر، والغرار من

قَدَر إلى قَدَر، متمثلاً قولة ابن القيم رحمه الله: (ليس الرجل الذي يستسلم للقدر، بل الذي يحارب القدر بقدر أحب إلى الله ع.

إلا أن عملية التقويم، والنقد، والتصويب، والمراجعة، بالشكل المنهجي الصحيح، ما تزال غائبة منذ أبد بعيد، والاسئلة الكبيرة، ما تزال معلقة بدون إجابات شافية، ولعل في مقدمة هذه الاسئلة، السؤال الكبير، والمطروح باستمرار وبإلحاح: لماذا صرنا إلى ما نحن فيه? ولماذا ونحن تمتلك القيم السماوية الخالدة، المجردة عن حدود الزمان والمكان، والتي انتجت الاجيال، التي حملت الرحمة إلى العالمين توقفنا عن إنتاج النماذج المامولة، والقرآن هو القرآن، والبيان النبوي في السنة والسيرة هو البيان؟

إن مجرد الجواب، بأن سبب ذلك كله، هو البعد عن الإسلام، على الرغم من صحته، جواب فيه الكثير من التبسيط، والتهوين، وحتى السذاجة أحيانًا، لانه سوف يسلمنا إلى سؤال كبير آخر، أو سلسلة من الاسئلة الاخرى التي لا تتوقف: ولماذا بعدنا عن الإسلام، وانسلخنا عن الالتزام بقيمه؟ وعَجَزنا عن التعامل مع مصادره في الكتاب والسنّة، لتربية وإنتاج النماذج المامولة؟

واعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال، هو الذي ما يزال يمثل الإشكالية الكبيرة، من الناحية الثقافية والحضارية، في حياة المسلمين اليوم، وأن الإجابة الدقيقة تتطلب دراسات سننية، تتطلب بدورها فقها في الحركة التاريخية، وقوانين الاجتماع البشري.. تتطلب التعرف على: ﴿ مسنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدر مقدوراً ﴾ (الاحزاب ٣٨٠)، والتمثل لقوله تعالى: ﴿ فلن تجد لسنة الله تجويلاً ﴾ (فاطر ٣٤٠).

إن فقه السنن، هو الذي يمثل سبيل الخروج من الحال الذي نحن عليه، ذلك

أن الحال الذي صرنا إليه، لم ينشأ مصادفة، وبدون أسباب ومقدمات، إنما توضع نتيجة لسنن فاعلة في الحياة، ولم يحصل عبثًا. وهذه السنن، لابد من إدراكها ابتداء باي أن الحياة لم تخلق عبثًا، وإنما تنتظمها سنن وقوانين - حتى نتمكن من تحديد الإصابة بدقة، ومن ثم فقه السنن، التي تمثل سبيل الحزوج.. ونعني بفقه السنن: القدرة على استشراف التاريخ، واستيعاب الواقع، وإمصار المستقبل، في ضوء هدايات الوحي، ومدارك العقل.

صحيح، إن بُعدنا عن الإسلام، كان وراء جميع الوان المعاناة، التي نعيشها، واننا لا نستطيع الخروج ما لم ندرك، ونجيب على السؤال: لماذا بعدنا؟ ونستقرئ الاسباب بدقة، ونبدا بمعالجة الاسباب في ضوء السنن، التي شرعها الله، ولا نقتصر على معالجة الآثار، التي ترتبت على ذلك، كما هو الحال في كثير من معالجتنا.

وبالإمكان القول هنا: إن الإجابة عن السؤال الكبير الثاني: كيف نرى طريق العودة؟ وكيف نضع الاوعية الشرعية لحركة الامة، حتى تستطيع النهوض، وإعادة البناء، في ضوء سنن الله تعالى؟ لا تَقلُ أهمية عن الإجابة على السؤال الاول: لماذا صرنا إلى ما نحن فيه؟ بل قد يكون الامران متلازمين، ذلك أن القول: بأن الحل هو العودة للإسلام، أو أن الإسلام هو الحل، دون تحديد الكيفيات، ووضع الاوعية والآليات لهذه العودة، أو للوصول إلى هذا الحل، هو نوع من التبسيط، الذي يخشى منه، أو بعبارة أدق: يخشى معه من تكريس حالة العجز، واستمرارها، وتراجع الثقة بقيمة وقدرة هذه الشعارات إن لم حترن بما تقتضي من فقه سنن النهوض على تقديم الحل فعلاً. ذلك أن طرح الشعار، دون القدرة على تنزيله على الواقع، وتحويله إلى ممارسة، وفعل، الشعار، دون القدرة على تنزيله على الواقع، وتحويله إلى ممارسة، وفعل، وأيهام بعدم واقعيته.

**1979/18** 70

# تقويم للتدين.. وليس للدين

وهنا قضية، لعل إيضاحها، وقك الالتباس الذي يكتنفها، وتحرير معناها، من الاهمية بمكان، وهي أن النقد، والتقويم، والمراجعة، وتحديد مواطن التحريف، والقصور، والمغالاة، وكشف الخلل والاعوجاج في الفهم، والخطأ في الاجتهاد، إنما ينصرف للتدين، للتطبيق، والممارسة، وليس لقيم الدين نفسها، ذلك أن الخلط بين الامرين، يترتب عليه فساد عريض، واختلال في معادلة التدين نفسها.

ولعلنا نقول: إن التقويم، والمراجعة، والنقد، والتصويب لفهوم الناس لقيم الدين، وممارساتهم، أثناء تنزيله على الواقع، هو حماية لقيم الدين المعصومة نفسها، من أن تتحول، أو تلتبس بمفاهيم بشرية، يجري عليها الهوى والتعصب، والخطأ والصواب.

وبالإمكان القول: إن هذا الالتباس، بين قيم الدين المصومة، وفهم الناس للدين (التدين)، الذي يجري عليه الخطأ والصواب، ترك جواً من الإرهاب الفكري، أو إن شئت فقل: الإرهاب الديني المقدس، وكرس الكثير من الاخطاء، وحال دون طلاقة الفكر، في الاجتهاد، والنقد، والتصويب، والمقرج، والمراجعة، ظنا ووهما أن نقد الاجتهاد، أو نقد فهوم الناس، أو نقد بعض صور التدين، والممارسة، هو نقد لقيم الدين نفسه، واصبحت الفكرة الشائعة: أن نقد بعض ممارسات الاشخاص، وفهومهم للدين، هو نقد لما يحملون من قيم ومبادئ معصومة، وأن هذا النقد قد يوصل صاحبه إلى الكفر، حيث الزعم بأن الذي ينتقد حملة الشريعة، ينتقد الشريعة، والذي ينتقد الشريعة، ينتقد الشريعة، والذي

وهكذا يسيطر جو من الإرهاب الفكري، يشل التفكير، ويحاصره، ويحرم عمليات التقويم، والنقد، والمراجعة، وبذلك يكرس الانحراف، وتعطل حسبة الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، التي بها خيرية الامة، وامتدادها، وتستمر ممارسة الخلط بين الدين المعصوم، والتدين الذي يجري عليه الخطأ والهوى، والصواب، وتتسع دوائر الانحراف، وتحاصر قيم الدين الخالدة المطلقة، بفهوم البشر النسبية القاصرة، وتنتقل القدسية من قيم الكتاب والسنة، إلى آراء البشر، وتصبح الفهوم البشرية المتفاوتة، هي مصادر الدين والتدين، وبذلك يتفرق أمر الدين، ليصبح أديانًا، وشيعًا، وأحزابًا، كل حزب بما لديهم فرحون ، ونقع فيما حذرنا الله منه، بقوله تعالى: ﴿ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكان شيعًا كل حزب بما لديهم فرحون ﴾ (الروم: ٣١ – ٣٢).

إن انتقال القدسية، من قيم الدين، إلى فهوم البشر المتفاوتة، هو تغريق لامر الدين، وتمزيق للامة، وقضاء على مصادر وحدتها الجامعة.. ولعل من بعض آثار ذلك السلبية، ما ذهبت إليه جماهير الامة، من المقلدة، وبعض حملة الفقه، وليس الفقهاء، عندما يطلب إليهم الالتزام بادلة الكتاب والسنة، واعتمادها مصدراً للتدين، وليس فهوم، واجتهادات البشر، التي تخطئ، وتصيب، من أن مصدر هذه الفهوم، والمذاهب، هو الكتاب والسنة، وأن الالتزام بها، والدفاع عنها، والاستسلام لها، هو التزام بالكتاب والسنة، وبذلك يصبح للمسلمين آكثر من كتاب، ومن سنة، حيث تنعدد صور الاجتهاد، والتدين، بتعدد المذاهب وقدرات البشر.

فالاجتهاد في التطبيق، جهد بشري لفهم الدليل، في التنزيل على محله، وليس دليلاً مستقلاً بحد ذاته.. وما أزال أذكر أنني عندما طلبت دليلاً من الكتاب والسنة، من احد حملة الفقه، على مسالة اجتهادية، وإعياه ذلك، قال: إنه اجتهادي، وفهمي، وكوني أقول بهذا، هو الدليل!

#### التدين المعوج

وقد تكون معضلة البشر في التعامل مع نصوص الدين تاريخيًا، كامنة في أعاط التدين المعوج، في فهوم البشر، وليست في الدين نفسه.. تلك الفهوم التي تحولت شيئًا فشيئًا، لتصير هي الدين، ويصير الإنسان، أو رجل الدين هو المتحدث باسم الله، وتتخذ الاحبار والرهبان، على نقصهم، وضعفهم، وقصورهم، ونسبيتهم، وخضوعهم لظروف الزمان والمكان، أربابًا من دون الله.

ولعل هذه القضية، قضية اتخاذ الآلهة من دون الله، واتخاذ الارباب، هي التي الحقت الفساد الكبير في تدين الام السابقة على الإسلام، كما ان قضية توحيد الالوهية، والحيلولة دون اتخاذ الارباب ، هي قضية النبوات الاولى، وقضية النبوة الآخرة.

وفي تقديري أن إفراد القرآن الكريم، لمساحات تعبيرية كبيرة، وباكثر من اسلوب، وطريقة أداء، لذكر قصص الانبياء مع أقوامهم، وصراعهم مع الارباب، بمختلف أشكالها، وذكر علل التدين، التي دخلت على إرث النبوة، هو لون من التحصين الديني، والتوعية الثقافية، وتحقيق الاعتبار لامة الرسالة الخاتمة، ذلك أن اتخاذ الارباب من دون الله، والاعتقاد بانها تقرب إلى الله، هي قابليات مركوزة في نفوس البشر: ﴿ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ﴾ هي قابليات مركوزة في نفوس البشر: ﴿ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ﴾ (الاعراف: ١٣٨)، تقتضي قدراً كبيراً من اليقظة، والحذر الدائم، للحيلولة دون الانحراف.. وان هذه القابليات، موجودة في أمة الرسالة الخاتمة. لذلك

يمكن بغفلة منها عن قيم الدين المعصومة، أن تقع في إصابات وعلل التدين، التي وقعت فيها الامم السابقة.

ولولا أن هذه القابليات، قائمة وموجودة فعلاً، لما كان للتحذير منها أي فائدة، ولكان ذكر علل التدين في قصص القرآن، ومرويات السنة، لا قيمة عملية له، ولكان القرآن كتاب تاريخ، انتهت صلاحيته في العصور الماضية.. ولولا أن هذه الإصابات التدينية، تتكرر، وتخضع لسنن لا تتبدل ولا تتحول، لكان ادعاء الحلود لآيات القرآن، دعوى بلا دليل. ذلك أن الحلود يعني فيما يعني، تجرد القرآن، وبيانه النبوي، عن حدود الزمان والمكان، وامتداد فاعلية السنن وفعلها.. إن السنن التي الحقت النقص والفساد بالامم السابقة، يمكن إذا توفرت، أن تلحق الفساد بتدين الامة المسلمة ايضاً، وأن القصص التي يذكرها القرآن لفساد التدين، دليل على نفاذ السنن، ومضيها في البشر، اينما كانوا، وحيثما كانوا، ومهما كانت عقائدهم الاصلية، لان الله سبحانه لا يحابي

ولم يعد موضعًا للشك أمام المتامل والمستقرئ لاحوال البشر، في عصورهم المختلفة والمتطاولة، أن التدين فطرة بشرية، وحاجة عضوية ونفسية، وأنه إذا لم ياخذ طريقه الصحيح إلى توحيد الالوهية والربوبية، فسوف ينتهي إلى الضلال.. والذي لا يكون عبدًا لله، فهو يقينًا عبد لسواه من الارباب، مهما ادعى غير ذلك، أو زعم إنكار الدين، قال تعالى: ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبسانهم أربابً من دون الله ﴾ (التربة : ٣١).. لذلك، فالذين ينكرون الإله، ويكفرون به، ظنًا منهم أنهم تحرروا من الدين، إنما يقعون في أسوأ وأردا الوان التدين الباطل، وهو اتخاذ الارباب من البشر.

# القرآن.، كتاب نخبة.. وأمة

والقرآن الكريم، وهو مصدر التوحيد الأول، ليس كتاب نخبة فقط، وإنما هو كتاب أمة، وهو ميسر للذكر.. والتيسير للذكر هنا، لا يعني أبداً التيسيط والسذاجة في الفهم، بقدر ما يعني بأن التامل في آياته، وما شرعه الله فيه من السنن، التي خضعت لها الأم السابقة، وذكر هذه السنن، واستذكارها، امر ميسر لكل من أقبل عليه.

إن بيان علل تدين الام السابقة، وما خضعت إليه من سنن، لابد من استيعابها، لتصبح ثقافة شاملة لابناء أمة الرسالة الخاتمة، فياخذوا حذرهم، ويتحققوا بالاعتبار، والوقاية، والهداية.

فالآية: ﴿ ولقد يسونا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ ، تكررت (٤) مرات في سورة القمر، وجاءت في كل مرة تعقيباً على ما ذكر من قصص الانبياء مع أقوامهم، وإصابات التدين، وأهمية إدراك السنن، التي حكمت مسيرة النبوة، وكيف أن إدراكها ميسر، إذا توفرت عزيمة الاطلاع، والادكار، والاتقاء.

وليس تيسير القرآن للذكر -فيما أرى- هو فهم المعاني القريبة بدون صعوبة، وهذا جزء من المقصود، أما المقصد الاساس، فهو تيسير إدراك سنن السقوط والنهوض، من خلال تاريخ النبوة، الذي لم يخرج عن الصراع، بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك، بين عبودية الإنسان لله الواحد الاحد، التي تعني المساواة بين بني البشر، وبين تاله الإنسان، الذي ينتهي إلى تسلط الإنسان على الإنسان. نعود إلى القول: إن الإصابات من الخروج، والانحراف، والانتحال، والتأويل، والمغالاة، وسائر العلل، في تاريخ النبوة الطويل، إنما لحق بالتدين، من جهة التطبيق والممارسة، الامر الذي حمل كثيراً من الغرق، والاديان، إلى تاويل نصوص الدين، وتحريفها، لتوافق أهواءهم، وليصبح النص خاضعًا للممارسة، وليكيف في ضوئها، وبذلك يصبح النص الديني تابعًا، بدل أن يكون متبوعًا، فينمو التدين المغشوش، ويسود فقه الحيل، ويوظف الدين لاغراض الناس وأهوائهم، ويستخدم مسوعًا لتصرفائهم، وتصنع الفتاوى وتجهز، ويلوئ عنن الادلة، لتسويخ مسالك الكبراء والملا من القوم، ولا مانع أن تصنع فتاوى مناقضة لها، إذا اقتضت الحاجة، لإعطاء المشروعية لهذا العمل أو ذاك، وبخاصة لاصحاب السلطان، من المال والجاه.. وهنا يبرز الإنسان الذي يكون وبخاصة المعرف، وتنقلب المعادلة، ويصير ما جاء به الرسول عَلَيُّة تابعًا لاهواء البشر، بينما الوضع السليم للتدين، الانضباط يقول الرسول عَلَيُّة : ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبَعًا لما جئت بعه (رواه البغوي في شرح السنة، وقال النوي في أربعينه: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإمناد صحيح).

ذلك أن الخطورة كل الخطورة، في مجال التدين، أن يكون ما جاء به الرسول عَلَيْهُ تابعًا لاهوائنا، وبذلك تقوم مذاهب، وفرق، وأديان، تنحرف شيئًا فشيئًا في تدينها، حتى تصل إلى مرحلة لا علاقة لها بدين الله، وإن ادعت أن ما ذهبت إليه هو دين الله، وأعلنت أنها تستمد مشروعيتها من الدين.

وفي تقديري أن خلود الإسلام، وامتداده، إنما تحقق من خلال تعهد الله بحماية نصوص الدين في الكتاب والسنة، وحفظها، وصحتها، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في (الحجر :٩)، وقال تعالى: فإنا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه في (القيامة :١٦-٩١). فَحَفْظُ الله للقرآن، والبيان النبوي الذي تحقق من خلال عزمات البشر - ولا يزال - حال دون تطرق التحريف، والتبديل، والعبث بالنص الديني، الذي هو مصدر التدين، ومعياره.. وأن الإصابات التي لحقت بالتدين، لم تتمكن من العدوان على النص الخالد، الذي استمر - إلى جانب الطائفة القائمة على الحق، المستمرة حتى يوم القيامة شاهد إدانة، لكل انحراف، وتاويل باطل، ومنبعًا وحيدًا للتلقي، ومعيارًا متوحدًا للتجديد.

ولملنا نقول هنا: إن الحماية لم تقتصر على النص الديني، وإنما امتدت إلى حماية الممارسة أيضًا، من خلال السيرة والسنة. ذلك أن السنة والسيرة هما معيار الممارسة والتطبيق.. وبذلك لم يُترك الفهم، والتطبيق، والتنزيل، على الواقع، لرؤى واجتهادات البشر، وإنما كانت السيرة والسنة، معيار الفهم والتصويب، والإطار المرجعي له.. وتجسيد ذلك المستمر، في الطائفة القائمة على الحق، التي لا يضرها من خالفها، حتى يأتي أمر الله، مصداقًا لقوله عليه السلام: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يَصُرهُم مَن خَذَلَهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» ( رواه مسلم).

لذلك يمكن القول بكل الاطمئنان: بان الرسول عَلَيْ تركنا على بيضاء نقية، ليلها كنهارها، سواء في نصوص الدين المحفوظة الواضحة، الميسرة للذكر، أو في طريق التدين أيضًا، أي في الدين والتدين معًا.. في القرآن، والسنة، والسيرة، وسنة الخلفاء الراشدين.

ومن هنا، نتبين مدى خطورة تجاوز البيان النبوي، أو تجاوز السنة، أو تجاوز السيرة، وصحيح الماثور بعامة، حيث يفتح الباب على مصراعيه، للراي، والهوى، والتأويل، لكل أتماط وأشكال التدين، والتطبيق، الذي به يكون تغريق

الدين، بحيث يصبح لكل إنسان كتاب وسُنة -كما اسلفنا- إذا افتقدت المرجعية، التي يبينها الماثور، وتمثلها تطبيقات الخلافة الراشدة، وفهم خير القرون.

إن فهم الرسول عَلَيْكُ، وتنزيله لنصوص الدين على الواقع، من خلال خير القرون، هو الذي يمثل الإطار المرجعي لفهم كل مسلم، في كل عصر.. وإذا كان الخلود يقتضي أن نمتد بالنص القرآني، لتنزيله على مشكلات كل عصر، بحسب ظروفه، وإمكاناته، وتعدية الرؤية، فإن هذا الامتداد لا يجوز أن يعود بالنقض أو الإلغاء للبيان النبوي، وفهم خير القرون.. ويبقى المطلوب في الاجتهاد والامتداد في التطبيق، امتلاك القدرة على وضع الحاضر في موضعه، الملائم والمناسب للحال الذي هو عليه، من مسيرة السيرة، وفهم خير القرون.

#### خصائص خيرية القرون الأولى

وقضية الخيرية، التي قررها وشهد بها الرسول عَلَيُّهُ ، للقرن الاول، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ومن ثَمَّ تكون الإصابات، ويكون التصويب والتجديد، قضية تقتضي بعض التوقف.

إن شهادة الرسول على للقرون الثلاثة الاولى، بانها خير القرون على الإطلاق، سواء في ذلك القرن الاول، الذي هو خيرها، والذي شهد نزول نصوص الدين، وشهد تنزيلها على الواقع وممارسة التدين، على عين الوحي، أو تلك التي امتدت فيها ممارسة التدين، بعد توقف الوحي، وغياب المعصوم،

تعني فيما تعني، أنه اجتمع لهذه القرون، وتحقق في أهلها من الصفات، والمزايا، والخصائص، ما لن يتوفر لغيرها.. وسواء قلنا: إن ذلك في مساحة الخير، أو عموم الخير، في هذه القرون، أو في النماذج المتفردة، التي تمثلت الإسلام على شكل يبقيها في محل الاسوة والاقتداء، حيث بدأ الخير، فيما بعد هذه الامة، لانها كالفيث، لا يُعرف الخير في أوله أو في آخره، كما دلت على ذلك بعض الآثار.

إن الشمولية في الخيرية وعمومها في هذه القرون، يجعلها في محل الاسوة والاقتداء، في مجال ممارسة التدين، والتطبيق السليم، الذي منحها ووسمها يتلك الخيرية.. إنها الخيرية الشاملة شمول الإسلام، لجميع جوانب الحياة، وآناقها، وآبعادها، ذات العطاء المتعدد والمتجدد.

ولا شك عندي، أن بحوث العلماء، ودراساتهم التي انصرفت إلى ابعاد استمرار الخيرية، وخلودها في الامة المسلمة، أمر طيب ومهم، ومن بشائر الخير الدالة على الامتداد، والخلود، والاستمرار، لكن الجانب الاهم في تقديري: أن تخضع هذه القرون، المشهود لها بالخيرية، في صحة وصدق تدينها، وممارستها للدين، أن تخضع للتحليل والدراسة، واستخلاص الصفات والخصائص التي كانت سبب خبريتها، ومحاولة تجريدها من حدود الزمان والمكان والاشخاص، لتوليدها في كل زمان ومكان، وجعلها أهداقًا ومعايير وركائز تربوية، في كل عمل دعوي تربوي، لتصبح سلم القيم، ومدارج الكمال، وسبيل الخيرية. كما لابد أن تدرس عوامل الخلل والانتقاص، الذي دخل على الامة المسلمة، بعد هذه القرون، فانكمشت خيريتها.

واعتقد انه ليس المقصود، من الناحية التربوية، ولا أن ذلك من مقاصد الحديث، حصر الخيرية في هذه القرون، وقصرها عليها، لتصبح حكرًا لها،

دون غيرها من سائر القرون، لأن ذلك يناقض طبيعة الإسلام، ودعوته الممتدة وخلوده، ووراثته للنبوة، وإنما المقصود فيما أرى، والله أعلم، أن يكون التدين في هذه القرون، وفهم الدين، الذي منحت بسببه شهادة الرسول عَنْ الله بالخيرية، هو سبيل المؤمنين إلى التدين الصحيح الخالص... وإلا، فما معنى الشهادة لها، من الناحية العملية، إذا لم يكن المسلم في كل زمان قادراً على المحاولة للوصول إلى تلك الخيرية، وتمثلها، والتحقق بها؟!

إن اشتغالنا بان هذه القرون هي الخير، وهي الأعلى، وأن ما تلاها هو الادنى، إذا لم نلحظ فيه ضرورة دراسة الخصائص، التي رشحتها للخيرية، وحاولنا الارتقاء إلى مستواها، يصبح لا معنى ولا مغزى له، من الناحية التربوية، والدعوية.. وكم كان الإنسان يتمنى أن يجد كتبًا ودراسات، متخصصة في شعب علوم الحياة المتعددة، تستطيع أن توظف المعارف جميعها، بحيث تعرض لخصائص هذه القرون، وفق خطة منهجية، وتضع دليل العمل، دليل التدين السليم، للاتساب إليها، وطي مسافة الزمن، نلحصول على الخيرية والثواب، الذي شهد لها به الرسول على الخيرة، والمعلية، والعملية، والاجتماعية، والسياسية، محل دراسة، وتحليل، واستنتاج، وعطاء، للاجبال القادمة، بحيث تمنحها الرؤية السليمة، للحياة الخيرة، فنخشى أن نقول: إننا لم ندرك بعد الابعاد الكاملة، والمقاصد الاساسية لشهادة الرسول على المؤدن.

إن دراسة الشخصيات العظيمة والمتميزة، والفترات الزمنية المتالقة، ذات الإنجاز الحضاري المقدور، في حياة الام، وإلقاء الاضواء على جوانبها المختلفة، لتمثل دلائل عمل، ووسائل تنوير، وقيادات هدى، ومناهج ارتقاء، اصبحت علومًا لها مقوماتها، وطرائقها، وتخصصاتها، ومعارفها.. لقد جردت المعاني العظيمة من اشخاصها، وزمانها، ومكانها، وأعيدت جدولتها، كما أعيد بناؤها

تربويًا، بحسب اولويتها، لتكوّن المناخ الثقافي، والتربوي، لحركة الامة، في مجالاتها المتعددة، ولتشكل نقاط ارتكاز حضارية، تحول دون الاهتزاز والذوبان.

ونحن نمتلك هذه الكنوز العظيمة، لحركة المجتمع الإسلامي: ثلاثة قرون، مشهود لها من المعصوم، ومع ذلك نميش حالة التخاذل الفكري والديني، ونعجز عن امتلاك القدرة على وضعها في المكان المناسب، في مناهجنا التربوية، والتعليمية، ونحاول قراءتها، وتفسيرها من خلال حالة التخلف، وفلسفة التخاذل، التي نميشها، ونرفعها كشعارات، تصبح على أيدينا عاجزة، عن تغيير الواقع الذي نميش.

#### غياب المدلول الحقيقى للمفاهيم

إن غياب المدلول العملي للشعارات، والمفاهيم، والمصطلحات، والترجمة الواقعية لها، وتحويلها من فكر إلى فعل، ومن نظرية إلى تطبيق، ومن علم إلى ثقافة، ومن حمل للفقه إلى فقه، يعتبر من الناحية الثقافية، من اخطر ما تصاب به الايم في حياتها، حيث تعيش حالة من الضلال، والركود، والاستنقاع الحضاري، والاستلاب الثقافي الذاتي، لا تحسد عليها، وتصبح مهيأة لقبول ما يلقى إليها من خصومها، وتبدأ مرحلة السقوط، وتأتي العملة الرديئة، لتطرد العملة الجيدة من السوق، وتحل محلها، وبخاصة في حالات الانبهار بالإنجاز والغلبة للمادية، حيث يغيب الوعي، وتبدأ الامة بالتنازل عن مفاهيمها، وشعاراتها، لصالح والآخر».

وقد تكون المشكلة الأخطر، أن تنشأ في الامة طبقة من الكُتّاب والمفكرين، والصحفيين، يدَّعون التنوير والتحرر، تمارس العمالة الفكرية، وتقوم بنوع من المقاربة الثقافية والحضارية، بين مفاهيمها، وشعاراتها، ومصطلحاتها، ومقاهيم حضارة وثقافة «الآخر»، فتتحول المقاهيم والمصطلحات والشعارات، التي الاصل فيها، أن تشكل الحصون الثقافية، والقسمات الحضارية للامة، إلى معابر لمفاهيم ومصطلحات والآخر»، وبذلك تنخلع الامة من شخصيتها الثقافية، وتدخل مرحلة التيه والضلال، فلا هي متمثلة لثقافتها، ومفاهيمها، وقيمها، ولا هي مقبولة، بطبيعة تاريخها الثقافي، وقيمها الدينية، للدخول في ثقافة «الآخر»، إلا بحدود ما يُحقِّق العمالة الثقافية، ويُمكن من الاختراق الثقافي.. ولعل في الحال التي انتهت إليها بعض الدول الإسلامية، التي أعلنت العلمانية، والالتحاق بالغرب، والالتزام بقيمه، والانسلاخ من الإسلام، خير عبرة، فلم تبق مسلمة كما ينبغي، ولم تصبح الوربة غربية خالصة.

ومن جانب آخر، فإن اغتيال المدلول الحقيقي للمفاهيم والمصطلحات، وتفريفها من مضمونها، والتعامل معها من خلال حالة التخلف والتخاذل، والعقلية الذرائعية، التي تسيطر على الامة، في حالات الركود، يؤدي إلى محاصرة هذه المصطلحات والمقاهيم، ويخرجها من دائرة الفاعلية، والانفعال بها، وحسن توظيفها تربويًا، وبذلك تفتقد مدلولاتها الصحيحة، وتصبح عاجزة عن التغيير، وإعادة البناء.

لذلك نرى أن قضية التوحيد والعبودية لله، التي كانت هم الرسالات السماوية تاريخيًا، وكانت ميدان الصراع الحقيقي، لما يترتب عليها من آثار على مستوى الفرد، والمجتمع، والأمة، والدولة، اصبحت، في مراحل الجمود والتخلف، والتقليد، مجرد شعار، يصعب تمييز الذي يرفعه كثيرًا، عن غيره، الذي لا يؤمن به.

وبمعنى آخر، نرى أن شهادة (لا إله إلا الله)، التي تعني هذم العبوديات، ونسخ الآلهة، وإثبات التوحيد والوحدائية، والتي كانت تعني التغيير، والتحول، والانخلاع من حال، لها مواصفاتها، ومعاييرها، ومفاهيمها، وعبودياتها، إلى حالة التحرر والانعتاق، واسترداد إنسانية الإنسان، ونسخ تسلط الإنسان على الإنسان، لذلك كان الناطق بها، المدرك لابعادها ومدلولاتها، تتغير مفاهيمه، كما يتغير سلوكه، وعلاقاته، ويعيش ثمراتها في النفس والمجتمع.. وهي الشعيرة التي من السنة أن يُنَادئ بها في أذن المولود، فور استقباله للدنيا، ويستمر الإعلان والاذان بها من على اعلى مكان، ولا يكتفى بسماعها واستيعابها، وإنما لابد لكل مسلم أن يجيب المؤذن، ويقول مثلما يقول، حتى تتجدد المعاني والمدلولات في نفسه: وإذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثلما يقول، شم صلوا عليّ... الحديث، (رواه مسلم)، كما أن الطق بها، آخر ما يودع الإنسان به الدنيا، حيث من السنّة أن يُلقّنها في الاحتضار...

هذه الشهادة، الشعيرة، نراها اليوم اصبحت شعارات ترفع، وتكاد تكون عند كثيرين بلا مدلول، إلى درجة يصعب علينا معها تمييز من يرفعها حقيقة، عن لا يؤمن بها مطلقًا، من حيث السلوك!

إن غياب شعارات الامة، ومفهوماتها، وقيمها، عن ساحتها الفكرية، وتشكيلها الثقافي، وممارساتها اليومية، يعني أن الامة دخلت مرحلة التيه والفراغ، الذي يسمع وللآخر، بالامتداد في داخلها، كما أسلفنا.

ولعل من المخاطر الثقافية الكبيرة، أيضًا، الانحراف بالمسطلحات، والمفاهيم، والشعارات، عن مدلولاتها الصحيحة، والخروج بها عما وُضعت له، ليصبح دورها، تبرير وتسويغ حالات الركود، والانسحاب، والإرجاء، والمطالة، وانطفاء الفاعلية.. ومن هنا قلنا: إن القرون المشهود لها بالخيرية، وتالق المعطاء، والفاعلية، هي التي تشكل مرجمية الفهم، والتحديد لمدلولات الشعارات، والمفاهيم، والمصطلحات، وترجمتها إلى افعال، وتجسيدها في واقع الناس.. وأي تفسير يتجاوز ذلك، أو ينقضه، أو يخرج عليه، هو نوع من البدع الفكرية، والمفاهيمية، لابد من مراجعتها، وتقويمها، وتصويبها، في ضوء تلك المرجعية.

# حول مفهوم المصدرية والمرجعية

وهنا لابد من وقفة بسيطة، لتحرير مفهوم المصدرية والمرجعية، فيما نرى، والله أعلم.. فإذا كان مصدر التشريع، والاحكام، أو القيم بشكل أعم، هو كتاب الله، وسنة رسوله عَلَيَّة الصحيحة دون غيرهما — لان الله تمهد بحفظ البيان، كما أسلفنا، ولان كل إنسان يؤخذ من كلامه (اجتهاده وفهمه) ويُردُّ، إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، كما يقول الإمام مالك — فإن اجتهاد وفهم القرون المشهود لها بالخيرية، هو الذي يشكل المرجعية لكل الفهوم الاخرى المتالهة.. ويبقى معيار هذه المرجعية في يشكل المجمعية لكل الفهم، هو القيم المصدرية في الكتاب والسنة، التي يجب ان تستصحب دائمًا، لانها الحارس الامين على الاستقامة على النهج.

وقهم خير القرون، الذي يشكل المرجعية، كما أسلفنا، لا يعني قيداً على المعقل والاجتهاد، بمقدار ما يعني إطاراً، يحمي من التحريف، والمغالاة، والانتحال، والتاويل الباطل.

واعتقد ان من اخطر بوادر الخلل، التي دخلت على الامة، بعد القرون المشهود لها بالخيرية، محاولة التقليل من شان المرويات، التي تمثل البيان المامون، وإبعادها عن الساحة الفكرية، وعندها يقول كل من شاء ما شاء، ويذهب بالمعاني القرآنية مذاهب شتى.. ولذلك نرى ان القرق الضالة والخارجة جميعها، وحتى المذاهب والتيارات المعاصرة، حاولت تقطيع الرؤية الإسلامية، وقراءة الإسلام من خلال اصول مذاهبها، فكان اليسار الإسلامي، أو الإسلام البساري، والإسلام الاشتراكي، والإسلام، وهكذا... حتى تتمكن من الدخول إلى المجتمع الإسلامي.

لقد حاولت معظم الفرق، أن تُسوِّغ مشروعيتها، بنصوص من القرآن، والتأويل لبعض آياته، وفق رؤيتها وفهمها المسبق، وكان لا بد لها من أن ترد الكثير من المرويات، التي تشكل الضوابط المنهجية، للفكر، والمعرفة، والفعل، والتطبيق، والترسانة الثقافية، لحماية فهم الامة، وامتداد خيريتها.

إن الكثير من مرويات الماثور، الذي رُدَّ، بحجة أنها آحاد تفيد الظن، مع أنها وادة عن المعصوم، وقد ترجمتها القرون المشهود لها بالخيرية، إلى أفعال، والتزمتها في مسالكها... رُدَّ باجتهادات وآراء فردية، وكان الرأي والاجتهاد الفردي، متواتر يفيد اليقين!!

واعتقد أن مصطلح خبر الآحاد، وجواز رده، لانه يفيد علم الظن، قضية لم تطرح في زمن خير القرون، وإنما جاءت متاخرة، فكانت سبيلاً محاصرة المرويات ومدلولاتها، وإخراجها من الساحة الفكرية. كما أن العبث بالمفاهيم، والمصطلحات، لم يقتصر على إلغاء بعض المرويات، التي تتولى بيان الرسول مَلِيَّة للقيم، وكيفيات تنزيلها على الواقع، وإنما تجاوز حند بعضهم إلى إلغاء السنة بإطلاق، واعتماد القرآن فقط، بحجة أن نص القرآن متواتر، وأنه تبيان لكل شيء، وأن السنة جاء تدوينها متأخرًا، وقد داخلها شيء من الوضع، بسبب الاهواء، ومسايرة السلاطين، والتبس فيها الصحيح بالسقيم، ومعظم مروياتها ضعيف أو موضوع، أو على أحسن الاحوال خبر آحاد يفيد الظن، ولا يفيد اليقين والقطع، على الرغم من خضوع التدوين لادق الضوابط العلمية.. ومن هنا بدأ الحرق، والحلل الكبير، بل والانحراف الخطير، وأصبح لكل إنسان، حسب فهمه وإدراكه، قرآن وبيان، والغي من تاريخ الامة الثقافي والعلمي، الاساس المرجعي، الذي تمثل في السيرة، والخلافة الراشدة، وفهم خير القرون.

ولعل الاخطر من هذا أيضًا، اعتماد بعض المرويات بشكل مستقل، خارج عن وظيفة البيان، وجعل السنة حاكمة على القرآن، وناسخه لآياته، وهو النص المتواتر، الذي يفيد علم اليقين، والذي لم يُسمح اثناء نزوله، وكتابته، برواية السنة وتدوينها، حتى لا تختلط بالقرآن، إلا ما كان من إذن خاص لبعض الصحابة، كعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما.

ولعل من الغرائب والمفارقات حقًا، أنه يُحكم على الحديث بأنه شاذ، إذا خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، بينما لا يكون شاذًا ولا مردودًا إذا خالف القرآن الثابت بالتواتر، بل يكون ناسخًا للحكم الذي نص عليه القرآن، في راي بعضهم!!

وهكذا يتطور الخلل، ويتسع الخرق، فتنتقل القدسية من القرآن إلى السنة، ويصبح القرآن عند بعضهم للتبرك فقط، ومن ثم تنقل القدسية من القرآن والسنة، إلى أقوال واجتهادات البشر، بحجة أنها ماخوذة من الكتاب والسنة، وتصبح كل آية أو حديث يخالف ما عليه علماؤنا، فهو مؤول أو منسوخ (أبو الحسين الكرخي، المتوفى سنة ٣٤٠هـ).

نذلك يبقى السبيل إلى استعادة العافية، واسترداد الخيرية: تمثل مفاهيم، ومصطلحات، ومدلولات، ومرتكزات خير القرون، سواء في مجال المصدرية: الكتاب والسنة، أو في مجال المرجعية (فَهُم خير القرون، المشهود لها من المعصوم).

إن قضية التوحيد، هي قضية النبوة الأولى، عبر تاريخ البشرية الطويل، حيث كان الصراع دائمًا متمركزًا حولها، ودائرًا في ميدانها، ولقد حذر القرآن والسنة ، من علل التدين، التي لحقت بالام السابقة، لذلك كان لا بد باستمرار من اليقظة لقضية التوحيد، وتجديدها، وتجسيدها في المجتمع، وتتبع ما اعترى اصحابها من الإصابات، والتشويه، والحلل، من خلال التتبع العلمي الموثق، ليعود إليها صفاءها ونقاءها، ويعود المسلمون إلى الينابيع الاولى، اقتداء بمجتمع خير القرون، ليعود التوحيد إلى موقعه ومكانه الصحيح، من العقل المسلم، ويكون محور تفكيره، ودليل ممارسته ، كما ورد في الكتاب والسنة .

اغلاق بائلاجتهاد .. استِتِدعَاء "للاَخر »

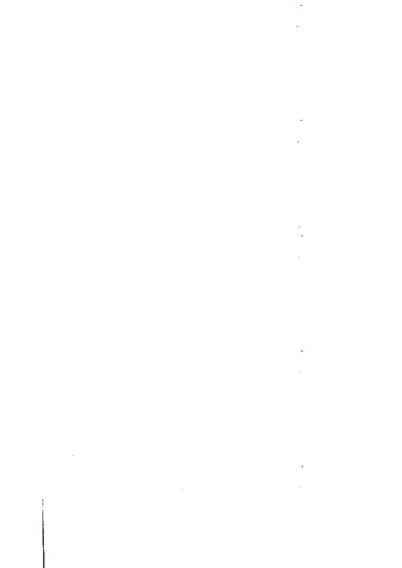

أورث الله تعالى الامة المسلمة النّبوة والكتاب الحاتم، الذي انزله الله مصدقًا لما بين يَديه من الكتاب، ومُهيّسنًا عليه.. فجاء القرآنُ معبارًا للحق، ومبيّنًا لما لَحِينَ تُراثَ النّبوة، من الإصابات والعلل، في التدين، والتحريف في الدّين، ومُصوبًا لمسيرة البشرية، في تحقيق العبودية لله تعالى، ونسخ الوهيات البُشر، التي كانت وراء الظّلم للمتد في التاريخ، مهما كانت أشكاله والوائه، ومُحْرِجًا الأمَّة الوسَطَ، التي اكتسبت صفة الميّارية، بما تحمل من قيم السماء، لذلك كان من وظائفها الرئيسة، الشهادة على النّاس، والقيادة لهم إلى الملير، قال تعالى: ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا ﴾ (البقرة: ١٤٣).

والشهادة على النّاس، والقيادة لهم إلى الخير، إنما تكون بإعادة بناء وتوسيع قاعدة النخبة، التي تشكل خميرة النهوض، وتمثل الطائفة القائمة على الحق، التي لا يضرها من خالفها، حتى ياتي امر الله، وهي على ذلك. التي تحرس الحق، وتدافع عنه بكل الوسائل المشروعة، وتقوم بإحياء حسبة الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، التي بها كانت خيرية الامة، قال تعالى: ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالمله... ﴾ (آل عمران: ١١٠).. تغري بسلوكها، وتثير الاقتداء، وتشكل ميدان تدريب على المعاني الإسلامية، وتضمن التواصل، لعقيدة التوحيد، التي تتجسد في سلوكها وممارستها، وتحاول إشاعتها، في جميع جوانب

الحياة، ولا تتوقف فيها عند تجريدات ذهنية، ومجادلات كلامية، ضمن الغرف المنلقة، وتحاصرها في مربعات ضيقة، قد تذهب بالعمر والاجر معًا.

واعتقد لو اننا ادركنا مقاصد الدين، بشكل صحيح، وأبصرنا الأهداف التي نسمين إليها، والبني هي امانة، وتكاليف شرعية، وقول ثقيل، واحسسنا بمسؤولية التغيير، وإقامة المجتمع الإسلامي، مجتمع التوحيد، بكل أبعاده، لاعدنا النظر بالكثير من مناهجنا، وبرامجنا، ومواردنا الثقافية، ومعاهدنا، ومدارسنا، وممارساتنا، ولادركنا أن الكثير من انشطتنا المتنوعة بإن كانت هناك انشطت هي ثمرة لعقلية الإرجاء والعطالة، التي ننكرها فكرا، ونقع فيها فعلا وممارسة. وأحسب اننا بواقعنا الحالي، نعيش خارج التاريخ، فلو تمثلنا قيمنا في الكتاب والسنة، ومبراثنا الثقافي بشكل سليم، لما قبلنا بالواقع أيضاً، ولامتلكنا القدرة على التعامل معه، من خلال قيم الكتاب والسنة، وعطاء عقيدة التوحيد، التعامل مع القيم من خلال مشكلات الواقع، والتفكير في النهوض بهد. إننا لا نعيش خارج التاريخ فقط، وإنما نعيش خارج الحاضر والمستقبل المستقبل، فكيف سيكون المستقبل، فكيف سيكون المستقبل، فكيف سيكون المستقبل،

إن عقلية الخروج من الواقع، والانسحاب من مشكلاته، الانسحاب من حركة الحياة، وعدم القدرة على المعالجة للإصابات، من خلال عقيدة التوحيد، والتخلي عن مسؤولية التغيير بكل مستلزماتها، والحكم على حركة الحياة وممارساتها من بُعْد، والاكتفاء بعقلية الفتوى بالحلال والحرام، دون أن نكون فادرين على صنع الحلال، والامتناع عن فعل الحرام، سوف يجعلنا نسير خلف

المجتمع، ندفن موتاه، بدل أن نسير أمامه، ونقوده إلى الخير، ونُقَوَّمُ سلوك أحياثه.

فما القيمة العملية، والأثر الفعلي والسلوكي، لعقيدة التوحيد، التي نفخر بانها تعني العبودية لله، الواحد الاحد، ونبذ العبوديات، وتعني التحرير والانعتاق، وتعني الولاء الكامل لله تعالى، وتعني حمل امانة مسؤولية التغيير؟ وما القيمة العملية لامتلاكنا النص السماوي الحاتم، دون غيرنا، إذا لم يُحدث ذلك اثرًا تغييريًا في حياتنا على مختلف الاصعدة؟ فما ايسر أن أقول افتي بان هذا حرام، وهذا حلال، وما أصعب أن أنخرط في مشكلات الحياة، فاتعامل معها من خلال قيم الكتاب والسنة، فاصنع الحلال، وامتنع عن فعل الحرام، واضع خطة، لقيادة المجتمع إلى الخير، والاخذ بيده شيئًا فشيئًا، للالتزام في ضوء قيم الكتاب والسنة، وذلك من خلال إدراك واقع الامة، ومعرفة إمكاناتها، لتحويلها إلى الحلال، وحجزها عن الحرام.

إن ذلك يقتضي عقلية آخرى.. عقلية استراتيجية، تستشرف الماضي، وتدرك الحاضر، وتبصر المستقبل، في ضوء الظروف المحيطة، والإمكانات المتاحة، قتحدد موقعها بدقة، وتوظف إمكاناتها، وتعرف دورها تمامًا، فتكون لها مجاهدات متنوعة، وتستكمل تخصصات مققودة، وتجتهد في تنزيل الإسلام على الواقع ،ولا تكتفي بتقديم الفتاوى، والحكم على الواقع من بُعد، بل قد تقوم أيضاً بجلد المجتهدين في التغيير، بدل تقديم النصح لهم، لتخادع النفس بمشروعيات خيالية، وتخلى مسؤوليتها عن التغيير.

## إعلان الوقاة للعقل المسلم!

ولعل إغلاق باب الاجتهاد، الذي لا يخرج عن كونه اجتهاداً، هو إعلان لوفاة العقل، ومحاصرة لحلود الشريعة، وامتدادها، وقدرتها على العطاء في كل زمان ومكان، وخروج من الحاضر والمستقبل، وفتح الباب على مصراعيه للغزو الفكري، والثقافي، والقانوني، والاستلاب الحضاري، والتحول إلى تقديس الاشخاص، والتوقف عند اجتهاداتهم، وآراثهم، والدوران في فلكها، شرحًا واختصارًا، وشرح الشرح، واختصار الاختصار، ووضع الحواشي والمتون، ونظم الاراجيز وشرحها، والانسحاب من الواقع الاجتماعي، والبعد عن معالجة مشكلات الأمة، في ضوء قيم الكتاب والسنة، وابتكار شروط وقيود للاجتهاد، مستحيلة الوجود والتحقق، والحجر على فضل الله وقدرته في أن يمنح الأمة، في كل زمان ومكان، القادرين على النظر لشكلاتها، في ضوء الكتاب والسنة، وامتلاك القدرة على التعامل مع الكتاب والسنة، والنظر فيهما، وتنزيلهما على الواقع، من خلال استيعاب تلك الشكلات.

فالاجتهاد في نهاية المطاف، هو نوع من التفكير، وإعمال العقل في النص الشرعي، ومحاولة الاستهداء به، لتقديم الحلول لمشكلات الواقع، بهدي من خلود الشريعة، ومرونتها، وقدرتها على العطاء.

وهذا الاجتهاد قد يخطئ، وقد يصيب، وسواء اكان خطأ أم صوابًا،

فصاحبه ماجور، لإعمال ذهنه، وتفاعله مع نصوص الكتاب والسنة.

والمعروف أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن الخطأ، ولم يعاقب عليه، قال الرسول عليه، وال الله تجاوز للي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . . ، (رواه أحمد، وابن ماجه)، إلا في قضية إعمال العقل، والاجتهاد في تصوص الشريعة، فإن الامر لم يقتصر على التجاوز، ورفع الخطأ، وإنما يتعدى إلى النواب عليه، حتى تبقى حركة الفكر مستمرة، والاتصال بالكتاب والسنة دائباً، ومغترحاً لكل مسلم، بحسب قدرته واستطاعته.

ظلك أن تعطيل قطاعات كبيرة من المسلمين، عن التفكير، والانفعال بالنصوص، والحكم عليها بالمجز، وعدم امتلاك الاهلية، وجعل القرآن والسنة للنخبة فقط، آمر يتعارض مع أخص خصائص خير القرون، التي كان الانفعال فيها بنصوص الشرع، عاماً وجماهيرياً، ابتداءً من الطفل الذي يُدرّب على الاجتهاد، ويحضر مجلس شورى الصحابة، والمراة التي ترد على إمام المسلمين وخليفتهم، وتصوّب اجتهاده، وحتى خليفة المسلمين.

لقد أدى إغلاق باب الاجتهاد، وإيقاف التفكير، إلى كارثة عقلية، وحولً الامة من التفكير والإبداع، إلى التلقين والتقليد، وعاد بها إلى ادنى وظائف العقل، إلى مراحل العقل الطفولي، القادر على الحفظ، وشحن الذاكرة، منه على التفكير، والتحليل، والنظر، والاجتهاد، حتى باتت مؤسسات التعليم والتربية، والعملية التعليمية بعامة، تقوم على التلقين، وليس تعليم التفكير... والطالب المتميز، هو ذو الذاكرة القوية، الاكثر حفظًا، الذي يكون نسخة عن استاذه، وكتابه المدرسي، والاكثر سكونًا وعطائة، والأقل تطلعاً.. والطالب

الشاذ والمشاغب، هو الطالب صاحب الفاعلية والنشاط الذهني، الذي يحاول النظر، والتفكير، والسؤال، والخروج عن الإيقاع العام 11 وبذلك ينشأ التقديس للاشخاص، والتعصب لآرائهم، لانعدام القدرة على النظر والموازنة والمقارنة، والإفادة من جميع الآراء، في العودة إلى نصوص الكتاب والسنة.

## تراجع عصر «الإنسان الذاكرة»!

وهنا قضية ، اعتقد انها أصبحت اليوم على درجة من الاهمية ، لانها شكلت ثورة ، قلبت موازين التعليم وطرائقه ووسائله ، وهي أن وسائل وتقنيات الحفظ والاسترجاع ، قد تطورت تطوراً مذهلاً حقاً ، وحملت عن الذاكرة الإنسانية أعباء كبيرة ، لتتوفر وتتحول طاقات العقل كلها إلى التفكير والتحليل ، والدراسة ، والاستنتاج ، والاستقراء . ولم تبق ميزة للإنسان الذاكرة ، أو الإنسان (الكاسيت) . . وما قيصة المحفوظ ، والمباهاة به ، إذا لم ينتفع منه ؟

وفي تقديري، أن الاجتهاد، حركة أمة كاملة، ومسؤولية أمة، وإنجاز أمة، ومراقبة أمة، لكل فرد فيه نصيب، وذلك للحيلولة دون الانحراف والخروج... إذ كيف يمكن للمسلم مقارعة المتكر، والقيام بحسبته وهي حسبة عامة إذا كان عاجزاً عن معرفته ؟! فإذا لم تشمرن الامة على النظر والاجتهاد، فسوف تتحول من حركة المدن، إلى سكون المقابر، تقدُّس اقوال الرجال، الذين غابوا في جوف الماضي، وتطلب منهم الإنقاذ للاحياء، الذين يمتلكون الاختيار والفاعلية \_ لكن يعطلونهما \_ وتعجز عن النظر والامتداد، وتحقيق الحلود والعطاء للإسلام الحالد!

إن الترهم بان نقد الاجتهاد، والفهم، والتدين، نقد للدين ونصوصه المعصومة، أوجد جواً من الإرهاب الفكري، وصنع عقدة الخوف من الخطا، حتى أصبحت معظم مؤسساتنا، المسماة بالعلمية والشرعية، تتوهم بانها تُؤثر السلامة، فنقوم على الشحن من الماضي، والتقريغ في الحاضر، والنقل للاقوال فقط، دون القدرة على فرزها ودراستها، وبيان وجهانها، وتحديد الحلل فيها، والخلوص إلى الحلول المطلوبة للحاضر.

وكم يلحظ الإنسان في المؤلفات الحديثة، وخاصة الرسائل العلمية الجامعية، دقة النقل - أو عدم دقته - لقال : فلان، وقال : فلان . . . أما ماذا قال صاحب هذه النقول، فامر مسكوت عنه . . لذلك فبدل ان تُخصّب هذه الاقوال الفكر الاجتهادي، من خلال المقارنات والموازنات، والنظر، والترجيح، تحولت لتوقع الناس في ارتباك وبلبلة، قد توصل إلى الفوضى والضياع، والشتات ، ومن ثم إلى الاحكام الجائرة على التراث .

اما الحجة بأن إغلاق باب الاجتهاد، إنما جاء سدًا للذرائع ومنعًا للتطاول على الشريعة، عمن لا يحسنون النظر، حتى لا توظف نصوص الشريعة لحكام الاستبداد السياسي، فإن حكام الاستبداد لم ولن يتوقفوا عن توظيف الشريعة، واستخدامها لتسويغ مسالكهم، وإبجاد المشروعيات لاعمالهم، وقراراتهم،

7440/1E

أمام الجماهير المسلمة، حتى إننا لنجد الفتوى، والفتوى المناقضة، في عصر واحد، وقد أصبحت الفتاوى جاهزة، وتحت الطلب ... وهكذا .. فحكام الاستبداد يسمحون لانفسهم الاجتهاد في الدين، وتاويل نصوصه لصالحهم، ولا يسمحون لاحد الاجتهاد في السياسة، لكن الحقيقة التي لابد من إيضاحها، أن مثل تلك الفتاوى، هي ساقطة قبل صدورها، كما نلاحظ، ولا تقنع حتى أصحابها، لان وعي الامة كفيل بتمييز الغث من السمين، ولم يحل دونها إغلاق باب الاجتهاد.

ذلك أن إغلاق باب الاجتهاد، الذي قُرر، سداً للذريعة، لم يسدها بشكل عملي، وإنما أوتي الحذر من مامنه، كما اسلفنا، حيث لم تتوقف فتاوى السلطان والاستبداد السياسي.. هذا إضافة إلى أن مبدا سد الذريعة، واعتماده مصدراً للحكم الشرعي، عمل حالة خاصة، وخاصة جداً، وأن تعميمه يعطل الشريعة، وبلغي أثرها في الواقع، وقد يلتقي من حيث النتيجة، مع من زعم بعدم صلاحيتها إلا للزمن الاول.

إن إغلاق باب الاجتهاد، سداً للذريعة، بحجة فساد العصر، تولدت عنه إشكاليات كبيرة كما المحناء ليس أقلها اتهام الشريعة الخالدة بالقصور، والعجز عن معرفة وتقدير الفساد المحتمل.. وفي تقديرنا، أن الله الذي خلق الإنسان والعصر، وانزل الشريعة الخاتمة الخالدة لكل عصر، هو الاعلم بتقلبات العصور والاحوال، وفسادها، وصلاحها.. فتوقيف الاجتهاد، باسم فساد العصر، يؤدي إلى فساد كبير، واتهام ضمني للشريعة ومُنزلها، بالقصور، وعدم تقدير الامور.

ومبدأ سد الذرائع، الذي كان مرتكز إغلاق باب الاجتهاد، على اهميته وضرورته، يبقى حالة خاصة، وخاصة جداً، كما اسلفنا، وليس مبدأ عاماً يمتد حتى يلغي الشريعة ، ويحاصرها باجتهادات ، او توهمات بشر ، قاصر الفهم، نسبى الإدراك ، موقوت الحياة، محدود العلم.

إضافة إلى أن سد الذرائع، يعني . فيما يعني . إيقاء المجتمع على حاله التي هو عليها من الركود والجمود . . والمسلم مطالب بالاجتهاد المستمر، للارتقاء بالامة من الحسن إلى الاحسن، ومن الفساد إلى الصلاح . . ولابد أن يتحول التفكير بقدر أكبر من الجدية، إلى تحقيق مبدأ جلب المصالح، والنهوض بالامة، والاجتهاد لذلك . . أما الانسحاب، والإلغاء، باسم درء المفاسد، فنخشى أن يكون تعميمه لونًا من المفاسد، ومساهمة سلبية في عطالة الامة، وتوقفها، حتى ولو كان ذلك بحسن نية .

### الترجمات.، إصابات فكرية مبكرة

وقد يكون من اخطر الإصابات المبكرة، التي لحقت بالامة الإسلامية، من الناحية الفكرية والمقدية، وافسدت على الناس حياتهم، وحالت بينهم، وبين رواء قيم الكتاب والسنة، وسهولة التلقي عنهما للمقيدة، بدون تمقيد، أو فلسفة مفسدة للمقل، والدين ،والفطرة معًا، هي: ترجمة الفكر «الآخر»، المفكر اليوناني إلى العربية، بدل أن يترجم الفكر والقيم والمقيدة الإسلامية،

كما وردت في الكتاب والسنة، إلى اللغات الاخرى، لنشر الإسلام، واستنقاذ الناس، مما هم فيه، من الخلط والتشويه، في العقيدة والعبادة.

ذلك أن دخول علم الكلام على الحياة المقلية الإسلامية، كان حيى راينايدء الخلل، والحرق الكبير.. لقد كان وراء نشوء الكثير من الفرق، والمذاهب،
والنحل الضالة، وفتح باب التأويل، والخروج بالمعنى عما وضع له الملفظ، ليتوافق
مع الاهواء والرغبات.. وبدل أن تكون القيم الإسلامية، في الكتاب والسنة،
هي المعيار للقبول، والرفض، ويكون الفكر الموافد، هو مادة البحث
وموضوعه، تحرّل الامر إلى محاولة النظر للإسلام، من خلال القوالب الفلسفية
الموافدة، وجرت المحاولات العديدة، لصب الإسلام في هذه القوالب،
والحكم عليه من خلالها، فتحول الإسلام من معيار، له صفة الهيمنة، إلى مادة
للبحث، وموضوع له، واصبح المميار هو الوافد، من فلسفة اليونان والرومان،

إن الغزو الفكري والعقدي، الذي جاء به علم الكلام، كان وراء إقامة الحواجز الفكرية والنفسية، بين المسلم، والتلقي المباشر من الكتاب والسنة، وتحول الامر، والنظر، والاجتهاد، إلى تجريدات ذهنية، وقوالب كلامية عقيمة، ورسم بالفراغ، ادت إلى الاختلاف، والتمرق، والتحيز، والتعصب، بدل ان يستمر الائتلاف، والتكامل، والتماسك، والاعتصام بالكتاب والسنة، واصبحت العقيدة، كما اسلفنا، تجريدات ذهنية، لا نصيب لها من الواقع، او السلوك.

ولم يقتصر الامر على مبدان العقيدة، وإنما تجاوز إلى مناهج التفسير،

ومناهج أصول الفقه، وضاعت الأمة بين الردود، والمناقشات، والتشبيه، والتاويل، والتعطيل، والتأكل، والتشرذم، والاستمرار في طحن الماء.

وقد صور الإمام الذهبي رحمه الله، ذلك بقوله: وولا ريب أن بعض علماء النظر، بالغوا في النفي، والرد، والتأويل، والتحريف، والننزيه -في زعمهم - حتى وقعوا في بدعة، أو في نعت الباري بنعوت للعدوم.. كما أن جماعة من علماء الاثر، بالغوا في الإثبات، وقبول الضعيف، والمنكر أحيانًا... وحصل الشغب، ووقعت البغضاء، وبُدع هذا، وكُفّر هذا، ونعوذ بالله من المراء في الدين، وأن نكثر مسلمًا موحدًا بلازم قوله، وهو يقر من ذلك اللازم، وينغو وبعظم الرب جل وعلا...

لقد أفرط بعضهم في نفي التشبيه، حتى قال: إنه تعالى ليس بشيء، وأفرط بعضهم في معنى الإثبات، حتى جعل الخالق مثل خلقه.. نموذ بالله تعالى من إنكار أحاديث الصفات، فما أولها السلف في خير الفرون، ولا حرفوا الفاظها عن مواضعها، بل آمنوا بها، واقروها، كما جاءت، وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله، فكان إيمان الأمة وعطاؤها، أقوى وانفع من إيمان المتغلسفة وعلماء الكلام.

وآيات الصفات واحاديثها، لم يتعرض السلف لتاويلها اصلاً، وهي ام الدين، ولو كان تاويلها سائغًا أو حتميًا، لبادروا إليه، فعُلم قتلمًا أن قراءتها وإقرارها، على ما جاءت به، هو الحق، لا تفسير لها غير ذلك، فنؤمن بذلك، ونسكت اقتداء بالسلف؛ (سير اعلام النبلاء، ١٠ / ١٠ ٥ ).

لذلك نقول: إن الإدراك المطلوب اليوم، أو العقلية الاستراتيجية، التي نفتقدها بالاقدار المطلوبة، ونسمى إليها، لم تمد تقتصر على إيصار واقع الامة ومشكلاتها، والتخطيط لمستقبلها، وإنما تجاوزت إلى الرؤية المالمية، أو الرؤية الإنسانية، ذلك أن الفضاء الحضاري، المطلوب التعامل معه اليوم، تجاوز الدولة، وحتى الامة، في الوقت الذي لا يرى بعض الناس أبعد من أرنبة أتوفهم، في هذا العصر العالمي.

فكيف نستطيع أن تقول: بأن مثل هؤلاء مدركون، لقيم الكتاب والسنة، مدركون لتراثهم تمامًا، في الوقت الذي نرى أن البُعد العالمي والاستراتيجي، تاريخيًا، ترافق مع نزول الآيات الأولى.. الآيات المكية.. حيث جاء خطابها للناس جميعًا، والعالمين، قبل أن تكون للمسلمين دولة المدينة، أو دولة الجزيرة، أو حتى أي مكان آمن.. وكانت رسائل الرسول عَنْ للملوك والامراء، خارج النطاق الإقليمي، ووعد الرسول عَنْ أصحابه، الذين ما يزالون في حينها، غير آمنين على انفسهم، أن يكونوا حملة الخير، والرحمة، والوراثة لحضارة كسرى وقيصر.

لذلك نقول: إن المشكلة الحقيقية، اننا نعيش خارج حركة المجتمع.. خارج الماضي، والحاضر، وللستقبل .. ولو أيصرنا فعلاً احد هذه الأيعاد الثلاثة، لقادنا ذلك إلى إيصار البعدين الآخرين.. حيث لا يعقل التخلف في جانب، والإبداع والارتقاء في آخر.. لذلك نرى أن دعوى الانتصار للماضي المتألق، هي دعوى بلا دليل.

### نقد التدين.. حماية للدين

وقضية مهمة اخرى، وهي أن نصوص الدين - كما هو معلوم - معصومة، ومحفوظة، وقد تمهد الله بحفظها، لذلك فإن الإصابة والمشكلة، قد تكون بالفهم والاجتهاد، وتنزيل القيم في الكتاب والسنة، على الواقع، أي في الفهم والتدين، وليس في قيم الدين نفسه. وأن نقد الفهم والتدين، وتحديد الخلل، واكتشاف علل التدين، ومحاولات التصويب والتجديد، لا يعني النقد، أو الإنغاء، أو المحاصرة، لنصوص الدين في الكتاب والسنة، ذلك أن التدين في نهاية للطاف هو مواضعات، واجتهادات بشرية، يجري عليها الخطأ والصواب، فنقدها لا يعني نقد الدين، وأن الالتباس في هذا الموضوع، أدى إلى مضاعفات وسلبيات خطيرة، وأشاع جواً من التخوف، ومحاصرة حركة العقل، والاجتهاد، والتفكير، وإشاعة الإرهاب الفكري، كما أسلفنا، وأصاب الأمة بحالة من الركود، والتقليد العام، والتخاذل الفكري، وتكريس الاخطاء، واختفاء ملكة النقد.

والناقد، أو الناصح، أو القائم بحسبة الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، هو مجتهد، وشريك في عملية البناء، لذلك يجري عليه الخطأ والصواب، كسائر المجتهدين، وله مواصفات، لابد من تحققها، مواء ما يتعلق بحدود المعرفة التي يتعامل معها، وامتلاك الادوات، والإدراك الكامل لما يقدم عليه، لان الحكم على الشيء، فرع عن تصوره، والنقد حكم وتقويم وشهادة، أو

ما يتعلق بالتزام اخلاق المعرفة وآدابها. . فمن كان آمرًا بالمعروف، فليكن امره بمعروف.

وهذا امرقد يكون من المفيد التوقف عنده قليلاً، بما يتسع له المجال، وهو ان للنقد والمناصحة بشكل عام، معايير، وموازين، وقيم، وآداب، لا يجوز تجاوزها، حتى لا يتحول البناء إلى هدم، والنقد إلى جلد، والنصيحة إلى فضيحة، والثقافة إلى لون من العبث والتضليل. وإذا كان هذا هو المنطلق، لممارسة عملية النقد والتقويم بشكل عام، وفي شعب الحياة وللمارف المتنوعة، فهو في نقد، وتقويم التدين، وبيان علله، اشد. حيث لابد أن يكون المعبار اشد دقة، وصرامة، ووضوحًا، وأن يكون صاحبه عللًا عدلاً، فالرسول مَنْ الله يقول: ويحمل هذا العلم (قيم الدين)، من كل خَلف عُدُولُه، يَنفُون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، (رواه المبهقي).

ولقد اجتهد علماؤنا في وضع بعض الاصول والضوابط لعملية النقد والتقويم، حتى تتحقق المقاصد المطلوبة. يقول سفيان الثوري، رحمه الله: ولا يامر، يامر بالمعروف، وينهي عن المنكر، إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يامر، رفيق بما ينهي، عالم بما ينهي، عالم بما ينهي، عالم بما ينهي، عالم بما ينهي، (جامع العلوم والحكم، ٢/٢٥٦).

قالإنسان الذي لا علم له بقيم الدين، ولا فقه له بمقاصده، ولا دراية له بغهم القرون للشهود لها بالخيرية، هو إنسان يفتقد مصادر الدين، في الكتاب والسنة، ويفتقد المرجعية للفهم المشهود له بالخيرية، وبذلك هو غير مؤهل لانْ يمارس عملية النقد والتقويم، لصور التدين، لانه فاقد للمعايير والموازين، والفقه بالمصادر والمقاصد.. ويزداد الامر خطورة، إذا كان الذي يتولى عملية النقد، من منكري الدين والتدين اصلاً، كمثل بعض العلمانيين والماركسيين، الذين ينطلقون من أن الدين حقدًا إذا كانوا صادقين، ولم تكن القضية مكرًا ومخادعة شأن شخصي، معزول أو محيد، عن واقع الحياة، وتقويم سلوك المجتمع في شتى الجالات.

لذلك فتقدهم لهبور التدين، فاقد للأساس، الذي يقوم عليه، قبل فقد الموازين، ونقدهم في الحقيقة ليس لصور التدين، لتنقينها من المغالاة والانحراف، والتأويل الباطل، كما هو الأصل، وإنما هو هدم للدين أصلاً، لكنهم يجبنون عن مهاجمة الدين، كلون من النفاق الاجتماعي، لان ذلك يكشف حقيقتهم، ويقضح عمالتهم الثقافية في المجتمع الإسلامي، فيتحولون إلى نقد صور التدين، لتكون وسيلتهم لإلغاء قيم الدين من الحياة، والمرهنة على فساد مسالك اصحابها.. وهذه قضية لابد من التنبه لها، إذ هي في حقيقتها ، ليست نقداً لصور التدين ، واكتشاف العلل ، وإنما هي وسيلة لنقد الدين.

وقد تكون الوسيلة الاخطر في هذا السياق، هو استنبات اشخاص على التربة الإسلامية، وفي الداخل الإسلامي، مهمتهم الاساس، ممارسة علمنة الإسلام، وتقطيع رؤيته الشاملة، وتاويل نصوصه بمناى عن النظرة الكلية للامور، وفهم خير القرون، وإخراج قيمه من الساحة، وتغييب مصطلحاته، والعبث بمصادره، ومحاصرة مرجعيته، باسم المعاصرة. وهذا من اخطر علل

التدين، التي تتم اليوم تحت شعار الاستنارة والمعاصرة، إن لم يكن اخطرها.

وتبقى قضية اخبرة ايضًا، وهي ان النقد، والتقويم، والمراجعة، لا تعني الإلغاء، واختزال التاريخ العلمي، والفكري، والخلقي للشخص محل النقد، والحكم عليه من خلال موقف واحد، أو خطأ في الاجتهاد، ونسيان سائر جهاده، وكسبه، وفضله، والعجز عن النظرة الكلية الشاملة للامور، والتوازن في الحكم، وإعطاء كل ذي حق حقه.

وتعل المصطلح الإسلامي، في تسمية عملية النقد، والتقويم، والتصويب: (مناصحة) وليس (نقد)، له الكثير من الإيحاءات والدلالات، ليس اقلها الغيرة على المنصوح، وحمل الخير له، والرغبة في تسديده، والشعور بحقوق آخرته، وعدم إسلامه للخطا والتجاوز، لذلك جعل الرسول عَلَي الدين النصيحة، قلنا: لِمَن الاال قال: ولله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم، (رواه مسلم).. فالنصح والتقويم، هو من لوازم الإيمان، وصدق الندين، وحق المسلم على المسلم.

قضّايا الأمتّنه واُبعـًا د التديّن القبّنيج

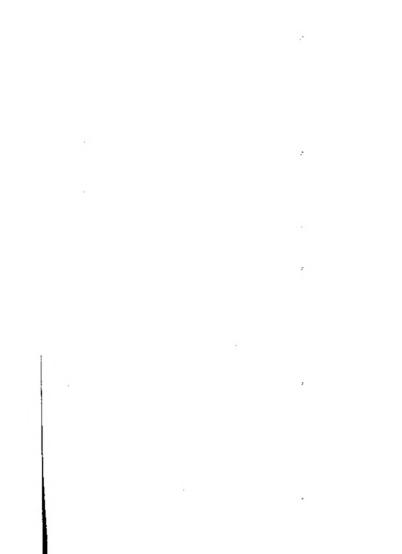

جمل الله سبحانه وتعالى من لوازم استمرار خيرية الامة للسلمة، وتميزها عن سائر الامم، السائدة منها، والبائدة، حمل الحق، والدفاع عنه، ومحاربة الظلم، وحماية الظلموين من الناس، اينما كانوا، فقال: ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للنساس تأمرون بالمسموف وتنهسون عن المنكر وتؤمنون بالمله ﴾ (آل عمران: ١١)، بل لقد جعل الغاية من النبوات، وعلى الاخص النبوة الخاتمة: إلحاق الرحمة بالناس جميعاً، بالمالمين، قال تعالى: ﴿ وما أوسلناكُ إلا رحمة للمسلمين ﴾ (الانبياء: ١٧)، وشرع الجهاد وأوجبه، ومعيقاً لحريته، في الاختيار، والحيلولة دون الفتنة، وحماية للمستضعفين، من وتحقيقاً لحريته، والرئدان، فقال تعالى: ﴿ ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك فياً واجعل لنا من لدنك في النساء والولدان الذيك فياً واجعل لنا من لدنك في النساء والولدان الذيك فياً واجعل لنا من لدنك فياً واجعل لنا من لدنك في النساء والولدان الذيك فياً واجعل لنا من لدنك فياً واجعل لنا من لدنك فياً واجعل لنا من لدنك في الغين في النبوات المناه والحمول لنا من لدنك فياً واجعل لنا من لدنك فيها واجعل لنا من لدنك والمناء والولدان الذيك والمناء والولدان الذيك والمناء والولدان الدناء والولدان الولدان الو

واختار محمداً عَلَيْها، خاتم الانبياء، بشراً كسائر البشر، عانى في طفولته، وشبابه، وشيخوخته، معاناة الناس، وعاش همومهم، من البّتم، والفقر، والمناخ، والطعام، والشراب، والصحة، والمرض، والعمل عند اهل مكة على قراريط، فجاء رسولاً منهم، من داخلهم، ومن خلال معاناتهم، وظروفهم، وواقعهم، فادرك مشكلات الناس، فاصبح مؤهلاً لمنحة النبوة: ﴿ الله أعلم حيث يجسعل رسالته ﴾ (الاتمام: ١٢٤)، ليكون النبي، المنقذ، وأغوذج التغيير،

وكانت حياته المستمرة، انتصاراً للفقراء والمساكين، ودعاؤه الدائب: واللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا، واحشرني في زمرة المساكين، (صحيح، رواه ابن ماجه، والطبراني)، فهو إلى جانب هموم الناس، من الفقراء والمساكين، وفي صفوفهم حياة، وموتًا، وحشرًا.

ولعل من اهم ما تميزت به النبوة تاريخيًا، عن الافكار والنظريات والفلسفات الوضعية آنها إيمان وعمل، فكر وفعل، نظرية وتطبيق، شعارات وشعائر، إضافة إلى آنها توفرت على القضية الاولى والاهم، وهي استرداد إنسانية الإنسان، وإخراجه من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الاديان الوضعية والحرّفة، إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، كما لخصها ربعي بن عامر، رضي الله عنه، ونسنخ تحكم الطواغيت والظلمة، وإيقاف تسلط الإنسان على الإنسان، وإعلان المساواة الإنسانية، وتقرير وحدة الجنس البشري، وتحطيم فوارق اللون والعرق والجنس، وسائر الفوارق القسرية والدعوات التعصيية، وجعّل ميزان الكرامة: التقوى والعمل الصالح. . ذلك أن التقوى ام كسبي وفرصة متكافتة، الارتفاء إليها بمقدور الناس جميعًا.

فلا عجب إن كانت قضية التحرير، واسترداد إنسانية الإنسان، وتحقيق توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية، هي القضية الاولى، والأمر المحوري، الذي دارت عليه النبوة، واستغرق معظم جهودها وجهدها، زمانًا ومكانًا، وسلطانًا وبرهانًا، لان ذلك كان ولا يزال يشكل نقطة الانطلاق في استرداد الإنسان، محل الدعوة، وتخليصه من العبودية لغير الله، كما اسلفنا، وتحضيره وتأهيله،

والقضاء على قابليات الذل والهوان، حتى يصبح بشرًا، سويًا، مكرمًا، مؤهلاً لحمل الامانة التي عجزت عن حملها السماوات والارض والجبال، وأشفقن منهاء وحملها الإنسان.. فما قيمة أن يكسب الإنسانُ متاع الدنيا، ويخسر نفسه، ومصيره؟!

لذلك بالإمكان القول: إن موضوع النبوة ومحلها، وسبب جهادها، تاريخيًا، كان الإنسان، وهموم الإنسان، وقضايا الإنسان، ومصير الإنسان، وتحرير الإنسان من العبودية البشرية، والارتقاء به إلى عبادة الله، وكانت غاية الدين: إقامة الحياة الطيبة، أي أن الدين للحياة، في المعاش والمعاد، قال تعالى: أمن عمل صاحًا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ﴾ (النحل: ٩٧).

وكان الإعراض عن الدين، سقوط الإنسانية الإنسان، وعمى في البصيرة، ودخول في حياة الضنك، قال تعالى: ﴿ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيامة أعمى ﴾ (طه: ١٢٤)، فهو مطموس المصيرة في الدنيا، واعمى البصر في الحشر وللعاد.

من هنا نقول: إن دعوات، ومحاولات، عزل الدين عن الحياة، وإبعاده عن هموم الناس، والعدول عن احكامه، وجعله شأنًا شخصيًا، وامرًا فرديًا مجاله ضمير الإنسان، بعيدًا عن مسالكه وممارساته، هو تدمير لشخصية الإنسان، وانشطار بين فكره وقناعاته، وواقعه الذي لا ينتمي إلى هذه القناعات بصلة، بحيث يستمر إنسانًا مازومًا، عدوانيًا.

إن دعوات عزل الدين عن الحياة، وهموم الناس، ومعالجة مشكلاتهم، والانتصار إلى قضاياهم، هي مؤامرة كبرى على الإنسان نفسه، وعودة إلى تسليط الإنسان على الإنسان، والتمكين لعبودية البشر، ذلك أن الإنسان هو المخلوق المتدين، كما يرى علماء الاجتماع، فلا إنسان بلا دين، والذي لا يدين دين الحق، فسوف يقع باديان باطلة.. والذين يحاربون الدين، ويحاولون عزله عن الحياة، بعد أن عجزوا عن استئصاله من الفطرة البشرية، إنما يحاربونه، ليقيموا من أتفسهم آلهه، ويضعوا للناس تشاريع، وأديان، تمكن لهم التسلط، واستلاب إنسانية الإنسان.

#### فهوم مغلوطة للتدين

والذين يفهمون التدين على أنه انسحاب من الحياة، وابتعاد عن هموم الناس، ومعالجة مشكلاتهم وقضاياهم، والذين يعيشون في المقابر، بدل الحراضر والمدن والحياة، ويؤولون الدين تأويلات جاهلة، تؤدي إلى المطالة والانسحاب، فإن فهمهم بحاجة إلى المراجعة والتصحيح.. والذين يفهمون أن غاية ما في التدين، هو أداء الصلاة، والصيام، والحج... الغ، بعيداً عن المساهمة في قضاء حاجات الناس، ومعالجة مشكلاتهم، ومجاهدة الظلمة، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن فهمهم بحاجة ايضاً إلى إعادة المراجعة والتقويم.. ولو صاموا، وصلوا، وحَجُوا، ورَكُوا، يبقى إيمانهم منقوصاً.

وقد تكون المشكلة، كل المشكلة، بفهمهم ، وظنهم، ان هذه هي صورة وحقيقة الندين المطلوب، بعيدًا عن سيرة الرسول عَلَيُّه ، وقَهَم خير القرون، وتمارساتهم، ولا يكتفون بهذا الفهم للعوج، وإنما يستدلون على صواب تدينهم، بسلامتهم من الاذى والمشكلات، وبُعدهم عن أن تنالهم يد الظلمة، وتقع بهم الفتنة، دون أن يدروا أن الذي ينسحب من الحياة، ويخرج من الحاضر والمستقبل، هو إنسان خارج الاجتهاد والعقل والتفكير، لا يخطئ ولا يصيب أيضاً، فهو يساوي العدم، لانه يلغي نفسه، ودوره، ورسالته، ويعيش في المقابر، لكن مع وقف التنفيذ، أي وقف الدفن، ودليل ذلك أن بعضهم يستغيث ويترسل بالاموات، ويلتحق بهم، لانه لايحاسب على ذلك، بل يظن أنهم، وهم الاموات، أكبر قدرة منه على قضاء حاجاته، ومعالجة مشكلاته، وهذا الرصيد السلبي من المتدينين، قد يحقر الإنسان صلاته أمام صهمهم.

وهذه الظواهر السلبية الخطيرة، في الانسحاب من الدنيا، والخروج من حَمْل هُمَّ الناس، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أدري كيف تنسجم مع الإسلام، الذي جاء به محمد بن عبد الله تَعَلَّى تتقويم مسيرة الحياة، ومدافعة الطلم والطالمن، حتى لو كُلُف ذلك الإنسانُ عُتَفُّ، إذا كانت المدافعة منضبطة بالضوابط الشرعية، والرسول عَلَّى، يقول: وسيد الشهسداء: حمسرة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه، فقتله، (حديث حسن، رواه الحاكم من حديث جابر)؟! فليست الفاية هنا القتل، وإنما يصبح الظلم الفتل علية بحد ذاته، في مرحلة معينة، عندما يحقق يقظة أمة، وفضح الظلم والظالمين.

هذه الظواهر السلبية، من انتقاص في التدين، وانحسار في الفهم، وغياب في الفقه، وإدراك وظيفة الدين في الحياة، ليست جديدة، ولا مبتكرة، فهي موجودة ومستمرة، لكنها تضيق وتتسع، بحسب درجة الوعي الإسلامي.. وهي في النهاية، لون من العلمنة الذاتية للإسلام، اي علمنة الإسلام على يد اهد، وعزله عن الحياة وتقويمها بقيم الإسلام، ليصبح شادًا فرديًا، وعلاقة بين

الفرد وربه، بعيدًا عن هموم الناس.. وهذا مُبتَّغَى الظلمة، ومحل تشجيعهم وإطرائهم.

وقد لاحظ عبد الله بن المبارك حمن تابعي التابعين العالم، العامل، المجاهد، رحمه الله، هذه الإضابات المبكرة، فلخص حالة التدين، وعوج الفهم الذي بدا يتسلل إلى المسلمين، وبؤدي إلى انتقاض الإسلام، بقوله:

يًا عَابِدَ الحَرَمَيْنِ لُو أَبْصَسِرْتَنَا

لَعَلِمْتَ انَّكَ في العبادةِ تَلْعَبُ

مَن كَانً يَخْضبُ جيدُهُ بدُمُوعه

فَتُحُسورُنا بِدِسَائنا تَتَخَضَّبُ

او كَانَ يُتْعِبُ خَيْلَةً في يَاطِلِ

فَخُيُولُنا يُومَ الصَّبِيحةِ تَتَّعَبُ

رِيحُ العَبِيرِ لَكُمْ، ونَحنُ عَبيرُنا

رَهْ عَجُ السُّنَابِكِ والغُبَّارُ الأطْيَبُ

وَلَقَد أَنَانَا مِن مَعَالِ نَبِيُّكَ

قُولٌ صحيحٌ صادقٌ لا يكذبُ

لا يَسْتِوي غُبَارُ خَسِيْلِ اللهِ في

أنْمَ أَمْرِيءٍ ودُخَانُ نَارٍ تَلْهَبُ

حَدْدًا كِتسابُ اللهِ يَنْطِسُ بِينَنَا

ليسَ الشهيدُ بميت، لا يُكَذَّبُ

حيث تصبح العبادة، لونًا من اللعب والعبث، بعيدة عن حكمتها ومقاصدها، وثمراتها في النفس والمجتمع.. وما أكثر مخادعة النفس اليوم،

يصور من التدين المنقوص ، والعبادة الحسيرة ، حيث يظن الناس معها، وَهُم العانية.

إنه فقه التذلل والخنوع، وعبادة الذل والخضوع ايضاً، بعيداً عن قوله تمالى: ﴿ انفروا خفافاً وقالاً وجاهبدوا باموالسكم وأنفسكم في سبيل الله ﴾ (التوبة: ٤١)، وقوله تعالى: ﴿ اذهب إلى فرعون أنه طغىٰ ﴾ (طه: ٢٤).. وهذا بلا شك لون من الغزو الثقافي في الجال الديني، حيث أصبح ما لله لله، وما لقيصر لقيصر، بعيداً عن قوله تعالى: ﴿ ولله ملسك السسموات والأرض ﴾ (آل عمران: ١٨٩).

ولا شك أن هذا اللون من التدين، يرعاه الظلمة، كما اسلفنا، ويشجعه سدّنة الاستبداد السياسي، والظلم الاجتماعي، ويروّجُون له، ويمتدحونه، ويعتبرونه معيارًا للتدين السليم، ويعمورون ما وراءه من الجاهدة والمدافعة، نوعًا من المغالاة، واستغلال الدين وتسييسه، حيث يغيب العلماء العدول العاملون، الذين يحملون العلم الشرعي، وتنشأ طبقة علماء السوء، الذين يدافعون عن الاستبداد، ويتصيدون له المبررات.

ولابد من الاعتراف، اننا نعيش اليوم مرحلة جديدة من قراءة الإسلام، بابجدية علمانية، ولتن كانت في الماضي، تاتي من الخارج الإسلامي، فتشكل تحديًا، واستفزازًا، يستنفر الامة، ويجمع طاقاتها، ويقضي على الجوانب الرخوة في حياتها، ويعيد حصانتها، ويجدد شبابها، فهي اليوم، تأتي من الداخل الإسلامي، وتتسلل على يد طبقات من الخرفين، والصوفية المنحرفة، والمرجئين الجدد، بعيدًا عن آية مسؤولية تجاه الامة، فتستوعب هذه الصور من

التدين، وتغري السذج والبسطاء، الذين يخادعون أنفسهم بهذا اللون من التدين الخادع، والاطمئنان الكاذب، البعيد عن ابة تبعة، أو على يد مجموعة من فقهاء العصر، أصحاب العقل المستنير!! الذين يحاولون تقطيع الرؤية الإسلامية، والانتقاء منها، ومحاصرتها في اسباب النزول، من حيث الزمان والمكان، واستخدام بعض الآيات والاحاديث، وعلى راسها، قول الرسول م انتم أعلم بأمر دنياكم، (رواه مسلم عن أنس وعائشة)، للتفريق بين الدين، وتعاليمه وعباداته، والدنيا وتشريعاتها وعلاقاتها... بعيداً عن البيان النبوي، وفَهُم خير القرون، وبذلك يفرقون بين الرسول النبي عَلَيْكُ، الواجب الاتباع، والرسول الحاكم المجتهد، الذي يخطئ ويصيب، ويقررون أن لا علاقة للوحى باجتهاد الرسول عَلِيُّهُ كحاكم، لذلك فلا باس ان يقيم الإنسان الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، في ممارسانه الفردية، ومسالكه الشخصية، أما في مجال الحكم والمجتمع، ومعالجة هموم الناس، فليس مطلوبًا منه شرعًا الاقتداء بسنة الرسول علله 11

وليس ذلك فقط، حتى في مفهوم العبادة الخاص، يحاولون تقسيم السنن إلى سنة عادة، غير واجبة الاتباع، وسنة عبادة، واجبة الاتباع، أما الضوابط لهذا التمييز، فهي الامزجة الشخصية، وما يتوهم من المصالح، وليس المناهج والضوابط الشرعية.

# استحالة إلغاء الدين!

وهنا قضية تكاد تكون اصبحت من المسلمات، وهي أن إلغاء النزوع إلى الدين، وتبديل خلق الله، ومحاولة اقتلاع الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها، قال تمالى: ﴿ لا تبديل خلق الله ذلك المدين القيم ﴾ (الروم: ٣٠)، بات أمراً مستحيلاً، لمن يستقرئ التاريخ، ويقرأ الواقع، على الرغم من كل الممارسات ، التي لا تزال مستمرة.. وما سقوط الاتحاد السوفيتي بأيدلوجياته وفلسفاته، وعودة الإنسان إلى فطرته، التي قطره الله عليها، إلا دليل على أنه لا إنسان بلا دين.

فإذا كانت محاولات إلغاء الدين قد اخفقت، وباءت بالفشل، فلابد من التحول إلى صناعة لون من التدين، يشبع نزوع الناس، ويخدرهم، ويشيع بينهم نوعًا من الاطمئنان الكاذب، دون أن يكون له أي أثر تغييري، أو إيجابي، في حياة الناس، وتقويم سلوكهم بشرع الله.. وفي ضوء ذلك، يمكن أن نفسر تطور الطروحات العلمانية، التي كانت تقوم على مناقضة الدين وإلغائه أصلاً، فتحولت اليوم إلى دعوة لتحييده، وإبعاده عن حكم المجتمع، وجعله شاتاً شخصياً، وليس الإلغائه.

ولعل من الصور الخطيرة، والبدع الفكرية، التي بدات تتسلل إلى العقل المسلم، تحت شعارات وعناوين براقة ولكل بدعة بريقها الخادع لتخرجه من الساحة، ولتطفئ فاعليته، وتفرغها في أوعية نظرية، بعيدة عن هموم الناس، ومعالجة مشكلات الامة، واستشعار المسؤولية، محاولات إدخال المسلم بدعاييز لفلسفة الفكرية والنظريات المعرفية، تحت عناوين : إصلاح مناهج

الفكرا وهي في الحقيقة إنساد للفكر ومناهجه، على حساب مشكلات الامة الحقيقية والملحة.. إنه الهروب من مقتضيات العقيدة وتبعاتها، إلى دهاليز الفلسفة وغيبوبتها وبرودها، والتحلل من كل الضوابط الشرعية، واحتضان كل اصحاب الافكار الشاذة، وتمكينهم من المنابر الإسلامية، لاغتيال العما الإسلامي الجاد.

# طروحات ماكرة حول تطبيق الشريعة

وقضية أخرى، يمكن أن تقع في الصميم من هموم الناس، ومشكلاتهم، وقضاياهم، وتقويم مسالكهم بشرع الله، وهي قضية تطبيق الشريعة الإسلامية، أو المدعوة إلى تطبيق الشريعة، والجدل الكلامي، الذي يدور حول ذلك، والملجان المشكلة، من سنوات، لتحضير المجتمع، لتطبيق الشريعة الإسلامية، وإشفاق بعض الكتاب (الإسلامينا) - إن صح التمبير - على دعاة تطبيق الشريعة، وحزنهم على عقولهم الساذجة، المداعبة لذلك، واتهامهم بائهم يمتلكون الدين، ويفتقدون العقل، ووصمهم بقلة الفقه، والمجز عن فهم الواقع، والدراية بتعقيداته ومشكلاته المعقدة، وأن المجتمع لما يُهيًّا بعد لتطبيق الشريعة الإسلامية، وأن الناس ما يزالون في حاجة وعوز، وخوف واضطراب، فكيف يطبق عليهم حد السرقة، وغير ذلك؟! وكان الاجتهاد في العدول عن نظبيق الحد، في حالة الشدة، أمر خارج عن التطبيق الشرعي، والدعوة إلى النائي، وتحضير المجتمع، والتدرج، الذي أصبح يعني الوضع في الأذراج!! ولا الري من اين دخلت علينا هذه المفهومات؟!

قالعدول عن تطبيق الحدود، لوجود الجاعة، وتطبيقها في حالة الكفاية، هو تطبيق للشريعة أيضاً، و ليس أمراً آخر، وكان الشريعة في نظر هؤلاء الكناب (الإسلاميين!) لا تساهم ببناء المجتمع الإسلامي وإقامته، وتقويم مسالكه بشرع الله، أو كان تطبيق الشريعة لا علاقة له بتربية المجتمع، على القيم الإسلامية، والمساهمة بضبط مسيرته، ومعالجة مشكلاته!! وما قيمة التشريعات الإسلامية، إذا لم تساهم بارتقاء المجتمع، وإقامته، و بقيت معطلة مُحتَّظة، حتى نقيم المجتمع المؤهل، وفي ضوء أية تربية وشريعة نؤهل المجتمع، حتى يصبح قابلاً لتطبيق الشريعة، ثم نطلب من الشريعة الإسلامية، أن تشرف حتى يصبح قابلاً لتطبيق الشريعة، ثم نطلب من الشريعة الإسلامية، أن تشرف تجهيز المجتمع، الذي أصبح كل شيء فيه جاهزاً؟ ولا أدري، ما هي مقومات تجهيز المجتمع، وتأهيله بعيداً عن إتامة شرع الله؟!

ولا أرى نفسي بحاجة إلى إيراد النصوص الشرعية ــوما أكثرها ـ الني تبين البعد النفسي، والامني، والتربوي، والاجتماعي، والسياسي، لتطبيق الشريعة، واستنقاذ الناس من معاناتهم، وما يقع عليهم من ظلم القوانين الجائرة، التي تكرس البعد عن الإسلام، ولا تسهم بتحضير الجتمع لتطبيق الشريعة، ويكفي الإشارة إلى حديث النبي عَلَيْه، الذي اكد فيه أن: وإقامة حد من حدود الله، خير من مطر أربعين لهلة في بلاد الله، ( رواه ابن ماجه عن ابن عمر).

لذلك ارى بان المشكلات تزداد تفاقماً، والمجتمع يزداد ابتعاداً، وجنوحاً، والمجتمع يزداد ابتعاداً، وجنوحاً، واستيلابًا، كلما اقصيت الشريعة الإسلامية، أو تاخر تطبيقها، لانها تساهم في إقامة المجتمع الإسلامي، وحمايته في الوقت نفسه، وعلى الاخص إذا عرفنا أن الشريعة لا تعني فقط العقوبات، من حدود وتعزيرات، على الرغم من الدور المتربوي والبنائي، الذي لا يمكن إنكاره لهذه العقوبات، وإنما تعني شريعة الله

الشاملة لحباة الفرد والمجتمع، والتعامل معه من خلال الحالة والاستطاعة التي هو عليها.

ولا أدري من حبث النتيجة، ما الفرق بين من يقول: بأن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لمعالجة مشكلات عصر ماض، وأنها لا تصلح للمجتمعات المعاصرة، بعد أن تطورت، وتعقدت مشكلاتها، وبين من يقول: بأن المجتمعات المعاصرة، بعد أن تطورت، وتعقدت مشكلاتها، لا تصلح لتطبيق الشريعة، إلا بعد إعادة التأهيل والتحضير؟ إلا إذا كان الفرق أن بعض هذه الاصوات تخرج من الداخل الإسلامي، وبعضها الآخر يأتي من الخارج الإسلامي، ليؤدي النتيجة نقسها، بحيث يُلغى الإسلام، بشتى المعاذير، وبعمل على إخراجه من الحواضر إلى المقابر.

إن إقصاء الشريعة عن واقع الحياة، ومعالجة هموم الناس ، هو - كما اسلفنك تحييد للدين، ليصبح شاتًا فرديًا، بعيداً عن حكم الواقع، ووقوع في التطبيق العلماني، الذي نتنكر له نظريًا، وتمارسه عمليًا، حيث نكتفي بالمساحات البسيطة على هوامش المجتمع، ويملك غيرنا قيادة المجتمع.

أما مقولة: (خذوا الإسلام جملة، أو دَعُوه)، فلنا معها وقفة بسيطة، بما يتسم له المقام هنا، وهي أنه مما لا شك فيه، أن الذي ينكر شيئًا من الدين، مما توافرت له شروط وضوابط النقل الصحيح، يعتبر كافرًا بالدين كله، قال تمالى: ﴿ أَفْتُوْمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتَكَفُرونَ بِبعضِ فَما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ﴾ (البقرة: ٨٥).

وقال تعالى: ﴿ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك

فإن تولوا فاعلم أثما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرًا من الناس لفاسقون \* أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون ﴾ (المائدة: ٩٤-٥).

وقال تعالى: ﴿ وتؤمنسون بالكتساب كله ﴾ (آل عمسران:١١٩)، ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله ﴾ (الانفال:٣٩).

فمقولة: (خذوا الإسلام جملة، او دّعُوه) إذن هي صحيحة، ودقيقة، على مستوى الإيمان والتصور، وشمولية الرؤية، التي لابد أن يتوفر عليها المسلم، حتى ولو لم يمثلك الاستطاعة، التي تمكنه من القيام بالتكاليف كلها، في مرحلة أو مراحل من حياته، لأن المسلم متعبد باستطاعته، قال تعالى: ﴿ فَاتَقُوا اللَّهُ مَا استطعتم ﴾ (التغابن: ١٦)، لذلك نرى أن التزام هذه المقولة بإطلاق، في الجال النطبيقي، يناقض استطاعة الإنسان، ويكلفه بما لا يطيق، ويناقض السنن الاجتماعية في التدرج في البناء، ويناقض مسيرة المنهج النبوي، ووضع لبناته، حتى الوصول إلى مرحلة الاكتمال والكمال. . لكن الذي نريد قوله: إننا ونحن تعيد البناء، في ضوء الظروف المحيطة، والإمكانات المتاحة، لابد لنا باستمرار من استصحاب الرؤية الشاملة، ومرحلة الكمال الماد بلوغها، وعدم اعتبار ما نحن عليه، يمثل الحالة النهائية المطلوبة، وإلا ساهمنا سلبياً، في إيعاد الإسلام عن إمكانية التنزيل على الواقع، ووقعنا بتقطيع الصورة الإسلامية، وتبعيضها، كما فعل أهل الكتاب، وقد حذرنا الله من الوقوع في علم تدينهم.

## من البرامج المفقودة،، إلى البرامج المستوردة

وقضية آخرى، لعلها تعتبر من أخطر المداخل على الإسلاميين، ودعاة تطبيق الشريعة اليوم، واعتبار هذا التطبيق هو العلاج الوحيد، أو الحل الوحيد، لحمل هموم الناس، ومعالجة مشكلاتهم، وهي أن الإسلاميين يفتقدون البرامج التفصيلية، والمشروعات الجاهزة، لمعالجة قضايا الامة، في المجالات التربوية، والاقتصادية، والاجتماعية، التي يقدمونها للامة، وإن امتلكوا المبادئ والقيم العامة، الامر الذي يعني عجزهم، وعدم قدرتهم على حمل هموم الناس، ومعالجة مشكلاتهم، وقيادة المجتمع إلى المقاصد الإسلامية، عما يجعل دعواهم المبارامج المحددة والمدروسة، يقدمون للناس عبارات فضفاضة، وعموميات، لا شمن ولا تغني من جوع، وإنما تعني المناح، الإلم الناس، دون القدرة على معالجة مشكلاتهم. فمشكلات الناس، تعني الانتحام بهم، وتقديم برامج معالجة مشكلاتهم. فمشكلات الناس، تعني الانتحام بهم، وتقديم برامج مدروسة، بعيداً عن إلمارة المواطف، ومخاطبتهم من على المنابر فقط.

وهذا الكلام، فيه القليل من الحق، والكثير من التجني، فالحق القليل الذي فيه، أنه فعلاً لابد لدعاة الإسلام من النزول إلى المجتمع، والانخراط في قضاياه، والمساهمة بحل مشكلاته، في ضوء رؤية إسلامية، يتحقق لها فقه الحكم الشرعي، وفهم الواقع البشري، محل الحكم.. فالحضور في كل المواقع، والنفرة إلى كل الثغور، وتعلم العمل إلى جانب تعلم العلم، وتحقيق المواقع، والنغرة إلى كل التفور، وتعلم العمل إلى جانب تعلم العلم، وتحقيق الاختصاص، له فقهه الميداني، وفوائده الفكرية والتربوية.. إنه فقه الواقع، الذي لا يغني عنه فقه النص، وإنما يدعو إليه.. ويكاد الإنسان لايقبل بعد

اليوم، القول: بان الاقتصار على حفظ النص، وعدم الفقه بمقاصده ، وتنزيله على الواقع ، هو فقه فعلاً ، لان فهم الواقع من لوازم فقه النص.

لذلك، فبمجرد أن نقول للناس: إن سبب مشكلاتهم وهمومهم، هو البعد عن الإسلام، وأن الحل الإسلامي، هو العلاج لكل مشكلاتهم، دون أن ننزل من على المنبر، وناخذ بايديهم، في ضوء مناهج وبرامج مدروسة، للعودة للإسلام، في ضوء إمكاناتهم، أو استطاعاتهم المتاحة، وظروفهم الخيطة، يصبح كلامنا دعوى بلا دليل، وكاننا نوبخ أنفسنا، ونكرر ذلك في خطبة الجمعة، كل أسبوع، وكل كتاب يصدر جديداً.. ونخشى أن نقول: إذا تاخر تقديم الخطط والبرامج، ورسم طريق العودة للإسلام، بعد الانسلاخ منه، والاكتفاء بإطلاق الشعارات، سوف يقود إلى سلبات كثيرة، ليس أقلها إجهاض الشعار نفسه، وتراجع الإيمان، والتصديق به عملياً.

واما الكثير، من التجني، والظلم، فهو في ادعاء خصوم الدعاة إلى الإسلام، بأن الإسلامين يفتقدون الخطط والبرامج الإسلامية، التي يقدمونها للناس، لحمل همومهم، وحل مشكلاتهم.. فيمكن أن يعتبر الامر مقبولاً، نوعًا ما، لو أن خصوم الإسلاميين، كانوا الاقدر والاجدر، وتقدموا للامة ببرامج وخطط، لحل مشكلاتها، الامر الذي يخولهم احتلال قيادة المجتمع، والمسلك بزمام الامور، بجدارة، وليس بزيف وبهتان، لكن البلاء هنا اعظم بكثير، من الفقر بالبرامج، والمناهج، لان حالهم اشبه بحال الفقير المتكبر..

إنهم يفاخرون ببرامج، ومناهج مستوردة ومنقولة من والآخر، دون ان يكون لهم حتى القدرة على النظر فيها، والاختيار منها، واختيار مدى ملاءمتها للامة، لذلك زادوا الامة خبالاً، وتخلفًا فكريًا، وقتلوا فيها، حتى قابلية النهوض مستقبلاً - في حين استطاع الإسلاميون الاحتفاظ بقابلية النهوض على الاقل - لان ما استوردوه من المناهج والخطط والبرامج بشكل أعمى، جاء مناقضًا لمعادلة الامة الاجتماعية، ومجافيًا لروحها، وغريبًا عن ثقافتها وقيمها، ومصطدمًا بشخصيتها الحضارية، لذلك كرّس التخلف، وليس ذلك فقط، إنما أفقد الامة القابلية، وإمكانية النهوض، وجعلها رهينة لحضارة والآخرة.

وفي تقديري، أن الارتهان، الذي نعاني منه اليوم، على مختلف الاصعدة، الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والتعليمية، والقانونية، وهذا السيل الدافق علينا من كل جانب، والذي يكاد ياتي على ثوابتنا، وبهدد هويتنا، ويقدم البرامج والمناهج ، لمعالجة قضايانا، ومشكلاتنا، وهمومنا – أو بتعبير آخر: يداوينا بالتي كانت هي الداء – إنما تمدد في مجتمعنا، واحتل أمتنا، بسبب الفراغ، والعقم عن الإنتاج، وانطفاء الفاعلية، والانسحاب من المواقع الفاعلة، والابتعاد عن هموم الناس ومشكلات المجتمع، وإخلاء المكان الفاعلة، والابتعاد عن هموم الناس ومشكلات المجتمع، وإخلاء المكان وانخفاضها، تصير محلاً لكل ما يُلقىٰ فيها من قاذورات الام، وهي بطبيعتها، وخبالها الذي انتهت إليه، عاجزة عن العطاء، ومؤهلة للاخذ، وهذه سنة الله في وخبالها الذي انتهت إليه، عاجزة عن العطاء، ومؤهلة للاخذ، وهذه سنة الله في العمران، والاجتماع البشري.

ولا شك أن هذه الحال التي نحن عليها، لم تأت بالمصادفة، فكل شيء بقدر، ولا هي وليدة يوم وليلة، وإنما ثمرة لمقدمات وتحضيرات، طويلة المدة، بعيدة المدى، توضعت في جسم الامة، وازمنت، بسبب غياب فقه اسباب السقوط والنهوض، وإصابة النخبة، والتخلي عن المسؤولية، ودمار شبكة العلاقات الاجتماعية، لقد أصبحت الامة كالفنّم في الليلة الشاتية..

## الإصابات.. من عائق إلى محرّض

والحقيقة التي لابد من ذكرها هنا: أن هذه الإصابات بقدر ما هي معوقات وعقبات ثقيلة، وإصابات بالغة، تعيق النهوض، بقدر ما يمكن أن تتحول لتشكل تحديات واستغزازات، تستنفرُ همم الامة، وتجمع قواها، وتشحذ فاعليتها، وتمكنها من الإقلاع من جديد، استئنافاً لدورة حضارية عالمية اخرى، أصبح العالم مهيا لها، بعد سقوط إنسانية الإنسان، في حضارات التسلط، والإرهاب، والاستعمار، والعنصرية .. ذلك أن النظرة التحليلية للمالم اليوم، والتوغل في أعماقه، بعيداً عن السطوح، وفي حقائقه بعيداً عن الصور المصنوعة، تؤكد لنا أن الواقع العالمي، أصبح يتطلع للحضارة، التي تسترد إنسانية الإنسان، وتنادي بالمساواة، ووحدة الجنس البشري، وتوقف تسلط وعبودية الإنسان للإنسان. يتطلع لحضارة إنسانية فعلاً، في مبادئها، وتاريخها، وعارساتها.

ولست بحاجة إلى العودة إلى ذكر مقومات وسمات الخلود، وعوامل الإمكان المستمرة، للإقلاع الحضاري من جديد، وقد اتبت على ذكر بعض من معالمه، في البحث الأول من هذا الكتاب، لكن الذي يتأمل دورات السقوط والنهوض، وتداول الايام بين الناس، وقدرة الامة المسلمة على النهوض، اكثر من مرة، بعد الظن أنه تُودع منها، يدرك تمامًا مقومات النهوض، وسننه للستمدة والخالدة، التي يمتلكها هذا الدين.

وقد تكون المشكلة ،كل المشكلة اليوم، ليست بعملية إقصاء المسلمين عن دينهم، أو فصل دينهم عن حياتهم، وقد باءت تلك المحاولات -تاريخياً جميعها بالفشل، وانقلب فيها السحر على الساحر، وليس ذلك فقط، وإنحا تحولت تلك المحاولات، لتكون وسيلة تحريض، وعامل وعي، وأداة استغزاز وتحدي، واستشمار الخطر، الامر الذي أدى إلى المودة للذات، والتشبث بها من الاقتلاع، والاحتماء بالشخصية التاريخية الحضارية.. ويبقى المطلوب: كيفية الإفادة من هذه المودة، حتى لا تبقى دفقات حماس وتوثب فقط...

وإنما المشكلة الخطيرة اليوم ، هي في قطع النصوص الشرعية عن سياقها، وتفسيرها، وتوظيفها، من خلال مناخ التخلف، وحالات الهبوط. فبدل أن تكون الآيات والاحاديث، عامل نهوض وفاعلية، تحولت لتصبح مسوعًا خالة التخاذل، ولتوجد مشروعية للهبوط، وذلك بالتأويل الجاهل، والانتحال الباطل، والتحريف الغالي .. وبدل أن يكون الاجتهاد لإيجاد الحلول، وكيفية التعامل مع المشكلات، وتقديم برامج الحل الإسلامي، لقضايا وهموم الناس، اصبح مبيلاً للعثور على التبريرات، وإيجاد الذرائع، لتكريس الواقع الظالم، والدفاع عن مشروعيته .. وبدل أن يصبح هوانا تبعًا لما جاء به الإسلام، جَمَلتًا ما جاء به الإسلام تبعًا لهوانا! والعياذ بالله! والرسول عَلَيْكُ، يقول: ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جنت به، (رواه الخطيب البغدادي في تاريخه ، والبغوي في شرح السنة).

ذلك أن التدين الصحيح، هو التكيف مع مقتضيات الدين واحكامه،

وتقويم سلوك المجتمع بها، وليس تكييف نصوص الدين، لتوافق هوى الناس، ورغبة الظلمة للتسلطين.

نعود إلى القول: بأن النبوة بشكل عام، والنبوة الخاتمة بشكل اخص، ما جاءت إلا لإنقاذ الناس، وإلحاق الرحمة بهم، في معاشهم ومعادهم، حتى لقد اعتبر الإسلام، نفع الناس، وتحقيق مصالحهم، وتفريج كربهم، وتقديم الخير والإحسان إليهم، هو المعيار لحب الله ورضاه: وأحبّ العباد إلى الله تعالى، أنفعهم لعياله، (رواه عبد الله في زوائد الزهد، عن الحسن مرسلاً، وحسنه الشيخ الالباني في صحيح الجامع).. ولم يقتصر الرفق والنفع على الخلق من الناس، وإنما تجاوز إلى استشعار المسؤولية عن الحيوان.. ولا يتسع الجال، لإيراد الامثلة، وحسبنا أن نُدكر بحديث الرسول عَنْ : ١...في كُلُّ كَبِد رَطبة أجر، (متفق عليه).

وجعل الرسول عَلَيْكُ الدين المعاملة، والدين النصيحة، والبر حسن الخلق، لذلك كان التدين عطاءً مستمرًا، وإيثارًا مستمرًا، وإحسانًا مستمرًا، وعفواً مستمرًا، وحبًا مستمرًا، ورحمة دائمة .. والمسلم الحق، هر إنسان الاحتساب، الذي يبتغي بعمله وجه الله وثوابه، ولا يربط عمله بجزاء الدنيا، ولا يحبط ويرتكس إذا لم يتحقق له الجزاء الدنيوي .. إنه إنسان الواجب، الذي لا يرى رسالته إلا في العطاء، وفي ميزانه: الاكرم هو الاتقى، والاتقى هو الاكرم .. الإنسان الحق، إنسان الواجب عهادًا في سبيل رفع الظلم، وتحرير الإنسان .

#### الصراع بين الملأ والقوم

والمسلم الحق، هو الذي يلتصق بهموم الناس، لا يغادرها، ولاينفسل عنها، متاسبًا بالرسول القدوة عَلَيْكَ، الذي بعثه الله رسولاً من مجتمعه وقومه، حتى كان لا يتميز عنهم بطعام، أو لباس، أو مجلس، أو هيقة، ولا يترفع بمسكن، أو نفقة، نشأ فيهم، وبقي منهم، إذا جاءه السائلُ، لا يميزه من قومه، بل يسأل: أيكم محمد؟ وكانت وصاياه المستمرة:

ولا تُطْرُوني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبدٌ، فقولوا: عبد الله ورسوله، (رواه البخاري عن عمر)

وإن كنتم آنفًا، تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا . . . ( رواه النسائي وابن ماجه عن جابر )

وهُون عليك، فإني لست عَلك، إنما أنا ابن امرأة من قُريش، كانت تَأكُلُ القديد، (رواه ابن ماجه والحاكم، عن ابي مسعود البدري).

وكان التسديد من السماء، لخطوات النبوة، ودورها الفاعل في تقويم المجتمع بشرع الله، مستمرًا: ﴿ واصبر نفسك مع المدين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ﴾ (الكهف: ٢٨).

﴿ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ما عليك من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ﴾ (الانعام: ٥٦).

وكان عليه الصلاة والسلام، دائم الانتصار والالتصاق بالفقراء والمساكين، يعتبرهم كيان المجتمع، وادوات إنتاجه، ووسائل حمايته، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: و ... هل تُنصرون وتُرزَقُون إلا بضعفائكم ؟ 11 (رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص).

إن الفقراء، عدة الإنتاج وسواعده ، في السّلم، وعدة الدفاع ورجاله، في الحوف والحرب، في الوقت الذي كان تلك في الخوف والحرب، في الرقت الذي كان تلك في الناس، والانفماس في الرفه والترف، طريق السقوط والانقراض، ويحذر من الكبر، الذي هو «بَطَو الحق، وغَمْط الناس» (رواه مسلم عن ابن مسعود).

وإن الفسنّ والبَطَرُ سببُ الدمار، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا أَرِدُنَا أَنْ نُهِلُكُ قَرِيةَ أَمِرِنَا مَتَرَفَعِهَا فَصَلَمَ الْعَمِلُ القُولُ فَدُمُّرِنَاهَا تَدَمَيرًا ﴾ أمرنا مترفَيها فضمقوا فيها فحق عليها القول فدمُّرناها تدميرًا ﴾ (الإسراء: ١٦).

والصراع تاريخيًا كان -ولا يزال- بين (الملا) المترف، المستاثر بكل شيء، الظالم، المتسلط، وبين جمهور الناس (القوم)، وأن النبوة كانت دائمًا في مواجهة مع (الملا)، حتى حولت الصراع والتآكل والحقد، إلى حب وتعاون وتكافل.

والأمر لم يقتصر، في الإسلام، على إيقاظ الوازع الداخلي، وتربية الضمير، وتنمية الحس بالآخرين فقط، وإنما تجاوز إلى وضع التشريعات الملزمة، لتحقيق التكافل الاجتماعي، على كل الاصعدة، التربوية، والنفسية، والمادية، والسياسية... الخ، بل لقد جعل تحقيق التكافل الاجتماعي، احد اركان الإسلام.. فالزكاة والصدقات، والنفقات الواجبة، وتحريم الفَضل في ساعات الشدة، كما قال أبو سعيد الخدري: وحتى راينا أنه لا حق لاحدنا في فضل؛

(رواه مسلم)، يدل على أن النبوة إِنَّما بُعثت في الناس، وللناس.

ولا ادري ضمن إطار أي منطلق، أو أي مفهوم للتدين، يحق لدعاة الإسلام أن ينسحبوا من الساحة، ويغادروا هموم الناس، ولايواجهون (الملا)، بالوسائل المتاحة والمشروعة، وهم يحاولون السير على قدم النبوة؟! ومن سيبقى محل دعوتهم، إذا افتقدوا (القوم)، أو جماهير الناس؟ وما قيمة ما يحملون من قيم ومبادئ عملياً، إذا لم يحولوها إلى برامج وخطط، تنفع وتسهم بمعالجة مشكلات الناس، وتقويم سلوكهم بقيم الإسلام، وبذلك إنقاذهم، وإلحاق الرحمة بهم ؟ وكيف إذا انسحبوا من المجتمع، ولم يتعرفوا إلى قضاياه ومشكلاته، يمكنهم أن يتعاملوا معه؟ وكيف يُصدَّقُ الناسُ عملياً، الرسلام هو الحل، ما لم نتقدم به، ونتمثله، ونقدم حلولاً لمشكلات الناس، في ضوئه؟

ومع شديد الاسف، فإن الكثير من المؤسسات والجمعيات والمنظمات الدعوية الإسلامية، لسبب أو لآخر، أصبحت خارج الواقع، وخارج الحاضر، وخارج هموم الناس ومشكلاتهم.. أصبحت تشكل اجساماً منفصلة، وأهدافاً خاصة منفصلة عن أهداف الأمة العامة، حتى إنها تدعي التميز عن جسم الأمة، الامر الذي سوف يوقعها في الشراك المنصوبة لها، ويجعل منها طوائف منفصلة، ودوائر مغلقة، تمكف على خاصة نفسها، وتعجب يفكرها، ولا ترى إلا تراثها وتاريخها، نما يسهل عزلها عن ضمير الأمة، ومحاصرتها، وضربها، أو على الأقرال إلغاءها.

لذلك نقول: إن محاولات إبعادها عن الأمة، وإخراجها من الساحة، ومحاصرتها بالتهم الباطلة، إنما هي لشل حركتها، وتسهيل ضربها، بعيداً، حتى لا يحس بإصاباتها جسم الأمة.

ولعل فلسفة الانسحاب من المجتمع، ومحاولة إيجاد المشروعية، لتولية الدبر، لهذا الانسحاب من الدوائر الاجتماعية المتاحة، هو الاخطر اليوم، حيث بدأ بعض الدعاة، يتوهم أنهم، إذا انخرطوا في هموم الناس، فسوف يقومون بوظائف الدولة، التي تتنكر للإسلام، نيابة عنها، مما يمكن أن يصبح إعانة لها، وتقوية لسلطانها، خاصة بعدما برزت صورة الدول، والانظمة الشمولية، التي تتدخل في كل شيء، وتحاول امتلاك كل شيء، وتاميم كل شيء، حتى التفكير بتاميم الإنسان، لصالح النظام، وتحويل الناس إلى موظفين، وأكلة على مائدة السلطان.

وفي اعتقادي، أن ذلك كله، لا يعفي دعاة الإسلام، من حمل المسؤولية، والالتصاق بهموم الناس، بل أرى أنه كلما اشتد الحال، كلما أزدادت المسؤولية، وليس العكس.

أما محاولة محاصرة الدعاة الإسلاميين اليوم، بحجة أنه لا حاجة لمؤسساتهم ومنظماتهم، لان المجتمع كله مسلم، فهي حجة متهافتة، متناقضة مع نصوص الكتاب والسنة، ويدفعها الواقع والممارسة.

إضافة إلى أنها يمكن أن تنسحب على المؤسسات والمنظمات الوطنية، والشعبية، والقومية، غير الإسلامية، وهذا ما لم يقل به أحد.

والعجيب الغريب في عالمنا الإسلامي، أو في بعضه على الأقل، أن منطق الدولة الشمولية، انحسر وتراجع في العالم كله، وأصبح كل شيء يخضع للمنطق الليبرالي، أو اقتصاد السوق، إن صح التعبير، المصطلح الذي بدأ يفسر الخالة الثقافية، والسياسية، والاقتصادية على مواء.

وأصبح المنطق الليبرالي، وسيلة لإباحة، وحرية كل شيء، وإخضاعه

للمنافسة . . لكن في المجال الإسلامي فقط، دون سواه، ما يزال يتحكم فينا عقل الانظمة الشمولية .

والمخرج – والله اعلم – هو المبادرة بالاعمال الصالحة، وتحويل الفكر إلى فعل، والشعار إلى شعيرة، والانتقال إلى مرحلة التفكير والتربية، من أجل التغيير، والعودة إلى التجديد، والاجتهاد في الميدان، وليس من وراء المكاتب وفوق المنابر، والعودة إلى الناس، محل الدعوة وميدانها، وتربتها الصالحة للغرس، وامتلاك القدرة على الخروج من الحصار بالوسائل المشروعة، بعيداً عن اي تشنع، أو تعصب، أو انفلات من الضوابط الشرعية، وتقديم الإنسان الانموذج، الذي يثير الاقتداء بعلمه وعمله وسلوكه.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

# عندمًا تصبْبِح النِحنِبُ هِيَ المشِيكِلة !

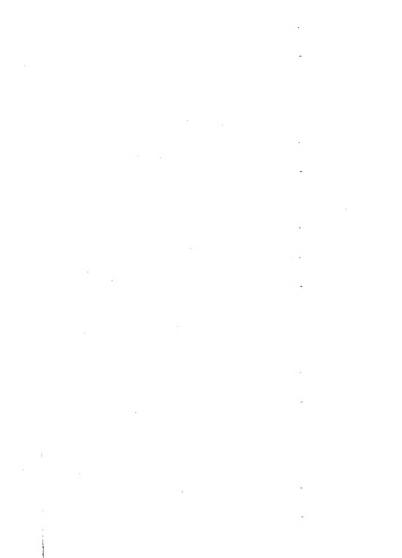

مسؤولية القيام بأمر هذا الدين الخاتم، يقتضي الحراسة الدائمة لقيمه، من تحريف الغلاة، وانتحال المبطلين، وتاويل الجاهلين، وتحريك إمكانات التجديد، وإحياء مقوماته، وتحرير مفهومه، ومصطلحه، وتنمية المسؤولية بـه عند كل مسلم، ليمارس دوره بالقدر الذي يستطيعه، ومن خلال الثغر الذي يقف من وراثه، ليصبح التجديد ثقافة عامة، لكل فيها نصيب، إلى جانب كونه تكليفاً شرعياً، وفرضاً حضارياً، للعودة إلى ينابيع التلقي في الكتاب والسنة، وتقويم سلوك المجتمع بها، ونفي نوابت السوء التي لحقت بها، وإعادة المعايرة والمراجعة للواقع الاجتماعي، وما ترسب فيه من تقاليد، وعادات، قد تكون جانحة عن التعاليم الواردة في الكتاب والسنة، والتطبيقات والتنزيلات على الواقع، المتمثلة في سيرة الرسول عَلَيْكُ وممارسة خير القرون، وإحياء الانموذج المسدد بالوحي، والمؤيد به، ليكون محل القدوة، وإلغاء الاقتداء بالنماذج البشرية التي يجرى عليها الخطأ والصواب، انضباطاً بالتكليف الشرعي: ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فَي رَسُولَ اللَّهُ أَسُوةَ حَسَنَةً لَمْنَ كَانَ يُرْجُو اللَّهُ واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ﴾ (الاحزاب: ٢١)، وسداً لذريعة استرداد الأصنام مرة أخرى، بصورة بشرية، ولو ادعى المقتدون بها، أنها تقربهم إلى الله زلفي، فيتحول بها المسلم، من معرفة الاشخاص بالحق، إلى معرفة الحق بالاشخاص، وما يحمل ذلك من مخاطر الانحراف والتحريف، والمغالاة، والتأويل الفاسد .

ذلك أن قول الرسول عَلَيْه: ديبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها - أو دينها- » (اخرجه أبو داود، في الملاحم)، لا يقتصر - فيما نرى - على جانب إخبار الممصوم، وإنما يعني فيما يعنيه، التكليف بالاجتهاد والتجديد..

وتجديد الدين، أو أمر الدين، والعودة بمفهوماته إلى الينابيع الأولى، ونفي البدع، ونوابت السوء، لا يخص فرداً، أو جماعة، أو عصراً، أو منطقة، أو جنساً بشرياً، وإنما يعم.. فهو مسؤولية جماعية، تضامنية، وفرض كفائي في المواقع والثفور المتعددة.

واعتقد - والله اعلم - أن المقصود بتجديد الدين، أو تجديد أمر الدين المتلاف الرواية - هو تجديد التدين، وإعادته إلى الجادة، بعد ما يمكن أن يكون ناله من الزيادة، أو الانتقاص، أو المغالاة، أو الغياب لبعض المعاني، والمسالك الاخلاقية، أو الركود، وفتور الهمم، وانخفاض أقدار التدين، واتطفاء الفاعلية، بسبب الإلف، وترسب العادات والتقاليد، لان قيم الدين مكتملة، وكاملة، ومحفوظة بحفظ الله لها، وخالدة، ومجردة عن حدود الزمان والمكان، لكن أقدار التدين والالتزام، هي التي ينالها ما ينالها من الإصابات، والسقوط، والنهوض، والضعف، والنسيان، وغياب العزم، ومضي منة التدافع البشري، والتداول الحضاري.

فالتجديد من لوازم الخلود والخاتمية. والتجديد للتدين، وليس للدين.. والتجديد إعادة معايرة الواقع، لتحديد مواطن الإصابة.. والتجديد تقويم للواقع بشرع الله، وامتلاك القدرة على وضع الخطط والاستراتيجيات، من خلال استصحاب الواقع، وفي ضوء المعايير الثابتة في الكتاب والسنة والسيرة، ورؤية القيم في الكتاب والسنة والسيرة، والاجتهاد في محل تنزيلها، من خلال الواقع، واستطاعاته، واتباع سنة التدرج في الأخذ بيده، في طريق النهوض، شيئاً فشيئاً، أو بمعنى أدق: التعامل مع الواقع، من خلال القيم في الكتاب والسنة، والتعامل مع القيم من خلال الواقع.

ذلك أن استمرار الخطاب الإسلامي، خطبة، ووعظاً، وتاليفاً، وإعلاماً، بضخ سيل من الواجبات: يجب كذا، ويجب كذا... حيث لا يتورع بعضهم عن جلد المؤمنين من الناس على تقصيرهم - وإن ترافق مع الحماس الزائد، والنية الحسنة - دون القدرة على وضع دليل عمل، وخطة واستراتيجية خركتهم، من خلال استطاعاتهم، أو من خلال الإمكانات المتاحة، والظروف الحيطة، والاخذ بعين الاعتبار التوارث الاجتماعي للتقاليد، وغلبة سلطانها، والركود الحضاري، وانطفاء الفاعلية، وضمور المسؤولية ... ليس من التجديد في شيء، إن لم نقل: بأنه يساهم سلبياً في تكريس التخلف، والتراجع، وتوضع الإصابات في جسم الامة .

ونخشى أن نقول هنا: بان النخبة التي نيط بها، من حيث الشكل على الاقل، التجديد، وتقديم الحلول لمشكلات الامة، والدليل لمسيرتها، تصبح هي المشكلة، أو هي مشكلة الامة الحقيقية، بحيث تتحول النخبة من وسيلة تجديد ونهوض، إلى أداة تخلف وجمود وعجز، يستدعي والآخرة، ليقود الامة، ويمارس فيها التضليل الثقافي والسياسي، على حد سواء.

وهنا قضية، لابد أن نظرحها، ونفتح ملفها للحوار، والنقاش، والمفاكرة، والمثاقفة... الخ، مهما كانت ملابساتها صعبة، وشاقة على النفس، وأن نمتلك الشجاعة والجرأة الكافية، للمكاشفة، وللناصحة، وللراجعة، والتقويم، وهي: أن الواقسع الإسلامي، الذي نحن فيه، ولا نحسد عليه، هو من بعض الوجوه، أو هو من معظم الوجوه، دليل وشاهد إدانة للنخبة، وعجزها عن التغيير والتجديد، خاصة وقد أتاح العصر من الآليات، وحفظ المعلومات، واختزال المسافات، وتوفير التخصصات، إضافة إلى هدايات الوحي، التي تتميز بها الامة المسلمة، ما لا يدع عذراً لمعتذر.

والادعاء بالهجمة الشرسة، والحصار الخارجي، أو بكلمة مختصرة: التعلل بالعامل الخارجي، والظروف الدولية، والإقليمية، والخلية، بات لا يقنع احداً، إن لم نقل: بأنه يحمل في طياته، من بعض الوجوه، دليل الإدانة للنخبة.. وأقل ما يقال فيه: إن النخبة بعمومها، ليست في مستوى الاحداث،

وعواملها الدولية، والإقليمية، والمحلية، وليست في مستوى العصر، والقدرة على التعامل معه، هذا إن لم نقل: بانها ليست في مستوى فهم الإسلام والعصر معاً، الفهم الصحيح.

ذلك أن إشاعة مناخ التخاذل الفكري، ومحاولة تعميم فلسغة الهزائم، وشيوع العقلية الذرائعية، عقلية التسويغ والتبرير، التي تتلخص في أنه في نهاية المطاف: ليس بالإمكان افضل مما كان، يعني الجمود والخمود، والاستنقاع الحضاري، مع أن التكليف بالتجديد والاجتهاد، الذي هو روح سارية في الامة، يعني: أنه بالإمكان دائماً، الارتقاء باقدار التدين، وبالإمكان أن يكون افضل مما كان .

### خصائص مطلوبة.. في النخبة

وفي تقديري، أن خصائص النخبة، ومواصفاتها، تختلف من عصر إلى عصر، ومن واقع إلى آخر، من أمراض الأم، في ضوء عصر، ومن واقع إلى آخر، من أمراض الأم، في ضوء حاجات الآمة، ومشكلاتها، وعمرها الحضاري، الآمر الذي يقتضي أن ينال التجديد النخبة، بالدرجة الأولى، التي تصبح مع الزمن جزءاً من الواقع، وتحجز عن الانفلات من قيوده، وتثقلها ثقافة مجتمعها.

إن المواصفات والخصائص المطلوبة لنخب الدفاع، وحماية الحدود، والمرابطة على الثغور، واسترداد الارض، وحماية العرض، غير المواصفات المطلوبة لعملية البناء والنهوض، وإعادة التشكيل، وممارسة التجديد والاجتهاد، وتقويم الواقع بشرع الله، ووضع الخطط والاوعية الشرعية لحركة الامة.. إن ورش البناء والتغيير، هي بطبيعة الحال، غير ورش الهدم وترحيل الانقاض.

فقي مرحلة الإيقاظ من النوم، وهز إيقاع السبات العام، والإنذار بالخاطر،

والقيام بعملية التحريض، وإعادة الشحن، والشحذ للقابليات، تكون الحاجة ماسة لإشعال الحماس بكل الوسائل، من ضرب الطبول، وقرع الاجراس، واختراق جدار الحوف والصمت، في مراحل الصحوة الإسلامة الاولى... لكن الخطورة، كل الحطورة، أن يستمر قرع الطبول، بكل ضجيجها، ومساحاتها، بعد أن أصبحت الصحوة الإسلامية، حقيقة قائمة، وهي احوج ما تكون إلى دليل عمل لحركتها، وتأصيل لكيانها، ومرجعية لرؤيتها، وإدراك لعصرها، وتقدير لاستطاعتها، واستراتيجية لمسيرتها، وشعية لعلاقاتها.

إن الاستمرار في مرحلة قرع الطبول، باشخاصها، واشيائها، وشعاراتها، ومساحاتها، ومواقعها، على الرغم من تبدل الظروف، وتغير الاحوال، وتجدد المسؤوليات، وتنوع المواقع، يعني العجز عن الاستيعاب، ويعني العجز عن الاستيعاب، ويعني العجز عن التجديد، والعجز عن البناء.. إنه يعني: الغياب الرعيب عن الشهود الحضاري، والغيبوبة عن الوعي، والعودة إلى حالة السبات العام، لكن على الانغام والاصوات الجديدة، التي أصبحت جزءاً من هذا السبات.. إنه يعني أن يصير الماضي هو المبديل عن التعامل الماضي، ويصبح الافتتان بالتاريخ الحاص، هو البديل عن التعامل مع الحاضر، واستشراف المستقبل.

إن تشكّل النخبة وتشكيلها، أو مايسمى بالمسطلح الشرعي: وأهل الحل والعقد، الذين هم بمثابة العقل المفكر، والرأس المدير، بالنسبة للأمة، لم يعد أمراً عفوياً، تحكمه عقلية البساطة والسذاجة، ولم يعد ينفع معه الادعاء، ومزيد التوثب والحماس، وإنما لا بد لهذا الرأس المفكر، من أن تجتمع لديه الحواس جميعاً، أو بمعنى آخر، أن يتحقق بالاختصاصات جميعها، حتى يتمكن من التفكير السديد، والتدبير الرشيد، التزاماً بقوله تعالى: ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم.. ﴾ (الإسراء: ٣٦).

وما لم تصبح النفرة إلى تحقيق الفقه في الاختصاصات المتنوعة، التي يحتاجها العصر، والتي تحقق الاكتفاء الذاتي، ديناً، استجابة لقوله

تمالى: ﴿ فَلُولا نَفُرَ مِن كُلُ فَرِقَة منهم طائفة لَيَتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾ (التوبة: ١٢٢)، فإن حياة الركود، بين السقوط والنهوض، ستستمر إلى ما شاء الله، الذي تعهد بحفظ هذا الدين، وجعل النصر والنهوض، منوطاً بعزمات البشر، ومشروطاً بالتزامهم، ونصرتهم لهذا الدين، قال تعالى: ﴿ إِنْ تنصروا الله ينصركم وإنا له لحافظون ﴾ (الحجر: ٩).. وقال: ﴿ إِنْ تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ﴾ (محمد: ٧).. كما جعل فعل التغيير لواقع الحال، منوطاً ايضاً بإرادة البشر، وقدرتهم على التغيير، فقال: ﴿ إِنْ الله لا يغيروا ما بانفسهم ﴾ (الرعد: ١١).. إنه الفقه في الدين، بالمعنى النامل للدين، والمعنى العام لكلمة الفقه، بما فيها معنى الفقه الاصطلاحي.

فإذا كان التخصص، في فروع المعرفة المختلفة، مطلوباً لعموم افراد الامة المسلمة، بكل فرقها، ومواقعها - لان الإنجاز الحضاري يتطلب جهود امة، ويعز على نخبة أو جماعة - فهو مطلوب بشكل اخص لافراد النخبة، أو جماعة أهل الحل والعقد، الذين يمثلون الصغوة، أوخلاصة الخلاصة، ويشيرون الاقتداء بحالهم، ويناط بهم انتشال الامة من واقعها، استجابة لقوله تعالى: ﴿ ولا تقف ما ليسسس لك بسه علسم ﴾ (الإسراء: ٣٦). وقوله تعالى: ﴿ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً ﴾ (النجم: ٢٨).. وقوله تعالى: ﴿ ولا ينبئك مثل خيسر ﴾ (فاطر: ١٤).. واين المحلمة ﴾ ولا ينبئك مثل خيسر ﴾ (فاطر: ١٤).. الشرعية، ويصوبون شهادة الرسول من المختلفة، الذين يتحققون بالمرجمية الشرعية، ويصوبون شهادة الرسول من الحق النهاء، لينتشلوهم عماهم فيه ؟!

#### المرجعية الشرعية قبل التخصص

وهنا قضية، أو هي إشكالية حقيقية في عالم المسلمين اليوم، وهي: أن الكثير من المتخصصين في فروع المعرفة المختلفة، تلقوا تعليمهم وتدريبهم، في معاهد وجامعات غير إسلامية، بالمعنى الادق لكلمة إسلام، فارتهنوا لفلسفتها، في الحياة، ومناهجها، وكتبها، ومدرسيها، ومراجعها، وانظمتها المعرفية، دون أن يتحققوا بالقدر المطلوب من المرجعية الشرعية، والمنطلقات الإسلامية السليمة. إنهم يفتقدون مركز الرؤية.. لذلك نرى أن الكثير منهم قد يحكمون على الإسلام، ويتنكرون لقيمه عن جهل، خاصة إذا عجزوا عن قولبة الإسلام، بالقوالب الحضارية الغربية، وافتقدوا الاستجابة المطلوبة، في عالم المسلمين، ناسين أو متناسين، أدب المعرفة، ومنطق الأشياء العلمي: بأن الحكم على الشيء، فرع عن تصوره.

وقد لا نحتاج لإيراد الكثير من الأدلة، وشواهد الإدانة، على ذلك، وحسبنا هنا شهادة مرحلة النضج والاكتمال، التي آدلى بها الدكتور زكي نجيب محمود قبل وفاته، بعد هذه الرحلة الفكرية الطويلة، والتي تتسم بالاستاذية، وتعتمد المنطق والحجة والفلسفة، التي آدان فيها احكامه السابقة، على الإسلام والثقافة الإسلامية كلها. فقد جاءت هذه التوبة الفكرية، بعد شيء من الاطلاع، ولكنها بعد فوات الأوان، إلا أنها دلالة على الهدى، الذي نسأل الله ان يكتب له نصيباً من ثوابه.

والقليل منهم، من المتحمسين للإسلام، المنحازين له عاطفياً، يمارسون الاجتهاد الفكري الإسلامي، من خلال المنظومة الفكرية الغربية، ودليلها المعرفي الذي درسوه، دون أن يتوفروا على المرجعية الشرعية المطلوبة، والنظام المعرفي الإسلامي، وأدواته، التي تمكنهم من الإفادة من معارفهم، ووضعها في خدمة المقاصد الإسلامية، في مواقعها، لذلك يقدمون للأمة المسلمة اجتهادات، وثقافات، فاقدة للمرجعية، ونقاط الارتكاز الشرعية، والضوابط المقدية، فيبجيء عطاؤهم فيه الكثير من التشويش، والدخن، والأخطاء، أو الخطايا الفكرية، ويحتاج إلى الكثير من التاصيل، والتنقية الثقافية.. وتتعاظم مخاطره في انه يجيء من الداخل الإسلامي، أو ينبت في التربة الإسلامية.

#### العجز عن جعل التخصص في خدمة العقيدة

هذا أحد وجوه الإشكالية، أما الوجه الآخر لها، فيتمثل في العجز عن المضي - عند معظمهم - في اختصاصهم، وجعله في خدمة قضيتهم، وعقدتهم، فيغادرون اختصاصهم، ويخلون مواقعهم، ويتحولون إلى وعاظ، أو كتاب في القضية الإسلامية، أو خطباء، أو مرشدين، دون أن يكون عندهم الزاد الكافي لمارسة هذه الأمور الدقيقة، والخطيرة، من حيث الآثار المترتبة على الخطأ فيها، هذا إن لم نقل: وكانهم بسلوكهم، وفرارهم من مواقعهم، يُثبتون مقولة: فصل الحياة عن الدين، وينتقصون من شمولية الإسلام.

وقد يعجب الإنسان، عندما يرى بعضهم يتحدث عن أهمية الاختصاص، ودوره في النهوض، والتكامل، وبناء النخبة، ومن ثم الامة، ولا يكتفي بذلك كقضية عامة – قد يكون من حقه الحديث فيها – وإنما يتجاوز للحديث في دقائق القضايا، التي لا تمت إلى اختصاصه بصلة.. إنه يسمح لنفسه الخوض، والنظر، والاجتهاد، فيما لا اختصاص له فيه، من أمر قضايا الإسلام الدقيقة !

وكانه بفعله يوبخ نفسه، ويعطي مثلاً سيئاً من أن شمولة الإسلام تضيق، وتضيق عن مساحات المجتمع، وتتراجع عن مجالات الحياة، بتنوع اختصاصاتها، لتقبع في إحدى زواياها المنعزلة .

فكم من المتخصصين المتدينين في شعب المعرفة المتنوعة، علمية، وإنسانية، غادروا منابرهم، وتخلوا عن مواقعهم، وتركوها ثفوراً مفتوحة في العقل المسلم، وتحولوا إلى وعاظ، ومفتين، ومرشدين، دون أن يقدروا قيمة هذه المنابر، ومدى تأثيرها، وحاجة المسلمين إليها، لو احسنوا توظيفها، واغتنامها، وأدركوا كيفية التعامل معها.. إنهم قد يحملون العلم، لكنهم يفتقدون الثقافة والمرجعية، التي تقود الاختصاص العلمي، لتحدد له مساره، وتحقق آهدافه.

وما ازال اذكر، عندما كنت اتحدث عن اهمية الاختصاص، ودوره في بناء النخبة والامة ممًا، واهمية إعادة تحرير مفهوم اهل الحل والعقد، في ضوء مقاصد الشرع، ومنطق العصر، وإحياء فكرة فروض الكفاية، في إحدى الجامعات، في عالمنا العربي، كيف أن إحدى المداخلات جاءت لتقول: إن ذلك عبء ثقيل، يناقض ما اخبر به الرسول عَنَّهُ من أننا أمة أمية، لا نقراً ولا نحسب! فتملكني العجب حقاً من هذا الفهم الغريب، أمام ما فعله الرسول عَنَّهُ القاتل: وإنحا بعثت معلماً، الحديث ضعيف، لكن له شواهد كثيرة يتقوى بها وقوله تعالى: ﴿ هو الذي بعث في الأميين وسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ﴾ (الجمعة:٢)، إضافة إلى عشرات الآيات التي تحض على العلم، وتدعو إلى التفكير، وتجعل العلم فرضاً على كل مسلم، والنفرة لتحصيل الاختصاص فرض كفاية.

ولعل في قصة بدء الخلق وبدء الوحي، ومسيرة الوحي، وركائز بناء المجتمع للسلم، الانموذج، ما يشكل الإجابة الحاسمة . فلقد بدأ الخلق بتعليم آدم الاسماء كلها، وبدأ الوحي الخاتم به: ﴿ أَقُوا ﴾ ، فجاءت استجابة الرسول عَلَيْهُ العفوية لذلك بأنه أمي: وما أنا بقارئ، فأخذه جريل فغطه، حتى بلغ منه الجهد، فقال: اقرأ، فأجاب النبي عَلَيْهُ بقوله: وما أنا بقارئ، ثلاثاً، وقد بلغ الجهد مداه، إلى أن قال: ﴿ أقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ (انظر صحيح البخاري، باب: بدء الوحي)... وكاني بسلم الوحي يقرر: أنه لا سبيل إلى وراثة الكتاب، وحمل الرساله الخاتمة، والشهادة على الناس، والقيادة لهم، بدون القراءة، فهي طريق التخصص والمعرفة، وهي المفتاح الحضاري، بدات بها الخليقة على الأرض، قال تعالى: ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها... ﴾ (البقرة: ٣١)، وأكدتها الرسالة الحاتمة: ﴿ والماسم وبك الذي خلق ﴾ (العلق: ١))

#### التعامل مع القتن

وهنا قضية جديرة بالطرح، والمناقشة، وهي: أن الكثير من الأخبار النبوية في مثل حديث تجديد الدين، وفي غيره، من احاديث وردت تحت أبواب احاديث الفتن، التي ستحل بالامة المسلمة، ومايمكن أن نطلق عليه: مصطلح المستقلبات، هي من جانب، إحدى دلائل النبوة في الإخبار عن الغيب دون شك، إلا أنها من الجانب الآخر، تنبيه للمسلمين، ليعدُّوا العدة المطلوبة، للمواجهة، وياخذوا حذرهم، ويغالبوا قدراً بقدر احب إلى الله، ولا يعجزوا، ويستوعبوا سنن السقوط والنهوض، ويبادروا بالاعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، حيث يصبح الإنسان مؤمناً، ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً، ويصبح كافراً، ويمبع دينه بعرض من الدنيا قليل. إنها حالة من الاضطراب، والضياع،

والضلال، تفتقد معها الامة ثوابتها، ويشيع فيها الجدل، والفلسفات والمعارف الباردة، بحيث لا يكون المخرج منها، إلا بالحصانة بالاعمال الصالحة، التي تبيّن الافكار الغثاثية، وما يمكث في الارض، وتصدق القول بالعمل.

وفي تقديري: إن هذه الأحاديث والأخبار، لم ترد لتصيب المسلم بالعطالة، وتطفئ فاعليته، وتخرجه من ساحة الفعل، إلى غرفة الانتظار، لحلول الفتن والبلاءات، بمقدار ماهي حوافز، واستغزازات، ومحرضات حضارية، للإعداد للمستقبل.. لكن المشكلة، فيما أرى، أن ثقافة التخلف، وعقلية التخلف، تضفي على أصحابها لوناً من التفسير والتبرير، يوافق حالهم، بدل أن ينتشلهم مما هم فيه.. ولو أن مسلمي العصر الأول، كان لهم هذا الفهم للموج، وهذا التدين الساذج، لتقاعسوا عن كتابة القرآن، وجمعه، وحفظه، ونقله، ولم يرعبهم اشتداد القتل في القراء، في معركة اليمامة، ليبادروا إلى جمع القرآن، وحفظه، خشية أن يُختلف فيه، كما اختلف اليهود والنصارى.. فإذا كان الله سبحانه قد تعهد بحفظه، بقوله: ﴿ إنّا فحن نزّلنا الذكر وإنا له خافظون ﴾ (الحجر: ٩).. فلماذا يتعبون أنفسهم إذن بالجمع، والحفظ، والنقل ؟1

ويمكن أن نرى بعض الملامح لهذه الفهوم والتفسيرات الختلفة، أيضاً في شرح بعضهم لحديث الرسول عَلَيُّ : (... وتتفوق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، هي ما أنا عليه وأصحابي، (رواه الترمذي، والحاكم).. فبدل أن نراجع انفسنا وسلوكنا، ونختبر مدى تمسكنا بالسنن، واقتدائنا بالرسول عَلَيُّ الذي يعتبر طريق النجاة، وبذلك نتعامل مع المقدمات التي تملكها، أقمنا معامل للتكفير، وانصرفنا للتعامل مع النتائج، التي تملكنا ولاتملكها! وهذا لا يجوز أن يفهم منه، الدعوة إلى عدم فضح الباطل، ومنازلته، وبيان زيفه، وإنما لا بد أن يترافق ذلك مع تحقيق المنطصد الاساس من الحديث، وهو أن الاستمساك بالسنة، هو طوق النجاة.

#### أبعاد غائبة لثقافة النخبة

إن وجود قدر بسيط من الثقافة الإسلامية، المترافق مع الحماس، والانتصار العاطفي للإسلام، والإخلاص في الرغبة لنصرة الدين، وانتصاره، لايؤهل صاحبه ليكون من النخبة، أو من أهل الحل والعقد، ولا يجعله أهلاً للفتيا في النوازل والمشكلات، التي تعرض للحياة الإسلامية، ولا يجعله فقيهاً، قادراً على الموازنة، والمقارنة، والمقايسة، والترجيح بين الادلة، وتقدير الاستطاعة، والنظر في محل الحكم .

فكثير من الخلصين، والمتحسين، والعابدين، في تاريخنا العلمي والثقافي، ردَّ العلماء حديثهم، لانهم ليسوا من أهل الحفظ والضبط، أي ليسوا من أهل الفن — الاختصاص المطلوب — ولم تشفع لهم حماستهم، ولا إخلاصهم في قبول حديثهم، حتى لقد اعتبر الحماس الزائد، والرغبة في الحير، التي دفعت بعض المسلمين، ترغيباً من الخير، وترهيباً من الشر، لوضع أحاديث من عند أنفسهم، تعض على ذلك، من أسباب وضع الحديث، حتى الذين قالوا منه: نحن لانكذب على الرسول قَكَ، وإنما نكذب له، ليخلصوا أنفسهم من عقابيل مخالفة قوله الصلاه والسلام: ومن كذب علي متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار، (رواه البخاري ومسلم)! لذلك قال بعض العلماء: إن هذا العلم من النظروا عمن تاخذون دينكم.. حيث لابد من اجتماع الإخلاص والصواب.. العلم والإيمان.. المعرفة وخلقها.. الاختصاص والحساس..

كما أن حفظ قدر من الآيات القرآئية، والاحاديث النبوية، أو حفظ مجموعة من المسائل الفقهية، لا يجعل حافظها فقيهاً.. إنه حامل للفقه، وليس فقيهاً.. فالرسول عَنْ يقول: ووُبُ حامل فقه ليس بفقيه.. ورُبُ حامل فقه، إلى من هو أفقه منه: ( اخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن). وو ... رب مبلغ أوعى من سامع، ( اخرجه البخاري).

كما أن القدرة على الخطابة، واستثارة العواطف، وإثارة الرأي العام، وزيادة التوثب والحماس، دون كسب للعلوم الشرعية، والتحقق بها، لاتؤهل صاحبها لان يكون من أهل الحل والعقد، أو من النخبة، التي تمثل الراس المفكر، والخطط للأمة. وكم عانى ويعاني المسلمون اليوم، من حضور الخطباء، وغياب الفقهاء.. وكم عانوا ولايزالون، من زعامات الخطبة، القادرة على تجميع الناس، العاجزة عن وضع الاوعية لحركتهم، صوب استرداد الحياة الإسلامية، ووضع الاستراتيجيات لقيادتهم، وتحقيق مقاصد الدين في الحياة، في ضوء الظروف المحيطة، والإمكانات أو الاستطاعات المتوفرة، وعدم خلط الامنيات بالإمكانيات، والسنن الجارية المتعبد بها، بالسنن الخارقة، المعجزة، الامنيات بالإمكانيات، والسنن الجارية المتعبد بها، بالسنن الخارقة، المعجزة،

كما أن مجرد الانتساب إلى الجماعات، والمؤسسات، والتنظيمات، والمخمعيات الإسلامية، لايكفي وحده لان يجعل صاحبه في أهل الحل والمقد، ولا يجعل منه فقيها، قادراً على الفتوى في نوازل الحياة، إذا لم يتوفر على مرجعية شرعية، تشكل له مركز الرؤية، وتخصص في أحد فروع الممرفة، وإحاطة بعلمه...

#### معرفة الوحي.، سبيل الرؤية الثقافية

صحيح بان النبوة، أو معرفة الرحي، في الكتاب والسنة، تشكل لنا الهدايات الاساسية، وتبين لنا المقاصد والغايات، ودليل العمل والتشغيل والتصويب، لما يمكن أن يكون من جنوح أو انحراف، حيث إنها توجه أنشطة الإنسان، وتمنحنا دليل التعامل مع الناس، والكون، والحياة، وتختصر لنا التجارب البشرية، وتبصرنا بالعواقب، وتحمي طاقاتنا من التبدد والضياع، وتحولها إلى المواقع المجدية، وتزودنا بطاقات غير محدودة، تضمن لنا استمرار الفاعلية، والقدرة على التجاوز، وتحول دون الياس والإحباط، والانسحاب من الحياة، كما تحول دون الاستسلام للقدر الواقع، وإنما تدفعنا إلى مغالبة قدر بغدر أحب إلى الله، وأرضى له..

إنها بكلمة مختصرة: تمنحنا الثقافة، بالمفهوم الشامل لها، التي تشكل لنا دليل التعامل مع الحياة، والفقه، والاستيعاب لمتغيراتها، وتلفتنا إلى كثير من السنن الكونية، والاجتماعية، والنفسية، التي تحكم الحياة والاحياء، وتجمل تسخيرها تكليفاً شرعياً، لا يمكن أن يتم بدونه أي إنجاز حضاري، كما تطلب إلينا مزيداً من كشف السنن والاسباب، وتضعنا في مناخ التفكير العلمي والموضوعي، لنبدا رحلة الحياة، متسلحين بمعرفة الطريق، ورؤية الغايات، بعيداً عن التضليل والضلال.

فمعرفة الوحي، هي من بعض الوجوه: الثقافة، التي تبين وظيفة العلم، ومهمة التخصص الإنسانية، وتقود خطواته، وتبين اهداقه، وتدفع إلى المزيد من التزود والإحاطة به، وكشف مغاليقه، وبيان أسراره.. تمنح العلم، أو العالم التقيّ، صاحب أهلية الفرقان، الذي تمكنه من جعل العلم والتخصص، لبنة في البناء الإسلامي الشامل.

ونستطيع أن نقول، كما أكدنا على ذلك كثيراً: بأن الميزة التي يتمتع بها العقل المسلم، أنه لم يعان من ثنائية: الله والإنسان. الوسائل والغايات. العلم واللدين. العقل والوحي. الدنيا والآخرة. المعهد والمعبد. العمل في مجال التخصص العلمي الدقيق، والمدعوة. الفردية والجماعية. الرجل والمرأة. التعليم المدني، والتعليم اللديني. الروح، والمادة. الفرض العيني، والفرض الكفائي....الغ .

إن معرفة الرحي في التصور الإسلامي، أو الثقافة التي منحتنا إباها تلك المعرفة، حسمت هذه الامور جميعاً، وحققت الانسجام والتماسك، ووحدت اتجاهها ومصبها، أو بكلمة مختصرة: معرفة الوحي هي التي تحقى : ﴿ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون كه (البقرة: ١٣٨).

لذلك اعتقد ان للسلمين الذين لما يستشعروا الحاجة بعد، إلى استدراك الاختصاصات المطلوبة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للامة، وبناء النخبة، او اهل الخلو والعقد، بناء متكاملاً، والذين يتراجعون عن تحصل اختصاصاتهم، وبذل جهدهم للإبداع، والنبوغ بها، والذين ما يزالون يحسون بعقدة الذنب، من المتخصصين، تجاه مسؤولية الدعوة، فيدفعهم هذا الحس المفلوط، إلى مفادرة اختصاصاتهم، والتحول إلى منابر الوعظ والإرشاد والفتوى، دون امتلاك اداة ذلك ووسيلته، إنما يعانون خللاً في بنائهم الثقافي الإسلامي، واستيعابهم معرفة الوحي، ومرجعيتهم الشرعية، ورؤيتهم الشاملة. إنهم ينتقصون معرفة الوحي، ومرجعيتهم الشرعية، بعيداً عن الاقتدار على صياغة المياة، بجوانبها المتشعبة، وصبغها بالإسلام.

إنهم ادلة رديثة ومشوهة، افتقدت العلم والثقافة معاً، وفصلت الدين عن الحياة، واخلت مواقعها المهمة، ومنابرها المؤثرة، لعلماء ومتخصصي الثقافات الأخرى، الذين يعبثون في حياة الناس، ويسيطرون على العالم، ويحتكرون وسائل وآليات التقدم، وشغلت مواقع لم ثهياً لها، وتتخصص بها، ورضيت من الغنيمة بالإياب، وعجزت عن وضع تخصصها في خدمة عقيدتها، وعاشت الثقافة النصرانية، والانشطار الثقافي، الذي يضع الإنسان دائماً أمام الخيار الصعب، فإذا اختار الدين، فما عليه إلا الانسحاب من الحياة، وإذا اختار الدنيا، فما عليه إلا الانبحاب من الحياة، وإذا اختار الدنيا، فما عليه إلا الانبحاب من الحياة، وإذا

وهكذا تستمر المعادلة الصعبة، المفروضة علينا، وليست منا، وتنكمش الرؤية الإسلامية، وتتقطع إلى تفاريق وأبعاض، ونضفي من ثقافاتنا المستوردة، التي تعاني من هذه الثنائية، تفسيرات كيفية لمعرفة الوحي، وانتقابات لبعض النصوص، التي نحاول من خلالها تدعيم اختياراننا، بلون من التدين المغشوش، والفهوم المعوجة، فتختلط الاوراق، وتستمر رحلة التيه.

والمشكلة اليوم – فيما نرى – تتراوح بين الذين غادروا اختصاصاتهم المعلمية، للعمل في مجال الوعظ والإرشاد، وعجزوا عن تعبيد الحياة للدين، ووضع اختصاصهم في خدمة عقيدتهم – وانى لهم هذا إذا كانوا مرتهبين للثقافة الغربية، ومفاهيمها، التي تتلمذوا في معاهدها وجامعاتها، وهم مفتقدون للمرجعية الشرعية – وبين الذين استدعوا الإسلام، أو الاسلمة، من خارج الاختصاص، وحاولوا إلباسه لفكرهم، أو إلباس فكرهم من خارج الاختصاص، وحاولوا إلباسه لفكرهم، وانظمتهم اختصاصهم للإسلام، وحاولوا تطبيق نظرياتهم، ومناهجهم، وانظمتهم المعرفية، أو تقنياتهم المعرفية، ذات النسق الغربي، على الإسلام، فتحول الإسلام على أيديهم، من معيار للتقويم والتصويب، ليصبح هو موضوع التحليل ومادته. يقبلون منه ويرفضون، ويبرزون ما يتوافق مع نظامهم المعرفي، الغرب عن الإسلام، ويغيبون ما يناقضه.. ومرة اخرى تعتمد الحضارة الغربية، هي المعيار والمقياس للحضارة الإسلامية.. يرفعون شعارات الإسلامية، أو الاسلمة، وقد لايفقه بعضهم الاحكام الشرعية للطهارة (11)

وبذلك يخرجون الإسلام من كونه دين حياة، يشكل نسقاً وصبغة لشعب للعرفة جميعاً، ودليلاً لوظيفة العلم، ومقاصده، إلى إحدى الفلسفات، الخاضمة للتحليل، والدراسة، والنظر.

وحيث إن العقل المسلم قد توقف عن الامتداد بشعب المعرفة، وعجز عن الإنتاج المعرفي والثقافي، من خلال نسقه ورؤيته، وحاصر معرفة الوحي، في الكتاب والسنة، واخرجها من مجالات الحياة، بسبب عجزه وتخلفه عن استيعابها، وفهمها فهماً متخلفاً، فقد انتهى بنا الامر بشكل طبيعي، إلى احتضان نماذج لثقافات والآخر، لتحتل المنابر الفكرية الإسلامية.

لقدكان المأمول ان تشمكن الجامعات، ومعاهد الدراسات العليا، من حلً المعادلة الصعية في العالم الإسلامي، والتوجه صوب دراسة المشكلات التي تعاني منها الامة، ووضع الحلول، من خلال رسائل الماجستير والدكتوراه، ومراكز البحوث والدراسات، إلا أن الجامعات والمعاهد، لم تستطع هي ايضاً أن تنقك عن ثقافة التخلف، وتخرج عليها، بل أصبحت جزءًا منها، تعبش على إيفاعها، سواء منها المرتهنة في مناهجها، وتظامها التعليمي، لثقافة الغالب، على الرغم من اتها تسكن العالم الإسلامي، إلا انها مسكونة بالغرب، أو الجامعات التقليدية، التي لم تستطع أن تطور نفسها وآلياتها، فهي تعاني من غربة الزمان والمكان، ولولا أنك تدخل إليها من الحاضر، ما عرفت تعصر تنتسب، وفي أي زمان تعيش ا

والناظر في موضوعات ومعالجات رسائل الدكتوراه والماجستير، لا يمكنه ان ينسبها، إلى عصر، أو مجتمع، أو واقع، له ظروفه ومشكلاته، مهما بذل من الجهد الفكري، إلاان يقرأ تاريخ الإجازة، وجنسية صاحبها.. فماذا تعمل الجامعات في العالم الإسلامي ؟ وماذا تقدم من حلول لمشكلات الامة ؟ وماتفعل هذه الالقاب العلمية الكثيرة، التي أصبحت أشبه بالأوراق النقدية الزائفة، أو بالاوراق المالية في بلاد التضخم النقدي؟

### غياب العقل الاستراتيجي

وما ازال اذكر لقائي بطلبة الدراسات العليا بقسم الدعوة والإعلام، في إحدى الجامعات العربية، ويحضور عدد من للدرسين، عندما بدات المداخلات، وطرح الاسئلة، وإثارة القضايا، والمشكلات الإعلامية، والسؤال عن كيفيات التعامل معها، والمعالجة لها، عندها اضطررت أن أقول: لماذا لاتكون هذه القضايا والمشكلات، التي تعاني منها الامة، موضوعات لرسائل الماجستير والدكتوراه، وتاخذ حقها من الدرس، والبحث الاكاديمي، وتقدم رؤى وحلولاً لمشكلات ثقافية وإعلامية ودعوية، تعاني منها الامة ؟ فنظر بعضهم إلى بعض!

لكن لابد هنا من الاعتراف، أن إنضاج مثل هذه الموضوعات، ومعالجة المشكلات، يحتاج إلى جهود كبيرة، ودراسات، وإحصاءات، ومقارنات، وتحليلات، إنها عبء ثقيل على الدارس والمدرس معاً، تختلف كثيراً عن عمليات الشحن من الكتب القديمة، والتفريخ على الاوراق الجديدة، كما هو الحال، الامر الذي يكرس حالة الركود، والاستنقاع الحضاري، والجمود، أو التقليد الثقافي .

ولعل من المؤشرات الخطيرة: غياب العقل الاستراتيجي، عن الساحة الفكرية الإسلامية المعاصرة.. العقل القادر على استشراف الماضي، وفقه الحاضر، وإبصار المستقبل، في ضوء عطاء الوحي، وهداياته، وكسب العقل، من خلال التخصصات المتعددة، التي لابد منها لتشكيل العقل الجماعي للامة.. وشيوع عقل التبرير والتسويغ.. وغياب فقه المقاصد، وبروز فقه المخارج، والحيل الشرعية.. غياب جلب المنافع، وبروز درء المفاسد، وسد المذراتع.. الامرالذي لايعني اكثر من المحافظة على الواقع، والإيقاء عليه، مما

ادى بالتالي، إلى فقر المكتبة الإسلامية المعاصرة، للبحوث والدراسات، والمؤلفات، التي تقدم دراسات مقدورة في أسباب النهوض والسقوط، والانقراض الحضاري، ودراسات عن حركات التغيير، وسبب إخفاقها، وعبرة تجربتها، من خلال رؤية الوحى ومرجعيته.

وليس من قبيل المجازفة القول: بان معظم المتوفر من ذلك، قد يفتقر أصحابه إلى لغة التنزيل.. وعاء التفكير.. كما يفتقر إلى المرجعية الشرعية، ومركز الرؤية الدقيقة، لذلك جاء معظم كسبهم لايتجاوز بعض النظرات، والملحوظات، والتأملات، التي تمثل نقطة الضوء، أو شرارة قدح الزناد، التي تحتاج إلى كثير من التأصيل والضوابط الشرعية، علماً بان دراسة أسباب النهوض والسقوط، وحركات التغيير والتجديد، تعتبر من الفروض الجماعية، التي يمكن أن تشكل المحور الرئيس لآيات التنزيل، الميسر للذكر، المستدعي للمدكر: ﴿ ولقسه يسسرنا القرآن للذكر فهل مُدكر ﴾ (القمر: ١٧) ٢١، ٢٢، ٢٠٤).

هذا على مستوى التاريخ العام، إضافة إلى التقصير الكبير والرعيب، في فقر المكتبة الإسلامية المعاصرة، إلى دراسة وتقويم حركات التغيير الإسلامي، على مستوى التاريخ الخاص، وبيان الخلل الذي حال دون بلوغها الغاية، واعتصار التجارب الذاتية لصالح الجيل، ولصالح المستقبل الإسلامي.

## أهل الحل والعقد.. الحاجة إلى تحرير المقهوم

وقد يحون المطلوب اليوم، اكثر من اي وقت مضى - كما اسلفنا - يحرير مفهوم أهل الحل والعقد، وإعادة تشكيل النخبة، لاسيما وأن المسلمين مايزالون يراوحون في مواقعهم، ويعانون من حالة الركود، وتقطيع النعال، دون قطع المسافات المطلوبة.. يعانون من حالة (اللاسقوط واللاتهوض).. أما عدم السقوط، فبحفظ الله للدين، ورحمته لاهله، لانسه الدين الخاتم، الخالد.. وأما عدم النهوض، فبعجز، وتخاذل، وقصور المسلمين، أو مسؤوليتهم بشكل عام، وعجز النخبة بشكل خاص، عن الإنتاج المأمول، في المواقع المتعددة، لان الله عز وجل، ناط عملية التغيير بهم، من خلال السنن الجارية وعزمات البشر.

ولعلنا من هنا، يمكن أن نقهم، أو ندرك أهمية النصوص الشرعية، التي تدعو للانفلات من حالة الركود، والتوارث الاجتماعي، واعتزال المجتمع، والانسحاب من الواقع.. وهذا الخروج وهذه العزلة، لا تعني الهروب من المسؤولية، بمقدار ماتعني محاولة إعادة بناء النفس، بعيداً عن الامراض الاجتماعية، والتحقق بالسلامة، ليعود المسلم، وهو أقدر على الإسهام بعملية العلاج، والنهوض من جديد.

ولتن كان عزل المريض، والحجر عليه، هو المطلوب في الحالات الطبيعية، حتى لاتنتقل العدوى للاصحاء، فيحق لنا أن نقول هنا، بعد هذه الرحلة من الإحباطات، وحمل الكثير من الامراض الاجتماعية نفسها، التي يعيشها الآخرون، إنه: لابد من عزل السليم، عزل الاصحاء، حتى لاتنتقل لهم العدوى، بعد شيوع المرض، وتفشيه، وإصابته لمن يدعون القدرة على شفائه، من أصبحوا هم المشكلة، وليس الحل.. ومن هنا ندرك متى تكون العزلة، لإعادة التزود، والعودة إلى الحل الإيجابي، وليس السلبي الانسحابي، لما تعانيه الامة، وندرك في ضوء ذلك، مدلول ومقاصد الاحاديث، والآيات، التي ترغّب فيها، وتعتبرها وسيلة النجاة.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

# فهرستئ الموضوعات

| الصفحة |                    | الموضوع                                       |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------|
| ٣      |                    | المقدمة                                       |
| 4      | :: :               | <ul> <li>من مقومات الإمكان الحضار:</li> </ul> |
| 10     | -<br>ل سبيل للنهوض |                                               |
| ۱۸     | ييل الأول          |                                               |
| 14     |                    | •                                             |
| *1     |                    |                                               |
| **     | •••••              |                                               |
| 4 £    | نة المسلمة         | <del>-</del>                                  |
| **     |                    |                                               |
| 44     |                    |                                               |
| ٣٣     | سلطان والإنسان     |                                               |
| ۳۷     |                    |                                               |
| ٤٣     |                    |                                               |
| ٤o     | تقبلية             |                                               |
| ٤٧     | تاط لمعرفة الوحى   |                                               |
| 01     | الآخر؛الآخر،       |                                               |
|        | البلاء             |                                               |
| oi     | نلدوننلدون         |                                               |
| 11     | ضاري:              |                                               |
| 11     | نن                 | _                                             |
| w      | w/\c               |                                               |

| الصفحة | الموضوع                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| ٦٨     | ـ التدين المعوج                                           |
| ٧.     | ـ الفرآن كَتَاب نخبة وأمة                                 |
| ٧٣     | ـ خصائص خيرية القرون الأولى                               |
| ٧٦     | ـ غياب المدلول الحقيقي للمفاهيم                           |
| Y4     | ـ حول مفهوم المصدرية والمرجعية                            |
| ۸۳     | <ul> <li># إخلاق باب الاجتهاد استدعاء الكاخرة:</li> </ul> |
| ۸۸     | ـ إعلان الوفاة للعقل المسلم                               |
| 4.     | ـ تواجع عصر الإنسان الذاكرة»!                             |
| 44     | ـ الترجمات إصابات فكرية مبكرة                             |
| 4٧     | ـ نقد التدين حماية للدين                                  |
| 1.1    | * قضايا الأمة وأبعاد الندين الصحيح:                       |
| 1.7    | <ul> <li>فهوم مغلوطة للندين</li></ul>                     |
| 111    | ـ استحالة إلغاء الدين                                     |
| 111    | ـ طروحات ماكرة حول تطبيق الشريعة                          |
| 117    | ـ من البرامج المفقودة إلى البرامج المستوردة               |
| 114    | ـ الإصابات من عانق إلى محرّض                              |
| 177    | ـ الصراع بين الملأ والقوم                                 |
| 177    | * هندما تصبح النخبة هي المشكلة:                           |
| 144    | ـ خصائص مطلوبة في النخبة                                  |
| 150    | ـ المرجعية الشرعية قبل التخصص                             |
| 127    | ـ العجز عن جعل التخصص في خدمة العقيدة                     |
| ۱۳۸    | ـ التعامل مع الفتن                                        |
| 11.    | ــ أبعاد غائبة لثقافة النخبة                              |
| 187    | ـ معرفة الوحي سبيل الرؤية الثقافية                        |
| 127    | ـ غياب العقلُ الاستراتبجي                                 |
| 117    | ـ أهل الحل والعقد الحاجة إلى تحرير المفهوم                |
| 184    | فهرس العوضوعاتفهرس العوضوعات                              |



T.00/10

١

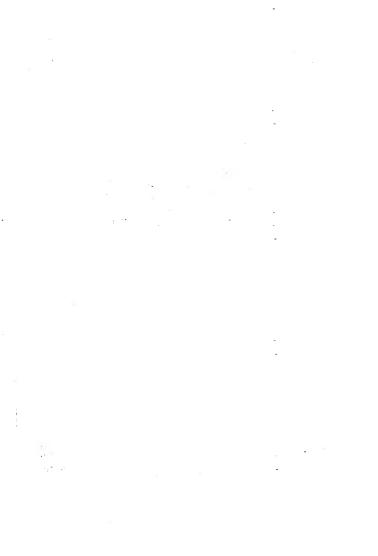

# المقترمة

الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وجعل مناط الشهادة على الناس وقيادتهم إلى الخير، مرتبطًا بالإيمان بوحي الله المنزل، واتباع النبي المرسل، قال تعالى: ﴿ رَبُّنَا اَلْمَنْكَ إِمَا أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا أَلْرَسُولَ فَأَحْتُ يُتَامَعُ أَلْشَهُولَكُ وَلَا عمران :٥٠).

والصلاة والسلام على الرسول انموذج الاقتداء، وسبيل الاتباع، البشير النذير، الهادي إلى الصراط المستقيم، الذي ابتعثه الله قدوة للمالمين، فقال النذير، الهادي إلى الصراط المستقيم، الذي ابتعثه الله قدوة للمالمين، فقال تمالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ يَرْجُوا اللّهُ وَالْمَيْوَ كَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللّهُ وَالْمَيْوَ اللّهُ وَالْمَيْوَ اللّهُ وَالتزام سنته، سببا في النجاة والغوز بحب الله ورضاه، فقال: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحْجُونَ اللّهُ وَيَعْمِ لِلَا اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَعْمَ لَكُمْ ذُنُوبَهُمْ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ لَكُمْ ذُنُوبَهُمْ وَلِلّهُ مُنْفَوِدً رُجِيهِكُمْ ﴾ (ال عمران ٢١٠).

#### وكِعَتْد:

فلعل الفارق الأصلي أو الفارق الاساس بين النبوة والفلسفة، أو بين المبادئ الواقع، المبادئ المبادئ على الواقع، المبادئ المبادئ على الواقع، وترجمتها إلى ممارسات، وتجسيدها في حياة الناس، وتحويل الفكر إلى فعل، واقتران النظرية بالتطبيق، والمبادئ بالبرامج، لذلك كان التاريخ بشكل عام، أو الواقع العملي، هو المختبر الحقيقي لصدقية المبادئ والعقائد، وقدرتها على

الارتقاء بالإنسان، وتحقيق تطلعاته وأهدافه والاستجابة لا شواقه.. فالتاريخ المختفية مع تاريخ النبوة وعطائها، أما الفلسفة فتاريخها تاريخ أوراق الحقيقي هو تاريخ ان الكثير من المبادئ والافكار التي قد تستهوي العقول لا أفعال.. كما أن الكثير من المبادئ والافكار التي قد تستهوي العقول وتخطف الابصار في فترة من الفترات، فيتحول إليها الناس ويظنون فيها الخير، فإذا عُرضت للتطبيق أفلست، وخاب فيها الظن، على قاعدة: «اقرأ تفرح، جرب تحزن».. لذلك اعتبر الإسلام العمل صنو الإيمان، ودليل صدقه، فكاتما فلا إعان بلا عمل، ومن كان قوله أو ما يعلن من مبادئ يخالف عمله، فكاتما يوبخ نفسه.

والمستقرئ للتاريخ، المتبع لحركات التغيير والإصلاح، والمنعطفات الكبرى في حياة البشرية، يرى أن الأنبياء وما أحدثوا من تغيير، وربوا من أتباع، هم قادة التغيير الحقيقي، ذي الآثار الباقية الممتدة، وأن الكثير من الفلاسفة الخياليين كان دورهم الشغب على عطاء النبوة، ومحاولة التضليل لاتباع التغيير والإصلاح النبوي.

وقد تكون المقائد والمبادئ والتعاليم صحيحة في أصلها، معصومة من الخطأ والخلل في ذاتها، فيخونها حملتها بالتطبيق والتنزيل على الواقع، ويحرفها اتباعها، يخفون بعضها، ويؤمنون ببعض، فتشيع علل التدين، وتصبح مسالك الناس هي الدين، وتتشكل طبقات من رجال الدين يمارسون التحليل والتحريم، وتصير اجتهاداتهم وأقوالهم هي المعايير للحق والباطل، وتنقلب الموازين، فيُماير الحق بالرجال، ولا تعاير مسالك الناس وأفعالهم بالحق.

ومن ثم نقول: إن مخاطر الانحراف بالتطبيق، لا تقل خطورة عن التحريف للمبادئ، لذلك فإلى جانب سلامة المبادئ وحفظها من التحريف، لابد من وجود الانموذج المعصوم للتنزيل والتطبيق والاتباع، ليكون التنزيل بمامن عن الهوى والانحراف والأهواء والنوازع البشرية.

ففي إطار النبوة، كان الأنبياء هم النماذج التطبيقية لما يحملون من مبادئ وقيم، لذلك كان لعصمة البيان العملي في السيرة والسنة، من الأهمية ما لا يقل من حيث الحقيقة عن حفظ وعصمة القرآن . . فالتطبيق والتنزيل العملي للمبادئ الإسلامية على الواقع، إنما كان يتم على عين الله وتصويبه، لما يمكن أن يكون من خطأ الاجتهاد البشرى.. وكان من المسلمات العقلية -قبل المسلمات الشرعية- اتصاف الرسل بصفات وخصائص البشر، ليشكلوا قدوة للبشر في مجال التطبيق، وتنزيل القيم على الواقع، لتكون سيرتهم دليل هداية في التنزيل، ومرجعية في التطبيق لكل زمان ومكان، مما يعني أن أي اجتهاد أو تنزيل أو تفسير، له أن يبلغ آفاقًا وأبعادًا متعددة، لكنه لا يجوز أن يعود بالتعديل أو النقض أو النقد أو الإلغاء للتنزيل النبوي على الواقع، الذي يعتبر الانموذج التطبيقي المعصوم.. فهو يعني أن هذه المبادئ قابلة للتطبيق من جانب، ويقدم الأنموذج والدليل للتعامل مع المبادئ والقيم من جانب آخر.. وهذا التطبيق المتبع أو الأنموذج، لا يقتصر على فترة النبوة وحراسة الوحى، وإنما يمتد بعد توقف الوحى وبدأ مرحلة الفعل البشري في الخلافة الراشدة: دعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعُضوا عليها بالنواجذ؛ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي).

وليست الخيرية فقط لفترة الحلافة الراشدة، وإنما للقرون المشهود لها بالخيرية أيضًا من قبل الرسول تَلِيُّه .

وقد لا نكون بحاجة إلى الكلام عن دور الأنموذج والاتباع والتاسي، في

التربية العملية والارتكاز الحضاري والبناء الثقافي، وإثارة الاقتداء، لأن ذلك أصبح من المسلمات التربوية والدعوية.

كما أننا لسنا بحاجة إلى تأكيد القول على أهمية التطبيق العملي للمبادئ، ووجود أنموذج الاتباع والتاسي، لانه كثيرًا ما يقع التحريف الباطل، والتأويل الجاهل، والغلو الظالم، والانتحال المارق، في التنزيل على الواقع أو في التطبيق... ولعل من أخطر علل التدين التي لحقت بالامم السابقة، وكانت صبب هلاكها، خضوع تطبيق التعاليم الدينية للهوئ.

واعتقد أن حاجة الناس إلى استيعاب التطبيق العملي، لا تقل عن حاجتهم إلى معرفة التعاليم والمبادئ الشرعية، لذلك كان الصحابة الجيل القدوة لايتجاوزون الآية إلى غيرها، إلا بعد أن يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، وكان يُعلمون ابناءهم السيرة كما يعلمونهم السورة من القرآن.

وفي اعتقادنا أن العناية بالتطبيق، وكيفيات التنزيل على الواقع، لابد أن توازي وتواكب العناية بالمبادئ والتعاليم نفسها، حفظًا وفهمًا وفقهًا، لان التطبيق السليم هو من بعض الوجوه، حماية للمبادئ من العبث والجازفات والسهام الطائشة.

ومن هنا يتبين أهمية السيرة النبوية كانموذج تطبيقي تم على عين الوحي وحراسته وتصويبه، وفترة الخلافة الراشدة المشهود لها بالخيرية وخصوصية الاتباع، كانموذج للاقتداء والتطبيق البشري بعد توقف الوحى.

إن عنايتنا بالسيرة النبوية، ومرحلة الخلافة الراشدة، لم تتعد في كثير من الاحيان وسائل الحفظ والنقل والتحقيق للنصوص!! وعلى اهمية ذلك

وضرورته لاية انطلاقة صحيحة، يبقى المطلوب ان تأخذ العناية باعتبارها، البعد التربوي وتأصيل الفقه العملي، لان السيرة وفترة الخلافة الراشدة، تمثل مرجعية التطبيق والتجسيد للمبادئ في واقع الحال، ولان اقتصار الفقه على التعامل مع النص نظريًا دون الفقه العملي والتعامل مع الواقع، سوف يؤدي إلى الكثير من التعسف وتدخل الهوى في الموضوع، لغياب الضابط المنهجي والمرجعية الشرعية للتطبيق.

لذلك نرى اليوم الكثير مما تعج به الساحة الثقافية والاجتماعية من المؤتمرات، في إطار الاسرة والمرأة والسكان وحقوق الإنسان والديمقراطية...الغ، تمارس فيها محاولات رعيبة لتطويع النص الإسلامي لقرارات وتوصيات ومقاربات ومقررات مسبقة، ليبدأ الغزو من الداخل الإسلامي، ومن خلال الانحراف في التطبيق على الواقع، توهمًا للمصلحة، وادعاءًا لها، بعد أن فشل الغزو من الخارج، بل تعتقد أن الغزو من الخارج زاد في صلابة وقناعة المسلمين.

ومن هنا ندرك مغزئ قول الرسول ﷺ: • عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسكوا بها وعُضوا عليها بالنواجذ » ( رواه احمد، وابو داود، والترمذي)، لان عوامل التحريف والانتزاع والاقتلاع متعددة.

وقد عرضنا في هذا الكتاب الذي اسميناه: (في منهجية الاقتداء)، لبعض المفهومات في مجال التاسي والاتباع، من حياة الرسول في في مراحلها المتعددة من القوة والضعف، والدعوة والدولة، والجيل المشهود له بالخيرية.. كما عرضنا لبعض محاولات العبث بالنصوص الشرعية والخروج عن المرجعية ومنهجية الاتباع لخير القرون، وإقامة مؤتمرات الحوار وغيرها لرد

المسلمين عن دينهم مصداف لقول تعالى: ﴿ وَلَا يَزَا لُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى رُدُوكُمْ عَن دِينِڪُمْ إِن استَطَلعُوا ﴾ (البقرة : ۲۱۷).

كما عرضنا أيضاً لبعض النماذج من رواد الإصلاح وتجديد التدين، ومحاولة المساهمة بإعادة التفاعل بين الإنسان والإسلام، وإثارة التفكير باختيار مواقع الاقتداء من خلال السيرة الانموذج، التي عرضت لكل الحالات التي قد تعرض للبشر في حياتهم الطويلة الممتدة، بعيداً عن تقطيع الصورة الكلية أو الانتقاء منها أو تبعيضها، ذلك أن الاقتداء يبدأ من عند الحالة التي عليها الإنسان، ويرتقي بحسب الاستطاعات، فكل إنسان يعتبر مقتدياً متبعاً بحسب استطاعته، ولو فاته إنجاز بعض ما لا يستطيع، لانه غير مكلف به:

سائلين الله أن يسدد خطانا، ويرزقنا الإخلاص في النوايا، والصواب والسداد في العمل، إنه نعم المولى ونعم النصير. في مَنهجيتَ التأسيّ وَالِٱقْتِدَاء

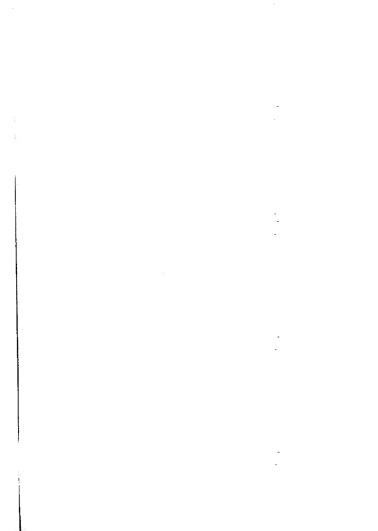

من نعم الله تعالى على هذه الامة، أن أوقفها على ما شرع للام السابقة، وأورثها النبوة والكتاب، واصطفاها لحمل الرسالة الخاتمة الحالدة، وحفظ لها كتابها من التحريف والتأويل، وناط بها الشهادة على الناس، والقيادة لهم، فقال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلَتَكُمْ أُمَدَّهُ وَسَطًا لِلْحَكُوثُواْ شُهَداً عَلَى النّاسِ ﴾ (البقرة: ١٤٣).

وقسال تعسالى: ﴿ وَقَالَتَ ظُلَهِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبَ المِثُواْ بِالَّذِي أَرِلَ عَلَى الْمِرْلَ عَلَى ال الَّذِيكَ ءَامَنُواْ وَجَهَ النَّهَادِ وَاكْفُرُواْ مَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَلَا تَقْمِنُواْ إِلَا إِلَّا لِمِن تَبِعَ دِينَكُم ﴾ (آل عمران ٧٢-٧٣).

كما حذّر الامة المسلمة أيضًا من الغفلة وغيبوبة الوعي، وطلب إليها أن تبعَىٰ يقطّة حذرة من مكاثد عدوها، فقال تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِـذَرَكُمُّ فَٱنْفِرُواْثُهَاتِ أَوِٱنْفِرُواْجَعِيكًا﴾ (النساء:٧١). وقال: ﴿ وَدَّا لَذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِمَيَّكُوْ فَيَسِلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَعِدَةً ﴾ (النساء:١٠٢).

وشرع الجهاد لحماية منجزات الدعوة، ووقايتها من مؤامرات ومكائد الاعداء، وجعله راس سنام الإسلام، كما جعله ماضياً إلى يوم القيامة، لدرء الفتن، وإقرار حرية التدين، ودفع الاعتداء، فقال الرسول عَلَيُّة: والجهاد ماضي إلى يوم القيامة، (رواه الطبراني في الاوسط، وفي سنده مقال، ومعناه تشهد له احاديث في الصحيحين وغيرهما)، لان العدوان على هذا الدين مستمر إلى يوم القيامة، ولان التدافع بين الحق والباطل من سنن الحياة الاجتماعية الماضية خالشر من لوازم الخير- قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ فِي عَدُولَا مِنْ الله الله المناه المناه المناهم، ورسالتهم، ألمُجرمين ﴾ (الفرقان: ٣١)، فلابد أن يدرك المسلمون مهمتهم ورسالتهم، في المناهدة، وأن يعدوا ما استطاعوا من القوة والحذر واحتياطات الامن، لنشر الدعوة وحماية منجزاتها، في كل المراحل، لان حماية المنجزات وتامين الامتداد، لا يقل اهمية عن الإنجاز نفسه.

وهو الذي شهد الله له أنه معلم الكتاب، ومزكي النفوس، ومنقي المسالك من الزيغ والانحراف، ومبين كيفيات تنزيل القرآن على الواقع، وتقويم سلوك البشرية به، ذلك أن من الأمور التي أصبحت مُسلَمة، أن العقل لا يمكنه بادواته ومحدوديته رؤية الصراط المستقيم، بنتائجه وعواقبه، ولو كان العقل دون الوحي قادرًا على ذلك، لانتفت الحاجة إلى النبوة.. ولو كان قادرًا على الاغتراف المباشر، أو التعامل المباشر مع القرآن، لما كان هناك حاجة إلى الرسول القدوة، الذي يجسد المبادئ ويقدم المثال الانموذج، ويُناط به البيان، بقوله وفعله وإقراره، أي بسنته وسيرته وما اقره من اجتهاد اصحابه.

ولعله من الأهمية بمكان، التأكيد على أنه قد يكون من الأولويات المطلوبة باستمرار، إعادة بناء وتسديد مسيرة النخبة أو الطائفة القائمة على الحق، التي لا يضرها من خالفها، حتى ياتي أمر الله وهي على ذلك، لان هذه الطائفة هي التي تشكل ضمير الامة، وخميرة النهوض، والانموذج التطبيقي العملي لقيم الدين، والدليل الممتد على خلود الإسلام، وقابليته للتطبيق في كل زمان ومكان. إنها الطائفة الأمل، التي تحاول النجاة اليوم في سفينة هي أشبه ما تكون بسفينة نوح عليه السلام، وذلك بالتزامها كتاب الله وسنة رسوله تملك، والعض عليهما بالنواجذ، لتستانف الدورة الحضارية القادمة إن شاء الله عمد أن عم الطوفان، وانتشر الغساد في البر والبحر بما كسبت أيدي

هذه القاعدة، أو هذه النخبة، أو الطائفة التي تتحقق بالمرجعية الشرعية من خلال الكتاب والسنة، هي المؤهلة لعملية التغيير والتصويب.. تصوّب شهادة الرسول على نفسها، لتصبح من ثَمَّ مؤهلة للشهادة على الامة والناس، استجابة لقوله تعالىٰ: ﴿ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُرُ وَتَكُونُواْ مُسَهَيدًا عَلَيْكُرُ وَتَكُونُواْ مُسَهَا المتنوعة في شُعُب المعرفة، وتحقق الحضور والشهود والانموذج الذي يثير الاقتداء في المواقع المختلفة، وتدرك سنن الله في السقوط والنهوض الحضاري، على مستوى الامة والنخبة على حد سواء، وبذلك تصبح قادرة على مغالبة قدر بقدر، أو الغرار من قدر إلى قدر أحب إلى الله، بحيث تبصر سنة الله في الذين خلوا من قبل، وتدرك أن هذه السنة قدر ممتد لا يمتبدل ولا يمتحول، قال تعالىٰ: ﴿ سُنَةَ اللهِ فِي الدِينِ عَلَى وقال: ﴿ وَلَنْ يَعِدَلُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

## منطلقات.. في إطار التأسى

وقد يكون من المطلوب، ونحن بين يدي محاولات جادة لدراسة وتحليل جوانب من عطاء السيرة النبوية على أكثر من صعيد، ليكون ذلك محلاً للاقتداء والتاسي، وتقديم رؤية منهجية لبناء النخبة، واصطفاء الكفاءات للمهمات التي تتناسب معها، وتسديد مسيرة الامة، وبيان سبيل بنائها لمشاريع النهوض، واهمية التنبه لحماية منجزاتها في كل مرحلة، لتفيد من ذلك كله في حاضرها ومستقبلها، أن نقدم بعض المنطلقات والمفهومات، التي نراها ضرورية في إطار التاسي والاقتداء.

## \* بشرية الرسول ﷺ :

ولعل القضية الاهم، التي لابد أن نعرض لها ابتداءً، ونوضحها في مجال تصويب مسالكنا لتتحقق شهادة الرسول عَلَيُّ علينا، التي سبيلها التاسي والاقتداء، هي قضية بشرية الرسول عَلَيُّ، وحدود وابعاد عصمته، ذلك أن من الامور المقررة شرعًا وعقلاً وواقعًا، أن الرسول عَلَيُّ بشر يُوحى إليه، وهي حقيقة أكدها القرآن الكريم، واعتبرها من الامور المحسومة غير القابلة للتشكيك أو المساومة، لما للغفلة عنها من الابعاد والآفاق والتداعيات الحليرة، في مجال العقيدة والعبادة والسلوك.

وحسبنا في ذلك، ما قصة القرآن علينا من صور الضلال والتضليل الذي وقع به أصحاب الاديان السابقة، بمن قالوا: المسيح ابن الله، وعزير ابن الله، وما كان لذلك من المضاعفات التي أصابت الركيزة الاساس، والمنطلق الاول: عقيدة التوحيد أو التدين بشكل عام، والآثار الشركية الخطيرة التي ترتبت على ذلك في النظر للخالق، والحكم على القدرة والإرادة والفعل من خلال صفات المخلوق، والنظر للرسول المخلوق العبد، ومنحه من القدرة والإرادة وفعل الخوارق والقدسية من خلال صفات الخالق سبحانه وتعالى، وانمكاس ذلك الحوارق والقدسية من خلال صفات الخالق سبحانه وتعالى، وانمكاس ذلك فيما بعد على ممارسات رجال الدين في التسلط والاستغلال، والتميز عن فيما الله بما يدعون من خلافة الالوهية ووراثتها، حتى جاء الإسلام، وصوب خلق الله بما يدعون من خلافة الالوهية ووراثتها، حتى جاء الإسلام، والكون، والكراة:

﴿ إِنَّ أَكْرَمُكُرْعِنْدًا للَّهِ أَنْفَنَكُمْ ﴾ (الحجرات:١٣).

«أنتم بنو آدم، وآدم من تراب» (رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة).
 «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السمسوات والأرض،
 (متفق عليه).

إنه التصويب لمسيرة الحياة على مستوى الإنسان والزمان والمكان.

وقد يكون من المفيد للتذكير، أن ناتي ببعض النصوص التي تؤكد بشرية الرسول ﷺ، لأن هذه البشرية تعتبر فيصلاً في مجال العبودية والتدين والتاسي والاقتداء، الذي هو السبيل لإعادة بناء النخبة، وتشكيل الامة:

قال تعالى:

﴿ مَا كَانَ لِنَسَرِ أَن يُؤْتِدَكُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَلَبُ وَٱلْحُكُمُ وَالنُّدُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّسَاسِ كُونُواعِبَ اذا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ (آل عسران ٧٩٠).

﴿قَالُوٓا إِنْ أَنْتُدْ إِلَّا بِنَثَرُ مِنْ لَنَا تُرِيدُونَ أَن نَصَدُدُونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ مَا بَآؤُنا﴾ (إبراهيم ١٠٠٠).

﴿ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن غَنْ إِلَّا بِشَرِّيقُلُكُمْ ﴿ (إبراميم:١١). ﴿ قُلْ إِنْمَا أَنَا إِشَرِيقَا لُكُرُوجَ عِلَى أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِنْهُ وَبِيدٌ ﴾

(الكهف:١١٠).

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِلشَرِمِينَ قَبْلِكَ ٱلْمُؤَلِّدُ أَفَإِينُ مِّتَ فَهُمُ ٱلْمُنَالِدُونَ ﴾ (الانبياء: ٣٤).

﴿ وَمَاكَانَ لِلسَّرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيَّا أَوْمِن وَرَآيِ جِمَامٍ ﴾ (الشورى: ١٥).

﴿ فَقَالَ ٱلۡمَكَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۡمِن قَوْمِهِ مَا فَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا يَثَلَنَا﴾ ( مود:٢٧ ). ﴿ قُلْسُبَّحَانَ رَبِّي هَـٰلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ (الإسراء:٩٣ ).

وقال الرسول ﷺ: وإنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، فلعل بعضكم أن يكون أخن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من الناوع (رواه مالك واحمد والشيخان عن أم سلمة).

وقال لرجل مرتعد خائف متهيب من مقابلة الرسول عَلَيَّة: ﴿هَوَّ عليك ، فإني لست بجلك، إنما أنا ابنُ امرأة من قريت كانت تأكل القَسديد، (رواه ابن ماجه والحاكم عن ابي مسعود البدري).

وإنما أنا بشرٌ مثلكم، وإن الظن يخطئ ويصيب، ولكن ما قلتُ لكم: قال الله، فلن أكذب على الله؛ (رواه أحمد وابن ماجه من حديث طلحة).

وإتما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، (رواه الشيخان عن ابن مسعود).

ديا أم سُلَيْم! أما تعلمين أني اشترطت على ربي فقلت : إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر، فأيما أحد دعوت أرضى كما يرضى البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل، أن تجعلها له طهورًا وزكاة، وقربة تقرّبه بها منك يوم القيامة، (رواه احمد ومسلم عن أنس).

وهذه البشرية، جعلت حياة الرسول ﷺ كحياة البشر، دون تميز عمن حوله، لذلك كان الاعرابي إذا غشي المجالس يقول: ايكم محمد؟ هذه النصوص، التي لم نوردها على سبيل الاستقصاء، وإنما أتينا على ذكر تماذج لترسيخ الحقيقة التي تؤكد البشرية للرسل، وأنه يجري عليهم ما يجري على سائر البشر، من خضوعهم لقوانين الحياة، من الولادة والوفاة، والصحة والمرض، والطعام والشراب، والغضب والرضا، وما إلى ذلك من الخصائص والصفات التي غرزها الله في طبائع البشر وكينونتهم، وأودعها فيهم.. ولهذا المنطلق أهمية قصوى في مجال العقيدة والعبادة والسلوك والدعوة والتاسي والاقتداء، الامر الذي سنعرض له في مكانه إن شاء الله تعالى.

#### \* حدود العصمة :

والجانب الآخر والاهم ، الذي قد يعتبر مكملاً لموضوع بشرية الرسل أو بشرية الرسول القدوة عليه الصلاة والسلام، هو ما يمتاز به عن سائر البشر من الوحي، أو من العصمة في تبليغ الرسالة، وما يقتضيه ذلك من الصفات.

قال الإمام ابن تبعية رحمه الله: والحديث النبوي: هو عند الإطلاق ينصرف إلى ما حُدُثُ به عنه مَنْ الله النبوة، من قوله وفعله وإقراره، والسيرة فعله وإقراره لفعل أصحابه رضي الله عنهم فإن سنته ثبت من هذه الوجوه الثلاثة، فما قاله، إن كان خبراً وجب تصديقه به، وإن كان تشريعًا إيجابًا أو تحريًا أو إباحة، وجب اتباعه فيه، فإن الآيات الدالة على نبوة الانبياء دلت على أنهم معصومون – عن الخطا – فيما يخبرون به عن الله عز وجل، فلا يكون خبرهم إلا حقًا، وهذا معنى النبوة، وهو يتضمن أن الله يُنبئُه بالنبيب، وأنه يُنبئ الناس بالغيب، والرسول مَنْ المنور بدعوة الحلق

وتبليغهم رسالات ربه) (نقلاً عن قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، لجمال الدين القاسمي رحمه الله، ص٦٢).

واختلف العلماء - كما هو معروف في مظانه من كتب العلم - : هل ما ورد عن النبي عَظِيد كله من الوحي؟ كما اختلفوا أيضًا في حدود عصمة الانبياء ، وهل هي عصمة مطلقة لكل ما يصدر عنهم ، سواء في ذلك ما يتعلق بإبلاغ الرسالة، أو غيرها من الأمور الدنبوية؟

فذهب بعضهم إلى أن الرسول عَلَيْ لا يقول إلا حقًا، لانه مؤيد بالرحي ومسدد به، وهذا يعني أن كل ما ورد عنه بطرق النقل المعتمدة علميًا ومنهجيًا يمتبر وحيًا ، ودليلهم في ذلك ما روي عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، وكان يكتب كل ما يسمع من النبي عَلَيْ ، فقال له بعض النباس : إن رسسول الله يتكلم في الغضب، فسلا تسكتب كل ما تسمع، فسأل النبي عَلَيْ عن ذلك فقال : و اكتب فوالذي نفسي بيده ، ها يخرج منه (يمني فمه) إلا حمق ) (رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عمرو).

اما أن الحديث (القول والفعل والتقرير، والسيرة فعل وتقرير كما أسلفنا) من الوحي، فالعلماء مجمعون على ذلك، إذا كان موضوعه بما له علاقة بمهمة الرسول على في إبلاغ الرسالة، أو بيان مجمل القرآن، أو تشريع الاحكام الجديدة في الحلال والحرام، لحديث المقدام بن معديكرب، قال: قال رسول على ذرالا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه، وما وجدتم فيه من حلال فاحلوه، وما وجدتم فيه من حلال فاحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله؛ (رواه أبو داود والدارمي، وابن ماجه عن المقدام بن معديكرب).

وما روي عن حسان بن عطبة، قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله عَلِيَّة بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن.

وما روي عن مكحول قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: وآتاني الله القرآن ومن الحكمة مثليه، ( رواهما أبو داود في مراسيله).

لذلك يرى هؤلاء العلماء أن العصمة هي في حدود ما كان له علاقة مباشرة بمهمته عليه الصلاة والسلام، من حيث إبلاغ الرسالة، وبيان أحكام الحلال والحرام.

أما فيما يتعلق بامور الدنيا من الحرف والصناعات والزراعات، وما له علاقة بالاجتهاد والظن، فإنما يرد إلى طبيعته البشرية، وآرائه الدنيوية القابلة للخطأ والصواب، لذلك نرى أن النووي رحمه الله سلك هذا المسلك في شرحه لحديث تابير النخل، في باب: وجوب امتثال ما قاله عَلَيْهُ شرعًا، دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي (مسلم بشرح النووي، ما 17/17).

وقد أوضح الرسول ﷺ ذلك في طائفة من اقواله وافعاله، ومنها: حديث: وإنما أنا بشر مثلكم، وإن الظن يخطئ ويصيبه (رواه مسلم).

والخلاصة التي ننتهي إليها حوالله اعلم ان العصمة إنما تكون في حدود ما تميز به الرسول ملك عن سائر البشر من الوحي وإيلاغ الرسالة، لان مجرد احتمال الخطأ يعود بالشك والإبطال لمعرفة الوحي أصلاً للنه كما هو معلوم: إذا طرا الاحتمال بطل الاستدلال وما يقتضيه إبلاغ الرسالة من الخصائص والصفات المعروفة، وأن كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام عن طريق النقل المعتمد من اجتهاد في هذا المجال هو معصوم، لانه إما صواب فيقره الوحي، وإما خطا فيصوبه الوحي، وهذا الراي هو الذي تطمئن إليه النفس، وتؤيده النصوص الشرعية في الكتاب والسنة.

ونخشى أن نقول: إن المغالاة في أبعاد العصمة، وما يترتب على ذلك من الإطراء والتقديس، يمكن أن تُلغى معها الطبيعة البشرية للرسول عليه الصلاة والسلام، وترفعه إلى مرتبة الالوهية، الامر الذي يُناقض قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تُطرُوني كما أَطْرَتُ النصارى ابن مرج، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ووسوله، (رواه البخاري عن عمر).

كما أن هذه المغالاة في العصمة سوف يترتب عليها الكثير من المخاطر العقدية والتربوية.. والاهم -في تقديري، فيما يخص نطاق التاسي- أنها ستُخرج الرسول مَلِكُ من أن يكون محلاً للتاسي والاقتداء للبشر، الذي يخطئ ويصبب، إذ كيف يمكن لبشر أن يقتدي بمن لا يتصف بصفات البشر، ولا يعاني معاناة البشر، ولا يجري عليه ما يجري على البشر من الخطأ والصواب؟

لذلك نقول: إن المشكلة كل المشكلة فيما لو لم يكن الرسول مَنَّ بشراً، يجري عليه ما يجري على البشر، وليست المشكلة في كون الرسل من البشر، ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق، ولقد اكد القرآن الكريم هذه النقطة وصوبها، ودحض شبهة المشركين بقوله: ﴿ وَلَوْجَمَلْنَكُ مَلَكَا لَّجَمَلْنَكُ مَلَكَا لَّجَمَلَنَكُ مَلَكَا لَجَمَلَنَكُ مَلَكَا لَجَمَلَنَكُ مَلَكَا لَجَمَلَنَكُ مَلَكَا لَجَمَلَنَكُ وَلَوْجَمَلَنَكُ مَلَكَا لَجَمَلَنَكُ وَلَوْجَمَلَنَكُ مَلَكَا لَجَمَلَنَكُ مَلَكَا لَهِ مِلْ الانعام: ٩).

فالذين يغالون في قضية المصمة، ولو بنية سليمة وحماس للإسلام ورسوله، يُخرجون الرسول عليه العملاة والسلام، من حيث يدرون أو لايدرون، من مجال الاقتداء والتاسي، وبذلك يحاصرون خلود الرسالة وعطاءها في كل زمان ومكان، ويبتعدون بالمثال والانموذج عن الواقع، وعن إمكانية التطبيق، وقد يقعون في التاليه حوالعياذ بالله كما فعلت اليهود والتصارى.

فالرسول القدوة على بشر إنسان، ابعُث في قومه ومنهم، قال تعالى: هِهُوَّ الَّذِي بَمَتَ فِي ٱلْأُمِيَّ مِن رَسُولًا مِنهُمْ يَسَّ لُواْعَلَيْهِمْ الْيَنِهِ مَوْرُكَيْهِمْ رَبُعَلَمْهُمُ الْكِنَابُ وَالْحِكَمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلُ لِغِي صَلَالِ ثَمِينٍ ﴾ (الجمعة: ٢). ﴿ لَقَدُ عَلَا صَحْمَ مَ الْمُوَّمِنِينَ مَ وَهُ وَقُد رَبِيمُ ﴾ (النوبة: ١٢٨).

إنه من السن إنسان، خضع في حمله وولادته ورضاعه، ويتمه وشبابه وهرمه، ومرضه ووفاته، للسن القطرية والقوانين الطبيعية، التي يخضع لها سائر البشز، فلقد كان حمله طبيعياً، استغرق مدة الحمل نفسها، كما كانت ولادته طبيعية كسائر الولادات، وعاني من فقد الاب والام ككثير من البشر، وخضع لكفالة الاقارب، وبلغ سن الشباب، وعمل في الاعمال الموجودة في مجتمعه، والتي كان يمارسها قومه كالرعي والتجارة، وتزوج وانجب، وفقد الابن والبنت والزوجة والصديق، وتعرض للاذى والمرض، والنصر والهزيمة، وحكت به جراحات الحرب، مما يمكن أن يحل بكل إنسان، وتعرض للنسيان كسائر البشر، فعندما نسي في صلاته أكد على بشريته فقال: و إنما أنا بشر مثلكم أنسي كما تنسون، فإذا نسسيت فذكروني ، (رواه الشيخان عن

ابن مسعود).. وأعلن اكثر من مرة أنه بشر من البشر، وأن النبوة لم تخرجه عن بشريته، وإنما امتاز عن البشر بالوحي والعصمة في تبليغ الرسالة.

ولعل قوله تعالى: ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ﴾، يمبر

# \* من متطلبات الإصلاح والتغيير:

وهنا قضایا قد یکون من المفید التوقف عندها قلیلاً لما امن علاقة ببشریة الرسول القدوة عَلَیْ وحدود عصمته، وأنه بُعث فی الامة الامیة رسولاً منها، أو من نفسها، ونحن نحاول أن نلمح بعض مواقع التأسي والاقتداء، ومنطلقات التعامل معها، وهی:

\_ إن حركات التغيير والإصلاح ومشاريع النهوض والاقتداء، بكل المدافها ووسائلها وآلياتها وادواتها المعرفية، لابد أن تخرج من رحم المجتمع نفسه، وتكون مستوعبة لمعادلة الامة الاجتماعية، ومتمثلة لقيمها الدينية، مدركة لمشكلاتها ومعاناتها الواقعية، تفقه القيم الإسلامية، وتفهم العصر ومشكلاته، وتتعامل مع السنن الجارية على البشر، وتؤمن أن التغيير المنشود إنما يتحقق من خلال عزمات البشر واستطاعاتهم واجتهادهم وجهدهم.

 وإن آية مشاريع للإصلاح والتغيير، تأتي من خارج الأمة، وتجافي القيم الإسلامية، وتجهل معادلة الامة الاجتماعية، أو تعدل عن السنن الجارية إلى السنن الخارقة، سوف تُمنىٰ بالفشل.

- وإن اية مشروعات تحاول ان تخرج الرسول ﷺ عن طبيعته البشرية
   وتغالي في حدود عصمته، سوف تخفق في الاقتداء، وفي تحقيق اهدافها،
   لانها تناقض الحقيقة، وتنافي منهج الرسول ﷺ وسيرته.
- \_ وإن عصمة الاجتهاد والفكر ليست لاحد، فكل إنسان يجري عليه الخطا والصواب، عدا المسدد بالوحي . وإن كل اجتهاد قابل للمراجعة والنقد والنقض والرد . . وإن العصمة للكتاب والسنة، وبعد ذلك، وفي هدي ذلك، لعموم الامة، بدليل قوله على :

وإن الله تعالىٰ لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله فوق الجماعة، ومن شذ شذ في النار؛ (رواه الترمذي عن ابن عمر).

وإن الله تعالىٰ قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة، (رواه ابن ابي عاصم عن انس).

«إن أمتي لن تحتمع على ضلالة» (رواه ابن ماجه عن انس).

- وإن كل حركة إصلاح أو تغيير تعجز عن تقديم الحلول في ضوء السيرة، التي تمثل الفقه والتجسيد العملي أو التنزيل العملي لقيم الكتاب والسنة على الواقع، هي بعيدة عن الاقتداء، وعاجزة عن تمثل القيم الإسلامية، فالسيرة هي البيان النبوي العملي والضابط لكيفيات تعامل البشري بطبيعته ومحدوديته وظروفه، مع الوحي المعصوم والمطلق والصالح لكل زمان ومكان.

قالخلود للرسالة الإسلامية يعني، فيما يعني، امتلاك الإمكانية على قراءة السيرة في كل عصر، بشكل يحقق القدرة على الإجابة عن مشكلات الواقع

في كل زمان ومكان، او بمعنى آخر امتلاك القدرة على تجريد السيرة النبوية من قيد الزمان والمكان، وتوليد رؤية من خلالها، لمعالجة الواقع والإجابة عن اسئلته ومشكلاته ، وإن اية قبراءة بعيدة عن هذه الإجابة ، أو عاجزة عنها ، أو لا تشكل رؤية إضافية، هي تكريس للضياع، وتعطيل لفاعلية السيرة في حياة الامة.. صحيح أن المسلمين نقلوا السيرة من جيل إلى جيل، فحققوا أمانة النقل والحفظ.. أما قراءة السيرة لكل جيل من خلال مشكلاته ومعاناته والإجابة عن أسئلته، فقد لا يتوفر في المكتبة الإسلامية من ذلك إلا النذر السير.

لقد تحولت السيرة في مجتمعات الجهل والتخلف، إلى موالد وموائد وأناشيد وطبول، تشيع فيها البدعة، وتغيب فيها السنة، وتضيع معها الاوقات في الاكل والشرب والطرب!

وإذا نظرنا إلى المشكلة من هذه الزاوية -زاوية قراءة السيرة لكل جيل من خلال مشكلاته أمكننا القول: إن الكثير من الكتابات في السيرة، التي بين الهدينا، إذا نزعنا عنها تاريخ الطبعة واسم المؤلف، أي إذا نزعنا غلاف الكتاب، لا يمكن أن نعرف لاي عصر تنتسب، واي مجتمع تُخَاطِب، وفي اي زمن صدرت، ما لم ننظر في اسم المؤلف وتاريخ الطبعة ومكان الصدور.

وقد تكون المشكلة الحقيقية هنا، تكمن في غياب المقاصد الحقيقية، التي تمثل معاني الخلود، عند دارسي السيرة النبوية، الخلود الذي يعني تجردها عن قيود الزمان والمكان، وقدرتها على الإجابة عن مشكلات الامة في كل زمان ومكان كما اسلفنا الامر الذي جعلها على احسن الاحوال تاريخًا من التاريخ، وليست مصدرًا للتشريع والاهتداء.

وإن اية مشروعات تحاول ان تخرج الرسول على عن طبيعته البشرية وتغالي في حدود عصمته، سوف تخفق في الاقتداء، وفي تحقيق اهدافها، لانها تناقض الحقيقة، وتنافي منهج الرسول تلك وسيرته.

وإن عصمة الاجتهاد والفكر ليست لاحد، فكل إنسان يجري عليه الخطأ والصواب، عدا المسدد بالوحي.. وإن كل اجتهاد قابل للمراجعة والنقد والنقض والرد.. وإن العصمة للكتاب والسنة، وبعد ذلك، وفي هدي ذلك، لعموم الامة، بدليل قوله ﷺ:

وإن الله تعالىٰ لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله فوق الجماعة، ومن شذ شذ في الناره (رواه الترمذي عن ابن عمر).

وإن الله تعالى قد أجار أمتي أن تحتمع على ضلالة؛ (رواه ابن ابي عاصم عن أنس).

وإن أمتى لن تجتمع على ضلالة؛ (رواه ابن ماجه عن انس).

- وإن كل حركة إصلاح أو تغيير تعجز عن تقديم الحلول في ضوء السيرة، التي تمثل الفقه والتجسيد العملي أو التنزيل العملي لقيم الكتاب والسنة على الواقع، هي بعيدة عن الاقتداء، وعاجزة عن تمثل القيم الإسلامية، فالسيرة هي البيان النبوي العملي والضابط لكيفيات تعامل البشري بطبيعته ومحدوديته وظروفه، مع الوحي المعصوم والمطلق والصالح لكل زمان ومكان.

فالخلود للرسالة الإسلامية يعني، فيما يعني، امتلاك الإمكانية على قراءة السيرة في كل عصر، بشكل يحقق القدرة على الإجابة عن مشكلات الواقع

في كل زمان ومكان، أو بمعنى آخر امتلاك القدرة على تجريد السيرة النبوية من قيد الزمان والمكان، وتوليد رؤية من خلالها، لمعالجة الواقع والإجابة عن أسعلته ومشكلاته ، وإن آية قراءة بعيدة عن هذه الإجابة ، أو عاجزة عنها ، أو لا تشكل رؤية إضافية، هي تكريس للضياع، وتعطيل لفاعلية السيرة في حياة الأمة.. صحيح أن المسلمين نقلوا السيرة من جيل إلى جيل، فحققوا أمانة النقل والحفظ.. أما قراءة السيرة لكل جيل من خلال مشكلاته ومعاناته والإجابة عن أسئلته، فقد لا يتوفر في المكتبة الإسلامية من ذلك إلا النذر السير.

لقد تحولت السيرة في مجتمعات الجهل والتخلف، إلى موالد وموائد وأناشيد وطبول، تشيع فيها البدعة، وتغيب فيها السنة، وتضيع معها الاوقات في الاكل والشرب والطرب!

وإذا نظرنا إلى المشكلة من هذه الزاوية -زاوية قراءة السيرة لكل جيل من خلال مشكلاته امكننا القول: إن الكثير من الكتابات في السيرة، التي بين الدينا، إذا نزعنا عنها تاريخ الطبعة واسم المؤلف، اي إذا نزعنا غلاف الكتاب، لا يمكن ان نعرف لاي عصر تنتسب، واي مجتمع تُخَاطِب، وفي اي زمن صدرت، ما لم ننظر في اسم المؤلف وتاريخ الطبعة ومكان الصدور.

وقد تكون المشكلة الحقيقية هنا، تكمن في غياب المقاصد الحقيقية، التي تمثل معاني الحلود، عند دارسي السيرة النبوية، الخلود الذي يعني تجردها عن قيود الزمان والمكان، وقدرتها على الإجابة عن مشكلات الامة في كل زمان ومكان -كما اسلفنا- الامر الذي جعلها -على احسن الاحوال- تاريخًا من التاريخ، وليست مصدرًا للتشريع والاهتداء.

وبما لا شك فيه أن السيرة من الناحية الزمانية والناحية المكانية ، أي المجغرافيا التاريخية، تمثل حلقة تاريخية من حياة الامة المسلمة، لكن هذه المرحلة هي من التاريخ، وهي من الخاضر، وهي من المستقبل .. هي من التاريخ والمجغرافيا زمانًا ومكانًا، كما أسلفنا، لكنها من الحاضر عطاءًا ومصدرًا للدرس للتشريع، ومن المستقبل رؤية واستشرافًا.. فإذا كان التاريخ مصدرًا للدرس والعبرة، فإن السيرة مصدر لذلك وما فوقه، فهي مصدر للتشريع، لانها فترة مسددة بالوحي ومؤيدة به، وحقبة بيان عملي، ودليل تعامل خالد، لتنزيل قيم الإسلام أو قيم السماء على الواقع البشري، لذلك فاية دراسة للسيرة لاتتحقق بهذه الرؤية، ولا تنطلق من هذه المنطلقات، سوف لا تبلغ المقصد،

إن غياب هذا المنطلق أو هذه الرؤية، أدى من جانب إلى الامتداد والاستمرار والتبحر في فقه الاحكام النظري، سواء في ذلك الفقه الذي يسير خلف المجتمع، ويكتفي بالحكم على تصرفاته بالحلال والحرام، بدل أن ينزل إلى الساحة فيصبغها بفعل الحلال ومنع الحرام، أو الفقه الذي خرج من الحاضر والمستقبل، واستغرقه التنظير بالفراغ بعيداً عن معالجة المشكلات الحقيقية.

كما أدى غياب هذا المنطلق وهذه الرؤية أيضًا، إلى تراجع أو توقف الاجتهاد في الفقه التطبيقي، أو ما يمكن أن نطلق عليه فقه التنزيل، فتحول الفقه إلى تجريدات ذهنية بعيدة عن الواقع، وبدأ مجتمع المسلمين يتشكل ويحل مشكلاته بالوافد من القوانين والخطط المطلوبة للحياة، التي ابتعدت به عن الفقه التطبيقي، وأصبح الفقه لاحقًا للمشكلات لا سابقًا عليها كي ينير لها الطريق.

## \* السيرة هي المعيار:

وهنا قضية جديرة بالتنبه، وهي أن السيرة النبوية التي اكتملت على عين الوحي وتسديده، والتي هي قعل المعصوم، لها صفة المعيارية الخالدة في الإطار العملي التطبيقي.

والمسيرة الإسلامية، أو أقدار التدين، في ارتفاعها وانخفاضها، والجماعات والافراد، والجمعيات والمؤسسات، قد تحاول التاسي والاقتداء، وقد يقوم بعض الكتاب والباحثين بنوع من الإسقاط للسيرة على تصرف بعض الجماعات أو الاحزاب أو المؤسسات، لتسويغ بعض الممارسات، وإعطائها صفة المشروعية، سواء في ذلك الدراسات التي تسبق التصرف والممارسة لإعطائه حفة جواز المرور والتبني، أو التي تلحق التصرف لتسويغه وتبريره وإعطائه صفة المشروعية، كان تُقرأ السيرة حركياً أو عسكرياً، أو أمنياً، أو اقتصادياً، أو تروياً، أو ما أشبه ذلك من القراءات، وتُفَعَلُ حوادثها على تصرفات جماعة أو مؤسسة.

إن هذه القراءات أو هذه الإسقاطات، مهما كانت دقيقة أو غير دقيقة، لا يمكن بحال من الاحوال أن تكتسب صفة القدسية أو العصمة، أو بعبارة أدق صفة المعيارية، وتصبح بديلاً عن السيرة، مهما اقترب الاجتهاد من الصواب وابتعد عن الخطأ، ذلك أن السيرة بما توفر لها من رعاية الوحي، وفعل المعصوم، تبقى لها وحدها صفة المعيارية.

من هنا نقول: إنه من الخطورة بمكان تفصيل قيم السيرة واحداثها على واقع بعض الجماعات والمؤسسات، لتصبح فيما بعد ممارسة الجماعات

والمؤسسات هي المعيار، لان في ذلك ما فيه من إجهاض لمعاني السيرة النبوية، وقدسيتها.

إن ممارسة الجماعات والأفراد والجمعيات والمؤسسات لها صفة التاريخ، الذي يفيد العبرة او الدرس، ولا تكتسب المعيارية كالسيرة.

ولعل الإشكالية الاكثر خطورة في الكتابة عن السيرة، هي في اقتقاد بعض الباحثين والدارسين إلى المرجعية الشرعية، أو النظام المعرفي الإسلامي المستخدم في النظر والتحليل، البعيد عن الإدراك والإحاطة بمعرفة الوحي، التي تشكل الضابط المنهجي والإطار المرجعي لكل دراسة في المجال الإسلامي بشكل عام، وفي السيرة بشكل أخص، حتى لو جاءت هذه الدراسة من المنتصرين أو المتحمسين للقضية الإسلامية، ذلك أن الإصابات والحفر التي تاتي من قبل المتحمسين المفتقدين للمرجعية الشرعية في النظر والتناول، تكون على المدى البعيد هي الاخطر، لانها تصنع مشكلة وتساهم بالتشكيل الذهني والثقافي الغلط بدل أن تقدم حلاً، وتزيد من حالة التخاذل الثقافي...

وكاني بحال الذين يُقدِمُون على امر، دون امتلاك أدواته ووسائله، يشبه إلى حد بعيد حال بعض وَضَعَة الحديث، الذين كانوا يسعون إلى كل قول جميل او منعق أو مرغوب، وينسبونه إلى الرسول عَنْ ، كان يزيدون في العبادات والطاعات، رغبة في الترغيب والترهيب، من عند أنفسهم، وينسبون ذلك إلى الرسول عَنْ ، وإذا استُنكر عليهم ذلك، واستشهد بقوله عَنْ : دمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من الناره (حديث صحيح متواتر، رواه الشيخان وغيرهما)، قالوا: إننا نكذب له ولا نكذب عليه.. وفي النهاية، فالكذب له كالكذب عليه، لان كليهما كذب واستدراك على الشرع، وهي احاديث موضوعة، كما يقرر علماء مصطلح الحديث.

### \* منهج قراءة السيرة :

أما قضية قراءات السيرة بانظمة معرفية آخرى، راسمالية، واشتراكية، وعلمانية، وقومية، من الخارج الإسلامي، ومحاولة تقطيعها والانتقاء من الحداثها، وفصلها عن نسقها المعرفي وسياقها ومناسباتها، وذلك نتيجة طبيعية، عندما تصاب الامة بحالة التخاذل الثقافي، ويصبح تراثها نهبًا لكل سارق، ومستباحًا لكل صاحب هوى، ومشاعًا لكل دَعي، فعند ذلك تصبح السيرة، ويصبح التراث عامة، مدخلاً أو معبراً للفزو الفكري، الذي يُعطىٰ المشروعية والقبول في الداخل الإسلامي.

ولسوف تستمر القراءات للسيرة النبوية بانظمة معرفية من الخارج الإسلامي، وسوف تمتد في الداخل الإسلامي، طالما ان حالة التخاذل الثقافي هي المسيطرة والمتحكمة، ويكتفي الكثير من المسلمين بالتبرك والفخر بالسيرة، دون القدرة على الإفادة من عطائها.

وسوف تستمر القراءات الفاقدة للمرجعية ايضاً، للسيرة النبوية في المداخل الإسلامي، والتي لا تورث إلا تكريس التخاذل الثقافي، طالما لم تاخذ السيرة النبوية البعد المطلوب من الدراسة والتحليل ضمن منهج معرفي واضح، مستمد من القيم والمعايير نفسها، التي جسدتها السيرة في واقع الناس. ضمن منهج ينطلق من مقاصد الدين، وخلود وخاتمية الرسالة، وهداية الوحي، وعصمة النبوة، وسلامة النقل، ودراية العقل.

وقد يكون المطلوب اليوم اكثر من اي وقت مضىٰ، حيث تعاني الامة ما تعاني على اكثر من صعيد، قراءة السيرة ودراستها دراسة استراتيجية، في مختلف المجالات، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية، والامنية، والثقافية.

فإذا كانت السيرة -كما أسلفنا- هي التجسيد الخالد للرسالة، والبيان العملي للقرآن وتنزيله على واقع الناس، الامر الذي يعني آنها -ومن خلال مسيرة النبوة التي بلغت ثلاثة وعشرين عامًا بين الدعوة والدولة، حتى وصلت إلى مرحلة الكمال والاكتمال، والتي تم خلالها بناء أنموذج الاقتداء استوعبت جميع الحالات أو أصول الحالات، التي يمكن أن تمر بها البشرية حتى قيام الساعة، يبقى المطلوب من الدراسة الاستراتيجية التي ندعو إليها: الدقة في قراءة الواقع الذي عليه الناس، والإحاطة بعلمه من خلال متخصصين لا متحمسين فحسب، وتحليله بدقة، ومن ثم دراسة وتحليل السيرة والتحليل المقصود غير النقل- والتفسير للاحداث، ومن ثم تحديد موتع الاقتداء من مسيرة السيرة، أو اكتشاف المرحلة من السيرة التي تمثل حالة الاقتداء وكيفية الاقتداء، من خلال ظروف الحال التي عليها الناس.

وهذا لا يعني بحال من الاحوال سقوطًا في منهج الانتقاء، أو إخضاع السيرة لمنهج الانتقاء والتقطيع -كما يحلو لبعضهم أن يصف ذلك، ويخلط فبما يدعيه من الرؤية الشمولية، بين مرحلة الدعوة ومرحلة الدولة، ومرحلة الضعف ومرحلة التمكين، وبذلك تصبح السيرة عبقًا ومعوقًا بدل أن تكون حلاً هاديًا لمعالجة مشكلات الامة وإنما يعني التحقق بالرؤية الشاملة للسيرة، براحلها المتعددة، ووضع واقع الامة في موقعه المناسب من مسيرة السيرة. ولا أقصد هنا التقسيم الزمني، الذي وقع فيه كثير من الدارسين أو للتحمسين، فبدل أن يدركوا المنهج النبوي ومرونته، ويُسخّروا الزمن ضمن الإمكانات المتاحة، أصبحوا هم مسخّرين للزمن، ومحكومين به، يعانون من

حالة التيبس والعطالة، دون النظر للاستطاعة وواقع المجتمع.. لذلك حاولوا عكيم الزمن بمسيرتهم، فجعلوا ثلاثة عشر عامًا للدعوة، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الدولة، فاخفقوا واحبطوا.. ولا نعني باختيار الموقع المناسب للاقتداء، من خلال مسيرة السيرة، اعتبار ذلك هو الحالة النهائية للاقتداء، وإنما هو اختيار المرحلة التي تتناسب مع الواقع، ودراسة إمكانات تطوير الواقع، للارتقاء به إلى الحالة الاعلى، وهكذا حتى نصل إلى حالة الكمال والاكتمال.

ولعل الصورة التوقيقية التي انتهى إليها ترتيب سور وآيات القرآن، الذي جاءت السيرة بيانًا عمليًا له، وتجسيداً لقيمه في واقع الناس، تلقي أضواءً كاشفة وهادية، لكيفية التعامل مع القرآن، ومع بيانه العملي (السيرة) إيضاً في كل المراحل والحالات، التي تتعرض لها الامة.. فالقرآن الكريم لم تُرتب سوره وآياته حسب أزمنة النزول، كما هو معلوم، ولو كان ذلك كذلك، لكان الزمن هو المتحكم بالإنسان، وإنما جاء الترتيب بالصورة التي هو عليها الآن والله أعلم ليكون الإنسان مُستَخرًا للزمن ومتحكماً فيه، ويستطيع ان يعدد الموقع المناسب للاقتداء من خلال قيم القرآن ومسيرة السيرة، بحسب الظروف الهيطة والإمكانات المتاحة، وطبيعة اقدار التدين، صعوداً وهبوطاً، فلو اقتضى الاقتداء، في ظرف من الظروف، الموقع الاعلى، ومن ثم هبطت اقدار التدين أو أصيبت الإمكانات ببعض العجز، يمكن للإنسان أن يعيد النظر في موقع الاقتداء بحسب الحال التي هو عليها، ولا يخضع لقوالب جامدة، أو لتحكم زمنى خارج عن قدرته وإرادته واستطاعته.

وإذا لم تدرس السيرة بهذه الرؤية المنهجية، الاستراتيجية، التي تمكن من الإجابة عن أسئلة الواقع، ومعالجة مشكلاته، فسوف تبقى في خانة التبرك والفخر، أو الخلط بين الأمنيات والإمكانات.. بين مراحل الدعوة والدولة، والقوة والشيات في ذلك.

ويبقى السؤال المطروح دائمًا على الدارسين والباحثين والاكاديميين والمفكرين: كيف نتعامل مع السيرة في هذه المرحلة، وكيف يكون الاقتداء؟

إن الواقع يتغير من حولنا، ووسائلنا في العمل والاقتداء وقراءة قيمتا في الكتاب والسنة والسيرة لا تتغير، ونواجه الحالات المتنوعة والختلفة بوسائل واحدة، على عكس منهج السيرة النبوية التي اتخذت لكل مرحلة ما يناسبها من الوسائل. ويكفي هنا، من مئات الامثلة، ما قاله الرسول محله للمعمار بن ياسر عندما أذن له بنطق كلمة الكفر للخلاص من الاذي، طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان، ونزل في ذلك قرآن خالد يُتلي على الزمن، لان هذه الحالة يمكن أن تتكرر على الزمس، وكمان عما قاله: وإن عسادوا فعسد! )

# من مواقع الاقتداء:

والاقتداء لا يكون بالكماليات من مقاصد الشريعة دون الضروريات والحاجيات.. والاقتداء لا يكون بالاشكال دون الافعال.

ونحن هنا لا نحط من قدر الاقتداء بالرسول مَلَيَّةً في طعامه وشرابه ولباسه ونومه ويقظته، وعاداته وسننه كلها، لان ذلك يعتبر تربوياً من الاهمية بمكان في صياغة الشخصية وبنائها، على طريقة التربية النبوية، ولكن نقول: إن للدين مقاصد تتمثل في تحقيق ضروريات لا تقوم الحياة إلا بها، وحاجيات لاتحمى وتقام الضروريات إلا بتوفيرها، وكماليات وتحسينيات تعتبر أموراً جمالية، انعدامها قد لا يؤثر في قيام الحياة.

لذلك، تبقى المشكلة التي نعاني منها اليوم، هي في الحرص على الاقتداء بالتحسينيات، والتخاذل عن الاقتداء بالضروريات والمقاصد الكبرى.

هذه قضية، وقضية آخرى لعل تحرير القول فيها اصبح ضرورياً، بعد أن تمول العقل المسلم المعاصر من التوكل إلى التواكل والإرجاء، والعجز عن التعامل مع الحياة، وتقويم مسيرتها.. لقد خرجنا من الحياة، وافتقدنا القدرة على التعامل مع مشكلاتها في ضوء السيرة النبوية، وانتهينا إلى المقابر، سواء في ذلك من يعتبر الاموات سبيلاً لحل مشكلاته فيستغيث بهم، أو من يعتبر الاموات سبيلاً لحل مشكلاته فيستغيث بهم، أو من عجزه عن الاموات سبباً لمشكلته فيرى معركته معهم، أو من حاول ستر عجزه عن التاسي والاقتداء بالسيرة، وذلك بالخروج وإسقاط عجزه عليها. واستدعاء والآخرة.

والقضية التي نعرض لها هي: أن مسيرة السيرة النبوية كلها، تحققت من خلال التعامل مع السنن الجارية، التي تقتضيها بشرية الرسول ﷺ، وتحتملها عزمات البشر، لتكون السيرة محلاً للاقتداء وإعادة البناء للبشر في كل زمان

ومكان، لذلك لابد من آخذ هذا المنطلق بعين الاعتبار اثناء الاقتداء وكيفية الاعتداء، ذلك أن الاقتداء بالرسول على لا يعني العطالة عن العمل، والانسحاب من الحياة، وانطفاء الفاعلية، والتحول إلى الاستغاثة به، ولا يعني العدول عن السنن الجارية إلى طلب السنن الخارقة، لان ذلك باب لإشاعة الخرافة والبدعة، وتغييب السنة، التي هي القانون الجاري.

ولعل من الأمور الملفتة للنظر حقًا، تسمية طريقة الرسول ﷺ في التعامل مع الحياة والاحياء، سنة، بكل ما تحمل هذه التسمية من دلالات في المنهج والقانونية والاطراد.

إن آية الاقتداء نزلت -كما أسلفنا- وقد بلغت القلوب الخناجر، والصحابة يستنجدون بالرسول مَثِلَة، الذي كان يشارك في حفر الحندق، عندما واجهتهم صخرة كبيرة، وعجزوا عن تفتيتها، ليعاونهم في ذلك، فاخذ فاسه وضربها، محاولاً تفتيتها طبقاً للسنن الجارية في الحياة، وكله أمل في النصرة للإسلام، والسقوط الحضاري للباطل.

فقيمة الاقتداء وفائدته وعطاؤه، وعظيم ثوابه، عندما يكون في المزائم والقضايا الكبيرة، التي قد يمتحن صاحبها في صدق إيمانه وقوة يقينه، فتفوته بعض النتائج في الدنيا، ويخسر المعركة، لكن الاقتداء يحميه ويحول بينه وبين السقوط، ويرتفع به من الوقوف عند النتائج القريبة، إلى إبصار العواقب والمالات.. ذلك أن نقطة الارتكاز في الاقتداء، هي رجاء الله واليوم الآخر، واستمرار الذكر الذي يجلي هذه الحقيقة، ويؤكد حضورها واستمرارها.

قال الله تعالىٰ: ﴿ لَقَدَّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَنْسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنَكَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْهِوْمَ ٱلْآيَخِرُونَكُرَالِهَ كَوْيِرًا ﴾ (الاحزاب: ٢١). جيل القدوّة وَبناء المَرْجِعتَيْهُ (١)

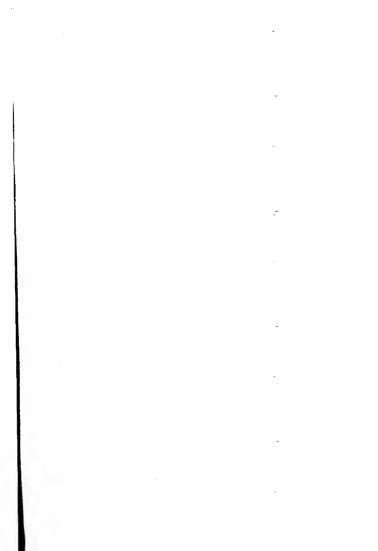

قد يكون من المفيد بين يدي الكلام عن أصحاب رسول الله على وقادته المعظام، أن ناتي على ذكر بعض ما ورد في القرآن والسنة من صفاتهم وخصائصهم وجهادهم، لندرك موقع هذا الجيل الرباني القدوة، الذي تربًى على عين النبوة وتسديد الوحي، فكانت أُمَّته خير امة أُخْرِجَتْ للناس، وكان الحيل المعيار، والجيل القدوة، وقد شهد له الرسول على النه خير القرون، لما تَمَثَّع به من المجاهدة والجهاد، والخصائص والصفات، التي تتمثل قيم الإسلام، وتثير الاقتداء.

قال تعالى: ﴿لَكِينَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ اَمَنُواْ مَمَهُ جَنَهَدُ وَا بِأَمْوَ لَلِمِهِ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُوْلَكُمِكَ لَمُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ۞ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَنَّىتِ تَجْدِي مِن تَقْتِهَا ٱلأَنْهَدُرُ خَدْلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ﴾ (النوبة ٨٥-٨٩).

وقال عـز وحــل: ﴿ وَٱلسَّنبِهُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنُهُ وَاَعَــدُّ لَكُمْ جَنَّنَتِ تَجَـــرِي عَجَنَهُ ﴾ ٱلأَنْهَلُرُ خَلِابِينَ فِيهَا آبَدُا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ (السندسن

وقال تعالى: ﴿ لَقَدَدَ تَابَ اللَّهُ عَلَى النِّي وَالْمُهَكَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الْذِينَ اَتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْفُسْرَةِ مِنْ بَعْدِمَاكَ اَدَيْزِيعُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُ دُثُمَّ قَابَ عَلَيْهِمْ لِلْهُ بِهِ مَرَهُ وَثُّ تَرْجِيمٌ ﴾ (النوبة:١١٧). وقال عز من قاتل: ﴿ لَقَدْرَضِ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ غَتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُوبِهِمْ فَأَرْلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَتْبَهُمْ فَنْتُمَا فَرِيبًا اللَّهُ وَمَغَانِدَ كَنِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (الفتح: ١٥-١٩).

ونال نعالى: ﴿ لِلْفُقُلَ الْمُهَا يَجِينَ الْذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينَ هِمْ وَأَمْرَلِهِمْ يَبْنَنُونَ فَضْلَا فِنَ اللَّهِ وَرِضْوَنَا وَيَصُرُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَيْكَ هُمُ الصَّلَاقُونَ فَ وَالَّذِينَ تَبَوَّهُ وَاللَّالَ وَالْإِيمَانَ مِن فَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ لِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِتَمَا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْشِيمِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِيهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ (الحشر: ٨-٩).

وقال تعالى: ﴿ عُمَّمَةُ دُّرَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاَشِدْاَهُ عَلَى الْكُفَّارِرُ مَا آهُ يَنْهُمُ تَرَيْهُمْ وُكَفَّا شُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلا مِن اللَّهِ وَرِضُونَ آسِيمَاهُمْ فِي وُبحُوهِ هِم مِنْ أَثْرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةُ وَمَثَلُهُمُ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَعَهُ وَقَالَرُوهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ عَيْمَ جِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظُ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَيدُواْ الصَّلِحَيْدِ عِنْهُم مَّغْفِرة وَلَجَرًا عَظِيدًا ﴾ (الفنع: ٢٩).

وقال رسبول الله عَلِيُّة: وخَيْرُ أُمْتِي قَرْنِي، ثُمَّ الذينَ يَلُونَهم، ثُمَّ الذين يَلُونهم، (رواه البُخاري).

وقال عليه الصلاة والسلام: ولا تَسبُّوا أصحَابِي، فلو أنَّ أَحَدَّكُم أَنْفَقَ مِثْلُ أَحُد ِذَهَبًا، ما بَلَغَ مُدُّ أَحَدِهِم ولا نَصِيفَه، (رواه البخاري).

### من شروط إحياء الأمة

لعل من أهم القضايا التي يجب أن تتوفر عليها الدراسات في شعب المعرفة المختلفة، بحيث تشكل محور النشاط الذهني، التفكير في مناهج ووسائل استرداد دور الامة العالمي، وإحياء التزامها برسالتها، وإعادة بناء خيريتها، وتحقيق إخراجها الجديد للناس.. ونقطة الانطلاق في ذلك لاتتاتئ لنهما نرى - إلا بتلمس ظروف وشروط ميلادها الاول، أو بتعبير أدق: إخراجها الاول، وامتلاك القدرة على التحقق بالمرجعية، وخصائص خير القرون، وعلى الاخص مرحلة السيرة وجيل الصحابة، الذي شهد له الرسول مَلِيَّة بالخيرية، ومن ثم التوغل في التاريخ العام للام، والاهتداء خاصة بالنماذج التي عرض لها القرآن الكرم فيما اصطلح عليه بالقصص القرآني، والمسيرة التاريخية للامة المسلمة، والإصابات التي لحقت بها حتى صارت إلى ما هي عليه اليوم، وتحديد مواطن الخلل وأسبابه، في ضوء السنن الإلهية المطردة، وأقدار الله تعالى في السقوط والنهوض.

ولعل الفترة أو المرحلة الاحق بالبحث والدراسة والتحليل باستمرار، هي مرحلة السيرة النبوية والخلافة الراشدة، وحقبة خير القرون، لانها تُصوّب المسار، وتمثل المعيار والمرجعية، وتشكل نقطة الانطلاق، وتمقق الارتكاز الحضاري، وتوضع الملامح والقسمات المميزة للشخصية الحضارية الإسلامية التاريخية، كما تمثل البعد الإنساني والعالمي للرسالة الإسلامية، والفترة الامينة واللماونة والسابقة لتحويل المبادئ إلى برامج، والقيم إلى خطط، والفكر إلى

فمل، والنظرية إلى تطبيق، وإدراك مقاصد الدين، والانطلاق في الاجتهاد، والموار، والمشاورة، والمفاكرة، والمناظرة، إلى الآفاق والأبعاد المستقبلية، التي تتلاءم مع خلود الإسلام ومرونته، وقدرته على العطاء في كل زمان ومكان. . فتجربة هذا الجيل الرباني، واجتهادهم، وقملهم، وتنزيلهم للقيم على الواقع، جزء من خلود هذا الدين، ووسائل إيضاح معينة وخالدة لكيفية التعامل مع النصوص في الكتاب والسنة، في الظروف والاحوال المختلفة.

وقد تكون مشكلة الكثير بمن يدّعون التاسي بهذا الجيل الفريد اليوم، هي في الانحباس ضمن أطر الاشكال، التي هي أقرب ما تكون إلى الحاكاة، والغفلة عن المقاصد الشرعية، وتأسيس الفقه المطلوب للواقع في ضوء ذلك الفهم وتلك المرجعية، ذلك أن التقليد الذي يعني الحاكاة والببغائية، غير الاتباع الذي يعني العلم والإحاطة وإدراك مناط الحكم ومقاصده.. إن الانحباس ضمن الاشكال، أو المحاكاة للمبادئ، بعيدًا عن النفاذ إلى المعاني والمقاصد وبلوغ الرشد، بمقدور حتى الاطفال، ويمكن أن تعتبر من أدنى وظائف المعلى، إن كان للمقل دَخلٌ في ذلك، أما النفاذ إلى المعاني والمقاصد وبلوغ الرشد، فهي الإشكالية التي نعاني من غيابها اليوم.

واعتقد أنه من الأهمية بمكان، تحرير المقاصد والمعاني من قيود الاشخاص، والزمان والمكان، وأسباب النزول والورود، ومن ثم توليد الرؤى وتحقيق الاجتهاد في ضوء ذلك، وتنزيله على الواقع، وتقويمه به، ذلك أن المعجز عن التجريد، وتجاوز الصورة إلى الحقيقة، والشكل إلى المضامين والمقاصد، يورث العقم في التوليد والامتداد.. فحصر البطولة في نطاق

البطل، والكرم في نطاق الكريم، والتقوى في إطار التقي، والإيثار في إطار الثقي، والإيثار في إطار الثقي، والإيثار في إطار الثقي، وعدم تجريدها وجعلها صفة وإمكانية بمقدور الجميع الوصول إليها، سوف يجعل حاجزًا نفسيًا وجداراً سميكًا، لا يمكنُ أن نظهرَهُ في التاسي بجيل خير القرون.. ولا أدري، كيف يتحقق معنى الخلود وبمتد، وبمتلك الإسلام الإنتاج والعطاء والبناء في كل زمان ومكان، إذا كانت المعاني والخصائص المطلوبة محبوسة، ومرهونة في إطار الجيل الاول، دون إمكانية ذلك لسواه؟! وكيف يمكن أن نحقق بطولات إذا كانت البطولة محصورة في نطاق بطل لا تتعداه، الامر الذي سوف يجعلنا عاجزين عن أن نرنو إليها؟

لذلك نرى أن المتأمل في الرسالة والحضارة الإسلامية، سوف يتحقق أنها على عكس سائر الحضارات الآخرى السائد منها والبائد، عَظَمَت المعاني، عَظَمَت البطولة، لتكون مجالاً للتنافس وتناول الجميع، ولم تعظم البطل إلا يمقدار ما يمنحها ذلك من إمكانية التطبيق والتجسيد بالواقع، وتحويلها من المنال والحيال إلى الحقيقة والواقع الميش.

لذلك أرى أن الذين يحاولون اقتفاء آثار السلف، أو بعبارة أدق آثار الصحابة، ويقتصرون على الأشكال، وطرائق الممارسات، دون محاولة النفاذ إلى الفقه والمضمون، ويخادعون انفسهم أنهم على طريق التدين السليم، بحاجة إلى المراجعة وإعادة النظر، ذلك أنهم امتلكوا الأشكال، وافتقدوا الاعمال، فأصبحوا عبقًا على منهج الصحابة والسلف، وحاجزًا دون امتلاك القدرة على التعامل الصحيح مع خصائص جيل خير القرون، وعبقًا على أنفسهم أيضًا، لعجزهم عن التغيير والإنجاز المامول.

وكنتُ اشرتُ في كتابات سابقة إلى أهمية استقراء وتجريد الخصائص والصفات والمعاني، التي جعلت من جيل الصحابة خير القرون، والتي جعلت منه معيارًا للاجيال، وانموذجًا للإنجاز: خصائص الخيرية، وصفات العظمة، لينعكس ذلك على مناهجنا في التعليم والإعلام والتربية، وكل وسائل التشكيل الثقافي، وبذلك نتحول من الاقتصار على الفخر والاعتزاز، إلى مرحلة الإنجاز والتاسي العملي الذي يقود إلى تغيير الحال، اي لابد من جدولة الخصائص والصفات، التي بها كانت الخيرية، ومن ثم وضع المناهج التربوية والثقافية، الموصلة إلى الإنتاج المامول، ذلك أن قول الرسول عَلَّة : وخير الناس قرنى، ثم الذين يلونهم . . . ، ، لابد أن يستدعى الاستفهام الكبير: ما هي الخصائص والصفات، التي بها كانت الخيرية، وكيف يمكن تلمسها، والاقتراب ما أمكن من هذا الجيل الرباني، ليمتد الخلود للرسالة، والإنتاج للجيل المامول؟ وإلا لكان إخبار الرسول عَلَي ليس له مدلول تطبيقي في حياة المسلمين، خاصة وأن القرآن الكريم قَدُّم الانموذج، ونَصُّ على بعض الخصائص والصفات، التي استحق بها جيل الصحابة خيرية القرون جميعها.

ولذلك كانت دراسة السير والمغازي وتعلمها، كجانب عملي تطبيقي، يعتبر موازيًا ومكملاً لدراسة السورة من القرآن، لتعلم العلم وتعلم العمل جميعًا.. يقول احد الصحابة رضي الله عنه: كنا نعلم أبناءنا السير والمغازي، كما نعلمهم السورة من القرآن.

## جيل تحقيق المعجزة

وهنا قضية لابد من التوقف عندها ولو قليلاً، وهي أن للصحابة الكرام رضي الله عنهم، موقعاً متميزاً في مسيرة الإنسانية التاريخية، بل في مسيرة النبوة وصَحْبِها وركْبِها الممتد، فشأنهُم ليسَ كَشَانِ غيرِهِم، وعملُهُم لَم يُدانِهِ أحداً مِنْ سَبَقَهُم، وَكَنْ يَلْحَقَ به أَحَدَّ مِنْ سَبَقَهُم.

لقد كانوا معجزة خالدة من معجزات الإسلام، ومعيارًا لكل جيل في كل زمان ومكان .

ولنحاول فتح بعض النوافذ، التي تؤكد ذلك وتُعَزَّزُه:

فلقد قال بنو إسرائيل لسيدنا موسى عليه السلام، وهو مِن أولِي العزم من الرسل، ومن اكبر انبيائهم واعظمهم شانًا: ﴿ قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّالِينَ وَإِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا حَقَّى يَعَزُّ جُوا مِنَهَا فَإِنْ يَعَنَّرُ جُوا مِنْهَا فَإِنَّا لَا يَعْدَرُ جُوا مِنْهَا فَإِنَّا لَا يَعْلُونَ فَي وَإِنَّا لَنَ يَعَنَى اللَّهِ مَنَ يَعَنَّ فَوْلَ مَنْ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ يَعَنَى اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُ مُثَوِّمِ لِن اللَّهُ فَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ ا

فإذا قَابَلْنَا هذا الكلام اليوم بما قاله الصحابة يوم بدر: ووالله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكما مقاتلون، ادركنا تميز هذا الجيل في تاريخ النبوة الطويل.

ونقدم انموذجاً آخر من موقف حواري عبسى علبه السلام، وهم خُلُفُهُ
وانصارُه وناصرُوه، ومع ذلك فقد كانوا غير عارفين حق المعرفة لربهم، لذلك
كانوا مترددين في الانتفاف حوله، والتضحية في سبيل دين وشريعته،
يقول تعالى حاكيا قصتهم: ﴿ إِذْقَالَ الْحَوَارِيُّوبَ كَيْعِيسَى أَبْنَ مَرْبَيَهُ هَلَّ لِيسَتَظِيمُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَمَآءِ قَالَ اَتَّقُوا اللَّهُ إِن كُنتُمُ مَرْبَيهُ اللَّهُ مَرْبَيهُ مَثَلُ مَنْ فَدَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرْبَيهُ اللَّهُ مَرْبَيهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فإذا قابلنا ذلك بموقف الصحابة رضي الله عنهم بعد العودة من رحلة الإسراء، وقد كانت معجزةً عَصيةً على العقل، والذي لخُصّه موقفُ ابي بكر رضي الله عنه، بقوله: وإن كان قال، فقد صدق، ادْركْنَا موقعَ هذا الجيلِ الفريد في تاريخ النبوات.

بذلك وغيره كثير، ندرك موقع جيل الصحابة رضي الله عنهم، وندرك بعض أبعاد الخيرية، التي شهد بها الرسول عَنْكُ لهذا الجيل. ولما كان لجيل الصحابة هذه المكانة الغريدة من الخيرية، وهذا التميز في 
تاريخ البشرية بشكل عام، وفي تاريخ النبوة بشكل خاص، وكانوا الجيل 
الذي تجسدت الرسالة في حياتهم، وكانوا الجيل الذي سوف يبقىٰ يمثل 
انموذج التاسي، وانهم الجيل الذي رضي الله عنه بنص القرآن: ﴿ وضي الله 
عنهم ﴾، ووصلوا إلى مرحلة من الرضىٰ والالتزام والانضباط، والإذعان 
والاطمئنان إلى ما هم عليه من الخير، فوصفهم القرآن بقوله: 
﴿ ورضوا عنه ﴾.

## الصحابة رأية أمَنَّهُ الأمة

لقد وصفَ الرسولُ عَلَيْهُ موقعهم بالنسبة للامة، بقوله: والنجومُ أَمَنَةً للسماء، فإذا وهنت النجومُ أَمَنةً للسماء، فإذا وهبت النجومُ أتى السماء ما تُوعد، وأنا أمنةً لاصحابي فإذا ذهب أصحابي أمنةً لامتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمني ما يُوعدونه (رواه مسلم).

واعتقد أن الدلالة واضحة جداً في وصف الرسول ملله الحيل الصحابة: فإن ذهاب النجوم يعني اختلال نظام الكون، وتوقفت الحياة الدنيا، وإذا غابت سنة الرسول ملك ومعرفة الوحي، انتشرت البدعة، واختلت مسيرة الحياة، وعَمَّت الفوضى، وضل الراي، وإذا غُيِّبَ جيل الصحابة، افتقدت الامة المرجعية، واهتز الارتكار الحضاري، واعتل ميزان التطبيق، ودخلت الامة في التنازع والحيرة، والارتباك والفشل، والتبعثر، وعواصف الاهواء. ولقد اجمع اهل السنة والجماعة على عدالة الصحابة في الرواية، ونقل الحديث.. والعدالة لا تعني العصمة من الخطا بحال من الاحوال، قال الخطيب في الكفاية: ﴿ وَالاَخْبَارُ فِي هذا المعنى تتسع، وكلها مطابقة لما ورد في نض القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة، والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج احد إلى تعديل احد من الخلق.. فهم على هذه الصفة إلى أن يثبت على احد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية، والخروج من باب التاويل، فيحكم بسقوط عدالته، وقد براهم الله من ذلك، ورفع اقدارهم عنده.

على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله شيء مما ذكرنا ، لاوجبت الحالُ التي كانوا عليها، من الهجرة والجهاد، والنَّصرة، وبذل اللهج والاموال، وقتل الآباء والاولاء، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين، القطع على عدالتهم، والاعتقاد لنز اهتهم، وأنهم أفضل من المعدلين والمزكين، الذين يجيئون من بعدهم إلى أبد الآبدين، (الكفاية، ص٩٣-٩٦٠).

يقول ابن تبعية رحمه الله، معقبًا على قوله تعالىٰ: ﴿ لَمَنَدُ رَضِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَبْدَ إِنَّ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَّهُ

والرّضا من الله صفة قديمة، فلا يرضىٰ إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا -ومن رَضي الله عنه لم يسخط عليه أبداً - فكل من اخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه، وعمله

الصالح، فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له، فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك (الصارم المسلول).

ويقول ابن حزم رحمه الله: ﴿ فَمَن اخْبَرَنَا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم، ورضي عنهم، وأنزل السكينة عليهم، فلا يحلُّ لاحد التوقُّفُ في أمرهم، أو الشك فيهم البتة؛ (الفصل في الملل والنَّحُل).

لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «مَنْ كان منكم متاسيًا فليتاس باصحاب محمد قَلِيَّة ، فإنَّهم كانوا أبرَّ هذه الامة قلوبًا، وأعْمَقَهَا علمًا، واقلَّهَا تَكَلَّفًا، وأقْوَمَها هَدْيًا، وأحْسَنَها حالاً.. قومًا اختارهم الله لصُحبة نبيه، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فَضْلَهم، واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ، (جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر).

لذلك ومن هنا، ندرك عِظمَ المخاطرِ والآثارِ المترتبةِ على النيل من هذا الجيل، الذي يمثل قاعدة البناء، وانموذج تنزيل الإسلام على الواقع، ومحل التاسي، والمرتكز الحضاري.

وليس ذلك بالنسبة لعصر، أو قوم، أو جيل، أو موضع، أو وضع المتماعي، وإنما هم جيل التأسي الخالد، المجرد عن حدود الزمان والمكان، إنهم جيل التآسي العالمي والإنساني، لانهم حَمَلة رسالة عالمية إنسانية خالدة، ونماذج تطبيقها، وأوعية حَمَلها ونقلها، والقاعدة البشرية الأولى، التي قامت بها: ﴿ أَللّهُ أَعْلَمُ حَيَّثُ يُعْعَلُ رِسَالَتُهُ ﴾ (الانعام: ١٢٤).

### عظمة الصحابة في بشريتهم

اما قضية العصمة عن الخطاء فالصحابة لا عصمة لهم، لانهم بَشرٌ يجري عليهم الخطا والصواب، بكل ما في البشرية من ابعاد، وبكل ما فيها من نوازع، ودوافع، وغرائز، وخصائص، وتفاوت في اقدار التدين، وفوارق فردية في النظر والاجتهاد، لذلك فلن يتأتى لاحد أن يَدَّعي العصمة في القول أو العمل، أو يمنحهم خصائص وصفات الملائكة، الذين جُبلواً على الخير وحده، وسلبُوا حرية الاختيار بين الخير والشر، ولم يكن للشرِّ مبيلاً إليهم.

لقد عَمِلَ بعض الصحابة، فاخطأ في حياة الرسول عَلَيْ فعاتبه القرآن، واجتهدوا فأصابوا واخطأوا، ولا نزال نتخير من آرائهم الاجتهادية، في حالة اختلافهم.. فكم من مرة تَخَلَىٰ أبو بكر رضي الله عنه، عن رايه.. وكم من مرة تَخَلَىٰ عُمر رضي الله عنه، عن رايه، وواصابت امرأة واخطأ عُمره.. وكم قال عثمان رضي الله عنه: ولولا عَليٌّ لهلك عثمان، حين أراد رجم التي ولدت لستة أشهر.

ولو لم يكونوا بَشَرًا، لما استحقوا أن يكون محلاً للتاسي، وأنموذجًا يُحتذى لتنزيل الإسلام على الواقع، وتحقيق المعجزة الإسلامية من خلال عزمات البشر.. وقد نحتاج هنا إلى إعادة التذكير بقولة الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، بأن: ﴿ كُلِ إنسان يؤخذ من كلامه ويُردُّ إلا صاحب هذا القبرة، يعني الرسول عَيَّةً، لانه معصومٌ بالنبوة، مُسدَّدٌ بالوحي، ومؤيدٌ به، أما الصحابةُ فَيَشَرٌ يجبري عليهم الخطأ والصوابُ ، عاشوا حياة البشر

بكل ما فيها من أبعاد وحالات، حتى لنستطيع القول: بأن بشريتهم، وما نتج عنها من ممارسات واجتهادات وفوارق فردية، جاءت مستوعبة للحالات التي تمر بها الامة الخاتمة، حتى يَرِثُ اللهُ الارضُ ومَن عليها، ليشكل جيل هذا القرن الذي وصف بالخيرية، المعيارية في موقع التاسي ومرجعية التطبيق.. اختلفوا واتفقوا، ووصلت القناعات والاجتهادات في بعض الحالات مرحلة الاحتراب، بل احتربوا فعلاً، دفاعًا عما يعتقدونه من الحق.

لقد جمعت حياتهم أصول الحالات التي تمر بها البشرية جميعًا، والتي يمكن أن تعرض للمجتمعات البشرية ، وكيفية التعامل معها، من خلال ما يؤمنون به من قيم، وشهد لهم الرسول مَنْ الخيرية، لتشكل حياتُهم رؤية لكل السائرين على الطريق.

# نماذج .. لبشرية الصحابة :

وقد يكون من المفيد أن نعرض لبعض النماذج التي ترسم لنا خطًا بيانيًا، لكينونتهم البشرية، ولمستوى أقدار التدين، وطرائق الانفعال البشري بقيم الوحي.. لكن لابد أن ننبه ابتداءً إلى قضية أساسية: وهي أن الصحابة أواًبُون، تَوابُون، قد يقعون في الهوى والخطا والضعف، وهذا شان بشري، لكن سرعان ما يعودون إلى الحق ويلتزمونه.

فعندما تُوفّيَ الرسولُ عَلَيْكُم، اشتدت الرَّذِيَّةُ بموته، وعَظُمَ الخَطْبُ، وجَلَّ الامرُّ، واصيب المسلمون بنبيهم، ولما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنبا وفاته، انكر ذلك، وقال: إنه لم يمت، وإنه سيعود كما عاد موسىٰ لقومه، وقام وتخلف وتثاقل عن الذهاب إلى غزوة تبوك مع رسول الله ملله الصحابة الشلاثة (كعب بن مالك، ومُرارة بن الربيع العُمْري، وهلال بن امية الواقفي) رضي الله عنهم، وتوبتهم معروفة في مظانها من كتب السير والحديث، ولقد سجل القرآنُ هذا التخلف، لانه حالة بشرية متكررة، ليكون خالداً على الدهر.

كما لحق به ابو خَيْشَمَة، بعد أن تخلُّف وجلس إلى نسائه وطعامه وَمَاثه البارد، فادركتهُ حالةً يقظة وصحوة ضمير، فاستشعر تقصيره، ولامَ تُفْسُهُ،

كيف يكون بين نساته وطعامه في ظلُّ ظليل، والرسول على يسير على رمال السحراء اللاهبة إلى منازلة الروم في تبوك؟ فما كان منه إلا أن ركب فرسه، والتحق بالرُّكب ، فلما رأى الرسولُ عَلَى الغبار يثور من بعيد ، قال: «كُنْ أَبَا خَيشَمَة ، فكان القادم المجاهد الآيب التابب أبا خيشمة رضي الله عنه (متفق عليه).

والصحابي ماعز رضي الله عنه وقع في الزنى، واحس بمُقدة الذنب، ومخالفة الشرع، فاسرع للتطهر، والإقرار على نفسه، فقال الرسول عَلَيْهُ عنه بعد إنفاذ المقربة، وإقامة الحد: ولقد تَابَ تَوبَةً لو قُسمَتْ على أَهْلِ الأرضِ لَوَسَعَتْهُم؛ (رواه مسلم).

واسامة بن زيد، حبُّ رسول الله عَلَيْ وابْنُ حبَّ، توسَط في حَدَّ من حُدود الله، توسط لرفع عقوبة القطع عن المراة الهزومية التي سرقت على عهد رسول الله عَلَيْ، فلما تلوُّن وجهُ الرسول عَلَيْ من فَعْلَتِه، وقال له مستنكراً: وأتشقعُ في حَدَّ مِن حُدُود الله؟!» قال اسامة رضي الله عنه: واستغفر لي يارسول الله ( ومتفق عليه ).

وامراة من جُهينة، أنّت رسولَ الله عَلَيْهُ وهي حُبِليْ من الزننَ، فقالت: يارسولَ الله الصبتُ حَدًّا فاقمهُ عليَّ، فلمَّا أقيم عليها الحَدَّ، صلَّىٰ عليها النبيُّ عَلَيْهُ، فقال له عُمَر: وتُعمَّلَي عليها يا رسولَ الله وقد زَنّت؟ وقال: ولقد تَابت تَوبةً لو قُسمَتْ بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم و رواه مسلم).

والخزومية سَرَقَتْ، والغامدية زَنَتْ، لكن قَدْرَ الله ذلك، لانه من طبيعة البشر، وحتى يكون وسيلة إيضاح، ومناسبات لِتَنَزَّلِ الاحكام وكيفيات التطبيق.

واجتهد سيف الله خالد بن الوليد، رضي الله عنه، وعمل فاخطا، فتبرأ الرسول عَلَيْهُ من عمله، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي عَلَيْهُ خالد بن الوليد إلى بني جَدَيْمَة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يُحسنوا أن يقولوا: أسلَمْنا، فجعلوا يقولون صَبَانا، صَبَانا، فجعل خالد يقتُلُ منهم ويأسر، ودَفَعَ أَسلَمْنا، فجعل أواحد منا أسيرة، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتُلُ كُلُّ رجل منا أسيرة، فقلل أولله لا أقتلُ أسيري، ولا يقتلُ رجلٌ من أصحابي اسيرة، حتى قدمنا على النبي عَلَيْهُ فذكرناه، فَرَفَعَ النبي عَلَيْهُ يديه فقال: واللهم إلى أبرأ الميك عما صنع خالد، مرتين (رواه البخاري).

ولا نزال نذكر موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صُلح الحديبية، الذي بناه على اجتهاده في رؤية النتائج القريبة، وغَابَتْ عنه العواقبُ والمالات، عندما قال للرسول على مستنكراً: السّتَ نَبِي الله حقّا؟ السنا على الخق وعدونا على الباطل؟ فَلِم نُعطي الدَّنيَّة في ديننا؟ (رواه البخاري) ثم لما تبين له الحقّ، بقي يتوبُ ويعتذر إلى الله بقية حياته، من مُوقِقه يوم الحُديبية، الذي اسماه الله الفتح المبين، يقول عمر رضي الله عنه: ومازلتُ أصومُ وأصلي واتصدَّق وأعْنِيُ مِن الذي صنعتُ، مخافة كلامي، الذي تَكَلَّمْتُ به يومفد، حتى رجوتُ أن يكون خيرًا؛ (رواه احمد).

وهؤلاء البدريون، وهم من اكرم خَلْقِ الله على الله، يجادلون في الحقّ بعدما تبين، ويكُرْهُون الخروج للجهاد، مع رسول الله تَكُلَّ، قال تعالى: ﴿ كُمُّ ٱلْخُرْجُكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِالْمَحِقِّ وَإِنَّ فَرِبِهَا لِمِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ﴿ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْمَحِيِّ بِعَدْمَا لَبُيَّنَ كَأَنَّما يُسَاقُونَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ﴿ وَالْانفال: ٥ ). ويختلفون في قِسْمَة الغنائم يومَ بدر، ويروي عُبادة بن الصاحت، رضي الله عنه، ذلك فيقول: اختلفنا في غنائم بدر حتى كادت تسوء اخلاقنا، فَنَزَعَهَا اللهُ منا، وَجَعَلَ امرَ قِسْمَتِها اللهِ والرسول، ونزلت الآباتُ لتعبد إصلاح ما فَسَدُ من ذاتِ البَيْن، قال تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالُ قُلِ الْأَنْفَالُ قُلِ الْأَنْفَالُ قُلِ الْأَنْفَالُ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّهِ وَالرسول، ونزلت الآباتُ تتعبد إصلاح ما فَسَدُ من ذاتِ البَيْن، قال تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالُ قُلِ اللهُ وَلَلْهُ وَلِي عَنَالَ مَنْ اللهُ وَلَلْهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ وَلِي اللهُ مَنْ اللهُ وَلِي اللهُ مَنْ اللهُ وَلِي اللهُ مَنْ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ وَلِي اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ مَنْ اللهُ وَلِي اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ الله

وقصة الصحابي حاطب بن ابي بَلتَعة رضي الله عنه، التي نَزَلَ فيها قُرآنَّ خَالِدٌ يُتلىٰ على الدهر، وهو من البدريين، معروفة في مظانها من كتب السيرة والتفسير، عندما ضَعَفَ امام حفظ العهد، واراد عُمَرُ رضي الله عنه ان يَقتُلهُ جزاء فعلته ، فنهاه الرسولُ عَلَيُّ قائلاً : و لعلَّ الله اطلَعَ إلىٰ أهلِ بدرٍ فقالَ اعْملُوا ما شَعْتُمْ فقد عَفَرْتُ لكم، (رواه الجماعة إلا ابن ماجه).

وهكذا فالنماذج كثيرة ويصعبُ استقصاؤها، والآيات الخالدة في القرآن تقرر ذلك وتحكيه، ليكون وسيلة إيضاح، ودليل عمل على الزمن الممتد.

لذلك أرى أن الذين يعتقدون أن نزع الصفة البشرية بكل أبعادها عن جيل الصحابة، ظنًا منهم أن هذا نوع من التقدير والتعظيم والإجلال، ويدّعون لهم العصمة عن الخطاء إنما يساهمون مساهمة سلبية في القطيعة المرفية والسلوكية والتربوية، والهاصرة لامتداد التاسي بهذا الجيل. إنهم يحتطون الإسلام، ويعلفون شُعلتُهُ، ويميتون فاعليته، ويلغون خلوده وامتداده، ويدخلون به إلى المتاحف والمعارض، بدل المساهمة في تفعيله، وتقديم النماذج التي تثير الاقتداء، وتدلل على إمكانية التنزيل للقيم على الواقع، وتبين أن رسالة الإسلام واقعية، تتعامل مع الناس من خلال الحالات التي هم عليها، وترتقي بهم، وليست خياليةً أو مثاليةً، عَصيةً عن التطبيق. ولا أدري كيف يمكن أن يشكل محلاً لتأسي البشر، الذي يجري عليه الحطا والزلل والعدواب، من هو معصوم، خارج عن طبيعة البشر، وضعف البشر، وخصائص البشر، وضعف البشر،

إن عظم الصحابة وقدرهم، ببشربتهم.. وإن عظمة الإسلام، ومعجزة الإسلام (عظمة الرسالة والرسول)، بقدرته على هذا الإنتاج، وعلى صناعة هذه النماذج، التي استطاعت أن تُجسّد التعاليم الإسلامية في الارض، وتتحرك بها، من خلال خصائصها وصفاتها كبشر، له غرائزه وأشواقه، وقدّم الإسلام الدليل على أن معجزته الحقيقية أنه تحقق من خلال عزمات البشر، وأن الخلود، من بعض الوجوه: هو في وجود هذه الإمكانية، والقدرة على الإنتاج في كل زمان ومكان، طالما أن القيم موجودة في الكتاب والسنة، والأنموذج التطبيقي موجود في السيرة، لان السيرة في نهاية المطاف، هي حركة جيل الصحابة، وإنجازه بقيادة النبوة.

#### الصحابة.. لبنات بناء الأنموذج

وهُنا قضية اعتقد انه من المفيد التوقف عندها قليلاً، أو على الأقل إثارتها وفتح ملفها، لعله يُغرِي مستقبلاً بعض القادرين أو الباحثين بالمتابعة، وهي أن جيل الصحابة رضي الله عنهم، هم لبناتُ البناء، ووسائلُ الاكتمال للدين، والوصولُ به إلى مرحلة الكمال، حيث انتهت إليهم حياة الأنبياء، واصحاب النبوات، وصُنعَتْ بهم الصورةُ الاخيرةُ والحاقمة للنبوة.. كانوا هم محل التلقي لآيات الكتاب، وميدان الفعل والتجريب، ووسائل إيضاح محل التلقي لآيات الكتاب، وميدان الفعل والتجريب، واسباب الورود للتحابيث.. حياتهم وتصرفاتهم هي اسباب النزول للآيات، واسباب الورود وبيانًا لخصائصهم، وتصويبًا أو إقرارًا لممارساتهم، واستنزالاً واستدعاءً لبعض وبيانًا لحصائصهم، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، والمعاد المعقل، وضي الله عنه المعددة للعقل، مضيعة للمال، (رواه احمد).

هم حلقة الاتصال بين الفكر والفعل، بين المبادئ والبرامج، بين التكاليف الإلهية والفعل البشري، ولعلنا نقول: إن آيات القرآن الكريم، واحاديث الرسول عَظْهُ، سجلاً لحياتهم، وتقويمًا لمسالكهم، وإرشادًا لوجهتهم، ليكون أنموذج الفعل، وسبيل الاقتداء، وميدان التطبيق.. ولا شك عندي أن الامر في البداية أو النهاية واقع في علم الله، وأن الله اعلم حيث يجعل رسائته، ومن هم المؤهلون ليكونوا قاعدة الرسالة الاولى، وامتلاك الخصائص والصفات التي

تمكنهم من الامتداد بها ونقلها، وإن أي محاولة للتشكيك في عدالتهم، وهدم مرحلة خير القرون، تعني تطرق الشك إلى الرسالة، وأوعية نقلها، والحط من قدر الرسول المربي عَلَيْهُ.

وبإمكاننا القول: إنهم الجيل الذي استدعى الوحي بحركته، وتحقّق لهم الانفعال به، والتحرك وفق مقاصده. إنهم الجيل الذي يُمثّلُ أَجِنة الدعوة الاولى، وشَبّابَها، ورجَالها، ودَعْرَتُها، ودُولَتها، وفَرْدَها، ومُجتّمَعَها، جعلَ الله نَصْرَهُم لها موازيًا لتابيده ونصره، فقال تعالى: ﴿ هُوَاللَّهِ كَالَيْدَكَ يَتَصَرِفه وَيَاللَّهُ مِنْ الحصلة النهائية، أوعبة نصر الله ووسائل تحقيقه.

فالله أيد الرسول بنصره، كما أيده بهداية الصحابة إلى الإيمان بالله ورسوله، الإمر الذي دفعهم للجهاد وتحقيق نصر الله، من خلال حركة البشر المؤمنين.. فأي جيل أكرم من هذا الجيل؟ إنه جيل الحلود، لانه جسد الرسالة الحاتمة الحالدة.. وجيل الاكتمال، لانه بهم اكتمل التشريع.. وجيل الكمال، لانهم اللبناتُ التي اكتمل بها بناء النبوة التاريخي.

لكن المشكلة كل المشكلة، قد تكون فيما نعانيه -منذ توقف العقل والاجتهاد والامتداد المعرفي- من الارتهان الثقافي، والاستلاب الحضاري، والانشطار التربوي، فنكتب عن جيل الصحابة بشكل عام، او عن أحد الاصحاب، أو أية دراسة أخرى، بادوات وأنظمة معرفية ليست من إبداعنا، ولا من امتدادنا المعرفي، وليست منطلقة من قينيناً.. فالكثيرُ منا يكتبُ وهو مطبوع بثقافة فصل الدين عن الحياة، التي شكلت المناخ الثقافي لامتنا خلال

حقبة من الزمن، الامر الذي يتطلب الكثير من الجهد للانعتاق منه، فإذا جاءً يتكلّم عن خصائص وصفات بعض الصحابة وعبادتهم وإيمانهم، أحسن الكتابة، لكن إذا طوئ هذه الصفحة، التي تخص التدين الملفهوم العلماني - تحوّل للكلام عن ممارساتهم السياسية، وسم لهم صورة كاريكاتورية من المكر والخذاع والغش ونقض العهود، قد لا تليق حتى بالإنسان العادي.

ذلك أن المشكلة -فيما نرئ- هي في المنهج الذي يرتهننا، ويمزُق رؤيتَنَا، ويُعَلّمِن تفكيرَنَا، فنقع في مقاصده وادواته، حتى ولو حاولنا في كثير من الاحيان رفع شعار مناقضته، والتنكر له.

اما بعض الباحثين الذين تخصصوا بالنقاط السود في تاريخنا، وعلى الاخص عصر الصحابة، فلم يبصروا إلا ما تخصصوا به، وما تهوى انفسهم، وحاولوا توهين هذا الجيل، والحط من قدره وادائه، والادعاء بأنه جيل الفتن، والاغتيالات، والحروب، والاستبداد السياسي، والظلم الاجتماعي.. وتلامذتهم في الداخل الإسلامي، فمقاصدهم قطع الامة عن جذورها وتشويه شخصيتها التاريخية، وتركها في مَهَبُّ الرياح! فالغاية من طروحاتهم لم تعد خافية على أحد.

ومن هنا نُدرك الابعاد الحقيقية لنهي الرسول عَظَيْه عن سَبِّ الصحابة بقوله: ولا تسبُّوا أصحابي، (رواه البخاري).

ونُدركِ مخاطر مَن فهموا من ذلك العصمة لهم عن الخطاء ورفعهم فوق مستوى البشر، وندرك الخلط الحاصل عند مَنْ قَهِمُوا أن البحثَ في اجتهاد الصحابة، وترجيع بعض الاجتهادات، ورد الاخرى، هو من السبّ المنهي عنه، فكيف يكون ذلك، وقد خطًا بعضهم بعضًا، وخطًا بعضُهم نفسه، وتراجع عن اجتهاده؟! لذلك نقول: إن المشكلة في استخدام مناهج والآخر، بالدرجة الاولى، وغياب النظام المرفي، يات ثمرة للقيم والمبادئ الإسلامية.

وهنا امر لابد من إيضاحه، وهو اننا بالإمكان أن نمتد بالرؤية الإسلامية، ونعديها إلى آقاق واجتهادات بحسب ظروف الزمان والمكان، لكن لا يجوز بحال من الاحوال أن نلغي هذه الاجتهادات، أو تُنتَقِصَ، ما اجتهده عموم الصحابة، لانهم جيل المرجعية للفهم والتنزيل، كما أن القرآن والسنة هما محل المصدرية لتشريعات واحكام هذا الدين.

ومن نعمة الله على هذه الامة المسلمة ولعل ذلك من ملامح وخصائص الخلود والخاتمية ان جعل لها من جيل الصحابة، جيل خير القرون، وأن الرسول على شهد له بأنه الجيل المعيار، ليكونوا جيل الشهادة على الناس، كما كان الرسول على شهيداً عليهم، ونهى عن سبّهم، والنيل منهم، لتبقى خصائصهم وصفائهم واجتهاداتهم، معالم هادية على الطريق الطويل لمسيرة المدعوة الإسلامية، ويبقى فهمهم للتنزيل متميزاً، بسبب معاصرتهم له، وكونهم مادته وأدوات فعله وتنفيذه، وأوعية حفظه بسبب معاصرتهم له، وكونهم مادته وأدوات فعله وتنفيذه، وأوعية حفظه بن يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره، ما تَزَلَتْ الله عنه : ( أخرجه البخاري، آية مَنْ كتاب الله، إلا وأنا أعلمُ فيمن نَزلَتْ، وأينَ نَزلَتْ الله ( أخرجه البخاري ،

إنهم جيل الخيرية، وحياتهم معالم مضيئة في بناء المرجمية، والفهم والتنزيل على الواقع، حتى يُحمَى الجانبُ التطبيقي للقيم من الاجتهادات المعجة، والانتحالات الباطلة، والتحريفات الجاهلة، والغلو في الدين، وحتى

تكون ترجماتُهم وسيرَهم المنجم التربوي، والمَعِينُ الذي لا يَنْضُبُ لمناهج وسُبُلِ الارتقاء بالنشء إلى تحقيق مقاصد الدين، والتَحلُي بخصائص الخيرية والصعود نحو الكمال.

إن هذا الجيل يبقى هو القاعدة الصلبة للبناء المامول، والانموذجُ المحتدَّدَى للتطبيق السليم، والدُرتَكُرُ الحَفناري للانطلاق الصحيح، والدليلُ العَملي لتحويلِ القيم إلى سلوك وواقع، والوسيلة الممينة لكيفية التعاملِ مَعَ قيم الدين في الكتاب والسنة من قبل البشر بكُلٌ ما يمرُ به من اقدار التدين: صمُعُودًا وهبوطًا، ذُنُوبًا وتوبة، صَعْفًا وقوة، سُمُوا وتَقَهَتُرًا، اتباعًا واجتهادًا.

## الحاجة لتجديد المرجعية

وفي هذه المرحلة الحرجة من حياة الامة، أو في هذه الازمنة الرديقة، إن صح التمبير وقد وصف الله بعض الايام بانها نَحسات بسبب ما يقع فيها والتي تجتاحنا فيها ثقافات السموم، والإفساد في الارض، تحاول اقتلاعنا من جدورنا، وتوهين قيمنا، والتشكيك بثوابتنا، والنيل من تاريخنا، وتجريح حقبة الخيرية والمرجعية في مسيرتنا، يشتد اشتياقنا لعلي مسافة الزمان والمكان، وتجاوز فترات العجز والتخاذل والوهن.. تشتد حاجتنا إلى تجديد العزيمة على الرشد، والانعتاق من مرحلة والقصعة، حيث تتداعى علينا الاثم، كما تداعى البابيع الاولى

في الكتاب والسنة، واوعية الاغتراف منها، من جيل الصحابة، وأدلة التعامل معها، من سيرة أهل خير القرون.

في هذه الظروف الحرجة، يشتد اشتياقنا إلى اتباع ابي بكر رضي الله عنه: وإنما انا مُتبع ولست مبتدعًا، وإلى اجتهاد عمر رضي الله عنه، وإلى إيمان وحياء عثمان، وإلى حكمة علي، وإلى فقه ابن عباس، وابن مسعود، وإلى زهد ابي ذرَّ وانعتاقه من الجاهلية، وإلى فقه ابن عباس، الله بن الزبير، وإلى حيكة عمرو بن العاص، ومُشورة ام سلمة، وإدراك ام المؤمنين خديجة لابعاد النبوة، وطمانة الرسول عليه بان الله لن يخزيه ابدًا، وإلى شجاعة عائشة، وتوبة ماعز، وموقف السعدين، وذكاء نعيم بن مسعود في غزوة الاحزاب، وقدرته في التعامل مع سنن المدافعة، وتوظيف التناقض، وتحقيق النصر على الاحزاب، و إلى سياسة عمر بن عبد العزيز الذي عاد بالامة إلى ممارسات الخلافة و إلى سياسة عمر بن عبد العزيز الذي عاد بالامة إلى ممارسات الخلافة.

في هذه الايام، تشتد حاجتنا إلى إعادة بناء القاعدة الصلبة للتخلص من الهشاشة والرخاوة، وإعادة بناء المرجعية للتخلص من الضياع والضلال الثقافي، وتشتد حاجتنا أكثر فاكثر إلى الاقتداء والتأسي، لأن التأسي بهذا الجيل، يعني اكتشاف سبيل التربية والمنهج وعلم الطريق، الذي يحقق لنا الانتشال من الحال التي صرنا إليها، ويمكننا من التجاوز، ويحصننا من الإصابات، ويمنحنا قدرات إضافية للتحمل والثبات على الحق، ويقدم لنا رؤى تمكننا من التعامل مع المانى، ومدافعة قَدَر بقَدَر، والعودة إلى الجادة والسبيل القريم على بصيرة وهدى.

وتعتبر شخصية عمرو بن العاص رضي الله عنه، إحدى النساذج الفريدة، فهر احد الصحابة الكرام، وقادة الفتح العظام، وسفراء النبوة الامناء، رجل المهام والتعامل مع المآزق الكبرى، الذي جمع الإخلاص والصواب، وحسبنا في ذلك شهادة الرسول عَلَيُّ له بقوله: وأسلَمَ الناسُ وآمنَ عمرو بن العاص، (رواه احمد)، حيث لم تَدَع هذه الشهادة استزادة لمستزيد، وقولة عمرو رضي الله عنه: ووالله ما عَدَلَ بي رسولُ الله عَلَيُّ وبخالد بن الوليد احدًا من اصحابه في امر حَرَبَهُ منذ اسلَمَاناه.

حيث كان الرسول عَنْ يختاره دون غيره، للسفارات والمهمات الكبرى:

ديا عمرو خُد عليك ثيابك وسلاحك، ثم اثنني، ناتبت، نقال: دإني أريد أن أَبْعَلَكَ على جيشٍ فُسلَمُكَ الله ويغنمك، وأرغب لك من المال رغبة صالحة، فقلت يا رسول الله: ما اسلمت من اجل المال، بل اسلمت رغبة في الإسلام. قال: ديا عمرو! نِعِمًا بالمالِ الصالح للمرء الصالح؛ (اخرجه الإمام احمد بسند صحيح).

وقد تكون المشكلة في دراساتنا التاريخية وسير الاعلام أو الكثير منها، كما اسلفنا، أنها مرتهنة لمناهج وثقافات بعيدة عن قيمنا وأصولنا ومرجعيتنا، ونسقنا المعرفي، لذلك جاءت في معظمها إلا مَن رَحِمَ الله مطبوعة، بنظرات وفلسفات غريبة عن طبيعة هذا الدين، حيث توهم الكثير من الباحثين أن تدين الإنسان وإيمانه، لا يمنعه في مجال الحياة والسياسة، من المكر والدهاء والكذب والانتهازية، والوصولية والاثرة، لذلك تأتي الصورة

أترب ما تكون إلى الشخصية الخرافية المتناقضة.. وبهذه الرؤية والثقافة الانشطارية، شُوهَتْ رموزُنا، وقرثت بابجديات مخطئة وغريبة عن مناهجنا وقيمتا، وانتقيت رويات هالكة وضعيفة ومنحازة، فلم تزدنا تلك الممارف والدراسات إلا بعثرة وارتباكا وحيرة، وحسبنا أن نورد ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح إلى محمد بن سيرين، قال: وهاجت الفتن، وأصحاب رسول الله تحقية عشرات الالوف، فلم يحضرها منهم مائة، بل لم يبلغوا الثلاثين، فاين هذا الواقع، وهذه الحقيقة مما ذهب إليه القصاصون، والمؤرخون غير المحققين، والمغرضون، من التهويل والتضخيم، واعتماد الروايات الضعيفة والهالكة للنيل من جيل القدوة؟!

وعلى الرغم من وجود دراسات مقدورة في مجال التحقيق لموقف الصحابة، واعتماد موازين رجال الحديث في القبول والردّ، إلاّ أن هذه الدرسات لم تصل إلى مرحلة تكون الثقافة التاصيلية والوثائقية المطلوبة.

والله المستعان من قبلُ ومن بُعد.

جيل القدوّة وَبناء المَرْجِعتَيْهُ (٢)

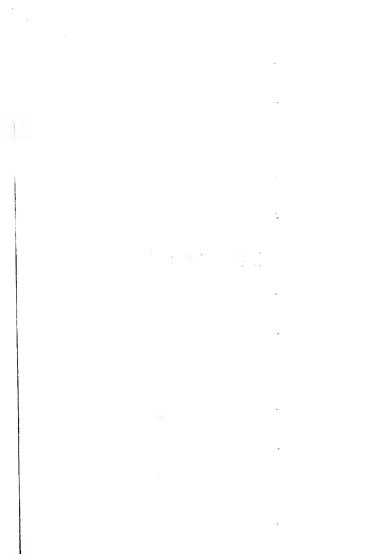

قد يكون من الامور المطلوبة من المسلم، بل من المؤسسات الثقافية والتربوية والإعلامية، والتي ما تزال غائبة عن الدور المطلوب، التامل المستمر في أبعاد خيرية جيل الصحابة، السابقين الاولين، الذين شهد لهم الرسول تمالية بالخيرية، وأظهر الله بهم هذا الدين، وامتدوا به في الآفاق، متابعة للرسالة، وحملاً للامانة، حيث أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، وأمد الامة المسلمة عبر التاريخ، وزودها بعوامل الظهور ومقومات الإظهار لهذا الدين.. فهي الامة التي امتازت عن غيرها من سائر الامم، أنها تمتلك النص الإلهي السليم، أو خطاب الله للبشر، غيرها من سائر الامم، أنها تمتلك النص الإلهي السليم، أو خطاب الله للبشر، كل زمان ومكان.. وهي الامة التي تمتله في جياتها، في كل زمان ومكان.. وهي الامة التي تمتلك الفترة التطبيقية المشهود لها بالرضى والخيرية، سواء على مستوى الجماعة، أو على مستوى الافراد، الذين المنوا بهذا الدين وما يزالون يقبلون عليه، من مختلف الشرائح الاجتماعية والسويات الحضارية.

فعلى المستوى الغردي، نجد اليوم الإقبال على اعتناق الإسلام متحققاً في ارقى المجتمعات البشرية، واكثرها مدنية في اوروبا وامريكا، كما نجد الإقبال عليه مستمراً في ادغال إفريقية، واكثر المجتمعات بداوة وبدائية، إضافة إلى عودة الوعي به، وتجديد العزيمة على الرشد في مجتمعات المسلمين، وتقديم نماذج من اعلى التضحيات واغلاها في سبيله، وإحياء موات الامة في عالمنا

الإسلامي، بعد أن سقطت كل الشعارات التي حاول أصحابها أن تحقق الظهور، وأن تكون البديل الملائم.

اما على مستوى المجتمعات، فلا تزال طوائف من ابناء الإسلام قائمة على الحق، ممتدة به، مضحية في سبيله، لا يضرها من خالفها حتى ياتي أمر الله وهي على ذلك.

### ما بين الظهور والإظهار

ولتن جاز لي آن آتوقف قليلاً عند ملمح بسيط بين مدلول كلمتي الإظهار والظهور، لقلتُ: بأن الظهور للدين الذي آشار له القرآن، أصبح متحققًا، ذلك أن الإسلام الذي مضى عليه أكثر من أربعة عشر قرنًا، ما يزال مطروحًا وله الحضور الكامل على مختلف الأصعدة، الحضارية والثقافية والسياسية والدينية، لم يستطع أحد مهما قوى جبروته، وتصاعدت عداوته، أن يقف في وجهه أو يغيبه. فالإسلام يندفع ويتقدم بقوته الذاتية، ونطرية مبادئه، وتحقيقه لإنسانية الإنسان، يتقدم صوب الإنسان، اينما كان، ويتقدم الإنسان أيضًا باتجاه الإسلام، كرجاء وسبيل خلاص، من خلال معاناته وأزماته الإنسان، التي أورثتها الحضارة المعاصرة.

ولعل ثورة المعلسومات والاتصالات ، التي اخترات الزمان والمكان ، او ما يمكن أن اسميه: حقبة امتداد الحواس وامتلاكها طاقات إضافية هائلة، حققتها ثورة التكنولوجيا، حتى أصبح الإنسان يرى آخر الدنيا وهو في

مكانه، ويسمع اصوات اقاصيها وهو في مكانه، نقول: لعل ثورة الاتصالات، وطي المسافات، بقدر ما حملت لنا من الخاطر والنفايات الثقافية والحضارية، بقدر ما اتاحت لنا آفاقًا ومجالات لامتداد الإسلام وحضوره وظهوره، إما بعز عزيز أو بذل ذليل، مصداقًا لحديث الرسول عَنْكُهُ: ﴿ لَيَهْلُغُنُ هَذَا الْأُمرُ مَا بَلَغَ اللهُ هذا الدين بعِزُ اللهُ عَنْ هذا الدين بعِزً عَنِيزٍ ، أو بِذُلُ ذَلِيلٍ ، عِزًا يُعِزُ اللهُ به الإسلام ، وَذَلاً يُذَلِل ، عِزًا يُعِزُ اللهُ به الإسلام ، وَذَلاً يُذَلِل به الكُفْر ، (رواه الجماعة).

إن هذا الظهور وهذا الحضور وهذا الشهود إن صبح التعبير- أصبح أمراً قائماً، على الرغم من حالات العجز والتخاذل والتخلف الذي يعيشه عالم المسلمين، ويحول دون امتلاك المقومات والقدرة على إظهار الإسلام.. فالظهور يعني النمو والامتداد الذاتي، بما يمتلك من عوامل ذاتية، على الرغم من العجز الذي يعيشه العالم الإسلامي على الإظهار.

ولعل هذا الأمر، أمر ظهور الإسلام وتوجهه المالمي، انطلق وتحقق بعد معركة الفرقان ونصر بدر، التي قادها جيل الصحابة، جيل الفوز بالسبق والريادة والنصيحة، وقال عنها الرسول عَلَيُّة: واللهم إن تَعْلِك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبِد في الأرض، (رواه مسلم)، ولذلك كان للبدريين من الصحابة، من الثواب والاجر والمغفرة، ما ليس لغيرهم: ولَعَلُ الله قد اطلَعَ على أهل بدر، فقال أعملُوا ما شعتم فقد عَقرت لكم ، ( متفق عليه )، لان أمر الإسلام بعد بدر قد توجه، وظهوره قد تحقق بعد أن أظهره البدريون، بتوفيق الله ونصره ، ويئس الذين كفروا من إطفاء نسور الإسلام ، وعجزوا على الرغم من كرههم لسه : ﴿ وَلَوَكَوَكُوكُ وَاللَّهُ عَلَى الرغم من كرههم لسه : ﴿ وَلَوَكَوَكُوكُ وَالْوَكُوكُ وَاللَّهِ عَلَى الرغم من كرههم لسه : ﴿ وَلَوَكُوكُ وَكُولُ وَكُولُ وَاللَّهُ عَلَى الرغم من كرههم لسه : ﴿ وَلَوَكُوكُ وَالْوَكُ وَالْوَالِيْدِ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الرغم من كرههم لسه : ﴿ وَلَوَكُوكُ وَلَوْكُ وَلَاكُ عَلَى الرغم من كرههم لسه : ﴿ وَلَوَكُوكُ وَلَوْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الرغم من كرههم لسه : ﴿ وَلَوْكُ وَلَوْكُ وَلِيْكُ وَلِهُ وَلِيْ اللَّهُ عَلَى الرغم من كرههم لسه : ﴿ وَلَوْكُ وَلَوْكُ وَلِيْكُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الرغم من كرههم لسه : ﴿ وَلَوْلَاكُ وَلَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَالُونُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرغم من كرهمهم لسه : ﴿ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرغم من كرهمهم لسه : ﴿ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَى الرغم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرغم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرغم اللَّهُ اللّ

ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ (التوبة: ٣٦). ﴿ ٱلْيَوْمَيْسِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمُ فَلَا تَغَسَّوُهُمُ وَالْحَسْوَانِ ﴾ (المائدة: ٣).

وبالإمكان القول: إن جيل الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين اظهروا الإسلام، وامتدوا به في الاتجاه الإنساني والعالمي، وتجاوزوا في إظهاره الجغرافيا والتاريخ، والجنس واللون، والارض واللغة، والمناخ والبيئة، انطلقؤا به إلى الرحابة العالمية، فكانوا نماذجه التطبيقية التي تثير الاقتداء، في المواقع كلها، والظروف كلها، والحالات الثقافية والبشرية كلها.

لقد كانوا نماذج عالمية إنسانية، امتدوا بالإسلام في كل الاتجاهات، وعلى مختلف الاصعدة.. استوعبوا كل الثقافات والحضارات والاديان، واستطاعوا الإنتاج والبناء الإسلامي في كل المواقع، مما يؤكد عالمية الإسلام، وإنسانية الإسلام، حتى إن الحضارة الإسلامية في مصبها الاخير، كانت مُشتَركًا إنسانيًا متشابكًا، يصعب معه فرز الوانها أو عناصرها أو اجناسها.. هي إسلامية القيم والمنطلقات، عالمية العطاء البشري.

بينما نرى الحضارات، التي ظهرت على مسرح التاريخ البشري، سواء السائد منها ولبائد، كانت حضارات خاصة بقوم، أو جنس، أو جغرافيا، ولم ترتي إلى مستوى المشترك الإنساني.. فهي إما: حضارة يونانية، أو رومانية، أو فرعونية، أو فينيقية، أو فارسية، أو أوربية...الخ، على عكس الحضارة الإسلامية، التي هي في مبادئها ومحارساتها، حضارة إنسانية، تحقق فيها ولها المشترك العالمي، الأمر الذي يصعب معه وصمها بالعنصرية، أو الإقليمية، أو العرقية...الخ.

من هنا نقول: إن جيل الصحابة، الذي كان له فضل السبق في إظهار الإسلام، ومن ثم ظهوره وامتداده، ليس خاصًا بامة، او جنس بشري، او

جماعة، أو بيئة، أو تاريخ.. إنهم نماذج عالمية الأداء، إنسانية العطاء، ما تحمل من قيم الإسلام العالمية والإنسانية، لمذلك لا يقتصر التاسي بهم، وتلمس جوانب العظمة فيفيما نرى على الأمة المسلمة، أو معايرة العظمة في إطارها، لان ذلك مجافاة للحقيقة، وبخس للاشياء، ومحاصرة لإظهار الدين، ونماذج ظهوره اليوم.

ذلك أن جيل الصحابة رضوان الله عليهم، بما تحقق لهم من الخصائص والصفات، وما تمثل على أرض الواقع لهذه الصفات، يشكلون عاذج الاقتداء والإشعاع، والارتكاز الحضاري، على المستوى العالمي.

ونستطيع القول: إن الفائدة من جيل الصحابة لم تتحقق بالاقدار المطلوبة، وأن الانحياز لهذا الجيل المرضي عنه من الله سبحانه وتعالى، والمشهود له بالحيرية من الرسول مَلَكُ، إنما جاء في معظمه عاطفيًا، تتحكم به عقدة الافتخار بالماضي، لمواجهة مركب النقص امام الاستلاب الحضاري والثقافي، والعجز عن الإنتاج... أو بمعنى آخر، جاء هذا الانحياز لتحقيق الحماية دون التنمية، لذلك فهو اقرب لثقافة الاستهلاك منه لثقافة الإنتاج، ولذلك لم يسهم بتغيير الحال الإسلامي، إلى درجة يمكن أن نقول معها: بان جيل الصحابة لم ياخذ البعد المطلوب، من ثقافة المسلمين وتربيتهم، ولم جنيل الصحابة لم ياخذ البعد المطلوب، من ثقافة المسلمين وتربيتهم، ولم عنهم، عناهج التعليم، والإعلام، والأعلام، والثقافة، والتربية، لتحقيق التاسي المطلوب، وصناعة الثقافة والتربية للامة، وإنما اتجهت الخطب والكتابات والدروس والوعظ والإرشاد، إلى الفخر بهذا الجيل وهو بما يُفتخر به لا شك— والتماظم والوعظ والإرشاد، إلى الفخر بهذا الجيل السم، والقواعد، والمناهج، وجوانب العظمة، وكيفيات بنائها في الجيل المسلم.

وعلى أحسن الأحوال، كانت الكتابات والدراسات الإسلامية لهذا

الجيل، يغلب عليها الطابع والمنهج التسجيلي، التصويري، التفسيري، لاالطابع والمنهج التحليلي، الذي يستطيع تجريد معاني الخلود، وتخليصها من قيود الزمان والمكان، والاشخاص، والامتداد بها، لتمثل روائز ومنطلقات تربوية وثقافية للجيل في كل زمان ومكان.

#### البغد العالمي لجيل الصحابة

هذا من وجه، ومن الوجه الآخر، جنحت معظم الكتابات الإسلامية حول التعامل مع هذا الجيل، على أنه نماذج اقتداء على المستوى الإسلامي أو العربي، دون الالتفات إلى البعد الحقيقي إلى الوظيفة المهمة والاساسية، وهي أن هذا الجيل يشكل نماذج عالمية وإنسانية، سواء فيما تمثل من قيم، أو بما قدَّم من عطاء.. فعظمة هذا الجيل ليست على المستوى العربي الإسلامي، وإنما هي أيضاً على المستوى الإنساني العالمي، فهم ورَنَّةُ النبوة، وهم حَمَلةُ الرحمة للعالمين. هم حملة الرسالة العالمية الخالدة، وقاعدتها البشرية الاولى، ونماذجها التطبيقية، التي تشكل تراثاً إنسانياً ومراكز إشعاع عالمي.

لذلك نرى كثيرًا من تلك الكتابات التي حاصرت نفسها بظرف الزمان والمكان، وتحدثت عن جيل الصحابة وعظمته، وتألقه في إطار الزمان، الذي عاشوا فيه، عجزت عن الامتداد بجوانب العظمة وخصائص البطولة، وأسباب التألق، لتكون منارات هادية للاجيال في كل زمان ومكان، يمكن أن تقترب منها، فهي في عمومها اقتصرت على الافتخار بتلك العظمة، دون تربيتها على القدرة للاستفادة منها وتجسيدها في واقعها، اللهم إلا ما كان من دراسات انتقائية، وقراءات مغلوطة، جاءت من الخارج الإسلامي، اغرقت

الساحة الفكرية باهداف وافكار، وايدبولوجيات وفلسفات دخيلة وغريبة عن طبيعة عقيدة الامة ومعادلتها الاجتماعية.. ارادت أن توجد لها التفطية التراثية أو المشروعية من التراث، وعلى الاخص من فترة جيل القدوة والتاسي، للتسلل إلى الداخل الإسلامي، متجاوزة أسوار الغربة، ومخترقة التحصينات الفكرية الإسلامية.

وبالإمكان القول: إن هذا الجيل، أو هذا التراث، قُرئ تارة بابجدية راسمالية، واخرى بابجدية ماركسية، وثالثة بابجدية علمانية، واخرى بابجدية بالمبدية بالمبدية بالمبدية بالمبدية ويكفي أن نقول: إن ما سمي في فترة من الفترات باليسار الإسلامي، وأفرز بعض المؤلفات التي تسللت إلى المكتبة الإسلامية ووجدت مكانًا لها بسبب الفراغ، حاول ممارسة الانتقاء والإسقاط ليجد لنفسه موطن قدم، ولافكاره بعض المشروعية، سقط هذا جميعه، على الرغم مما ترك من بعض الضحايا والإصابات، لان هذا الجيل المشهود له بالخيرية، هو أنموذج هذا الدين التطبيقي، الذي يتجدد باستمرار، ويستاصل نوابت السوء وأنماط الفهوم المعرجة، وينفي عن نفسه الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد.

وقد لا نحتاج إلى ذكر الامثلة من الكتابات التي قسمت الصحابة إلى يسار ويمين، وذكرت قائمة من الصحابة واليساريين، وأخرى من الصحابة واليسينيين، وحاولت تفسير تاريخ الصحابة من خلال فلسفة الانظمة، التي انطلقت منها، وانحدرت إلينا، الامر الذي يمكننا من القول: إن فتاوى السلطان، وتطويع النصوص، والانتقاء والإسقاط، لم يقتصر على الفتاوى الفقهية، وإنما تجاوز إلى الطروحات الثقافية أو الفتاوى الثقافية إن صح التجبير وهي الاخطر، لانها تصنع القابليات، وتشكل العقول، وتضلل الراء.

وتبقى القراءات المطلوبة والغائبة، هي القراءات والمراجعات من خلال

ميزان الكتاب والسنة، في تحديد الخطأ والصواب، والضعف والقوة، في واقع التدين، لان الله الذي اصطفى هذا الجيل، وأورثه النبوة والكتاب، اخبر عن الفرارق الفردية في الندين، فقال الله تعالى: ﴿ مُمَّ أَوْرَيْنَا ٱلْكَنْبَ ٱلَّذِينَ الشّهِ تعالى: ﴿ مُمَّ أَوْرَيْنَا ٱلْكَنْبَ ٱلَّذِينَ السّمَا اللهِ تعالى اللهِ تعالى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

إنها حالات بشرية دائمة ومتكررة، أو لازمة باستمرار، لتكامل الحياة وتماسك شبكة العلاقات الاجتماعية، ولو لم يكن ذلك كذلك لما تحقق لجيل الصحابة موقع القدوة، ومرتكز التاسي.

أما دراسة هذه الحقبة بروح عدوانية حاقدة، والضغط على مواطن الخلاف والتضخيم لها، والتقاط بعض الجزئيات وتعميقها، ومحاولة رؤية هذا الجيل من خلالها، وتصوير هذا الجيل المشهود له بالخيرية، على أن حياته كيد وتآمر، ومكر، وحرب، واغتيالات، واستئثار بالحكم والرأي، وتصفية الخصوم، والتقاط الروايات الضعفية والهالكة والساقطة، ومحاولة تجاوز البشرية وطبائمها، إلى الملائكية، والمعايرة بها، لنقض الاساس الذي تقوم عليه المرجعية الإسلامية، والنيل من جيل خير القرون، وإيجاد الحواجز النفسية بين الإجيال المتعاقبة وميراثها المرجعي، وإبراز عناصر التألق والإنجازات الديمقراطية والإنسانية في الحضارات والثقافات الاخرى، لاغتيال الجيل المسلم واستلابه، فحديثه يطول!!

وقد يكون هذا الحال الثقافي، بما يمتلك من وسائل الإعلام، ووسائل التشكيل الثقافي الآخرى، هو اخطر فتنة للجيل المسلم، الذي لا يجد نفسه في تاريخه، ولا في واقعه، وإنما لا يجد نفسه إلا عند «الآخر»، الذي قد يمنح له هوامش من الحرية، فما يقوله في الاسواق، والإعلام، والاندية، والمؤسسات الفكرية هناك، قد لا يستطيع أن يقوله في أي مكان في بعض بلاد العالم الإسلامي.

وبالمقابل نجد من رفع بعض الصحابة عن مقام البشرية، وادعى له العصمة عن الحمطا في كل شان، وراي، واجتهاد، فتجاوز به مقام النبوة، في حدود وأبعاد العصمة، ورفعه إلى مقام الالوهية، كما هو الحال في إصابات التدين التى لحقت باصحاب الاديان السابقة!!

ولم يختلف الحال من حيث النتيجة، بين من حاول إلغاء وإسقاط حقبة الصحابة من أعداء الدين، لانها مرحلة الفتن والخصومات والاقتتال، فهي لذلك لا تليق بموقع التلقي والتأسي ومعالجة الواقع(!!) وبين من رفع الصحابة عن مستوى البشر إلى مستوى العصمة، وناط العطاء بالمعصوم، وغيب هذا المعصوم عن واقع الامة، والإجابة عن إشكاليات حاضرها، والتحضير لمستقبلها.

# منهجية البحث في تاريخ الصحابة

ولعل المشكلة كلها في الكثير من دراسات الداخل الإسلامي لهذه الحقبة، إنما تتمثل في منهج التعامل، وادوات الفحص والاختبار والنقد والمراجعة والتقويم.. المشكلة مشكلة منهج أولاً وقبل كل شيء، وإذا لم يصوب المنهج فسيبقئ الإنتاج مختلاً.

لذلك نقول: إن هناك بعض المسلمات أو المرتكزات الاساسية، التي تشكل نقاط الانطلاق المنهجية ، وهنذه المسلمات مقررة وثابتة بالتواتر، أو ما يشبه التواتر.

فجيل الصحابة، جيل رضي الله عنه، وأنزل السكينة عليه، وشهد له الرسول تلخ بالخيرية.

و والمعروف عقلاً وشرعًا، أن الله لا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضما، ومن رضي الله عنمه لم يسمخط عليه أبداً)، كما يقول ابن تيمية رحمه الله.

ويقول أبو نعيم: (فمَنْ أسوا حالاً بمن خالف الله ورسوله، وآب بالعصيان لهما، والخالفة عليهما؟! الا ترى أن الله تعالى أمر نبيه بأن يعفو عن أصحابه، ويستغفر لهم، ويخفض لهم الجناح؟؛ (الإمامة لابي نعيم، تحقيق علي فقهى).

لذلك فإن الخوض في البحث في تاريخ الصحابة، دون امتلاك منطلقاته ومؤهلاته وأدواته، من القدرة على التحقيق في الروايات، وتحريرها ونقدها، والتمكن من معايير الجرح والتعديل، والنظر في هذه الحقبة من خلال تقويم الكتاب والسنة لها، والمنهج نفسه، الذي وضعه المحدثون، وخاصة بالنسبة لهذه الحقبة دون سائر حقب التاريخ الإسلامي، قد يوقع بالفتنة والاضطراب، وانتقاص الصحابة خير القرون، من حيث لا يعلم.

ولابد هنا من الإشارة إلى قاعدة منهجية علمية تربوية تعليمية مقررة، وهي أن لا يُعْرَضُ على الناس من مسائل العلم، إلا ما تبلغه عقولهم، قال الإمام البخاري رحمه الله: (باب من خَصَّ بالعلم قومًا دون قوم كراهية الايفهموا) (فتح الباري ١/٩٩١).. وقال علي رضي الله عنه: وحَدَّثُوا الناس بما يعرفون، اتحبون أن يُكَذَّبُ الله ورسوله؟، قال الحافظ في الفتح تعليقًا على ذلك: ووفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يُذكر عند العامة».

ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه: «ما أنت محدّث قومًا بحديث لا تبلغه عقرلُهم، إلا كان لبعضهم فتنة ( رواه مسلم ).

لذلك لابد من التحقق والتثبت من الروايات المذكورة حول الفتن، ومن ثم دراستها وتحليلها، بعد فحص إسنادها، والتعامل مع متونها، من خلال تحكيم قيم الدين في الكتاب والسنة، لبيان الخطا في الاجتهاد.

والمعروف عند أهل العلم ، أن أكثر النقول من المطاعن، يرويها المعروفون بالكذب ، مثل أبي مخنف لوط بن يحيى ، ومثل هشام بن محمد ابن السائب ...الخ.

لذلك لا يجوز من الناحية العلمية والموضوعية والمنهجية، رد ما ورد بالتواتر في فضل الصحابة، وخيريتهم، وخصائصهم، بنُقُول بعضها منقطع وبعضها محرف.. وحتى لو سلم السند في بعض الاحيان، فلابد من فحص المن بمعيار الكتاب والسنة.

فالقاعدة المعروفة عند العلماء، هي الحكم بشذوذ الحديث ورده، إذا خالف الثقة من هو أوثق منه.. فكيف إذا خالفت الروايات التاريخية، النصوص المتواترة، التي شهدت بالفضل والخيرية والرضا؟!

ولما كان الصحابة بشرًا من البشر، الذي يجري عليه الخطأ والنسيان والصواب، وكانوا مادة التنزيل الخالد وأوغيته، التي تمثل النماذج العملية لتعامل البشر مع المقدس، أو لتعامل الإنسان مع نصوص الوحي، وتبين أقدار التدين، بكل ما يعتريها من هبوط وارتقاء، لذلك كله فإن ما يقع منهم من خطأ وتوبة وعودة إلى الحق، وانصياع للصواب، مطلوب أيضًا كوسائل معينة على التأسي، والاقتداء، لاكتمال البناء في كل الظروف والاحوال، التي تعرض لها المسيرة البشرية.

## المدرسة النبوية في التربية

ولعل من القضايا المهمة والأساسية في تقديري، ونحن بصدد رؤية بعض الآفاق المستقبلية، التي تقتضي منا استشراف الماضي، وخاصة مرحلة التاسي، مرحلة خير القرون، سعبًا في أن يعيننا ذلك على الانطلاق الحضاري من خلال دراسة ظروف وشروط ومحارسات الولادة الاولى لمجتمع خير القرون، ونماذجها المتألقة التي تشكل بحق المرتكز الحضاري، والإشعاع الثقافي، والمرجعية والمعيارية، المشهود لها، بالنسبة للمسيرة الإسلامية في كل عصر، أن نتوقف قليلاً عند بعض التاملات في النقلة النوعية التي حققها الإسلام في حياة هذا الجيل على يد الرسول على وكيفيات التربية النبوية له، وصور التعامل مع جميع الظروف والاحوال والاشخاص، وكيف تحققت شهادة المسول على الناس: ﴿ رَفِي هَذَا المِيكُمُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيَكُمُ التصويب والشهادة على الناس: ﴿ رَفِي هَذَا المِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيَكُمُ التصويب والشهادة على الناس: ﴿ رَفِي هَذَا المِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيَكُمُ التصويب والشهادة على الناس: ﴿ رَفِي هَذَا المِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيَكُمُ وَتَكُونُوا شُهُدَا وَالْمَهَادَا عَلَيَكُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ واللهِ المُعَلِيمُ المُعَلِيمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إلى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ ال

وقد يكون من أبرز القضايا التي تستدعي التوقف والدعوة إلى التأمل الطويل، هي أن العملية التربوية، أو المدرسة النبوية في التربية، تعاملت مع كل الأعمار، تعاملت مع الإنسان طفلاً، ومراهقًا، وراشدًا، وكهلاً، وشيخًا، وذكرًا وانثى، واستطاع الإسلام فعلاً أن يشكل عطاءً لهؤلاء جميعًا في كل ظروفهم واحوالهم.. ونستطيع أن نقول: إنه تعامل مع الإنسان من خلال

الاستطاعة، والحالة التي هو عليها، فلم يرفض احدًا، بحيث لم يُبتي إنسانًا خارج الخطاب الإسلامي، فتحققت الاستجابات من الشباب والشيوخ، والذكور والنساء، والاطفال، وكل وجد نفسه في الإسلام.. لذلك نلاحظ ان جيل الصحابة، الذي تربى على عين النبوة، يشكل تماذج لهؤلاء جميمًا، كما ان الإسلام تعامل مع الاحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية جميمها.. وبذلك تأهل جيل الصحابة، الذي شهد له الرسول عَلَيُّهُ، وزكاه اللهُ ورضي عنه، ليكون شهيداً على الناس، كما اسلفنا.

وقدم الأنموذج للتعامل مع كل الثقافات، والحضارات، والبيئات، والمناخات، والظروف والاحوال، وكان قادة الفتح نماذج مضيئة للإسلام، بمد ان تربوا في مدرسة النبوة، لتصبح هذه التربية دليلاً لإعادة البناء.. تمت هذه التربية، وعلى مختلف الاصعدة، ومختلف الحالات، في فترة ثلاثة وعشرين عامًا، فكانت أمة من خلال كتاب ونبوة، ممتدة على الزمن، وهذه المدة قد لاتكنى لزراعة شجرة ورعايتها.

لذلك عندما نقول: بان المعجزة الإسلامية القرآن وبيانه النبوي تمثلت أو تحققت في إنتاج هذا الجيل الانموذج، لا نعني بانها انتجته من خلال الفغزات من فوق السنن الجارية وعزمات البشر والاسباب والاقدار التي شرعها الله، وإنما نعني انها تميزت بتعاملها مع السنن والاستطاعات البشرية، ولم تخرق السنن. أو بعبارة اخرى، لم تتعامل مع السنن الخارقة، لذلك لم تكن كمعجزات الانبياء السابقين، مادية وخارقة للعادة، مما يلمح إلى توقيتها وانتهائها بغياب الانبياء، على الرغم من أنه كانت للنبي عليه معجزات مادية

خارقة للعادة أيضًا، إلا أنها لم تعتبر المعجزة، لأن الإيمان بها نوع من الإيمان بالغيب، لعدم شهودها والتعامل معها، وإنما اعتبرت المعجزة هي القرآن، الذي لا يستطيع البشر الإتيان بمثله، وهو في الوقت نفسه مستمر وخالد، يمكن تنزيلة والتعامل معه في كل عصر، من خلال عزمات البشر واستطاعاتهم.

لذلك قلنا: بان المعجزة الإسلامية، جاءت لتأكيد السنن وليس لخرقها.. ولو لم يكن ذلك كذلك، لكان التجديد وإعادة الإنتاج يمثل إشكالية يصعب تجاوزها، وكان بحاجة إلى نبي مرسل، وإنما كانت المعجزة الإسلامية، في تنزيلها على الواقع، تأكيداً للسنن الجارية، وتعاملاً معها، وليس خرقًا لها.

ولئن كانت المعجزات المادية خرقًا للاسباب، ودليلاً على قدرة الله ووجوده، فإنها من وجه آخر، دليل على اطراد الاسباب، وانه لا يملك تعطيلها إلا الله الذي خلقها، فإن المعجزة الإسلامية وخلودها، وامتدادها، يكمن في انها تعاملت مع السنن الجارية، وأكدت اطرادها، وتحققت من خلال عزمات البشر، الذين ادركوها واحسنوا تسخيرها، فكان جيل الصحابة رضي الله عنهم، الذي يشكل دليل التعامل، وسبيل إعادة البناء في كل زمان ومكان، تتوفر له الظروف وتتحقق فيه إمكانات ومؤهلات التسخير.

مِن مُسَانِج الأتباع , شِينِج الإسِسلَام ابن مِيسَهُ رَحِمُهُ اللهِ



لا شك في أن تَمَهُدُ الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن، خطاب السماء الحاتم الخالد، المجرد عن قيود الزمان والمكان، إلى الإنسان الخلوق المكلف المكرم، بقوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَصَّنُ مُرَّلَنَا ٱلذِّكَرُ وَإِنَّا لَهُ الْحَيْظُونَ ﴾ (الحجر: ٩)، هذا التعهد بالحفظ، بمقدار ما يمنح الامة المسلمة من الاطمئنان لصحة وسلامة عالم أفكارها، ومصدر قيمها، بمقدار ما ينيط بها من المسؤوليات ويكلفها من التبعات في حمل الامانة، التي تقع ضمن عزمات البشر، والتي هي تشريف للإنسان وارتقاء به، قبل أن تكون تكليفًا له وتبعة عليه، فهو الخلوق المكرم، لأنه يمتلك من الصفات والخصائص والمزايا ما يجعله أملاً لهذا القول العظيم الثقيل، وهو الخلوق المكلف حوالتكليف دليل الحرية وعسلامة الاختسيار لانه يمتلك من القدرة والإرادة ، ما يجلعه قادرًا على إدراك الحق وحسن التلقي، وترجمة القيم والتعاليم السماوية والافكار والقناعات إلى أفعال.

وتَمَهُد الله الأكرم بحفظ الذكر، لم يقتصر على القرآن، على اهمية ذلك وضرورته على المستويات الدينية والثقافية والحضارية، وإنما امتد التعهد بالحفظ ايضًا إلى البيان، ذلك أن حفظ البيان (التفسير والتطبيق والتنزيل على الواقع ) ، لا يقل اهمية وضرورة عن حفظ القرآن، من حيث حماية مدلولات النص من التحريف، والتاويل، والانتحال، والفلو، قبال تعالى: 

إنَّ عَلِينًا جَمَعُهُ وَمُوْمَ انهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فالبيان النبوي المعصوم، أو ما صبح من البيان الماثور، الذي توفرت له ضوابط النقل والتوثيق، من فهوم وتطبيقات القرون المشهود لها بالخيرية، هو الذي يشكل المرجعية الشرعية، والمعيارية لفهم آيات القرآن الكريم في كل زمان ومكان. فللإنسان المسلم أن يمتد بالرؤية القرآنية إلى أمداء وآفاق وفضاءات حضارية واسعة، وينظر إلى المشكلات الإنسانية، ويجتهد في إيجاد الحلول الملائمة لها، ويبصر مسارات المستقبل، ويرسم معالمها في ضوء هدايات ومعارف الوحي، شريطة آلا يعود ذلك بالنقض أو الإلغاء للبيان المغوظ، الذي يشكل المرجعية، التي لم تكتف بوضع الإطار، ورسم المسارات، ووضعت المسارات، ووضعت المسارات، ووضعت المسارات، ووضعت المسارات الهادية، للحماية من السقوط اثناء السير في الطريق.

وفي اعتقادنا أن البيان النبوي الذي تعهد الله بحفظه، وفهم القرون المشهود لها بالخيرية من الرسول عليه الصلاة والسلام، له صفة الحلود والامتداد، ومقاصده مجردة عن قيود الزمان والمكان أيضًا، لأنه بيان النص الحالد.. ومن هنا نقول: إننا لا نعني فقط بتوفر المرجعية الشرعية، أن لا يعود أي فهم أو اجتهاد في كل زمان ومكان، بالنقض أو الإلغاء للبيان النبوي، أو فهم القرون المشهود لها بالحبرية، وإنما نعني أيضًا ضرورة استصحاب أي فهم أو اجتهاد، للبيان النبوي ابتداءً، لما في ذلك من التقوى وامن السلامة، والحماية من الزيغ والزلل والضلال، وعدم التقدم إلى التعامل مع أي قضية والنظر فيها، قبل التحقق بالمرجعية الشرعية، التي أشونا إليها، استجابة لقوله تعالى: فيها، قبل التحقق بالمرجعية الشرعية، التي أشونا إليها، استجابة لقوله تعالى: فيها، قبل التحقق بالمرجعية الشرعية، التي أرسُولِهُ وَرامُ وأَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِعً عَلِيمً في المسلحل (الحجرات: ١). ونرى أن غياب هذه المرجعية وعدم وضوحها بالشكل المطلوب، إضافة إلى الجنوح إلى الهدوى واتباع الظن، كيان وراء الكثير

من حركات الرفيض والخبروج، وتَشَكَّل الفيرق الضالبة، على هوامش المجتمع الإسلامي.

ولم تقتصر مهمة البيان والتصويب وبناء المرجعية الشرعية، التي عهد بها الله إلى الرسول الخاتم على على حاضر الناس، وإنما استدت لبيان وتصويب ما لحق بالاقوام السابقة من علل التدين، نتيجة لتحريفات نصوص الدين ومدلولاته، التي عبث فيها أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قال تعالى: ﴿ وَالْمِزْلَالَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا فَرِكُ اللَّهِ مَ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُرُونَ ﴾ وما النص: ﴿ لتين للنّاس ﴾ ينصرف أول ما ينصرف الله على النص: ﴿ لتين للناس ﴾ ينصرف أول ما ينصرف اليهم، وزيف ما هم عليه، وتبين للمسلمين معاني ومقاصد الآيات القرآنية، وكيفيات التعامل معها، وتجسيدها في الواقع، وتكون في ذلك قدوة عملية، وتبين للمسلمين ما خياء، والتي كان التاريخ وقيص الانبياء مختبراً حقيقياً لها، لياخذوا حذرهم، ويقوموا حاضرهم، من خلال ماضي الايم السابقة والنبوات السابقة، ويبصروا مستقبلهم من خلال حاضوي، فيهتدوا إلى سنن السقوط والنهوض، ويتعظوا ويحققوا الوقاية حاضوية، فلا تنسرب إليهم علل التدين التي كانت سبباً في هلاك الام السابقة.

# الحاجة إلى دراسة حركات التجديد

والقضية التي لابد من الاستمرار في طرحها، والتأكيد عليها، هي ضرورة استفناف السير في الارض، والتوغل في التاريخ البشري بشكل عام، والتاريخ الإسلامي بشكل خاص، للاهتداء إلى سنن السقوط والنهوض، وآخذ الدروس والمبرة، والحذر من تسرب علل تدين الام السابقة إلى أمة الرسالة الحاتمة، وتحقيق الوقاية الحضارية، استجابة لقوله تعالى: ﴿ قَلْدَخَلَتْ مِن قَدْ لِكُمْ سُكُنْ فَكَيْدِينَ الوقاية الحضارية، استجابة لقوله تعالى: ﴿ قَلْدَخَلَتْ مِن فَدَّا لِيكُمْ سُكُنْ فَكِيدِينَ الْمَالَّةُ مِنْ الْمَالَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

إن عمليات التجديد والإصلاح لا يمكن أن تتم بالغراغ، أو ترسم في البروج العاجية البعيدة عن ساحة التغاعل الاجتماعي، فأولى خطواته -فيما نرى - تتمثل في نقد الواقع، ومراجعة تقويمه، ومعايرته بقيم الكتاب والسنة، وتحديد مواقع الخلل، وإدراك أسبابه، ورسم سبل الخروج والتصويب، وهذا لا يمكن أن يتم أو يتحقق بعيداً عن أدواته وآلياته، من الحوار والمثاقفة والمناصحة والنقد، لاننا نعتقد أن قول الرسول عَلَيَّة: وإن الله تعالى يبعث لهداه الأمسة على رأس كُلِّ مائسة صنعة مَن يُجدُد لها دينها، يبعث لهداه الأمسة على رأس كُلِّ مائسة صنعة مَن يُجدُد لها دينها، من خلال التصويب والمراجعة والتوثيق، وهو -من جانب آخر- تكليف للأمة من أن تستمر فيها حاسة الرقابة العامة، ومراجعة المسيرة، ومعايرة الواقع، بعيداً عن أي استنقاع حضاري، أو ركود ثقافي، أو استسلام وخلود إلى الارض.

ولعل حركات الإصلاح والتحديد؛ تكون معنية بالدرجة الاولى بتحديد مواطن الشر، والتعرف على أسبابه، مخافة أن يدركها، أو يعلق بمسيرتها وسلوكها بعض أمراض مجتمعها التي تريد إصلاحه، ولتكون على بصيرة في معالجة الاسباب، عندما تحاول التصويب والإصلاح والوقاية ونفي نوابت السوء من جانب، والتجديد والتنمية لمجالات الخير من جانب آخر.

ولا شك أن ظهور ووجود حركات الإصلاح والتجديد والتغيير، ووجود غاذج مضيئة من المجددين الذين ينفون نوابت السوء، ويقتلعون البدع في المفقه والفكر والعقيدة بالقرآن والبيان، ويقفون سداً منيماً في وجه التحريف، والمغالاة، والتعطيل والإرجاء، والتأويل والتضليل والضلال، يعتبر من لوازم الرسالة الحاتمة الحالدة المجردة عن حدود الزمان والمكان، حيث توقف عندها التصويب من السماء، لان سمة الحلود تؤكد من بعض الوجوه قدرتها على التجدد الذاتي، وذلك بإنتاج نماذج للاقتداء والاتباع، قادرة على التجديد، وإعادة معايرة الواقع بقيم الكتاب والسنة، وتجديد الفاعلية، وتجاوز التقاليد الاجتماعية المترسبة، إلى التعاليم الشرعية المعصومة.

وهذه النماذج التجديدية، على مستوى الافراد والجماعات، قد تضيق مساحتها وقد تتسع، لكنها لم تنقطع عبر التاريخ، القديم والوسيط والمعاصر، فسنن المدافعة جارية في الحياة، لان الشر من لوازم الحير.. وتتبع هذه النماذج ودراستها، وتحليل طروحاتها الفكرية، ووسائلها في الدعوة والإصلاح، ضرورة علمية ودعوية وثقافية وحضارية وسياسية معًا، وذلك لإثارة الاقتداء، وإحياء الفاعلية واستشعار المسؤولية في حمل الامانة، واختبار وسائل السقوط والنهوض، والفقه بكيفية التمامل مع قيم الكتاب والسنة، وتنزيلها على واقع

الناس، وتحقيق العبرة بالتعرف على جوانب النجاح والإخفاق، وتحديد مواطن التقصير واسباب القصور والإخفاق، لتكون سبيل اهتداء، للتعامل مع الحاضر، وبصارة المستقبل، واستدراك الخلل، وتصويب المسيرة، وإضافة هذا الرصيد الثقافي والحضاري والدعوي لإمكانات الحاضر وتطلعات المستقبل.

ولعل الأوكن بالتحليل والدراسة والاتباع، وإثارة الاقتداء في تاريخ حركات التجديد والإصلاح والتغيير والمجددين: أولفك الذين واجهوا ظرفًا مشابهًا لما حولنا، وواقعًا مماثلاً لواقعنا، واغترفوا من معين الكتاب والسنة، واهتدوا بفهم القرون المشهود لها بالخيرية من الرسول على وعاشوا في قلب الواقع الإسلامي بكل مشكلاته وقضاياه ومعاناته، وقادوا المسيرة بفقه وفكر وفعل، وكانوا من الطلائع التي تتقدم الصفوف، تعطي الانموذج لفعل الحلال ومنع الحرام، أو بعبارة أخرى: كانوا يصنعون التاريخ، ولم يكونوا من الساقة الذين يخرجون من المعركة، ويسيرون خلف الصفوف، كل همهم أن يحكموا على تصرفات ومسالك الناس وأفعالهم بعد وقوعها، بالحل والحرمة، بعيداً عن أي صناعة حضارية، فتحولوا من صناعة التاريخ ومغالبة الاقدار في ضوء السنن الربانية، إلى الاقتصار على قراءة التاريخ، والخروج من الواقع.

# التشابه بين عصر ابن تيمية والعصر الحاضر

وقد يكون الشيخ الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله، ومدرسته الفقهية ومنهجه الفكري، على رأس قائمة هؤلاء المجددين، من حيث اهمية التعرف على منهجه، نظرًا للتشابه الكبير بين ظروف عصرنا وظروف عصره، بكل ما حمل من تقليد فقهي، وجمود فكري، ووهن حضاري، وغزو ثقافي، وتسلط سياسي وعسكري، وتمزق اجتماعي، وتضليل فلسفي، وهجمة باطنية، وموالاة غير المسلمين، واختراق سياسي، وإشاعة الثقافات اليهودية والنصرانية، والافتتان بتقليد الكفار والتخلق بأخلاقهم، وتوهين قيم الكتاب والسنة، وتمزيق وحدة العالم الإسلامي العقدية والفكرية والسياسية، وكثرة فرق الضلال والتضليل.

لقد اهتم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالحفاظ على الثقافة الإسلامية، والشخصية المسلمة بكل خصائصها وامتيازاتها، وخاصة عندما راى من آثار اجتياح النتار للدول الإسلامية، وظهور اليهود والنصارى.. ولعل من القضايا المبكرة التي تنبه لها وادرك خطرها، من الناجية الدينية والثقافية والسياسية والحضارية، قضية التقليد وانحاكاة، والتشبه بالكفار من اليهود والنصارى ومضاهاتهم، والانسلاك في منهجهم، والتتبع لسننهم، وما يؤدي إليه ذلك من الانحلال الثقافي، ونقض عُرى الإيمان، والضلال.. والمعروف نفسيًا وثقافيًا، أن شيوع تقليد الغالب، والتشبه به في لباسه وعاداته وأعياده ولفته، يورث تشاكلاً وتناسبًا، كما يورث مودة وموالاة بين المتشابهين.

ولقد توقف رحمه الله عند قضية اعتماد العربية، لغة القرآن، وآهمية تعلمها والتزام النطق بها، وانها من الدين، ودورها كوعاء للتفكير واداة للتعبير، وإحدى وسائل التشكيل الثقافية، وبين موقف الصحابة من ذلك، الذي يتمثل في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إياكم ورطانة الاعاجم»، فكان الصحابة يكرهون أن يتكلم المسلم بغير العربية، على وجه الاعتباد والدوام ولغير ضرورة، لان اللغة الاجنبية بشكل عام، إذا لم تؤخذ بحذر ودقة، وبعد التحصين وبناء المرجعية، تصبح احد معابر الغزو الثقافي، لانها اداة تفكير وتغيير، وليست وسيلة تعبير فقط.

إن تشابه الظروف بين الحال التي نحن عليها، والواقع التاريخي الذي تمامل معه الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله، يجعل مدرسته في الإصلاح، ومنهجه في التغيير والتعامل مع الواقع في ضوء قيم الكتاب والسنة، هي الأولى بالدرس والتحليل، على الرغم من البعد الزماني الذي يفصلنا عنه، والذي قد يتجاوز السبعة قرون، لان أصول المشكلات الإنسانية واحدة، وإن اختلفت اعراضها واحجامها واشكالها من حين لآخر.

#### ملامح من منهج ابن تيمية

ونحن لا ندعي بهذه الإلماحة السريعة، الإحاطة بمنهج ابن تيمية ومدرسته في الإصلاح والتجديد والتغيير، وإنما هي نوافذ وإضاءات وملامح أساسية لمنهجه، قد تكون قادرة على إعطاء فكرة عن السمات والخصائص البارزة لهذا المنهج، المحددة لبعض منطلقاته الاساس.

لقد كان المحور الاساس الذي انطلق منه شيخ الإسلام رحمه الله، في فكره وفقهه ودعوته التجديدية والإصلاحية، هو: تنقية التوحيد، والعودة به إلى صفائه، وتحرير مفهوم العبودية بكل أبعادها، لان تنقية الترحيد وتحرير العبودية، هو الذي يحقق السعادة للإنسان، ويرفع عنه الآصار والاغلال، ويمنحه الامن النفسي تجاه مسالتي الرزق والاجل، وبذلك ينعتق من كل العبوديات الارضية، مهما كان نوعها، ويتمتع بالحرية والإرادة.

وقد بين رحمه الله أن العبودية لله نوعان: عبودية قسرية تتمثل في كون الله ربنا ومالكنا، وكوننا خاضعين للقوانين التي جرى عليها الكون، والسنن التي نظم بها الخليقة، فنحن عباد الله بهذا المعنى، شئنا أم أبينا.

ونوع آخر من العبودية نستطيع أن نسميه: «الخضوع الإرادي»، أو «الانقياد الشرعي»، وهو الإقرار لله وحده بالعبادة والطاعة فيما شرعه لنا، من قوانين لاتصبح نافذة وجارية في الواقع، إلا بتدخل من إرادتنا، وهو ما يعبر عنه بـ «عبودية الإلهية».

ويرى: أن كل من استكبر عن عبادة الله، لابد أن يعبد غيره ويذل له، ويعلل ذلك بقوله: ٥ . . . إن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة، وكل إرادة لابد لها من مراد تنتهي إليه، فيكون الإنسان عبدًا ذليلًا لذلك المراد الهبوب » .

ويبلغ الآفاق الاجتماعية والسياسية، حين يتحدث عن بعض مظاهر العبودية لغير الله وآثارها، تلك التي تبدو ظاهرًا بعيدة كل البعد عن أن يكون صاحبها عبدًا، فيقول:

وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الارض، قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الاموال والولايات، ويعفو عما يجترحونه، ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظاهر رئيس مطاع، وفي الحقيقة عبد مطيع. والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخر، وعبودية متبادلة، (انظر التقديم القيم الذي كتبه الاستاذ عبد الرحمن الباني لرسالة العبودية، إصدار المكتب الإسلامي).

ولابن تيمية رحمه الله، سيرة حافلة بالعلم والجهاد، والمعاناة والمحن، وقد

تضافرت جهود الحكام في عصره مع جهود بعض العلماء لمحاربته والنيل منه، فمنهم من كفره، ومنهم من رماه بالزندقة، ومنهم من وصفه بالفيلسوف الغارق في التشبيه والتجسيم.

وهكذا كانت حياته سلسلة من الصراعات الفكرية والفقهية مع خصومه.. وقد رافق هذه الحياة الحافلة بالمواجهة، جهد علمي، وانقطاع لا مثيل له إلى المناصحة والدعوة وإعلاء كلمة الحق.. حارب في كل الجبهات، وصنف في شتى العلوم والمعارف.

ولعل إلقاء نظرة على عناوين مؤلفاته، التي لا يتسع المجال لسردها جميعًا، يمكن أن تعطي فكرة واضحة عن سمات شخصيته وطبيعة اهتماماته، وساحات معاركه الفكرية والفقهية.. وقد يكون أبرز ما يميزه، معرفته بمن حوله، واستيعابه لعصره، ومعرفته الدقيقة بمكوناته الثقافية والسياسية.

لقد تناول علوم عصره بالدرس العميق، والفحص الدقيق، ثم تناولها بالتاليف والرد، وكانت معركته حامية الوطيس مع الفلاسفة، وعلماء الكلام والمنطق والنطق وانتصوف المنحرف، وكان نتيجة ذلك أن ترك ثروة غنية من المؤلفات قد تصل إلى خمسمائة مصنف.

فقد كتب في التفسير رسائل كثيرة بالغة الاهمية، منها رسالة في منهاج التفسير، وكيف يكون؟ ولاتزال هذه الرسالة مرجعًا في منهجه في التفسير واستخراج الاحكام الشرعية.

وكتبه في العقيدة كثيرة، منها كتاب والإيمان، ثم كتاب والاستقامة، و وكتاب واقتضاء الصراط المستقيم، وكتاب والفرقان، وفي مناهج الاستدلال، كتاب ونقض المنطق والرد على المنطقين،، وكتاب ومنهاج السنة،، وكتاب وموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول،.

وفي الفقه، الفتاوى المختلفة، التي كان بعضها في مصر، وبعضها في الشام، ووضع ضوابط وقواعد يلتقي عندها المختلفون.. ومن رسائله القيمة، رسالة والقياس، ورسالة والحسبة، وكتاب وفي نكاح المحلّل، وكتاب والمقود، وغير ذلك من كتب ورسائل في الفقه والاحكام (انظر كتاب: دابن تيمية ومنهجه الفكري، للدكتور محمد حسنى الزبن).

## معيار الفتوى والاجتهاد

وقد كان معبار الفتوى والاجتهاد عند شيخ الإسلام رحمه الله، تحقيق مقاصد الدين، وتحصيل مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، واعتماد الفقه العملي الذي يعايش واقع الناس ويعالج مشكلاتهم ويبصرهم بالحكم الشرعي، لينضبط وا به، بعيدًا عن التجريدات الذهنية في الاجتهاد، التي لا تشكل حاجة عملية، على الرغم من خصوبة ذهنيته، ورصيده الشرعي والعقلي في الرد على الفلاسفة، ودحض مفتريات الفرق الضالة وشبهات الملحدين على مستوى الفكر والعقيدة.

وقد كانت له فتاوى واجتهادات فقهية خالف فيها الجمهور، وبعضها خالف فيها أصحاب المذاهب الاربعة، لما تبين له من دلالات النصوص في تحقيق المقاصد وتحصيل المصالح، من أبرزها:

- جواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة، ولا فدية عليها.
- ان الطلاق البدعي الطلاق في الحيض، أو في طُهْر بعد الوطء قبل أن يتبين
   الحمل لا يقم.
- وأن طلاق الثلاث المجموعة في طُهر واحد محرم، ولا يلزم منه إلا طلقة
   واحدة.
- وان من علق الطلاق على شرط والتزمه، لا يقصد بذلك إلا الحظر أو المنع،
   يجزئه كفارة يمين.
  - وأن الخلع لا ينقص به عدد الطلاق، ولو وقع بلفظ الطلاق.
    - وأنه يجوز التضحية بما كان أصغر من الضان.
- وأنه يجوز قصر الصلاة في كمل ما يُسمى سفرًا، وأن سجود الملاوة لا يشترط له وضوء.
  - وأنه يجوز إبدال الوقف للحاجة أو المصلحة.
  - وأنه يجوز إخراج القيمة في الزكاة، للحاجة أو المصلحة أو العدل.

هذا عدا عن الفتاوى الكثيرة في الجالات السياسية و الاجتماعية، التي كانت ترتكز إلى الانطلاق من النص الشرعي، وتهدف إلى جلب المصالح ودرء المفاسد، إلى درجة يمكن معها اعتبار منهجه في الفتاوى والاجتهادات اقرب ما يسكون إلى ما اصطلح على تسميته: السياسة الشرعية.

#### إعادة الاعتبار لمعرفة الوحى

ولعل من أبرز ما يميز منهجه الفكري ومدرسته في التجديد والإصلاح والتغيير، إعادة الاعتبار لمعرفة الوحي في الكتاب والسنة، والامتداد بالرؤية التجديدية، والانطلاق بها من خلال فهم القرون المشهود لها بالخيرية، واعتماد النبوة وسيلة المعرفة الصحيحة، والتركيز على حاجة البشرية إلى النبوة على أنها الوسيلة الوحيدة للمعرفة الصحيحة والهداية الكاملة، وأن الانبياء هم الادلاء على ذات الله وصفاته الحقيقية، وهم الوسيلة الوحيدة لمعرفة الله تعالى، المعرفة الصحيحة، التي لا يشوبها جهل ولا ضلال، ولا سوء فهم، ولا سوء تعبير، وأن هذه المعرفة لا يستقل بها العقل، ولا يغني فيها الذكاء، ولا تكفي فيها سلامة الفطرة، والإغراق في القياس العقلي والتامل الفلسفي، وأن سر ضلال الفلاسفة، اعتمادهم في ذلك على عقلهم وعلمهم الفلسةي، وأن سر ضلال الفلاسفة، اعتمادهم في ذلك على عقلهم وعلمهم ودكائهم ومهارتهم في بعض العلوم والصناعات.. حتى ليمكننا القول:

إن شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، استطاع وإلى حد بعيد، حل المعضلة المزمنة بين العقل والوحي، وخلص الفكر الإسلامي من الثنائية والانشطار الثقافي والخيار بين الوحي والعقل، والعلم والإيمان، وإعادة فحص واختبار المقدمات المغلوطة التي كانت مطروحة على سبيل التقابل والثنائية بين العقل والدين، أو بين العلم والإيمان، وأعاد بناءها الصحيح، وصوب المعادلة، لتتحول من التقابل والثنائية إلى التكامل والوحدانية، وكان من أجلً واهم مؤلفاته: «درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول»، في وقت كان يخضع فيه العالم الإسلامي أو العقل الإسلامي،

للاجتياح الفلسفي والجدل الكلامي، وتغييب معرفة الوحي، فجاء إنساج ابن تيمية ومنهجه الفكري بحق، يشكل الترسانة الفكرية التي حمت الثقافة الإسلامية من الاجتياح، كما وصف ذلك بعض الباحثين المسلمين المعاصرين، فلا دين بلا عقل، ولا عقل بلا دين.

#### الاجتهاد في محل النص

وقضية اخرى على صلة باهمية الارتكاز على معرفة الوحي وإعادة الاعتبار إليها، التي كانت من أبرز محاور اهتمام شيخ الإسلام، وهي في تقديرنا على غاية من الاهمية، لأن الفقه بها وحسن إدراكها، يعتبر من التفكير العلمي والموضوعي، أو بعبارة أدق: من التفكير الاستراتيجي، الذي يحفظ الطاقات، ويحمي الإمكانات، ويحول دون هدر الاوقات، ويُحسن توظيفها، ويخلص العقل والعمل الإسلامي من الإحباطات المتلاحقة، واختلاط الامنيات بالإمكانيات، واختلال الموازين الشرعية في النظر للاشياء والحكم عليها، وهي:

أن ابن تيمية لم يقصر النظر على تحرير النص الشرعي، والاجتهاد في بيان دلالاته ومقاصده، وإنما اجتهد وبذل جهداً مقدوراً في فحص واختبار وبيان محل النص وخصائص مورده، وحدود وقوع التكليف، وربط ذلك بمدى توفر الاستطاعة.. فكان له اجتهاد في مورد النص، كما أن له اجتهاداً في تحرير النص وتبيين مقاصده ومدلولاته، لان الامر لا يتعلق فقط بمعرفة

حكم الشرع وما يطلبه منا، والتأكد منه، والانطلاق لإنجازه، بل يتعلق باستكمال ابعاد آخرى تخص ساحة التنفيذ والتنزيل على الواقع، وكيفياته، ومنهجية ومرحلية الإنجاز، خصوصًا عند تراجع أقدار التدين، وانتقاص آثار النبوة في الخلق، وضعف صلة الناس بالإسلام فهمًا ومحارسة، حيث يحتاج الاجتهاد والعمل إلى بصيرة نافذة وعقل راشد، وفقه نضيج، يمتلك مفاتيح المعادلات المركبة التي يفرزها التدافع غير المتكافئ بين الحق والباطل، والصواب والحطأ، والمصلحة والمفسدة، وهو ما عناه العلماء بقولهم: ليس الفقيه هو مَن يعرف بأن هذا مصلحة وهذا مفسدة، بل الفقيه هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. وقد يكون من المفيد أن نجلي هذه الفكرة بإيراد نص كلام شيخ وشر الشرين، يقول شيخ الإسلام:

والعالم تارة يامر، وتارة ينهى، وتارة يبيع، وتارة يسكت عن الأمر أو النهي ... كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الامر عن الامر باشياء، حتى علا الإسلام وظهر. فالعالم في البيان والبلاغ كذلك، قد يؤخر البيان والبلاغ لاشياء إلى وقت التمكن، كما أخّر الله سبحانه إنزال الآيات، وبيان الاحكام، إلى وقت تمكن رسول الله عَلَيْه من بيانها.

فالسُعي للدين والمجدد للسنة، لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، كما ان الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله ان يلقن جميع شرائعه، ويؤمر بها كلها، كذلك التائب من الذنوب، والمتعلم، والمسترشد، لا يمكن في أول الامر أن يؤمر بجميع الدين، ويذكر له جميع العلم، فإنه لا يطيق ذلك، وإذا

لم يطقه، لم يكن واجبًا عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجبًا لم يكن للعالم والامير أن يوجبه عليه ابتداءً، بل يعفو عن الامر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان، كما عفا رسول الله عَلَيُّ عما عفا عنه إلى وقت بيانه. ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات، وترك الامر بالواجبات، لان الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل. ومن هنا يتبين سقوط كثير من الاشياء، وإن كانت واجبة أو محرمة في الاصل، لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب والتحريم، فإن العجز مسقط للامر والنهي وإن كان في الاحمل، (مجموع الفتاوى: ٢٠ / ٢٠-٥٨).

هذه النظرة الفقهية الدقيقة لهل تنزيل النص، ومدى توفر الشروط والظروف لهذا التنزيل، أي توفر الاستطاعة بمعناها الأشمل، ليقع التكليف حسيث لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها- التي يمكن أن نسميها: وفقه المرحلة ، أو فقه الحالة التي عليها الناس، ووضع الإجابات الشرعية لكيفية التعامل معها، لا تعني القبول بالواقع، وعدم تنمية القدرات والاستطاعات للارتقاء بمستويات التكليف، وبلوغ حالة القوة والتمكين، وإنما تعني -من بعض الوجوه- تعامل الشريعة مع حالة الناس التي هم عليها، والارتقاء بهم من خلال تنفيذ ما يطيقون من أحكامها، أي يتربون ويترقون وتتطور استطاعاتهم، من خلال ما يقع عليهم من أحكام التكليف، وبذلك يكون الخضور المستمر لأحكام الدين في حياة الناس، مهما كانت استطاعاتهم واقدار تدينهم صعوداً وهبوطاً.

#### تطبيق الشريعة وأبعاد التكليف

ويمكن أن نقول: بأن هذا ليس انتقاصًا لتطبيق الشريعة، وإنما هو تطبيق للشريعة في حدود الاستطاعة وواقع الناس في الحالة التي هم عليها، وتأهيل للمجتمع من خلال أحكامها. أما رفع الشريعة بحجة عدم تأهل المجتمع لاحكامها، والبدء بتحضير المجتمع ليصبح محلاً لتطبيقها، فاعتقد أن القضية من الخطورة بمكان، ذلك أن التأهيل إنما يتم ضمن أحكام الشريعة نفسها، الملائمة للمجتمع في حالته الراهنة.. فالمشكلة تكون عند عدم فقه الحالة التي عليها الناس (محل الحكم)، والاحكام الشرعية التي تتلائم مع استطاعاتهم في تلك الحالة، لان غياب الاستطاعة تعني من بعض الوجوه، أنهم ليسوا مكلفين في هذه المرحلة إلا بهذه الاحكام، فتطبيق الشريعة النسية لهم حدوده هي هذه الاحكام، التي يقع بها التكليف.

### فقه التعامل مع مقاصد النص

ولعل من فقه شيخ الإسلام ونظراته الدقيقة، أن دراسته لهل تنزيل الحكم الشرعي، وتحديد استطاعته، التي تستدعي نوع ومستوى التكليف، عادت بفقه جديد للنص الشرعي نفسه، أو بمعنى آخر: إن محل الحكم الشرعي عنده، كان له الاثر الكبير في إعادة النظر بمقاصد النص نفسه وتحليله وتعليله، وعدم الاقتصار على تفسيره وبيان معناه المقصود، فمثلاً قوله

تعالى: ﴿ إِنْ مَعْنَى مَنِ السَّتَجَرّتَ الْقَوْعُ الْأَمْينُ ﴾ (القصص: ٢٦)، يعني ان القوة والامانة، أو بمعنى آخر: الإخلاص والصواب، أو التدين والتخصص، هما الصفتان المطلوب توفرهما في كل مسؤول ولكل مسؤولية.. لكن إذا كانت الحاجة قائمة والظروف تستدعي مباشرة بعض المهمات، ولم تتوافر الكفاءة المطلوبة من القوة والامانة، نرى هنا أن من فقه ابن تبعية العملي والواقعي، النظر في طبيعة الوظيفة وطبيعة المهمة، فبعض المهام والاعمال تتطلب مزيداً من الامانة والحرص والحماية وعدم التفريط، كالقيام على الاموال وما في حكمها، فيرجع لهذا العمل الامين.. وهناك أعمال تتطلب قوة وشكيمة وصموداً وثباتًا وتضحية، كالاعمال العسكرية والقيادية، فيُختار ذو القرة.. كل هذا في حال عدم توفر القوة والامانة معاً، وهي الصورة الامثل التي لابد من الانتهاء إليها، لكن لا يقف الفقيه عاجزاً عن التعامل مع الحالة القائمة للناس، ضمن إطار الاحكام الشرعية.

يقول شيخ الإسلام ابن تهمية رحمه الله، في كتاب السياسة الشرعية، تحت عنوان: (قلة اجتماع الامانة والقوة في الناس):

واجتماع القوة والامانة في الناس قليل، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم اشكو إليك جلد الفاجر، وعجز الثقة. فالواجب في كل ولاية، الاصلح بحسبها، فإذا تعين رجلان احدهما اعظم امانة والآخر اعظم قوة، قُدم انفعهما لتلك الولاية، واقلهما ضررًا فيها، فتُقدَّم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع، وإن كان فيه فجور فيها، على الرجل الضعيف العاجز، وإن كان امينًا، كما سئل الإمام احمد، عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو، واحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف: مع ايهما يغزي؟ فقال:

اما الفاجر القوي، فقوته للمسلمين، وفجوره على نفسه، واما الصالح الضعيف، فصلاحه لنفسه، وضعفه على المسلمين، فيغزي مع القوي الفاجر، ودوي: وقد قال النبي عَلَى : وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وروي: وأقوام لا خلاق لهم، فإذا لم يكن فاجرًا، كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين، إذا لم يسد مسده.

ولهذا كان النبي عَلَيْكُ يستعمل خالد بن الوليد على الحرب، منذ اسلم، وقال: وإن خالداً سيف سله الله على المشركين، مع آنه احيانا كان قد يعمل ما ينكره النبي عَلَيْك، حتى إنه حرة - رفع يديه إلى السماء وقال: واللهم إنّي أبراً إليك مما فعل خالد، لما أرسله إلى جذيمة فقتلهم واخذ اموالهم بنوع شبهة، ولم يكن يجوز ذلك...

وكان ابو ذر رضي الله عنه، اصلح منه في الامانة والصدق، ومع هذا قال له النبي عَلَيْهُ : ( يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا ، وإني أحسب لك ما أحسب للفسسي : لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم، (رواه مسلم). نهى أبا ذر عن الإمارة والولاية، لانه رآه ضعيفًا، مع أنه قد رُوي: (ما أظلت الخبراء، أصدق لهجة من أبي ذرى...

ويُقدم في ولاية القضاء، الاعلم الأورع الاكفا، فإن كان احدهما اعلم، والآخر أورع، قدم -فيما قد يظهر حكمه، ويخاف فيه الهوى- الاورع، وفيما يدق حكمه، ويخاف فيه الاشتباه: الاعلم. ففي الحديث عن النبي عَلَيْك، انه قال: وإن الله يحب البصر النافذ، عند ورود الشبهات، ويحب العقل عند حلول المشهوات، (انظر كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية، ص٢٩-٣٤).

#### خلق المعرفة وغايات العلم

ذلك أن غياب الميزان واهتزاز المعيار، ولو كان صاحبه على شيء من العلم، فإن علمه يقوده إلى البغي والتطفيف، وبخس الناس اشياءهم، وإلحاق الاذى والسوء بهم، كما يؤدي إلى عدم الإنصاف، وشيوع فقه الحيل والمخارج الشرعية واكل الحقوق، وغياب فقه المقاصد وميزان الاعتدال، كما يؤدي إلى التفرق والتعصب والغلو والتشرذم، وغلبة النزوع الحزبي والطائفي . . وعند فقد الميزان، تصبح الكبائر المهلكة من الهنات واللمّم، إذا وقمت من جماعتي

وحزبي وعصبتي وطائفتي !! وتنقلب الهنات واللمم إلى كبائر، إذا وقعت من الآخرين!!

ولا شك أن هذا من علل التبديين، المتي وقعت بهما الام السابقة، وقص الله علينا تاريخها وسبب هلاكها في القرآن، لتاخذ الامة المسلمة حذرها، قال تعالى: ﴿ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْمِلْمُ بَغَيّاً بَيْنَهُمْ ﴾ (الشورى:15).

إن صور البغي التي تتسلل إلينا، دليل على غياب الميزان وامتزاز المعيار، حتى ولو كنا على شيء من الفقه والعلم، حيث أصبح الحق يُعرف بالناس، ولا يُعرف الناس بالحق، ولانزال نرى امتداد الكثير من فرق الرفض والحزوج والمغالاة تتحرك تحت شعار العلم والجدل العلمي، فانقلبت المعادلة، وأصبحت معرفة الوحي تبعًا لهوانا، بدل أن يكون هوانا تبعًا لما جاء به الرسول عَلَيَّة، وهذا لا يعني أن ابن تيمية رحمه الله، كان يتنكر للاختلاف في الراي والفقه، لان الاختلاف ظاهرة طبيعية وصحية، ومن سنن الله في الحائق، لكن الاختلاف المحمود هو الذي يُتحلى بادبه، ويكون اختلاف تنوع لا اختلاف التضاد المذموم.. نختلف وتعدد وتتنوع وجهات نظرنا، لكن لا نفترق، فلابد أن تكون لنا أصول وقواعد، لنعرف كيف نختلف، كما نعرف كيف

لذلك دافع عن اثمة الهدى والاجتهاد، والف في (رفع الملام عن الائمة الاعلام)، على الرغم من مخالفته لهم في كثير من المسائل الاجتهادية.

## منهج الحكم على الأشخاص

وطرح منهجًا دقيقًا ومتميزًا، ووضع معايير منضبطة في الحكم على الافكار والاشخاص.. لقد فرق بين الحكم على الافكار ومعايرتها وتقويمها، وبين الحكم على الافكار ومعايرتها وتقويمها، وبين الحكم على الاشخاص، وبذلك استطاع ان يتحدث عن الافكار والعقائد والفلسفات الضالة، والمكفرة المخرجة عن الملة، وجاهد في ذلك جهادًا كبيرًا، لكنه لم يقع في عملية تكفير الاشخاص، الذين تنسب إليهم تلك الافكار والعقائد، إلا بعد التحقق والتأكد، والإصرار بعد الاستتابة والبيان، وبذلك فرق بين الفعل والشخص، وكان هذا مسلكًا تربويًا رائعًا حقًا.. فالتنفير والتخويف والترهيب من الافكار والمبادئ والمقائد الخرجة عن الدين أمر مطلوب، ليكون الناس على بينة، أما الحكم على الاشخاص قضائيًا، فيتطلب الناكد والتحقق والبينة.

ونستطيع أن نقول: إن ابن تيمية رحمه الله، تميّز من بين روّاد الإصلاح والتجديد، بأنه كسّر قبود التقليد الجماعي، التي عطلت وجمدت حركة الامة الإسلامية، بمجاهداتها الفقهية والفكرية، وأوضح منهج التحول من التقليد والابتداع، إلى الاقتداء والاتباع، بكل شروطه ومستلزماته، ومقوماته، وابعاده.

وأن فقهه انطلق من القيم الحالدة في الكتاب والسنة، ومرجعيته من خلال فهم القرون المشهود لها بالخيرية، واستوعب ما حوله من فلسفات وافكار واوضاع اجتماعية وأسرية واستطاعات بشرية، لا يمكن للفقيه تجاوزها اثناء محاولة تنزيل النصوص الشرعية على واقع الناس.

لذلك كان له هذا الدور المتميز بين قادة الإصلاح والتجديد، حيث شكّل إضافة نوعية على مستوى المنهج، في الفقه والفكر، مايزال عطاؤها محتداً في الحياة الإسلامية، على الرغم من تطاول الزمن.. ولعل من أبرز خصائص منهجه، أنه لم يتحرك في إطار فكر الآخرين، وإنما جاءت اجتهاداته منطلقة من قيم الكتاب والسنة وفهم خير القرون، واستيعاب وفهم ما حوله من واقع الناس.

إن منهج ابن تيمية رحمه الله، يشكل لبنة مهمة في بناء المنهجية الفكرية والفقهية وأصول التربية الاجتماعية، حيث يسعى إلى تصويب معايير النظر والحكم على القضايا والاشخاص، وتاصيل المرجعية الشرعية، من خلال قيم الكتاب والسنة، وفهم القرون المشهود لها بالخيرية، والتي تكاد تصبح غائبة عن الكثير من الكتاب والمفكرين والباحثين، على الرغم من حماسهم للإسلام وانتصارهم له.

ذلك أن من أخطر الإصابات الداتية، التي يمكن أن تلحق بالنخبة والامة على حد سواء: انتقال على التدين، التي كانت سببًا في سقوط الام السابقة وانقراضها عندما افتقد العلم أخلاقه وأهدافه الخيرة، فتحول من معرفة بانية، إلى وسيلة باغية، وأصبح سببًا في تمزيق الامة وتفريق الدين، قال تعالى: 

﴿ وَمَا نَفُرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَاءً هُمُ الْمِلْمُ يُعَيَّا يَنْهُم 
﴿ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَاءً هُمُ الْمِلْمُ يَعْيَا يَنْهُم 
﴿ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَاءً هُمُ الْمِلْمُ الله للمعيار، مرتكزًا في بنائه الحضاري فياء الإسلام مصححًا للمعادلة، مصوبًا للمعيار، مرتكزًا في بنائه الحضاري

على العلم والعدل، على الكتاب والمبزان:﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا إِلَّهِ بِنَنْتِ وَأَنْزَلْنَا مَعْهُمُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْمِيزَاتِ لِيَقُومُ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ (المديدة)،

وتاتي أهمية إبراز جوانب من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التجديد، في هذا الوقت بالذات، حيث يعيش العالم الإسلامي اليوم على المستوى الداخلي والخارجي، ظروفًا مشابهة لتلك الظروف التي عاشها ابن تيمية، من حيث الاجتياح الفكري، والاستلاب الحضاري، والانشطار الثقافي، والتحكم الدولي، بإنسانه وإمكاناته، ومحاولات تغييب ما جاء به الوحي كمصدر للمعرفة الصحيحة، إضافة إلى حالة التآكل والتمزق والتنازع، التي تفتك بنسيج الامة الاجتماعي، وما يخلفه ذلك من الفشل والإحباط والتلاوم، والمجازفات التي توصل إلى انطلاق موجة الاتهام بالتكفير والتفسيق، والتطرف والمغالاة، وشيوع التعلقيف وبخس الناس اشياءهم.

كل ذلك بسبب غياب العلم تارة، وغياب الميزان والمعيار تارة آخرى، واعتبار الاشخاص هم المعيار، وفي هذا ما فيه من الاضطراب والحلل، وخضوع للامزجة والهوى.. فلو عرفنا الحق واعتمدناه معيارًا، لعرفنا الهله: واعرف الحق تعرف اهله، وبذلك تتوقف المجازفات الباخسة، ويلجم الهوى والرغائب الجانحة، ويصبح الحكم على الافعال والافكار والنظر إليها، من خلال اصول ثابتة حددتها معرفة الوحي، ويصبح التعامل معها من خلال مقاصد الدين.

والحمد الله رب العالمين.

تائتلاًت في الخِطَابِ لِإسِلاً بِي

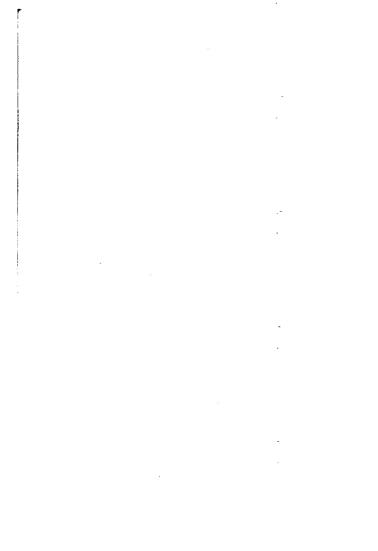

الحمد الله خلق الإنسان، علمه البيان، وشرقه بتعليم ابيه آدم الاسماء كلها، ليكون أهلاً لحمل أمانة التعليم والتبليغ، وأداء الرسالة، فجعل أشرف العمل وأحسن القول، القيام بمهمة البلاغ المبين، ودعوة الناس إلى الحق، وهدايتهم إلى العمراط المستقيم، وعمارسة العمل الصالح، والانسلاك بالقافلة المؤمنة، وصبر النفس مع الذين يدعون ربّهم بالفداة والعشي يريدون وجهه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ هُوَلَا مِنَّى رَبّاً لِللهِ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ اللهُ اللهِ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الفدان المكاسب واعظمها وخيرها، المُعرف المخاب واعظمها وخيرها، والفوز الحقيقي، يكمن في تحقيق الهداية للناس واستنقادهم من الضلال والماق الرحمة يهم، قال تعالى: ﴿وَمَا الْسَلَّلُ لَكُ اللهِ وَعَلَ اللهُ بِكُ وَعِلاً وَاحَدًا خير (الانبياء: ١٠٧)، وقال الرسول عَلَيُّ : وَلَانَ يَهدي اللهُ بِكُ وَعِلاً واحدًا خير (الانبياء: ١٠٥)، وقال الرسول عَلَيْ : ولأنْ يَهدي الله بك وجلاً واحدًا خير لك من حُمْر النَّعْم؛ (متفق عليه)، وفي رواية: ومن الدنيا وما عليها؛

بل نقد جعل الله القيام بمهمة البلاغ لرسالة النبوة وحسن أداتها، السبيل الوحيد للنجاة في الآخرة، والعصمة الحقيقية من فتنة الناس في الدنيا، فقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي لَنْ يُحِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدَّا أَنَّ إِلَّا بَلَنَا مِنْ اللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدَّا أَنَّ إِلَّا بَلَنَا مِنْ اللَّهِ وَرِسْلَتِهِ ﴾ (الجن: ٢٣-٣٣).

وقال: ﴿ يَمَانَهُا الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن دَيِكٌُ وَإِن لَّمَ تَفَعَلُ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُ لِكِ مِنَ النَّائِينُ ﴾ (المائدة: ٦٧).

وكانت غاية مهمة الرسول القدوة، وابعاد رسالته ﷺ، تتمحور حول

قضية البلاغ المبين، فسال تعسالى: ﴿ وَمَاطَى ٱلْرَسُولِ إِلَّا ٱلْمَلَعُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ (النور:٤٥).. فلقد اوتي جوامع الكلم، وكان في الدروة من قومه فصاحة وبلاغة وحكمة: ﴿ وَمَن يُوِّتَ ٱلْمِحْكَمَةَ فَقَدَّ أُوتِي خَيْرًا كَيْمِيرًا ﴾ (البقرة:٢٦٩).

فوريث النبوة الممتد بعطائها ، لا بد له من تحقيق الوعي الحضاري، وترشيد العقل بهدايات الوحي، والاستيعاب لتعاليم النبوة، ورسالتها الإنسانية، ومهمته في إلحاق الرحمة بالمالمين، ووظيفته في الشهادة على الناس والقيادة لهم إلى الخير، واسترداد خيرية الامة التي كادت تنحسر، لقعوده عن مهمة البلاغ، وحسبة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تعتبر من مستلزمات الإيمان بالله، فيتحقق في الواقع إحداث التفاعل بين الإنسان والإسلام، وإخراج أمة جديدة، ويُستانف تجديد امر الدين وقيادة البشرية في دورة حضارية موعودة.

### من وسائل تجديد أمر الدين

وتجديد إمر الدين، وإحداث التفاعل بين الإنسان والإسلام، وقيام العمران وقيادة الحسارة، لا يتحقق بالامنيات والرغبات، وزيادة الحساس، وتعاظم التوثب الروحي، قال تعالى: ﴿ لَيَسَلَ مِأْمَانِيَّ كُمُّ وَلَا أَمَالِيَ الْحَيْسَ الْسَوْمَ الْمُتَّالِينَ الْمَالَى: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِينُونَ مَنْ يَعْمَلُ سُوّمً الْمُجَودَ بِهِ ﴾ (النساء:١٢٣).. وقال تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِينُونَ لَا يَعْمَدُ مُنْ الْمَنْ الله الله الله الله الله الله الله عن الينابيع الاصلية، والتمييز بين قيم المكتاب والسنة، والعودة بالتدين إلى التلقي عن الينابيع الاصلية، والتمييز بين قيم المكتاب والسنة، والعودة بالتدين إلى التلقي عن الينابيع الاصلية، والتمييز بين قيم

الدين، ومسالك التدين، بين قول الشارح وفهمه، ونص الشارع وحكمه، بعيث يبقى السارار الشارع هو المعيار والحكم على فهم الناس .. أما فهم الشارح فهو التنزيل المحكوم عليه باحتمال الخطأ والصنواب، حتى لا تتحول فهوم الناس لنصوص الدين الحول اثبتت صوابها في عصر إلى معايير واحكام تحل محل قيم الدين في الكتاب والسنة، ذلك أن صوابية الفهم والتنزيل على عصر، بواقعه ومشكلاته، لا تعني بالضرورة الصوابية في التنزيل والطبيق لكل المصور.

وقد تكون المشكلة، كل المشكلة، في اعتماد فهم الشارح وادعاء العصمة له في صور التدين أو في علل التدين، التي كثيرًا ما حذر الله سبحانه وتعالى الامة المسلمة وريثة الكتاب والقيادة الدينية منها، حتى لا تقع بما وقع به أصحاب الاديان السابقة، لانها لو التزمت معايير الكتاب والسنة دائمًا تبقى في مامن من تحريف قيم ونصوص القرآن والبيان، اللذين تعهد الله صبحانه وتعالى بحفظهما من التحريف والتبديل، فقال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُرَّلُناً المُهْلَوَعُلُونَ ﴾ (المجرية).

لذلك لا يكفي هنا لتجديد امر الدين، الاستباق في حفظ ما أنزل، ونقله ضمن الضوابط المنهجية والوثائقية المعتمدة للنقل الثقافي، اي لا يكفي حفظ وفقه النصوص، بل لابد ايضاً من استيعاب فقه التنزيل والتطبيق، وهذا لا يتحقق إلا في ضوء ما تمنحه السيرة النبوية الصحيحة، والخلافة الراشدة، وفهم خير القرون المشهود لها، في كيفية فهم وتنزيل الكتاب والسنة على الواقع.

إن تجديد أمر الدين يتحقق بامتلاك الفقه للنص، والقدرة على التعامل

مع قيم الكتاب والسنة، من خلال مشكلات الإنسان والمجتمع، وقضاياه، وإيجاد الحلول الشرعية، التي تتلائم مع هذا الواقع في ضوء إمكاناته واستطاعاته، وتقديم الاوعية الشرعية لجركة الحياة، وعدم الاقتصار على الإحساس بالمشكلات دون القدرة على إدراكها، وكيفية التعامل معها.

ذلك أن الاقتصار على إطلاق الشعارات، وصياغة أساليب الترغيب والترهيب، أو تغليب ثقافة الرفض والانسحاب من الواقع إلى غرف الانتظار، والسقوط في حالة التخاذل الثقافي، وفكرة الإرجاء المذهبي، لا يجدي شيئًا، كما أن الاكتفاء بالحكم على مسائك الناس وأفعالهم بالحلال والحرام، والسير وراء المجتمع دون القدرة على السير أمامه وريادته، وتقديم البرامج والنماذج من فعل الحلال والامتناع عن فعل الحرام، لقيادة الامة وإثارة الاتنداء، هدر للطاقات في غير مواضعها.

ولعل سبيل الخروج من الحال التي صرنا إليها، يكمن في التحول من التفكير الارتجالي الآني، القائم على ردود الافعال والقتال في غير عدو، واستنزاف الطاقة في معارك جزئية لاهية، إلى التفكير الاستراتيجي الذي يستوعب سنة المدافعة ويحسن تسخيرها، أو يدرك السنن الاجتماعية والنفسية، ويحسن التعامل معها، وهذا لا يتائى إلا بمعرفة الواقع بدقة، والاسباب التي تقف وراءه، إضافة إلى التعرف بدقة أيضًا على الإمكانات المتوفرة والظروف الخيطة، وتحديد مدى التكليف الشرعي المطلوب والممكن في كل مرحلة، في ضوء التكليف الرباني ومراتب الاحكام وواقع المكلفين، والتبصر بالعواقب والمالات، وعدم الخضوع لعوامل الإثارة والاستغزاز.

فالرسول عَلَيْ يقول: وليس الشديدُ بالصُّرْعَة، وإنَّما الشديدُ الذي

يملك نفسة عند الغضب؛ (متفق عليه)، ويقول لعائشة رضي الله عنها: ولولا حَدَاقَةً قُومِكِ بالكفرِ، لنقضتُ البيتُ، ثم لَبَنَيْتُمه على أسساس إبراهيم عليه السَسلام؛ (متفق عليه).

وهكذا يوقف الرسول مله هذم الكعبة البيت الحرام، وإعادة بنائه على اصول وقواعد سيدنا إبراهيم، بسبب حداثة عهد العرب بالإسلام، درءاً للغتن المحتملة، ويوقف الجهاد لإزاحة التحكم ببيت الله الحرام، وصد المسلمين المؤمنين من الوصول إليه، وتُكفُ ايدي المؤمنين بعد ما كاد النصر على الكفر ان يتحقق، خشية أن تلحق الإصابة وآثار الحرب برجال مؤمنين ونساء مؤمنات، في داخل مجتمعات الكفر لم يَتَزَيّلوا، فتلحق المسلمين بإصابتهم معرة، فليس الجهاد إذن تدميراً أعمى وغاية بحد ذاته، بل لابد من استحضار حكمته المشروعة، وتحديد الهدف قبل تسديد الرمية.

ومن هنا ندرك كم يمكن ان يخلّف الحماس، والرايات العُميَّة من الغوغائية، وغياب الفقه والوعي، وغبش الرؤية، وعمى الالوان، الأمر الذي

يجعل من الكثير من المسلمين رصيداً جاهزاً للتضحية، تستعار دماؤهم لتصفية الخصومات والحسابات الدولية، دون أن يكون للإسلام والمسلمين نصيب من ذلك. ولسنا بحاجة إلى إيراد الامثلة، التي تمثل في أكثر من موقع حالة ثقافية للعقل المسلم، أكثر من كونها حالة جغرافية لمنطقة معينة.

#### المعرفة قوة الغد

وقد لا نرى انفسنا بحاجة إلى بيان دور الخطاب الدعوي أو الخطاب الإعلامي بشكل اعم، والتأكيد على اهميته وفاعليته وآثاره على الاصعدة المتعددة، إلى درجة يمكن أن نقول معها: إن السبق اليوم في امتلاك المعلومة وامتلاك القدرة على التحكم بها، وكيفية التعامل معها، أصبح هو القوة الحقيقية لعالم الغذ، التي سوف ترتكز إليها دولة المستقبل، وتحقق لها الغلبة الحضارية والثقافية، ذلك أن امتلاك القوى المادية وأسلحة الدمار المتطورة، يمكن أن تقهر الإنسان أو أن تلغيه، أو أن تخرسه إلى حين، لكنها تبقى عاجزة عن إعادة صياغته وتشكيله والتحكم بتوجيه قابلياته، وتطوير خصائصه وصناعة اهتماماته.

لذلك نرى أن التوجه صوب تشكيل الأمة والدولة الإعلامية والمعلوماتية اليوم، بدأ يسبق تشكيل الدولة السياسية والقانونية، أو على الأقل برافقها ويساندها، وأصبح الاهتمام يتوجه إلى إعادة بناء الأمة بكل خصائصها قبل بناء الدولة.. فالسباق الحقيقي والمعركة الحقيقية هي معركة المعلومات

والإعلام، وكان الأولى بنا نحن المسلمين أن ندرك حقًّا أهمية الخطاب الإعلامي ودوره في تشكيل الأم، وعلى الاخص أن امتنا المسلمة تشكلت من خلال خطاب، من خلال كتاب، فكان القرآن ولا يزال، خطاب عقيدة وعلم ووعي وفكر وثقافة، لذلك جعل الجهاد به من أكبر أنواع الجهاد، والتسلح به من أمضى الاسلحة وأكثرها أثراً، والتذكير به من أهم عوامل الإنابة والتصويب والاستقامة والحصانة الحضارية، لانه يخاطب الإنسان بكل خصائصه وصفاته، قال تعالى: ﴿ فَذَكَرُ مِلْ الشَّرَةُ وَالْنَهُ مُن مُعَافُ وَعِيدِ ﴾ (ف:٥٠). وقدال ﴿ فَلَا تُعَلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعالِمُ في المواجهة، الهرب من الخطاب القرآني الإعلامي، ومحاولة إقامة الرقابات والحواجز دون وصوله إلى المساعهم، والشغب عليه، حيث قص علينا القرآني الإعلامي، ومحاولة إقامة الرقابات والحواجز دون وصوله إلى ممن الارتباك، بقوله: ﴿ لاَتَسْمَعُولُ لِللَّذَا الْقُرَانِ وَالْعَوْرُ فِيلِهِ لَعَلَّمُ تَعَلِّمُ وَالْمَانُ الْقُرَانِ وَالْعَوْرُ فِيلِهِ لَعَلَّمُ وَتَعْلِمُونَ فَي المُعالِمُ وَالْمَانُ وَالْعَوْرُ فِيلِهِ لَعَلَّمُ وَتَعْلِمُ الْمَانُ الْقُرَانِ وَالْعَوْرُ فِيلِهِ لَعَلَّمُ وَالْمَانُ الْمُعْرَانِ وَالْعَوْرُ فِيلِهِ لَعَلَّمُ وَصَلَّهُ الْمَانِهُ الْمَانِ وَالْعَوْرُ فِيلِهِ لَعَلَّمُ وَالْمَانُ وَالْعَوْرُ فِيلِهِ لَعَلَّمُ وَتَعْلَمُ وَلَا الْمُعْرَانِ وَالْعَوْرُ فِيلِهِ لَعَلَّمُ وَالْمَانُ وَالْعَوْرُ فِيلِهِ لَعْلَامُ وَالْمَانُ وَالْعَوْرُ فِيلِهِ لَعَلَّمُ وَالْمُعْرَانُ الْمُعْرَادِ وَالْمَانُ وَالْعَوْرُ فِيلُهِ لَا لَعْلَى الْمَانِهِ وَلَيْسَمَعُولُ الْمُنْ الْمُعْرَادِيلُهِ الْمُعْرَادِيلُهُ اللَّهُ الْمَانُونُ وَالْعَوْرُ فِيلُولُهُ اللَّهُ الْمَانِهُ الْمَانُونُ وَالْعَوْرُ فَيلُونُ وَالْمَانُ وَالْمَانُونُ وَالْعَوْرُونُ وَالْعَوْرُ وَلَالْمُ الْمَانِهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمَانُونُ وَلَالْمُ الْمَانُونُ وَالْعَوْلُونُ وَالْعَوْرُ وَلَالْمُ الْمَانِقُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُونُ وَلِيلُولُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّمُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُع

لقد كانت الام تتشكل قبل القرآن من خلال إحساسها المادي، وما يقع تحت حواسها، من الوانها واجناسها وارضها ونسبّها، فاصبحت تتشكل بعد القرآن من خلال عقلها وفكرها، واصبح الكسب والعظاء والتقوى معيار إنسانية الإنسان والامة والمجتمع والدولة، فتم الفرز الجقيقي بين عالم الإنسان العاقل المكلف محل الخطاب، وعالم الحيوان وملحقاته، من الذين يبطلون عقولهم، الذين مَثْلُهم ﴿كُمْشُلِ اللَّذِي يَنْهِي مُما لاَيْسَمُعُ إِلَّا دُعَالًا وَرَيْدَا المُعالَى وَلَا المَدِينَ عَلَهُم ﴿ كُمَشُلِ اللَّذِي يَنْهِي مُما لاَيْسَمُعُ إِلَّا لاَيْسَمَعُ إِلَّا لاَيْسَمَعُ اللَّهُ وَلَا المَدِينَ عَلَهُم اللَّهِ الْعَلَيْدَ فَي (البقرة: ١٧٢).

وقد يكون من المفيد هُنا أن نذكر بعض الغافلين عن دور الخطاب الإعلامي وأهمية امتلاك المعلومة، وكيفية توظيفها، وحسن التعامل معها، بان أكبر دولة متحكمة في عالم اليوم، وأملك دولة للاسلحة المتطورة، والأموال التي تحرك قوة العالم الاقتصادية أو تعطلها متى شاءت، تسعى لبناء دولة المستقبل المهيمنة، وترى ذلك من خلال امتلاكها للمعلومة، وكيفيات إعادة بناء الخطاب الإعلامي والمعلوماتي، الذي يمكنها من إلغاء الخصوصيات الثقافية، وتشكيل العالم ذي البُعد الحضاري والثقافي الواحد، بعيداً عن الجعجعة والخطاب الإجوف!

و فالمعرفة قوة، قول يصح اليوم أكثر من أي يوم مضى، والبلد الذي يستطيع قيادة ثورة المعلومات على أفضل نحو، هو البلد الذي سيكون أقوى المستقبل المنظور، هذا البلد هو الولايات المتحدة، فأميركا قوة واضحة من الناحية العسكرية، ومن ناحية الإنتاج الاقتصادي، ولكن تفوقها غير الواضح تمامًا على البلدان الاخرى يكمن في قدرتها على جمع المعلومات ومعالجتها ، والتصسرف على أساس ما توفره من معرفة، ونشرها وتوزيعها... وهذا التفوق المعلوماتي، يمكن أن يساعد على ردع وهزيمة تهديدات عسكرية تقليدية، بكلفة بسيطة نسبيًا.. وفي الحقيقة، ان القرن الواحد والعشرين، لا القرن العشرين، هو الفترة التي ستكون فيها أميركا في الأوج، فالمعلومات هي حجر الزاوية الجديد في المجال الدولي.. إن المناوات الديلوماسية والإذاعية الرسمية، التي يمكن من خلالها استخدام الموارد المعلوماتية والتغوق المعلوماتي يجب أن يحافظ عليها، فوكالة الإعلام الاميركية، وإذاعة صوت أميركا، وغيرها من الوكالات الإعلامية، تحتاج إلى

تمويل كاف، (مجلة الشؤون الخارجية بقلم جوزف ناي ووليم أونيز - نشرة الانباء العربية الصادرة عن وكالة الإعلام الاميركية في ٢ /٣/٣٩م).. والمقال طويل وذو أبعاد استراتيجية معلوماتية وإعلامية متعددة، قد لا تغني المقتطفات من العودة إليه، وإدامة التأمل فيه.

فإذا كان للخطاب الدعوى أو الإعلامي بشكل عام، الذي يعني أول ما يعني الإحاطة بالفكرة والمعلومة المراد نقلها أو الإعلام بها، والامانة والصدق في نقلها، ومن ثم امتلاك الكيفية، التي تعني بلوغ أحدث الوسائل والاسائيب والاوعية الإعلامية التي تحمل المعلومة إلى الآخر، وتحاول إقناعه بها... هذه الاهمية والخطورة من حيث الآثار السلبية والإيجابية التي يمكن أن يتركها في التشكيل الثقافي للفرد والامة على حد سواء، كان لابد أن يبقى الهاجس المدعوي أو الإعلامي حاضرًا دائماً ومستمرًا، وأن يبقى الملف الدعوي والإعلامي على مستوى النظرية والتطبيق كما يُقال، مفتوحًا وخاضعًا للنظر والدرس والمراجعة، والمناقشة والمشاورة والمذاكرة، والمتابعة والتقويم ودراسة الجدوي.

### التمييز بين الدعوة ووسائلها

ولعل من الاوليات المطلوبة في هذا الملف أو هذا المجال، التي تستدعي المناقشة والإيضاح والحسم، هي التمييز بين المدعو له: (الرسالة الإسلامية)، الذي يمكن أن نطلق عليه اصطلاحًا مسمى: «الدعوة»، أي عطاء معرفة الوحي في الكتاب والسنة والسيرة بكل أبعادها، في مجال العقيدة والعبادة

والمعاملة والثقافة والسياسة والحضارة والعمران والاخلاق، وببن وساتل واساليب توصيلها وإبلاغها، ذلك أن الحلط والتداخل ببن الامرين حَمَلَ وسوف يَحْمِل الكثير من المضاعفات والمعرقات والعقبات، وقد يؤدي إلى التجمد والتبيّس والانسداد، وعدم التكيف والتلائم والتطور والقدرة على اكتشاف وسائل جديدة متناسبة مع العصر، بلغته وثقافته ومشكلاته، لتنزيل القيم الإسلامية على الواقع وإثارة الاقتداء بها، أو بعبارة اخرى: تحقيق خلود الإسلام وبسط احكامه على الواقع الحياتي.

ذلك أن القيم الإسلامية في الكتاب والسنة -كما هو مُسلَم- خالدة وثابتة ومعصومة، مجردة عن حدود الزمان والمكان، مصدرها إلهي مقدس. أما أساليب إبلاغها وتوصيلها وتعليمها، وإعلام الناس بها، ودعوتهم إلى اعتناقها، فهي اجتهادات بشرية يجري عليها الخطأ والصواب، وقد تصاب بانطفاء الفاعلية، وشيوع الرتابة، وانعدام القدرة على التأثير، وعلى الأخص أن وسائل الإعلام والاتصال من حولنا تتجدد يوميًا، وتقفز قفزات نوعية يصعب على الإنسان متابعتها، ولا يسعه في كثير من الاحيسان إلا الاستسلام لها، إذا افتقد رؤيته وحصانته ومعياره في الحكم على الأشياء.

لذلك نقول: إن الجمود والعجز عن الإبداع في عملية البلاغ المبين، أو في الساليب ووسائل الدعوة، قد يكون مَرَدُهُ في كثير من الاحيان التداخل والتلبس الحاصل في بعض الاذهان بين الاجتهادات البشرية، والنصوص والقيم الإسلامية، أو بين الدين وأساليب وصور التدين من بعض الوجوه، حيث يسود التوهم والوهم بأن أي تغيير في أساليب البلاغ المتوارثة أو تجديد فيها، أو تفكير في أوعية إعلامية متطورة، يعني انتقاض عُرى الدين واهتزاز قيمه.

وقد يكون ذلك هو السبب الرئيس في أننا نرى أن الام تتغير من حولنا في افكارها وأشيائها وثقافاتها وحضارتها واهتمامات إنسانها ومؤسساتها، تتغير سياسيًا وثقافيًا، وتختلف مشكلاتها وحاجاتها وواقعها التعليمي والإعلامي، ووسائلنا في الدعوة على حالها، وخطابنا هو ذاته، إلى درجة يمكن أن نقول معها: إن أساليبنا الدعوية وقوالبنا الإعلامية هي أقرب لأن تكون قبورًا لافكارنا ومعتقداتنا وثقافتنا، ذلك أن عدم الاستجابة لخطاب الفطرة، تعني في كثير من الاحيان، حدوث العطب والعطالة في أدوات التوصيل.

ولو حاول احدنا أن يقوم بدراسة للخطاب الإعلامي الإسلامي، أو الاوعية الإعلامية الإسلامية، المقروعة والمسموعة والمشاهدة قبل نصف قرن تقريبًا، وتيسر له الاطلاع على بعض الصحف والجلات الإسلامية، التي صدرت من نصف قرن تقريبًا، أو الاستماع لبعض الخطب في المساجد والمواقع والمناسبات المختلفة، ومن ثم حاول الاطلاع أو السماع والمقارنة مع ما يصدر حديثًا، لمرائ أننا وعلى الرغم من كل التقدم من حولنا، وبإيقاعات سريعة، ما نزال نراوح في مواقعنا ونتوهم أننا نقطع المسافات الطويلة!! ذلك أن نصف قرن من التغيير والتطور والتحول الاجتماعي والسياسي والثقافي، لم يستفزنا ولم يغير من حالنا ووسائلنا، حتى لبكاد الإنسان يشك اليوم أن لكثير من أشكال الخطاب الإسلامي هدفًا ومنهجًا واستراتيجية واضحة، وإنما هو في كثير من الاحيان أداء لواجب، وخروج من عهدة التكليف، ولذلك تُرانا بدل كثير من النحوث في كيفية الوصول إلى هذا الذي يجب!! مرددين كلمة: تركن البحث في كيفية الوصول إلى هذا الذي يجب!! مرددين كلمة:

يجب أن يكون كذا وكذا، دون أن نُكلف انفسنا النظر في كيف يكون هـذا أو ذاك. إنما لا نُجَدُّد ولا نتجدد! ومع ذلك ننعني حظنا العاثر.

بل لعلنا نقول: إن محاولتنا تسويغ هذا الركود والتخلف والتخاذل، تبرئة لانفسنا، جعلنا ننقل القدسية والعصمة من القيم الإسلامية في الكتاب والسنة إلى اجتهادات البشر، التي أصبحت قوالب نحتمي بها، ونتعبد بها، ونستميت في الدفاع عنها.. ولعلي أعزو ذلك إلى حالة من العقم الثقافي التي ينتكس فيها الإنسان، ليصبح الافتخار بماضيه والتغني به وبإنجازاته بديلاً عن استيعاب الحاضر، واستشراف المستقبل.. لقد نقل المستقبل إلى الماضي، وأصبحت بعض مجتمعاتنا واهتماماتنا ورُوَّانا، أشبه باندية المتقاعدين أو المحالين على المعاش.. ومع شديد الاسف يمكننا أن نقول: بأن هذه الحالة تفقدنا الاهلية المطلوبة لنكون بسوية إسلامنا وعصرنا! إسلامنا: رسالة وعقيدة، وعصرنا! وسيلة وبلاغًا مبينًا.

ولعل من آثار هذا العقم الثقافي، الذي قد يكون من اخطر الإصابات الإعلامية، أو إصابات وسائل الدعوة وعملية البلاغ المبين، تكمن في التوهم بأن عالمية الإسلام وخلوده وصلاحيته لكل زمان ومكان تنعكس على وسائل البلاغ، بحيث يصبح الخطاب واحداً لكل مجتمع، وليس فقط لكل عصر مهما كان واقعه وثقافته ورواسبه الدينية، وظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمذهبية.

### من مواصفات الخطاب

إن الخطاب الذي يصلح لمجتمع متخلف مستعمر امي جاهل مبعثر ملحد، 
لا يصلح بالتأكيد لمجتمع متعلم متحرر مستقل مبدع متدين جاد متطور.. 
من هنا نقول: إن الخطاب الدعوي المطلوب للنهوض بالعالم الإسلامي 
بحاله التي هو عليها اليوم، ومشكلاته التي يعاني منها على مختلف 
الاصعدة، والعودة به إلى الإسلام وإقناعه بأن تخلفه لم يكن بسبب 
استمساكه بالإسلام، وإنما بسبب انسلاخه عنه، وارتهانه الثقافي والحضاري، 
لا يصلح للمجتمع الاوروبي والاميركي بمواصفاته وظروفه وإنسانه.

لذلك نعتقد أن حمل الخطاب الدعوي والسياسي والثقافي والتربوي والإصلاحي، القائم في العالم الإسلامي بمواصفاته الكاملة، إلى العالم الاوروبي والاميركي أو الافريقي، سوف يفقده قيمته وفاعليته، بل قد يحمل صوراً سلبية عن الإسلام ومنظرمته الفكرية وحضارته الإنسانية، فينحول إلى وسيلة للتنفير، وإقامة الحواجز النفسية.. فترجمة الكتب التي ألفت في العالم الإسلامي، للغات الشعوب الاخرى، بدون دراية ودراسة لواقعها وحاجاتها ودون معيار دقيق في الاختيار، وخاصة بعض الكتب الخلافية، سوف يؤدي إلى إسقاط تلك الشعوب في مستنقعات الخلاف، وإعطائها صورة مشوهة عن الإسلام، يحمل من التنفير والكراهية ما لا يمكن عمله من قبل أعداء الإسلام.

كذلك حال الذين يحملون أحكام الإسلام، ويريدون تطبيقها جملة

واحدة على مجتمعات لا علاقة لها سابقة بالإسلام، ولا معرفة لها به، ولما تُوْمِن بعد، غافلين عن البُعد التربوي في الخطاب الدعوي، وحاجة المجتمعات إلى الندرج، وتثبيت الفؤاد، واطمئنان القلب، والثبات على الحق.. إنهم يقعون بغير إدراك وقصد في لجاج المنكرين للرسالة، الذين حكى الله قصتهم، بقسوله تعالى: ﴿ لَوَ لَا نُرِّلَ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُرْقَانَ الْمُعْلَدُ وَسِيدَةً كَالِكَ لِلْمُنْقِلَةُ وَسِيدَةً كَالِكَ لِلْمُنْقِلَةُ وَلِيدَةً كَالِكَ لِلْمُنْقِلَةُ وَاللَّهِ وَمَا لَهُ وَالْمُولَانُ اللَّهِ وَالْمُوقَانَ ؟ ٣٤ ).

والقرآن الكريم مصدر الخطاب الإسلامي الإعلامي والدعوي والثقافي والعقيدي والسياسي والفكري، والذي تشكلت من خلاله خير امة أخرجت للناس، كما اسلغنا، اخذ بالاعتبار المخاطبين ومستوياتهم، وخلفياتهم الدينية والثقافية، ودرجات إيمانهم، وفروقهم الفردية، فراعى التنوع في الخطاب، والتدرج في آخذ الناس باحكام الدين شيئًا فشيئًا، فكان خطابه في مكة المكرمة غير خطابه في المدينة المنورة، من حيث النداء والمضمون، والفاصلة القرآنية، والإيقاع والمثل والشاهد والنموذج، وبيان اصل النشأة والحديث عن المصير... إلخ.

فالقضايا التي تمحور حولها الخطاب المكي، والاساليب التي استعملها، والتحدي الذي مارسه، والاهداف التي قصد إليها، غير القضايا والاساليب والاهداف التي اتجه إليها خطاب القرآن المدني.. والترتيب للسور والآيات، الحالد، الذي جاء لبناء الرؤية القرآنية المستمرة، جاء توقيقيًا على غير ازمنة النزول، ليتعامل أهل كل زمان مع القرآن من خلال الحال التي هم عليها.

وكان الخطاب للمؤمنين، غير الخطاب للكافرين.. وكان الخطاب لاهل الكتاب ومجاججتهم، وتحذيرهم من كتمان الحق، غير الخطاب للكفار.. والخطاب للمنافقين، غير الخطاب للكافرين.

وكان خطاب الجهاد والمعركة والتحريض على القتال، وطلب الشدة والغلظة على الكفار، والتحذير من التولي عن الزحف، غير خطاب السلم والتعاهد والتصالح، والتعامل مع الاسرى ومخاطبتهم.

وكانت مواصفات الخطاب في مرحلة الدعوة، وحالة الدعوة، غير مواصفات الخطاب في مرحلة الدولة، وبيان اعباء الاستخلاف والعمران، ومسؤولية النكول عن آداء الأمانة.

وكانت مواصفات الخطاب التربوي، غير مواصفات الخطاب التشريعي وتقرير الاحكام.. ومواصفات الخطاب في مجال العقيدة، وتحرير وحسم مفاهيم الولاء والبراء، غير مواصفات الخطاب في مجال البناء الاجتماعي، أو إقامة وبناء العلاقات الاجتماعية على البر والقسط.. وكانت مواصفات واهداف الخطاب في حالة الاستضعاف، غير مواصفات الخطاب في حالات التمكين.. وكان القرآن في ذلك كله معلمًا، ومنارة اتباع واقتداء، لانها حالات متعددة ومتنوعة، وقد تكون متجاورة، تتعرض لها الحياة البشرية، ويتعرض لمعالجتها الدعاة، حتى يرث الله الارض ومن عليها.

# من أساليب القرآن والسنة في البلاغ

وكان من أساليب القرآن المعلم في البلاغ المبين: الحوار، والمناقشة، والمناظرة وطلب البرهان والدليل، والدعوة إلى كلمة سواء، والمباهلة، وضرب الامثال، والتعبير المباشر، والترغيب والترهيب، والتبصير بالعواقب والمآلات، وتقديم نماذج من نتائج المناظرة وطي مقدماتها، ودحض حجة الكافرين، وتقديم نماذج من نتائج المناظرة وطي مقدماتها، ودحض حجة الحاكمة في الحياة، من خلال القصص والمآلات التي انتهت إليها الامم السابقة وعواقب الحياة، من خلال القصص والمآلات التي انتهت إليها الامم السابقة وعواقب اعمالها، بحيث غطى خطاب القرآن الكريم جميع الجوانب الإنسانية. خاطب العقل، والوجدان، والضمير، والعاطفة، وحرك الدواقع الفطرية الحيرة، وحذر من النوازع الشريرة، وقدم نماذج ونتائج للنزوع إلى الشر، وأجاب عن الاسفلة الكبرى المتعلقة بأصل النشأة، وطبيعة المصير، ورسم لوحات ومشاهد للحالات البشرية جميعها، من العبودية والخوف الخوف والرجاء والندم، والتائلة والاستكبار، والإحباط والسقوط والنهوض، مستعينًا بأحوال الام السابقة، وببعض النماذج المشهورة، كما قدم مشاهد على المصير ونتائج المسالك والإعمال في الدنيا.

ولم تَتَمَدَّ مهمة الرسول مَنْ فَي توصيل الرسالة واداء وظيفة البلاغ -في المراحل الاولى - قراءة القرآن، أو إن صح التعبير: اعتماد الحطاب الإعلامي القرآني، الذي بين وعلم وبَرْهَن وتحدى واعجز، حتى خضعت له الرقاب، وهرب من سماعه الكفار، وكانوا في هيامهم على وجوههم ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرُ مُسْتَنفَرَهُ فَرَّتُ مِنفَسَورَةِ ﴾ (المدثر:٥٠-٥١).

ولم يقتصر الفرآن الكريم على الارتكاز إلى الوعي التاريخي، وإنما تحدى، فاخبر عن النبيب غير المعلوم، سواء كان ماضياً او حاضراً او مستقبلاً، كما لم يتجمد على حالة واحدة، ويعتبرها نهاية الكلام وفصل المقال.

لقد تنوعت الأساليب وتعددت مواصفات الخطاب، لتسع جميع الحياة ومستويات الخاطبين، إلى درجة يمكن أن يتوهم معها بعض الجهلة وجود تناقض بين أنماط الخطاب القرآني، الامر الذي دفع بعضهم الآخر إلى إعمال النسخ لكل أساليب الدعوة، لانتهاء مرحلتها في المجتمع الانموذج، دون التنبه إلى أن البشرية سوف تمر بالكثير من المنعطفات والمتعرجات والسقوط والنهوض باقدار التدين، التي تستدعي النماذج الملائمة لحالها من الخطاب القرآني المتنوع.. وهذا لا يعني التقطيع والانتقاء، بمقدار ما يعني استصحاب الرؤية الشاملة، وتحديد موطن الاتباع.

وقد تكون المشكلة في عدم استيعاب مواصفات الخطاب لكل مرحلة وحالة، فيقع اللبس والتداخل، والقول بالنسخ لموضوع خطاب عرضوع خطاب آخر.

والسنة كمبينة للقرآن وشارحة له، والسيرة كتطبيق عملي، جاءت مُنزِلة لهذا الخطاب على حياة البشر المتنوعة، باوعية متعددة.

وكانت تراعي حال الخاطين وحاجاتهم ومشكلاتهم واستطاعتهم واقدار عقرلهم، قال رسول الله تقلل لماذ: وما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، صدقًا من قلبه، إلا حرمه الله على الناره، قال: يتكلوا، يا رسول الله! أفلا أخبر به الناس، فيستبشروا، قال: ولا، إذن: يتكلوا، واخبر بها معاذ عند موته تَألَّما الي تجنبًا للإثم- (رواه البخاري في كتاب العلم).

وقال لمن جاءه يستاذنه في الجهاد: وأحَيُّ والداك؟،، قال: نعم. قال: وففيهما فجاهد، (رواه البخاري ومسلم).

واقبل رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: ابايعك على الهجرة والجهاد، ابتغي

الاجر من الله، فقال: وفهل من والديك أحدٌ حَيُّ؟، قال: نعم، بل كلاهما. قال: وفتيتغي الأجر من الله؟، قال: نعم. قال: وفارجمع إلى والديكَ فأحمسن صُحبتهما (رواه مسلم).

وقد أوصى النبي ﷺ كل واحد بغير ما أوصى به الآخر، لاختلاف أحوال وحاجات من سالوه الوصية.

روى الإمام احمد واللفظ له، والترمذي، عن ابي ذر رضي الله عنه، قـال قلت: يا رسول الله! اوصني. قال: «اتّقِ الله حيثما كُنتَ وأتبع السيئة الحسنة تَمْحُها، وخالقِ النّاسَ بَحُلُق حَسَنٍ».

وروى ابو هريرة رضي الله عنه، ان رجلاً قال للنبي عَلِيَّةً : أوصني بشيء ولا تُكْثِرْ عليَّ لعلي اعيه. قال: ولا تغضب؛ ( رواه البخاري ) .

وعن ابي هريرة رضي الله عنه، أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله على فقال: وتعبد الله فقال: يا رسول الله تقل المنه ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة المكتوبية، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم ومضان، قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئًا ولا انقص منه. (البخاري ومسلم).

وروى الترملذي وابن ماجمه عمن عبيد الله بن بُسسر: أن رجملاً قال: يا رسول الله! إن شرائع الإسلام قد كثرت عليًّ، فاخبرني بشيء أتشبث به، قال: ولا يزالُ لسائك رطبًا من ذكر الله،

وروى الترمذي عسن عُقبة بن عامر، قبال قلت: يا رسولَ الله! ما النجاة؟ قال: «أملك عليك لسانك، وليسعك بيتُك، وابك على خطيعتك». وقد أجاب الرسول عَلَيْكُ أجوبة مختلفة حول أفضل الأعمال، بحسب أحوال الناس، فقد أجاب كل سائل بما رآه في حقه أو في حين سؤاله أفضل، بحسب حاجته وظروفه، فقال لإنسان عندما ساله: أي الإسلام خير؟ قال: وتُطعمُ الطعام، وتقرأ السلام على من عَرَفْتُ ومَن لم تَعْرف.

واجاب سائلاً آخر عندما ساله: اي المسلمين خير؟ فقال: «مَن سَلَمَ المسلمونَ من لسانه ويده».. ومَن ساله: ايُّ العمل افضل؟ قال: «جهاد في سبيل الله»، قيل: ثم ماذا: قال: «حجٌ مبرور».. ولمن ساله عن احبٌ الاعمال إلى الله، بقوله: «الصلاة على وقتها».. وقال لسائل آخر عن نفس السؤال: «الإيمانُ بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

وهذا غيض من فيض من الخطاب النبوي في الدعوة والبلاغ المبين، وهكذا فلكل مقام مقال، ولكل حالة علاج، ولكل داء دواء، ناهيك عن تنوع أساليب الخطاب بحيث يوافق الكلام لمقتضى الحال. وعلى الرغم من علية الخطاب الإسلامي وتجرده عن قيود الزمان والمكان، بخلوده وخاتميته، بكل ما يقتضيه ذلك من منطلقات وأهداف ومواصفات، فإن الخطاب القرآني وبيانه في السنة استطاع أن يحل المعادلة الصعبة بين الماضي والحاضر وبيانه في السنة استطاع أن يحل المعادلة الصعبة بين الماضي والحاضر والامة، والإقليمي والعالمي، والفرد والمجتمع، والدولة والدعوة، والحكومة والامة، ويحقق النظرة المنسجمة للكون والإنسان والحياة، بحيث تمضي ولا تتعارض ولا تتعادض ولا تتصادم، لان مصدرها واحد.. فعقيدة التوحيد، المرتكز ولاساس للخطاب الإسلامي، ولبناء المسلم، انعكست بالتوحد وتحقيق الانسجام والتوافق بين جميع عناصر الكون والحياة.

لقد بلغ الخطاب القرآني وبيانه في السنة، من استيعاب الواقع والإحاطة به، والتوفر على معالجة قضاياه ومشكلاته، وكيفية التعامل مع الحالة التي هو عليها، والبدء مع الإنسان من النقطة أو الحالة التي هو فيها، آفاقًا وأبعادًا، معلّمة ومثيرة للاقتداء والاتباع والاغتراف الثقافي والإعلامي.

## دور الواقع من عطاء النص

وحسبنا أن نقول: إن أسباب النزول للآيات وأسباب الورود للأحاديث، تعني فيما تعني استيعاب الواقع بكل أبعاده ومشكلاته، ومقتضياته، ولا نريد أن نجازف فنقول: يكاد يكون الواقع لشدة حضوره هو الذي يستدعي النص ويتسبب في نزوله، ويحدد زمانه وطبيعة معالجته. ذلك أننا عندما نقول: سبب النزول، بالمعيار البشري، أو بالفهم البشري البعيد أو الغافل عن الإيمان بان الله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فإن ذلك يعني أن الواقع هو السبب وهو الحاكم والمتحكم بالنص. ولعل تسميتها وبمناسبات النزول»، ذفعاً لمثل هذا التوهم، أولى من تسميتها وباسباب النزول». فاية واقعية للخطاب القرآني وبيانه أبعد من هذه الواقعية؟!

ولا يخفى أن هذه الاسباب للنزول والورود، ما هي في الحقيقة إلا نماذج وسائل معينة على الفهم، ومساعدة على حسن تنزيل النص على الحياة، وليست قيودًا زمانية أو مكانية، تحد من مد الرؤية، واستيعاب الزمان والمكان في ضوء هدايات الوحي.

ولذلك يمكن القول: إن النص الصحيح المنزل، بحسب سبب نزوله ووروده في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، اشبه بالتجربة المعملية أو الخبرية في العلوم التطبيقية التي تجري في زمان ومكان محدودين، لتنقل فيما بعد للإفادة من كشفها وتصميمها في مواقع الحياة المختلفة في الازمنة المتعاقبة.

وقد تكون مباحث دلالات الالفاظ، ودراسة طبيعة النص وخصائصه ما بين خاص وعام، ومطلق ومقيد، ومجمل ومفصل، وقطمي الدلالة وظني الدلالة، ومحكم ومتشابه، ودلالته من حيث إشارة النص وعبارة النص... إلخ، خصائص الخطاب القرآني، مجالاً غنياً للرؤية، يمنحنا الكثير من الدقة والمرونة في الوقت نفسه في إعادة صياغة الخطاب الإسلامي المعاصر.

وقضية آخرى قد يكون من المفيد التوقف عندها بما يتسع له المجال، وهي ان دراسة الواقع وحال المخاطبين ومستوياتهم وفوارقهم الفردية، والشرائح الاجتماعية المتعددة في التخصصات والمواقع المختلفة، والسوية الثقافية للفرد والمجتمع، والعمر الحضاري، والحلفيات التاريخية، كل ذلك بحاجة إلى إحاطة واستيعاب، بحاجة إلى مواصفات خاصة، وإلى انماط من الخطاب، وانماط من المدعاة أو المخاطبين، بحيث ينطلق الجميع من مرجعية شرعية واضحة، ويبصرون أهدافاً واضحة، سواء في التدرج المرحلي، أو البناء القاعدي، هذا إضافة إلى الخطاب العام، الذي يتوجه إلى الجميع بسوياتهم المتعددة، والذي من أولى مهامه بناء النسيج الثقافي المطلوب، وتحقيق المناعة الحضارية، لكل الشرائح والمستويات. ولعل تنوع مستويات الدعاة، وتعدد مؤهلاتهم، يجعل بين الحاجات المتفاوتة والمتنوعة للمخاطبين والاستجابة، تواعد والتقاء،

لكن تبقى المشكلة أو الإصابة لإن صح التعبير- التوهم بأن كل إنسان قادر على كل أنواع وأنماط الخطاب، بمختلف مستوياته وأوعيته.

ولعلنا نلمح اهمية هذه الواقعية والاستيعاب للواقع، وضرورة ربط الخطاب بقضاياه، والانطلاق في البناء الحضاري منه، في قوله تعالى: 

﴿ بِلِلسَانِ قُوَّ مِهِ لِلُّكَبِّنِ لَهُمُ ﴾ (إبراهيم : ٤). وقول تعالى: ﴿ رَسُولًا مِنْ أَنْفُرِهِمْ ﴾ (آل عمران: ١٦٤).

صحيح ان اول ما يتبادر للذهن في قوله تمالى: ﴿ بلسان قومه ﴾ ، هو البعد اللغوي كوسيلة للخطاب والفهم والتفاهم ، لكنني ارى ان للآية أبعادًا أخرى، تتمحور حول وسيلة فهم الواقع، واستيعاب وامتلاك الخطاب المناسب لاهله، حتى يمكن تحقيق الارتقاء والنقلة الحضارية، إضافة إلى ان خروج الرسول جاء من خلال هذا الواقع، بقضاياه ومشكلاته ومعادلاته الاجتماعية والثقافية، وهي صفات لابد منها لقيادته وتحديد طبيعة ومواصفات خطابه .

وقد لا نكون بحاجة إلى التذكير، ونحن بسبيل الدعوة إلى إعادة البناء على الاسس الإسلامية، بان فهم الجتمع واستيمابه وإدارك العناصر المكوّنة له، تقتضي معرفة السنن الاجتماعية التي جعلها الله أقداراً لا تتخلف ولا تتبدل ولا تتحول إلا بمدافعتها ومغالبتها بعد إدراكها باقدار أحب إلى الله منها، وهذا يتطلب الوعي التاريخي، لان هذه السنن اختبرت تاريخيًا، بما يمكن أن يقضي على الكثير من الاوهام في عدم فاعليتها واطرادها، فهي مؤكدة بالتاريخ، ولقد تحدّى القرآن بعواقب الغفلة عنها، إلى درجة يمكن أن نقول معها: إن القرآن يرشدنا إلى أن التاريخ مصدر لهذا الفقه الحضاري والاجتماعي الذي لابد منه، لاستيماب الحاضر وإبصار المستقبل مماً.. لذلك

جاء معظم الخطاب القرآني مرتكزًا على قصص الأنبياء، حتى يتحقق الوعي من خلال الحدث التاريخي، وياخذ بُعده الصحيح في تشكيل خطاب الدعوة، والتشكيل الثقافي بوجه عام.

ولعل القراءة الدقيقة التي قدمها الخطاب القرآني للتاريخ، ولفت النظر إلى عواقب الغفلة عنها وإهمالها، ما يحقق البيان والمعرفة، ويحقق الاهتداء إلى سبل النهوض والسقوط، ويحقق الاعتبار والاتعاظ، ويمكن من الوقاية الحضارية. وبهذا نقول: إن استيعاب التاريخ، والتبصر بالعواقب، هو في الحقيقة رؤية مستقبلية دقيقة ممنوحة من معرفة الوحي المعصومة، وتصديق الواقع الملموس. فإلى اي مدى يمكن الإفادة من هذه الرؤية وتوظيفها في الخطاب الإسلامي المعاصر، قال تعالى: ﴿ فَيسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ أَلْمُكَذِينَ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ال

وقد لا نستغرب بعد ذلك عندما نسمع أن الخطاب الإعلامي المعاصر هو في الحقيقة ثمرة لمجموعة علوم إنسانية واجتماعية، ورؤى تاريخية، وبحوث وتجارب ميدانية، واستطلاعات واستبيانات علمية، وبعد ذلك كله دراسات تقريمية لصحة المسار. هذه المعارف كلها، تساهم في بناء الخطاب الإعلامي أو الدعوي، وليست عملية الدعوة عملية ساذجة وبسيطة وعفوية وارتجالية.. تتم بمجرد الحماس بعيدًا عن إدراك جميع أبعاد خطاب الوحي والتاسي به، ذلك أن الإعلام الذي يمثل خلاصة لمجموعة علوم إنسانية واجتماعية، كما أسلفنا، هو الاكثر تأثيرًا، لانه تعليم مستمر، وتربية توظف جميع الاختصاصات وتوجهها صوب ما تربد. وبعد ذلك ليس غريبًا أن نقول: إن الناس على دين إعلامهم.. إنه فن وعلم، وموهبة واكتساب، وليس ادعاءًا وتطاولاً وغثاءً طافيًا، إنه يتشكل من خلال الجنمع وثقافته، ومن ثم هو الذي يعيد تشكيل المجتمع ويقيم بناءه.

نعود إلى القول: إنه من الخطورة بمكان الخلط بين موضوع الدعوة ووسائلها، بين التنزيل الإلهي المعصوم المقدس الخالد، وبين الاجتهاد البشري أو الفهم البشري الظرفي القابل للخطأ والصواب، والمراجعة والنقد، والنقض والإلغاء، أي للتقويم بشكل أعم.. كما أن المشكلة قد تكون في الخلط بين فلسفة ومنطلقات الرسالة الإسلامية، موضوع الدعوة وبين وسائلها وأوعيتها وتقنياتها، إن صح التعبير.

وعلى الرغم من بعض التداخل والتلازم والتجاور أحيانًا، فالفلسفة والمرتكزات والاهداف والمنطلقات شيء والخطط والبرامج والممارسات شيء آخر، حيث لابد أن يسبق العلم (الفلسفة والنظر) العمل (التطبيق والبرامج والممارسة)، ذلك أن الإصابة في العلم سوف تورث الإصابة والخلل في العمل والممارسة.

## خلل في منهج الرؤية

وتبقى قضية على غاية من الاهمية في الحقيقة، وهي أن عدم استيعاب الصورة الكلية، أو التحقق بالرؤية الشاملة للخطاب الإسلامي في الكتاب والسنة، والقدرة على إدراك طبيعة هذا الخطاب وتنوعه ومواصفاته لكل حالة يتعامل معها أو يعالجها، ويكون عليها الخاطبون، أدى إلى نوع من التفكيك

والتجزيء والانتقاء والنظرة الذرية الجزئية، ومن ثم أوصل الكثير إلى غيبة التوازن وغياب ضبط النَّسَب، وإدراك الحالات ومتطلباتها.. وكان من نتيجة ذلك، الارتكاز إلى بعض الجوانب أو الجزئيات أو الحالات الخاصة التي استدعت الخطاب المناسب لها، وتعميمها على الخطاب كله، وعلى جميع الحالات التي يكون عليها المخاطبون بحيث لا يُرئ من الخطاب الإسلامي إلا لونًا واحداً. ولا يخلو هذا التعميم، الذي هو أقرب إلى العامية أو عمى الالوان، من الكثير من التعسف والتكلف.

لذلك قد تغيب فكرة التدرج في الخطاب، أو قد يغيب تنوع الخطاب بين الدعوي والعقيدي والجهادي، فيُعمل النسخ الذي يلغي أنماطًا في الخطاب لا يمكن أن يقوم الإسلام ويبلغ بدونها.

وقد يحصل هذا الخلل في منهج الرؤية والتعامل مع الخطاب الإسلامي في الكتاب والسنة، الذي هو مصدر الاقتداء والاقتباس، نتيجة لممارسة ومحاولة المقاربة مع بعض الطروحات الوافدة الغالبة، ذات الاصول الفلسفية والدينية المختلفة، أو نتيجة رد فعل على رؤى جزئية حسيرة آخرى، تحاول أن تبرز وتغلب جانباً تربوياً أو دعويًا على آخر، فيُقتَقَد التوازن، كان يبرز ويغلب جانب الترهيب والتخويف والإنذار، بعيدًا عن فهم حال الخاطبين، فنخاطب المسلمين على ما يمكن أن يكون فيهم من النقص بصفات الكافرين والمنافقين، ونصب على رؤوسهم من التخويف ما يقضي على كل أمل في النجاة والتوبة والاوبة. ويشتد الامر خطورة عندما يكون الخطاب التربوي لا يبقى أمل في النجاة. ويشتد الامر خطورة عندما يكون الخطاب التربوي

العقلي، فيحدث لهم كوابيس وقلقًا نفسيًا واضطرابًا سلوكيًا، يقضي على اطمئنانهم، بدل أن يهب لهم سكيتة النفس، وبشارة التفاؤل، وابتسامة الحياة.

او كان تُغَلَّب حال الترغيب على الخطاب في بعض المواقع، التي لا ينفع معها إلا الترهيب والتخويف من النتائج والمواقب، نتيجة التفريط والفسوق واستتفاد وسائل الترغيب.. واعتقد أن الاتجاه إلى العدول عن الترهيب بإطلاق، لا يصلح وسيلة تربوية، لكل الحالات، إضافة إلى أن غياب الترهيب والشدة عن مواطنها المطلوبة، وباقدارها المحسوبة، يوصل إلى نوع من الرخاوة والاستهتار.

والمعروف حضاريًا أن الذين يُحرمون من نماذج التحدي والاستغزاز والظروف الشديدة والباس والرهبة، ويعيشون حياة الدُّعَة، ويُنشُأُون في الحلية، هم في نهاية الامر شخصيات هشة رخوة هلامية غثائية لا تثبت، سريعة العطب والانكسار، وعدم الاستقرار، والعجز عن التعامل مع الظروف.. لذلك تمثل حالهم مرحلة ما قبل السقوط الحضاري، أو نهاية الدورة الحضارية (مرحلة اللذة).. والناظر في تاريخ النبوة وقيام الحضارات الإنسانية، يرى أن ظروف النشأة وإقامة البناء، مرت بظروف صعبة من الصبر والتحمل والتضحية والخوف أهلت لبناء الحضارة، حتى لقد اعتبر بعض علماء الحضارة أن التحدي والخوف والاستغزاز هو المهماز والمحرض الحضاري، وعدم وأن السقوط الحضاري جاء نتيجة للرخاوة والترف والاطمئنان الكاذب، وعدم أخذ الحذر.. لكن تبقى المشكلة، ليست في خطساب الترغيب والترهيب، وإنما بكيفية التعامل مع كل حالة، وما يناسبها، بعيداً عن التعميم أو عن العامية في التعامل.

ولو قمنا بشيء من الاستقراء والمقارنة لبعض الحالات، من اتساع مظاهر السفه والفجور التي نشهدها، أدركنا النذر الخطيرة لغياب تربية الترهيب، حيث يجوب العالم وبعض المجتمعات الإسلامية ولو بشكل بسيط، طوابير من المستهترين بقيم المجتمع من البوهيميين والجانحين، الذين يكسرون الموازين، وينغصون على الناس حياتهم:

« ومن أمن العقوبة أساء الأدب».

وتبقى القضية كالدواء تمامًا، الذي يتطلب تحديد المرض بدقة، ومن ثم اختيار الدواء المناسب لهذا المرض، وقد يكون مرًا:

وومن السموم الناقعات دواء.

ويبقى المطلوب توخي الحكمة وحسن التقدير لموافقة الخطاب لمقتضى الحال، وهذا تعريف البلاغة كما حدده العلماء، أو كما قال الشاعر:

ووضع الندي في موضع السيف بالعلا

مضركوضع السيف في موضع الندى

ولعل من بشائر الخير وبصائر الحق للمستقبل، أن يبدأ التفكير في إخضاع الخطاب الإسلامي المعاصر للدرس والفحص والاختبار والتقويم والمراجعة والنقد، وبدء مرحلة التفكير الاستراتيجي -إن صح التعبير- الذي يدرس الإمكانات المتاحة والظروف والحالات المحيطة، أو الحالات والمشكلات المطروحة، والعواقب والتداعيات المترتبة، والابعاد القريبة والنتائج البعيدة، والاجتمالات المتوقعة، والتجارب المماثلة، ويستشرف التاريخ،

مصدر الفقه الحضاري الحقيقي، أو المصدر التطبيقي لفقه السنن الفاعلة في الانفس والآفاق.

وملف الخطاب الإسلامي المعاصر، ملف كبير مفتوح، كما هو معروف، يستدعي باستمرار المراجعة والنظر والتأمل والتقويم، في الوقت الذي ذهب كثير من المسلمين، نتيجة لظروف موقوتة وأزمات معينة ومقاربات مقصودة، إلى قراءة النصوص الإسلامية في الكتاب والسنة بابجديات خاطئة، والانتقاء منها من خلال مقارباتهم مع الفكر الآخر أو من خلال أزماتهم.

ونخشى أن نقول: إن فكر الازمات، والحالات الخاصة التي يعانون منها، إذا تجاوز مربعه وظروفه وزمانه، قد يؤدي إلى اختلال النسب، وشيوع أزمة الفكر، وما ينتج عنه من خطاب دعوي وتربوي وعقيدي وفكري وسياسي وثقافي، أو بعبارة مختصرة: يترك بصماته ومنعكساته على الخطاب الدعوي بشكل عام، الامر الذي يتطلب باستمرار التأمل والنظر والضبط المرجعي الشرعي، واستقراء الحالات المماثلة في الخطاب الإسلامي في الكتاب والسنة، وكيفيات التصويب والعلاج، لإعادة حالة التوازن الغائبة إلى الخطاب الإسلامي المعاصر، بحيث يبقى المعيار لكل إنتاج فكري أو ثقافي هو الكتاب والسنة والسيرة النبوية، وليست اجتهادات البشر كاثنة ما كانت.

والله من وراء القصد.

ألا في الفِتْنَيْرِ سَتَعَطُوا إ



نزّل الله القرآن تبيانًا لكل شيء، هدى ورحمة وبُشرى للمسلمين، وجعل الإيمان والعمل والتقوى سبيل التنمية، ومناط الكفاية، وأساس الصلاح والإصلاح الاجتماعي والسياسي، كما شرعه الإسلام، فحقق بذلك التلازم، وعاد التوازن المفقود، بين القيم الروحية الإيمانية، وبين القيم الاجتماعية والاقتصادية، الاستهلاكية منها والإنتاجية، وحل المعادلة الصعبة، وخلص الإنسان من التبعثر والانشطار النقافي، وعالج مشكلة القلق على الرزق، والحوف من المصير، وبذلك وفر جهد الإنسان، وحمى طاقاته من الهدر والتبديد والضياع، وصرفها ووجهها إلى الموقع المجدي المنتج، ضمن مقدور الإنسان واستطاعاته، حتى لا يدع ما يملكه من الإرادة والحرية والفاعلية والقدرة، إلى ما لا يملكه ويستطيعه، فيعيش حياة الضنك والقلق والبؤس والإحباط والياس والضياع.

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُدَىٰ َ مَامَنُواْ وَاَتَّقُواْ لَفَنَحَا عَلَيْهِم بَرَكَنْتِ يَنَ السَّكَآءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِكَن كَذَّبُواْ فَأَخَذَننهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (الاعراف:٩٦).

وقال تعالى: ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ غَفَا رَا ﴿ وَمُسِلِ اَلسَّمَا وَ عَلَيْكُمْ اِنَّهُ رَا اَلسَّمَا وَكُوبَ وَمُنِينَ وَجَعَلَ لَكُونَا لَهُ وَالْمَا الْمُعَالَكُونَا لَهُ وَالْمَا وَكُوبُونَ وَيَعِمَلُ لَكُونَا لَهُ وَالْمَا ﴾ ويُعْمَلُ لَكُونَا لَهُ وَالْهَا وَلَا يَعْمَلُ لَكُونَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وقال تعسالى: ﴿ وَفِي السَّمَاءَ رِزْقُكُرُ وَمَاتُوَعَدُونَ ۞ فَوَرَبِّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ الْمَحَىُّ يُشِلُ مَا أَشَكُمُ مَسْطِيتُونَ ﴾ (الذاربات:٢١–٢٢).

وقال تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِنَابًا مُوَّجَّلًا ﴾ (آل عمران ١٤٥).

وقال تعالى: ﴿ لِكُلِّلِ أَجَلِ كِتَابٌ ﴾ (الرعد:٣٨).

فجعل قضية الرزق والأجل، اللذين هما مصدر الخوف والقلق، آمراً محققاً، وواقعاً مقدوراً، ودلل على ذلك بشواهد مادية وواقعية في ذات الإنسان، لعل من أبرزها قضية النطق واللغة، التي تلازم حياة الإنسان، وكيف أنها تتحصل بتحريك اللسان والشفتين، وهواء الزنير والشهيق، كما أن الرزق المقسوم حقيقة كالنطق، لكنه لا يتحصل إلا بتماطي الاسباب، للوصول إليه وققة... أمّا بسطه وقدره فليس بإرادة الإنسان، لذلك جاءت التماليم والضوابط الشرعية في معظمها منصبة على تحرير وسائل الكسب المشروع وغير المشروع، ووسائل الإنفاق المشروع وغير المشروع إيضاً، واعتبر الانضباط وغير المشروع ابضاً، واعتبر الانضباط بالضوابط الشرعية سبيلاً ماموناً للرزق.

ولقد بصر المنقذ من الضلال، المبعوث رحمة للعالمين، عليه الصلاة والسلام، الامة بما كان من أحوال الام السابقة، لتاخذ العبرة، وتحقق الوقاية، وبما يمكن أن يلحقها من إصابات إن هي غفلت عن مقتضيات إيمانها وعقيدتها، لتأخذ حذرها، وتبصر مستقبلها، وتفر إلى الله، فتنفر للجهاد.

فقال ﷺ: ويا معشر المهاجرين: خصال خمس، إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن:

- لم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم
   الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا،
- ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤونة،
   وُجُور السلطان عليهم،
- ولم يَمْنَعوا زكاة أموالهم، إلا مُنعوا القَطْر من السماء، ولولا البهائم لم يُمْطَروا،
- ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم، فأخذوا بعض ما كان في أيديهم،
- وما لم تحكم أثمتهم بكتاب الله عز وجل، ويتخيّروا فيما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم، (رواه ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر، وصححه الشيخ الالباني).

وليس من شك في أن العودة بالأمة إلى ينابيع التلقي الأولى، في الكتاب والسنة، هي السبيل الوحيدة لتأصيل الرؤية الشرعية، والتحقق بالمرجعية من خلال إدراك أبعاد فقه القرن المشهود له بالخيرية، في محاولة لإعادة الإحياء والبناء؛ وتحقيق الوقاية الحضارية، التي تحمي القيم الإسلامية من الاستلاب الحضاري، والارتهان الثقافي، وتنفي البدع الفكرية والسلوكية، ونوابت السوء، وتغلق منافذ الشيطان، ومعابر الغزو الفكري؛ والتحصن بمعرفة الوحي، حتى يثبت أصلها في الحاضر، ويمتد فرعها في المستقبل، بمامن من التحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، وتحريف الغالين؛ وبناء النخبة، التي تمثل الطائفة القائمة على الحق، الذي لا يضرها من خالفها، حتى ياتي أمر الله وهي

على ذلك، لتكون دليل السائرين، وملاذ الحائرين، وبصيرة القادمين، وخميرة الناهضين، ووعاء النقل الثقافي، ومنارة التدين السليم.

وقد يكون من المفيد الإشارة إلى ان مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من ٢٩ ربيع الأول إلى ٨ ربيع الآخر ١٤١٥هـ، الموافق ١٣٠٥ ايما المول (سبتمبر) ١٩٩٤م، يعد حلقة في سلسلة متصلة من المؤتمرات التي اتخذت طابعًا عالميًا، ابتداءً من عام ١٩٩٢م، حيث عُقد ما عُرف وبقمة الارض؛ في ريودي جانيرو في البرازيل، ثم والمؤتمر العالمي حول حقوق الإرنسان؛ في فيينا بالنمسا عام ١٩٩٣م، ووالمؤتمر العالمي للحد من الكوارث الطبيعية؛ في يوكوهاما في اليابان عام ١٩٩٤م، ووالقمة العالمية للتنمية الاجتماعية؛ في كوبنهاجن في الدانمارك عام ١٩٩٥م، ووالقمة العالمية الرابع للمرآة؛ في بكين بالصين عام ١٩٩٥م، وأخيرًا مؤتمر الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، الذي عُقد في اسطنبول مطلع حزيران (يونيو) من هذا العام.

وهذه المؤتمرات، على تنوع طروحاتها، وتعدد اساليبها، ترمي إلى ابتداع الماط واشكال جديدة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية، تحطم الحواجز الاخلاقية، وتعارض القيم الدينية، وتنشر الإباحية باسم الحرية، وتشجع على التحلل باسم التحرر، حيث لم يكتف واضعو البرامج لهذه المؤتمرات عند حد التشكيك في اعتبار الاسرة هي الوحدة الاساسية للمجتمع، ومطالبة الوالدين بالتغاضي عن النشاط الجنسي للمراهقين عن غير طريق الزواج، واعتبار ذلك من الشؤون الشخصية أو من الحرية الشخصية، التي لا يحق لاحد أن يتدخل فيها، ولكنهم قفزوا فوق الكثير من الضوابط والقيم الدينية الاخرى أيضًا،

ليقرروا بان مفهوم الاسرة بالمعنى الذي يشرعه الدين ليس إلا مفهومًا عقيمًا، وقيدًا على الحرية الشخصية، لانه لا يتقبل العلاقات الجنسية الحرة بين مختلف الاعمار، ويشترط ان تكون بين ذكر وانثى فقط، وضمن الإطار الشرعي، ولانه لا يمنح الشواذ حقهم في تكوين اسر بينهم، ويتمسك بالادوار النمطية للابوة والامومة والعلاقات الزوجية ضمن الاسرة، معتبرين أن ذلك مجرد أدوار واشكال لا تخرج عن كونها مما اعتاد الناس ودرجوا عليه والفوه، حتى دخل في طور التقاليد المتوارثة. لذلك حاولوا الترويج والإقرار لانماط اسرية بديلة، دون أدنى اعتبار للنواحي الشرعية والقانونية والاخلاقية، مثل زواج الجنس الواحد، والمعاشرة بدون زواج، وإعطاء الجميع حقوقًا متساوية، ووضع سياسات وقوانين تقدم دعمًا تأخذ في الاعتبار تعددية اشكال الاسر، إضافة إلى الدعوة إلى تحديد النسل باسم تنظيم النسل، وتشجيع موانع الحمل، وتبسير سبل الإجهاض.

## سقوط الأسرة في حضارة الغرب

والقضية التي لابد أن نسارع إلى طرحها والتأكيد عليها، أن الاسرة في الحضارة الغربية تكاد تكون انتهت تقريبًا، وتحللت من كل القيود والضوابط الخلقية، والروابط الاجتماعية، والعلاقات الاسرية والزوجية على حد سواء، حتى لقد وصلت إلى مستويات، ترقى عنها وتأنف منها بعض فصائل الحيوانات غريزيًا، إلى درجة يمكن معها أن ينال سجل الفضائح الجنسية أكبر الرؤوس وأعلى المناصب، حتى بات الاعتراف بالزنى والحيانات الزوجية،

والتبجح بذلك في التلفاز واجهزة الإعلام، على مراى ومسمع من الناس، امراً طبيعياً أو اكثر من طبيعي، وأصبحت لتجارة الجنس ومقاولات الدعارة مؤسسات عالمية، تجاوزت البالغين والمراهقين والشاذين من الجنسين، بسبب ما الحقت من إصابات مرضية رعيبة، لتدخل عالم الاعتداء على الاطفال، الذين لا يحملون هذه الإصابات، حماية من الامراض، التي أصبحت من الجواثح التي تهدد البشرية.. أما قضية ملايين المرضى وملايين الشواذ، الذين أمرتهم مجتمعات الإباحة والقيم الديموقراطية الغربية في الجال الاجتماعي باسم الحرية الشخصية، فحدث ولا حرج.

حتى لقد اعتبر مؤلف كتاب: (أمريكا التي تخيف لا تخيف)، أن أحد الألفام الاجتماعية الكبرى الثلاثة، التي سوف تنفجر، عاجلاً أو آجلاً، فتقضي على كل شيء، هي قضية الجنس، التي تعتمل في داخل المجتمع الأمريكي بقوة، وتقترب به من حافة الانفجار، حيث آثارها الاجتماعية أصبحت ماثلة أمام العيان.

نعود إلى القول: بان هذه المؤتمرات، أو هذه المؤامرات على الإسلام والمسلمين، إن صح التعبير، تعني بالدرجة الأولى استهداف الاسرة المسلمة، لانها تعتبر من أواخر الحصون الإسلامية التي لماً تسقط بعد، سواء على المستوى الثقافي أو الاجتماعي أو القانوني، لذلك لابد من إسقاطها وإغراقها في الفلسفات والممارسات التي سقطت فيها الاسرة في الحضارة والثقافة الغربية، وعند ذلك يتم إحكام السيطرة على الحصن الاخير، والامل الباقي لغرس القيم والنقل الثقافي والتوارث الاجتماعي، ليمتد التحكم بالنطف والاجنة مستقبلاً، إضافة إلى التحكم بالاحياء حاضراً.

ونحن لا ندعي هنا أن الاسرة بالمفهوم والبعد الإسلامي بشكل عام، نحت من بعض الإصابات والاختراقات، وأن بعض الاسر في العالم الإسلامي، أصبحت تمثل النماذج والمعابر الخطيرة لمفاهيم الاسرة وعلاقاتها في الحضارة والثقافة الغربية.

ولكن نقول: إنه بالرغم من بعض الإصابات، وبروز بعض النماذج الرديئة المسكونة بالقيم الغربية، التي تولدت بسبب التخاذل، والعجز في الرؤية، وعدم إعطاء المراة المحضن الاساس في الاسرة ما اعطاها الله ورسوله، الامر الذي ادى إلى الانفجار ومن ثم الانتحار اجتماعيا، والارتماء باتجاه الثقافات الاخرى المدمرة، نقول: إنه بالرغم من ذلك، فإن تلك الصور والنماذج ما تزال تشكل حالات شاذة، ونماذج رديئة ومهمشة خارج الإيقاع العام، وإن الاسرة المسلمة بعمومها حتى اليوم، ما تزال إحدى القلاع الاساسية في حماية القيم، والتربية عليها، وممارسة عملية التوارث الاجتماعي.

وبالإمكان القول: إنها المؤسسة التربوية الباقية، التي لابد من الرجوع إليها، واسترداد دورها، خاصة عند افتقاد المؤسسات التربوية والإعلامية الاخرى جميعًا، حيث لابد، في مرحلة العلو والاستكبار، التي بدأنا نميشها، من التنبه لدور الاسرة في التحصين والبناء.

لذلك نرى أن عطاء أو آثار هذه المؤتمرات على الأسرة في الحضارة الغربية، يكاد يكون معدومًا الانعدام وجود الاسرة تقريبًا، بالمفهوم الاجتماعي، وأن الامر المستهدف هو الاسرة المسلمة، وتعميم حالة الاسرة الغربية عالميًا، أو فرض الثقافة والهيمنة الغربية في مجال الاسرة، كغيره من المجالات، في محاولة لفرض الهيمنة في سائر الجالات على الواقع الإسلامي، لان الاسرة المسلمة ما تزال متميزة، بعيدة عن التناول والتحكم.

قال تعالى: ﴿ وَدُّواْلَوْ تَكَفُّرُونَ كَمَاكَفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآيَّ ﴾ (انساه: ۸۹)، وقال: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ ﴾ (البغرة: ۲۱۷).

فكلام ربنا هذا، يقيني خالد، يشكل سننًا ماضية، وقوانين اجتماعية تثبتها الوقائع المتعددة.. والأسرة المسلمة اليوم، أصبحت هي ميدان المواجهة الحقيقي، وساحة الممركة بعد أن احتُلت الكثير من الميادين، وسقطت الكثير من الميادين،

لذلك فهذه المؤتمرات أو هذه المواجهات، لم تتوقف، ولن تتوقف، وهي في النهاية صورة من سنن التدافع الحضاري، التي لابد من إدراكها، ومعرفة كيفية التعامل معها، والتي اخبر الله عنها بقوله: ﴿ وَلُولًا دَقَّهُ اللَّهِ النَّاسَ كَيفية التعامل معها، والتي اخبر الله عنها بقوله: ﴿ وَلُولًا دَقَّهُ اللَّهِ النَّاسَ مَقْتُهُم بِيَعْنِي لَكُونَ وَمَسَامِ لُدُيِّةً وَمَسَامِ لُدُيِّةً وَكُمْ اللَّهِ النَّاسَ مَالِكُ وَ مَسَامِ لُدُيِّةً وَمَسَامِ لُدُيِّةً وَمَالَكُونَ وَمَسَامِ لُدُيِّةً وَلَهُ السَّمُ اللَّهِ وَلَا المَّالِقُونَ لَمُ حَقِّي لِمُرْدُوكُمْ عَن دِينَكُم إِن السَّطَاعُولُ ﴾ (البقرة: ٢١٧)، ﴿ وَلَا يَرَالُونَ يُصَرِّحُ وَلَكُمْ النصر والحصانة، لا تتحقق إلا بعزيمة البشر في التعامل مع السنن الجارية، وليس بالتطلع إلى الامور الخارقة. والمساتمل إلى يوم القيامة ، كما أخبر بذلك الرسول عَلَي بهم القيامة وقيمها مستمر إلى يوم القيامة وأسلحته المتعددة، لأن العدوان على الامة وقيمها مستمر إلى يوم القيامة المشا.

## مؤتمرات الإباحة.. ملامح وأهداف

وقد يكون من المفيد أن نشير إلى أهم الملامح والاهداف التي تسعى لتحقيقها هذه المؤتمرات جميعًا.. ولعل الملمح الاول هو تحوّل انعقادها إلى عواصم بلاد المسلمين، في القاهرة، واسطنبول، وطرحها الكثير من المفاهيم، التي كانت تبدو مستغربة ومنكرة، إلا أن هذه المؤتمرات تمارس شيعًا فشيعًا، عملية التطبيع والقبول لمفاهيمها وطروحاتها.. ذلك أن مجرد الطرح في المرحلة الاولى، يعتبر مكسبًا ثقافيًا، على الرغم من الادعاء بأنه غير ملزم للدول المشاركة، بهدف تمريره، ورصد ردود الفعل، ومن ثم دراسة ردود الفعل هذه بدقة، ورسم طريقة للتمامل معها، للانتقال إلى المرحلة التالية، وهكذا يتقدم الشر تدريجيًا، ويحتل كل يوم موقعًا في الذهنية الإسلامية المستهدفة، ويُروج له من قبّل المسكونين بالحضارة والثقافة الغربية في العالم

ولعل أهم قضايا وثيقة مؤتمر السكان هي: الربط بين زيادة السكان وبين الفقر واستحالة التنمية، وأن الحد من النمو السكاني هو الطريق الأمثل للتنمية وتحقيق الرفاه الاجتماعي، والقضاء على الفقر. لذلك ترى أن السبيل إلى ذلك يتركز في:

 ١ - إباحة الإجهاض، بجعله قانونياً معتمداً... وقد حاول واضعو الوثيقة استخدام تعابير متعددة لإباحة الإجهاض، مثل: الحمل غير المرغوب فيه... إنهاء الحمل وتخفيف عواقب الإجهاض... الإجهاض غير المأمون.  ٢ ـ تقديم المعلومات والثقافة الجنسية للمراهقين، وإياحة الممارسات الجنسية، وحقهم في سرية هذه الامور، وعدم انتهاكها من قبل الاسرة.

٣ ـ التشجيع على الممارسات التي تقع خارج نطاق العلاقات الشرعية.

٤ ـ إلغاء القوانين التي تحد من ممارسة الافراد لنشاطهم الجنسي، واعتبار ممارسة الجنس والإنجاب حرية شخصية وليست مسؤولية جماعية (انظر: تقارير حول الوثيقة، لرابطة العالم الإسلامي).

والحقيقة التي لابد من إبرازها هنا، أن هذه المؤتمرات، خاصة المؤتمرات المتعلقة بالمراة، ابتداءً من المؤتمر العالمي الاول للمراة، وكان شعاره: (رفع التمييز ضد المراة)، الذي انعقد في مكسيكوستي عام ١٩٧٥م، ومروراً بمؤتمر السكان والتنمية في كوبنهاجن عام ١٩٨٠م، ومؤتمر البركان والتنمية في القاهرة عام ١٩٨٤م، ومؤتمر بكين ١٩٩٥م، ووصولاً إلى مؤتمر اسطنبول للإسكان والإعمار ١٩٩٦م، تنطلق من اهداف محددة، وتحكمها فلسفة واحدة، وتلتزم استراتيجية طويلة المدى في تطوير وسائلها، وتستظل بمظلة الام المتحدة، وحراسة النظام العالمي الجديد، بكل ما يمتلك من قدرات مالية، وخبرات إعلامية، وسلطان سياسي قاهر، قادر على أن يفرض ما يريد من قيم ومبادئ، تعمل على نسخ ثقافات الشعوب الاخرى وحضاراتها، وتهميشها، لتصبح جُزراً صغيرة في الخيط الكبير، القائم على التسلط والإغراق الثقافي، باسم العالمية، دون أن يمثل هذا النظام الذي تُدعي له العالمية، شيئاً من المشترك الإنساني.

وقد يكون من أهم الفروض الثقافية والحضارية على الامة اليوم، دراسة طروحات هذه المؤتمرات، وتطورها، ومحاولات الامتداد بها، وتطبيعها في الواقع البشري، دراسة متانية من مؤسسات متخصصة، لتتبع تطور طروحاتها وتوصياتها وكيفيات التقدم بها، واساليب فرضها على الشعوب، ورصد مدى البعد والعمق، الذي تحققه في الواقع، على الرغم من تسريب توصياتها ومفهوماتها، تحت شعار: وانها غير ملزمة للدول المشاركة»، لانها في الحقيقة تتفاعل ثقافياً بمساندة ما يتمتع به اصحابها من المال والسلطان السياسي والإعلام، لتشكيل ثقافة العمالة الفكرية.

#### محاولات للمقاربة

ولعل من أخطر المعابر إلى الاسرة المسلمة بشكل خاص، والعالم الإسلامي بشكل عام، وبعد أن تصدع الكثير من دفاعات حماية الذات في أكثر من موقع، على يد بعض أهلها، أمام الغلبة الظاهرة بالمال والإعلام والسلطان السياسي، والعلو في الارض، التي يمتلكها أصحاب الهيمنة الدولية، أو النظام العالمي الجديد، هو المقاربة بين قيم الحضارة الغربية والقيم الإسلامية، ومحاولة إضغاء المسوغات الشرعية الإسلامية على الوافد الغربي، لتسهيل مرور القيم، والافكار، وأتماط الحياة الغربية، من خلال القيم الإسلامية نفسها، وإيجاد ثقوب وثغرات في الجدار الواقي، والعمل على إيجاد شريحة من المثقفين غير العلمانيين بحسب الظاهر، تطرح أسماؤهم، وتمهر كتاباتهم بسمة المفكرين الإسلاميين الكبار، والفقهاء الشرعيين أصحاب الجرأة (1)— للمناصرة والتسويغ.

ونعتقد أن القضية اليوم، تجاوزت الصورة المعروفة، حيث لم تعد تقتصر على المقاربة والتسويغ والجواز والإباحة، وإنما تجاوزت إلى التاكيد على أن هذه القيم الاجتماعية والعادات الوافدة، هي الدين والإسلام والسنة والحكم الشرعي الصحيح.

وقد تكون المشكلة اليوم، في تكاثر المثقفين المفتين، والمثقفين الفقهاء، الذين يلملسون الآراء من هنا وهناك، وينتقون منها، ويقطعونها حسب امزجتهم واهدافهم، والمهام التي يعملون من اجلها، لتابيد قيم الحضارة الغربية وتسويغها، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُ مَ لَغَرِيقًا لَيْتُونَ أَلْسِنَتَهُمُ وَتَسُونِغُهَا مُعْدَلِهُ وَكَافُونُ أَلْسِنَتَهُمُ اللّهِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْحَكِتَ فِي وَكَافُونُ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَيَقُولُونَ هُو مَنْ اللّهِ وَمَاهُومُ مِنْ اللّهِ وَيَقُولُونَ هُو رَبِّ اللّهِ وَمَاهُوهُمَ فَيَعَلَمُونَ ﴾ وَمَا اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَيَعَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَيَعَلّمُ وَلَا عَمِونَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللْهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لقد تعاظمت اليوم اكثر من اي وقت مضى، القراءات للإسلام بابجديات ونظم معرفية ومناهج غريبة عنه، بحيث تجاوزت مرحلة ديمقراطية الإسلام، واشتراكية الإسلام، وراسمالية الإسلام، واليسار الإسلامي، واليمين الإسلامي، إلى خطوة أخطر أثراً، وأبعد مدى هي: الادعاء والتوهم بإمكانية إضفاء صفة الإسلامية على الفكر الغربي!! ذلك أن المعروف أن الإيمان والإسلام إتما يكون للعلماء، وتشكيل عقولهم في ضوء الرؤية الإسلامية، لينتجوا علومًا محكومة بالإهداف والقيم والمنطلقات الإسلامية، وهذا الذي عرفنا في تراثنا وتاريخنا الثقافي والعلمي.. أما محاولات تسويغ الإنتاج عن عقل الفكري الغربي إسلاميًا، وإضفاء صفة الإسلامية على فكر ناتج عن عقل لا يؤمن بالإسلام، فيخشى أن تكون من البدع الفكرية المعاصرة.. ولا ندري

كيف يمكن أسلمة فكر له منطلقاته، وفلسفته، وأهدافه، وعقيدته، ومناهجه، ومحارساته، ورؤيته، الخاصة به، وعلى الاخص إذا كان بعض من يقومون بتلك المحاولات هم من تلامذة الفكر الغربي نفسه، وبضاعتهم في العلوم الشرعية مُزْجَاة؟!

لذلك أعتقد أن هذه المحاولات عند بعضهم على الأقل، لا تخرج عن بذل الجهد في محاولة استنطاق النصوص المتشابهة في الكتاب والسنة، في ضوء الرؤية والقيم الغربية، واحتضان تماذج من الباحثين والمفكرين، من الذين لا صلة لهم بالفكر والسلوك الإسلامي، والبحث في فكر الفرق والطوائف، والتفتيش في التراث لالتقاط المؤيدات والمسوغات، والتطبيع لهذه الافكار والطروحات في الداخل الإسلامي. وهذا العمل سوف يؤدي في تقديرنا إلى إيجاد المشروعية الإسلامية لعمل القائمين على هذا الأمر، في الداخل الإسلامي، وتمكين هذه الطروحات والانماط الحياتية، من الساحة الإسلامية، باسم الإسلام نفسه، خاصة وأن بعض ما توصل إليه الغرب من مناهج العلوم الاجتماعية، المتوقفة عندنا من زمن بعيد، كما هو معلوم، يعتبر مبهراً...

لقد كثرت ندوات وجهود الحوار، وعقد المقاربات بين الإسلام والغرب في الآونة الاخيرة، تلك الندوات التي تُحدَّد اهدافها ومحاورها مسبقًا، ويُنتَقَىٰ الاضخاص المشاركون فيها، أو المساهمون بتحقيق اهدافها، وتنعقد في اجواء من الإرهاب الفكري، واتهام الإسلام والمسلمين بالتطرف والاصولية والعنف.. وما ندري هل ستؤدي هذه الندوات والحوارات إلى اسلمة الفكر المعربي الفكر الإسلامي؟!

والقضية الاخطر اليوم -كما نرئ- أن يُسأنَد هذا الفكر، ويروج له، حتى يصبح هو المُعبَّر عن الإسلام المعتدل والوَسطي، وأن ما عداه يصنف في خانة التطرف والتعصب والاصولية والتمكين للإرهاب.

لقد أصبح تسويغ الفكر الغربي واعتماده، هو معيار الاعتدال، وطرح أي فكر أو ثقافة مقابله هو التطرف والأصولية!

وهذا من أخطر أنواع الارتهان والغزو الذاتي، حيث لم تقتصر خسارتنا وتخلفنا على افتقارنا للاشياء المادية، واستدعائها من «الآخر»، وهذا بعض المصيبة، وإنما تجاوز أيضاً لتهديم عالم أفكارنا، الاصل الباقي، وجعله في خدمة القيم والافكار الغربية، حتى أصبح شيوع القيم الغربية وفلسفتها في حياتنا وممارساتنا، غير منكور، بل مشروع.. أصبح مفهوم الاسرة، وتحديد النسل، ومنع الحمل، واستسهال الفاحشة، وشيوع الزني والاغتصاب والشذوذ، وتأخير الزواج، وإقامة العلاقات غير المشروعة، من الحريات الشخصية، بل من الحاجات الضرورية والمالوفة، وعنوان التقدم والحضارة!!

كل هذا يتم تحت مطلة التخويف من المستقبل، ونصوب الموارد، والدعوة إلى الحيلولة دون تكاثر السكان، الامر الذي أصبح يشكل ثقافة العصر، وموضوع مؤتمراته.

والتخويف من المستقبل، وربط زيادة السكان بنضوب الموارد ليس جديدًا، فقبل ماثني عام، أعلن الراهب (توماس مالتوس)، الذي ما تزال النظريات السكانية على اختلافها وتنوعها تحمل اسمه، دعوته إلى إيقاف الزيادة السكانية، وإلغاء الزواج، والدعوة إلى العزوبة المتعفقة! (الرهبنة)، لأن البشر -في نظره يتزايدون ويتضاعفون بنسبة عالية (بما يسمى السلسلة الهندسية)، أما طاقة الارض والارزاق فتتزايد بنسبة محدودة (سلسلة

حسابية).. وأن الحروب والمجاعات والكوارث، هي رحمة من الله لإعادة التوازن بين الارزاق والسكان.

كانت تلك الدعوة في عام ١٧٩٨م، وكان عدد سكان العالم حوالي المليار، اي أقل ست مرات نما هو الآن، وقد وصل العالم اليوم إلى المليار السادس.. وقد لا نكون بحاجة إلى بيان الخطا في نظرية مالتوس، وابعادها ومنطلقاتها الدينية، التي استخدم العلم مروجًا لها، ومفلسفًا لمسوغاتها الاقتصادية، الذي أوضحه الواقع، ذلك أن المشكلة الحقيقية من الناحية الاقتصادية، تكمن في سوء التوزيع والظلم الاجتماعي، وليس في نقص الارزاق، إذ أن ١٩٪ من سكان هذا الكوكب يحلون في خانة الدول الفقيرة، التي لا ينمو فيها إلا التخلف والبؤس والقمع.

لقد افتقد العالم اليوم اخلاقه، حتى بات الإنسان ذئب الإنسان، بعد أن قرر الدين أن الإنسان آخو الإنسان، وغابت الرحمة التي من أجلها جاءت النبوات، وأصبح ٨٠٪ من ثرواته الطبيعية يتحكم فيها ويستهلكها ٢٠٪ من سكانه.. و ٢٠٪ من أغنى أغنيائه يمتلكون ٨٠٪ من العائد، بينما ٢٠٪ من أفقر فقرائه يمتلكون ١٠٤٪ فقط.. وجاءت النتيجة المباشرة لهذا الانقسام، أن من صوء التغذية أو الجاعة.

إن الدول الغنية المسيطرة سياسيًا وإعلاميًا، والتي تعاني من نقص السكان والخوف والهجرة، هي التي صنعت هذه المشاكل، خاصة مشاكل الفقر والبطالة، التي يعاني منها مئات الملايين من أبناء دول العالم النامي، وعملت على إغراقه بالديون، ليبقى متواكلاً يعيش على المساعدات، ولا تقوم له قائمة، ويكون مستعدًا لكل الحلول المطروحة (انظر كتاب: العالم في سباق نحو الهاوية، لروجيه جارودي).

## ضرورة تجاوز سلبيات الفكر الدفاعي

وقضية آخرى، نعتقد أن التفكير فيها أصبح فريضة عينية بالنسبة للقادرين عليها، وهي محاولة رؤية المقاصد، وإيجاد الخارج المطلوبة للحال التي نحن عليها، ذلك أن معظم الإنتاج الفكري والثقافي الإسلامي، أو بعبارة آدق: النشاط الذهني للمسلمين، يغلب عليه الفكر الدفاعي، أو يمثل المواجهة والمرقف الدفاعي، أو هكذا كان قدر هذا القرن، الذي شهد سقوط الخلافة والاستعمار الحديث، واحتلال فلسطين، حتى وصل الأمر إلى محاولة احتلال الافكار ونسخ الثقافات.

والمؤتمرات مستمرة، كما أسلفنا، والمشكلات التي تطرحها على العالم الإسلامي مستمرة أيضًا، ولا تزال تسلمنا قضية إلى أخرى، ويستمر الموقف الدفاعي مستغرقًا لمعظم الانشطة والطاقات الإسلامية.

وهذا الموقف على ضرورته واهميته في حماية الذات، والحفاظ على الهوية، إلا آنه في عمومه لا يخرج عن رد الفعل، الذي قد يتحول من حل إلى مشكلة، وحالة من افتقاد التوازن، وضبط النَّسَب، والحيلولة دون امتلاك القدرة على الإبصار السليم للمستقبل وحسن التخطيط والإعداد له، وتوزيح الجهد على المواقع المتعددة، ذلك أن الفكر الدفاعي مهما كان ضرورياً ونافعًا، فهو يعني فيما يعني، أن الخصم هو الذي يتحكم بساحة النشاط الفكري للامة، ويحددها مسبقًا، وكلما كادت الامة أن تنتهي من مشكلة، القني إليها

الخصم بمشكلة اخرى، وهكذا يصبح نشاط الامة محكومًا ومتوفرًا على ما يُلقىٰ إليها.

وعلى الرغم مما يشكل طرح المشكلات على الامة، وغزوها الثقافي، من استفزاز وتحد، ويؤدي إلى شحد للطاقات وإعادة الفاعلية والإحباء، والعودة إلى التثبت بالذات، حماية من الاقتلاع، إلا أن عدم القدرة على الإفادة من ذلك، للتحول إلى تحقيق المقاصد والاهداف وإعادة البناء، وتجاوز الواقع، وتنمية الذات وبنائها، إلى جانب حمايتها، قد يعيق الامة عن أي تغيير أو إنحاز مامول، لان درء المفاسد أو الموقف الدفاعي يعني في النهاية حماية الواقع والقبول به، والحيلولة دون امتلاك القدرة على التغيير، وجلب المنافع.. وكان المطلوب هنا بإلحاح، التحول من فقه المخارج، بما يحمل من مسوغات وذرائع، إلى فقه المقاصد، بما يستدعي من إعداد واستعداد، وتخطيط، وإرادة للتغيير.

والحقيقة التي نلمحها من طريقة القرآن والسنة في بناء الامة المسلمة، وكيفيات التعامل مع خصومها من أعداء الدين في الخارج الإسلامي، أو مع رصيدهم من المنافقين في الداخل الإسلامي بطروحاتهم المتعددة- وما تحقق من الإنجاز الحضاري، سواء في مرحلة الدعوة أو مرحلة الدولة على سواء، أن القرآن الكريم وبيانه النبوي، لم يوظف نصوصه كلها للرد على تمحلات واتهامات المشركين ورصيدهم من المنافقين، وطلبهم المزيد من المعجزات، وطرحهم الكثير من الاتهامات، ولو كان ذلك كذلك، لجاءت نصوصه كلها في الإطار الدفاعي، ولما كان هناك مجال أو تفرغ لاي بناء أو إنجاز حضاري، ولكان التنزيل وإلى حد بعيد، محكومًا برغائب وطروحات المشركين،

لا يخرج عِن معالجتها، أو الرد عليها. ولا يتسع المجال هنا للإتيان بالادلة الكثيرة على هذا.

لا شك أن القرآن الكريم، لم يهمل تفنيد ادعاءات المشركين، ويكشف مكر المنافقين ودخائل نفوسهم، ويدافع عن الحتى الذي جاء به، بالقدر الكافي، لكن ذلك الموقف الدفاعي لم يستغرق جميع آياته، وإنما تجاوز ادعاءاتهم وطروحاتهم إلى عملية التنمية والبناء والإنجاز الحضاري.. طرح من الردود والادلة ما هو كاف لمن يريد الاستدلال، والاقتناع، ومن ثم تجاوز من لح في شركه وطغيانه، لان المشكلة أصبحت في نفس المستدل، وليس في نقص الدليل.. تجاوز إلى بناء الامة، التي لا تؤثر فيها طروحات الاعداء.. وقد يكون البناء والتنمية هما خير رد وخير سبيل، حتى لخدمة أهداف الموقف الدفاعي نفسه، بل هي موقف الدفاع الحقيقي.

ولعل الازمة أو المشكلة في هذا الموضوع، كامنة في التشكيل الذهني لمسلمي اليوم، وغياب ثقافة التخصص التي تقتضي تقسيم العمل، وغياب المؤسسات المتخصصة في التخطيط والتنفيذ ممًا، في الحماية والتنمية على حد سواء.. لذلك نجد معظم العاملين في الحقل الإسلامي وقد يكون هذا من مقتضيات الموقف الدفاعي أو من إفرازاته يدعون المعرفة في كل شيء، والخوض في كل الجالات، والتعرض لمعالجة كل المشكلات.. فإذا طرحت مشكلة، يخوض فيها ويتصدى لها من يحسن ومن لا يحسن.. من يفقه ومن لا يفقه.. المتخصص، والمدعي، حتى ولو

أصبحنا نفتقد المعرفة التخصصية وآخلاق المعرفة أيضًا، فكل إنسان منا فقيه، ومفكر، وخطيب، وكاتب، وراوية، وشاعر، وداعية، ومدرس، ولغوي، وصحفي، وعالم نفس، وخبير إدارة واقتصاد واجتماع، ومقاتل.. هو يحسن كل شيء! لذلك ترى الرصيد، هذا الركام والتكديس والغشاء الثقافي الذي لا يمكث شيء منه في الارض! وما حصل ذلك إلا بسبب غياب التخصص، والتحقق بالمعرفة، والتحلي بخلق المعرفة.. من هنا تختل النسب، ونستنفر جميعًا لكل قضية، حتى الكثير من المتخصصين يغادرون تخصصاتهم ويؤثرون الدخول في ثقافة الغثاء.. وتستنزف طاقتنا في فراغ، باسم حماية الذات والدفاع عنها، فنرجع إلى الذات التي ندافع عنها، فلرجم إلى الذات التي ندافع عنها،

إن ضغط الموقف الدفاعي أو الفكر الدفاعي بشكل أعم، هو الذي حال بيننا وبين تأصيل فكرة التخصص وتقسيم العمل وتحقيق الإبداع والإتقان، وحسن اختيار وسائل الدفاع المناسبة، وأعجزنا عن الإحاطة بعلم القضايا والمشكلات المطروحة، واختيار الآلية، أو الوسائل المناسبة للتعامل معها، مما جعل هذا العجز أو الياس يوقعنا في التوهم بان الحل دائمًا في المواجهة، دون النظر لإمكاناتنا وإمكانات خصمنا، والتقدير الدقيق لما نقدم عليه، لذلك أصبحت الحسابات الإقليمية والدولية تصمَّى بدمائنا وجهودنا أو جهادنا، وأصبح من السهل استثارتنا واستفزازنا وتوظيفنا في الوقت المناسب لصالح والآخره.

واعتقد أنه لا سبيل إلى الخروج من المازق، ولا بديل لنا عن التخصص وتقسيم العمل، بحيث ينفر من كل فرقة منا طائفة ليتفقهوا في الدين، بالمعنى الواسع للفقه، حتى إذا ما جاءنا أمر من الامن أو الخوف، لا نقتصر على الإذاعة به (الموقف الدفاعي)، وإنما نرده إلى قيم ومعايير الكتاب والسنة، ورؤية الخبراء والمختصين، حتى نحيط بعلمه، وندرك سنته، ونضع خطة لكيفية التعامل معه.

مال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُيْنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَا عُواْ بِهِمْ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَا يُطُونَهُ مِنْهُمْ (النساء ٨٣).

وقد يكون المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، العودة إلى المرأة، التي كانت قضيتها ووضعها، المدخل أو المعبر لكثير من المشكلات، والاعتراف باننا أوتينا من قبلها، لأن الكثير منا لم يعطها ما أعطاها الله... لابد من العودة إلى هذا الموقع، إلى المرأة، وإعادة تأهيلها، وإعداد قيادات نسائية فقيهة، مستوعبة للإسلام، يتحقق فيهن الانتماء والالتزام، قادرات على الحضور الإسلامي في كل المواقع الفكرية والاجتماعية، ومحاولة الخروج بثقافتنا من النفق والخارطة الفكرية التي فُرضت علينا لاكثر من قرن، وما نوال نتحرك ضمن حدودها، قضية الحجاب، والتعدد، والطلاق، والإرث، والشهادة مع أن هذه القضايا أصبحت محسومة لإبراز دور المرأة في الحياة الباتي للامة.

-قال تعالى: ﴿ وَدُّواْلُوَ تَكَفُّرُونَ كَمَاكُفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاَّمٌ ﴾ (النساء:٩٩). والله الهادى إلى سواء السبيل.

## فهرسست للموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| ٣      | <br>مقلمة                                           |
| 4      | <br>* في منهجية التأسي والاقتداء                    |
| 11     |                                                     |
| 10     | <br>ـ بشرية الرسول ﷺ                                |
| ۱۸     | <br>ـ حدود العصمة                                   |
| **     | ـ من متطلبات الإصلاح والتغيير                       |
| **     | ـ السيرة هي المعيار                                 |
| 44     | <br>ـ منهج قراءة السيرة                             |
| **     | <br>ـ من مواقع الاقتداء                             |
| 40     | <ul> <li>* جيل القدوة وبناء المرجعية (١)</li> </ul> |
| 44     | <br>ـ من شروط إحياء الأمة                           |
| ٤٣ -   | ـ جيل تحقيق المعجزة                                 |
| ٤٥     | <br>ـ الصحابة 🀞 أمنةُ الأمة                         |
| ٤٨     | <br><ul> <li>عظمة الصحابة في بشريتهم</li> </ul>     |
| 11     | <br><ul> <li>نماذج لبشرية الصحابة</li> </ul>        |
| ••     | <br><ul> <li>الصحابة لبنات بناء الأنموذج</li> </ul> |
| •4     | <br>ـ الحاجة لتجديد المرجعية                        |
| 75     | <ul> <li>* جيل القدوة وبناء المرجعية (٢)</li> </ul> |
| 77     | <br>ـ ما بين الظهور والإظهار                        |
| ٧٠     | <br><ul> <li>البعد العالمي لجيل الصحابة</li> </ul>  |

| الصفحا     | الموضوع                                              |
|------------|------------------------------------------------------|
| ٧٣         | ـ منهجية البحث في تاريخ الصحابة                      |
| <b>/</b> 7 | ـ المدرسة النبوية في التربية                         |
| ٧٩         | * من نماذج الاتباع: شيخ الإسلام ابن تيمية كَغَلَلْهُ |
| ۸۳         | ـ الحاجة إلى دراسة حركات التجديد                     |
| ۸٦         | ـ التشابه بين عصر ابن تبمية والعصر الحاضر            |
| ۸۸         | ـ ملامح من منهج ابن تيمية                            |
| 41         | ـ معيار الفتوى والاجتهاد                             |
| 98         | ـ إعادة الاعتبار لمعرفة الوحي                        |
| 4 £        | ـ الاجتهاد في محل النص                               |
| 4٧         | ـ تطبيق الشريعة وأبعاد التكليف                       |
| 4٧         | ـ فقه التعامل مع مقاصد النص                          |
| ١          | ـ خلق المعرفة وغايات العلم                           |
| 1.1        | ـ منهج الحكم على الأشخاص                             |
| ١٠٥        | <ul> <li>* تأملات في الخطاب الإسلامي</li></ul>       |
| ۱۰۸        | ـ من وسائل تجديد أمر الدين                           |
| 111        | ــ المعرفة قوة الغد                                  |
| 110        | ـ التمييز بين الدعوة ووسائلها                        |
| 114        | ـ من مواصفات الخطاب                                  |
| 171        | ـ من أساليب القرآن والسنة في البلاغ                  |
| 771        | ـ دور الواقع من عطاء النص                            |
| 14.        | ـ خلل في منهج الرؤية                                 |
| 140        | * ألا في الفتنة سقطوا!                               |
| 121        | _ ـ سقوط الأسرة في حضارة الغرب                       |
| 120        | ـ مؤتمرات الإباحة ملامح وأهداف                       |
| 124        | ـ محاولات للمقاربة                                   |
| 101        | ـ ضرورة تجاوز سلبيات الفكر الدفاعي                   |
| 104        | فهرس الموضوعات                                       |



## تتمحور حول:

-التأكيد أن عقيدة التوحيد هي ميثاق التحرير والخلاص؛ وأن الغاية الأساس للنبوة الخاتمة إلحاق الرحمة بالعالمين: ﴿وَمَا أَرْمَكُنَكُ إِلَّا رَحُمَّةٌ لِلْكَلِيقِيَ﴾؛ وتبيين الآثار المدموة لتحالف الاستبداد السياسي والكهانة الدينية (الجبت والطاغوت).

- التأسيس لمنهج التقويم والمراجعة وبناء العقل الناقد؛ وتحديد مواطن الخلل، وكشف أسبابه، واقتراح سبل علاجه.

-التدريب على التفكير الاستراتيجي وبناء الرؤية المستقبلية، والإفادة من التراث لبناء الحاضر ورؤية المستقبل؛ والتشجيع على الاجتهاد وإعمال العقل، في ضوء هدايات الوحي وضوابط الشرع.

-إحياء المنهج السنني، وبيان أهمية السير في الأرض، والتوغل في تاريخ الأمم، والتبصر في العواقب والمآلات لتحقيق العبرة.

-المساهمة في بناء "الطائفة القائمة على الحقّ، الأنموذج التطبيقي لقيم الدين في واقع الناس، ودليل خلود الإسلام.

- المساهمة في تجديد أمر الدين، ونفي نوابت السوء، ومعالجة أسباب الغلو والتشدد، والعودة بالأمة إلى منهج الوسطية، والتميز بين قيم الدين المعصومة وصور التدين.

-اعتبار النشكيل الثقافي ومعاودة النظر في مواصفات الخطاب الإسلامي السبيل الأجدى للتغيير. -التعريف بأهم مقومات النهوض التي تمتلكها الأمة، ووسائل تفعيلها.

-إحياء فكرة الفروض الكفائية، واستكمال الاختصاصات الغائبة، وإعادة بناء مفهوم الهل الحل والعقده.

-بيان الدور الحضاري للأمة، ورسم معالم رسالة المسلم في حقبة العولمة، وتوسيع دائرة التفاهم. وتحويل الاختلاف إلى تنوع وتكامل.

-تحرير القول في إشكالية (الحاكمية)، وبيان أبعاد تطبيق الشريعة، وبيان أن التكليف منوط بالاستطاعة.

 التصويب لمنهجية الاقتداء، ووضع المشكلات المعاصرة في موقعها المناسب من مرحلة السيرة وفترة القدوة وجيل خير القرون.

-بيان أن عملية النهوض تتطلب فقه النص وفهم الواقع، والتعامل مع المشكلات من خلال الإمكانات المتوفرة والظروف المحيطة .

-صوابية الحل لمشكيلات عصر معين، لا تعني بالضرورة قدرتها على معالجة مستجدات كل عصر.